ذَلِكَ التُّرَابِ، بَلْ قَدْ ذَهَبَ كُلُّهُ، أَيْ وَكَذَلِكَ أَعْمَالُ الْمُرَائِينَ تَذْهَبُ وَتَضْمَحِلُ عِنْدَ اللهِ، وَإِنْ ظَهَرَ لَهُمْ أَعْمَالُ الْمُرَائِينَ تَذْهَبُ وَيَضْمَحِلُ عِنْدَ اللهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿لَا أَعْمَالُ فَيمَا يَقْدِدُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَا كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِى الْغَيْمَ الْكَثِرِينَ ﴾.

﴿وَمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَكَآءَ مَرْضَكَاتِ ٱللَّهِ
وَتَنْسِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَكِلِ جَنْكَتِم بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَالَتُ
أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴾
تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴾

وَهَذَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْفِقِينَ أَمُوالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ، ﴿وَتَثْبِيتَا مِنْ اَنْفُسِهِمْ ﴾ أَيْ وَهُمْ مُتَحَقِّقُونَ مُتَنَبِّتُونَ أَنَّ الله سَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ، وَنَظِيرُ مُتَنَبِّتُونَ أَنَّ الله سَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ، وَنَظِيرُ هَذَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَى صَخَتِهِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا» (١٠). أَيْ يُؤْمِنُ أَنَّ الله شَرَعَهُ، وَيَحْتَسِبُ عِنْدَ اللهِ نَوَابَهُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿كَمَنْكِلِ جَنْكَتِم بِرَبُوَةٍ﴾ أَيْ كَمَثَلِ بُسْتَانٍ بِرَبُوةٍ، وَهُوَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: اَلْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ الْمُسْتَوِي مِنَ الْمُرْتَفِعُ الْمُسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ، وَزَادَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكُ: وَتَجْرِي فِيهِ الْأَنْهَارُ (٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَصَابَهَا وَابِلُ ﴾ وَهُوَ الْمَطَرُ الشَّدِيدُ، كَمَا تَقَدَّمَ، فَاتَتْ ﴿ أَكُلَهَا ﴾ أَيْ ثَمَرَتَهَا ﴿ ضِعْفَيْنِ ﴾ أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمَطَرِ " أَيْ مَلَلُ ﴾ قَالَ الضَّحَاكُ: هُو الرَّذَاذُ، وَهُوَ اللِّينُ مِنَ الْمَطَرِ " ). أَيْ هَذِهِ الضَّحَاكُ: هُو الرَّذَاذُ، وَهُوَ اللِّينُ مِنَ الْمَطَرِ " ). أَيْ هَذِهِ الْجَنَّةُ بِهَذِهِ الرَّبُوةِ لَا تَمْحَلُ أَبْدًا، لِأَنَّهَا إِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلٌ ، وَأَيَّا مِن مَهُو كِفَايَتُهَا، وَكَذَلِكَ عَمَلُ الْمُؤْمِنِ لَا يَبُورُ أَبَدًا، بَلْ يَتَقَبَّلَهُ اللهُ وَيُكَثِّرُهُ وَيُنَمِّيهِ، كُلُّ عَامِلِ بِحَسَبِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَاللّهُ مِنَا تَمْ مَلُونَ بَصِيمُ ﴾ أَيْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَاللّهُ مِنَا تَمْ مَلُونَ بَصِيمُ ﴾ أَيْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ عِبَادِهِ شَيْءٌ.

﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنَ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَغْتِهَا ٱلأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِ ٱلنَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ ذُرْيَةٌ مُنْعَفَاهُ فَأَصَابُهَا إِعْصَالٌ فِيهِ نَالٌ فَأَخْرَفَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَئِينِ لَمَلَكُمْ نَنَفَكَّرُونَ ﴿ لَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَا لَكُمْ نَنَفَكَّرُونَ ﴿ لَا لَهُ لِللَّهِ اللَّهِ لَمُ لَكُمْ نَنَفَكَّرُونَ ﴿ لَا لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْكُمْ لَنَفَكَّرُونَ ﴿ لَهُ لَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْكُونَ لَهُ لَا لَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْكُونَ لَهُ لَا لَهُ لَكُنْ لَلَّهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْكُونَ لَهُ لَا لَهُ لَكُنْ لَكُونَ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَنْ لَا لَهُ لِللْكَ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللْكُونَ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لِللْكُ لَا لَهُ لَلْكُونَ لَكُنْ لِلْكُ لَلَّهُ لَلَهُ لَلْكُونَا لَهُ لَكُنْ لَا لَهُ لِللْكُونَ لَلْكُولِكُ لَا لَهُ لِللْكُولِكُ لِلللَّهُ لِلْكُلْكَ لَا لَا لَهُ لِللللَّهُ لِلْكُلَّا لَا لَهُ لِلللَّهُ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُلْكُ لِلللَّهُ لِلللْكُلَّالِكُ لِلْكُلَّا لَهُ لَلْكُونُ لِللللْكِلْكُ لِلْكُلَّا لَهُ لَا لَهُ لَلْكُونَا لِلللْكُلَّالِكُ لَلْكُولِكُ لْلْلِكُ لَلْكُلَّا لَهُ لَا لَهُ لِلْكُلَّا لَهُ لَا لَهُ لِللْكُلِلْكُ لَا لَهُ لِلْكُلِّلِكُ لَلْكُلَّا لَهُ لَلْكُلَّا لَا لَهُ لِلْلْلِكُ لِلْكُلْكُ لَا لَهُ لَاللَّهُ لَلْلِلْكُونَ لَلْلْلِلْكُونَ لَلْلْلِكُ لِلْكُلْكُونَ لَلْلْكُلَّالِكُ لَلْلَهُ لَلَّهُ لَلْلِكُونَ لَلَّهُ لَلْلَّهُ لَلْلْلِكُلْكُمْ لَلْلْلِلْكُونَ لَلْلْلِكُونَ لَلْلِلْكُلِلْكُلِلْكُونُ لَلْكُونُ لَلَّهُ لِلْلِلْكُونَا لَهُ لَلْلْلِكُ لَلْلِلْكُلْلِلْكُولُونَ لَلْلْلِلْك

ِ اللهُ النَّعَمِ الْمُعَامِّمُ الْمُعَارِّقِ الْمُعَامِّمُ النَّمِيِّمَّاتِ] [مِثَالُ ضَيَاعِ الْحُسَنَاتِ بِالسَّيِّمَاتِ]

رَوَى الْبُخَارِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُبَّاسٍ، وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: فِيمَنْ تُرَوْنَ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ؟ ﴿أَيَوَدُ

وَمَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوالُهُمُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَثُلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُوالُهُمُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثِيدِ يَتَامِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَةٍ بِسِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَطَلُّ فَعَالَمَتْ أُكُلَهُ المَّاعَةِ مَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَ الْوَنَ بَصِيرُ اللَّهُ أَلُودَ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ وَاللَّهُ بِمَاتَّ مَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ أَلُودَ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ اللَّهُ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ لُلَهُ لَهُ اللَّهُ مَن نَجْدِ لِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ لُلَهُ وَلَمُ اللَّهُ الْمَكُونَ وَالْمَالِهُ الْمَكُونَ اللَّهُ الْمَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ال

أُوتِي حَيْرًا كَثِيرًا وَمَايِذَ كَرُ إِلّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَنِ اللهُ أَعْدَبُ مِّ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرُ، فَقَالَ: قُولُوا: نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ، أَوْ لَا نَعْلَمُ، فَعَضِبَ عُمَرُ، فَقَالَ: قُولُوا: نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ ابْنُ عَمَرُ: يَا ابْنَ أَخِي، قُلْ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ. قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: لِرَجُلِ غَنِيً عَمْلٍ؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: لِرَجُلِ غَنِيً أَيْ عَمْلُ بِطَاعَةِ اللهِ، ثُمَّ بَعَثَ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي، حَتَّى أَعْرَقَ أَعْمَالَهُ (١٠).

وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًا وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهِ

يُوْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كِفَايَةٌ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَتَبْيِينُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَثَلِ بِعَمَلِ مَنْ أَحْسَنَ الْعَمَلَ أَوَّلًا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ انْعَكَسَ سَيْرُهُ، فَبَدَّلَ الْحَسَنَاتِ بِالسَّيِّئَاتِ، عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ، فَأَبْطَلَ بِعَمَلِهِ النَّانِي مَا أَسْلَفَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الصَّالِحِ، وَاحْتَاجَ إِلَى شَيْءً مِنَ الْأَوَّلِ فِي أَضْيَقِ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣٠٠/٤ (٢) الطبري: ٥٣٧/٥ (٣) الطبري: ٥/ ٥٣٩ (٤) فتح الباري: ٨/ ٤٩

الْأَحْوَالِ، فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَخَالَهُ أَحْوَجَ مَا كَانَ إِلَيْهِ، وَلَهُ ذُرِيَّةٌ كَانَ إِلَيْهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَلَهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ ﴾ وَهُو الرِّيحُ الشَّدِيدُ ﴿فِيهِ نَارُ فَا مَرَقَ ثِمَارَهَا، وَأَبَادَ أَشْجَارَهَا، فَأَيُّ حَالٍ يَكُونُ حَالَهُ...؟

وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا حَسَنًا، وَكُلُّ أَمْثَالِهِ حَسَنٌ، قَالَ: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمُ مَا لَا تَكُونَ لَهُ جَنَّهُ مِن نَجِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ النَّمَرَتِ ﴾ يَقُولُ: تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ النَّمَرَتِ ﴾ يَقُولُ: صَنَعَهُ فِي شَيْبَتِهِ ﴿ وَأَصَابُهُ اللَّكِمُ ﴾ وَوَلَدُهُ وَذُرِّيَتُهُ ضِعَافٌ عِنْدَ مَعُودُ وَنَ الْحَرَقَ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ نَسْلِهِ خَيْرٌ يَعُودُونَ اللهِ عَنَّدَهُ قُوَّةٌ أَنْ يَعْرِسَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ نَسْلِهِ خَيْرٌ يَعُودُونَ بِعِنَا لَهُ مَا الْقِيَامَةِ إِذَا رُدًّ إِلَى اللهِ عَزَّ مِعْرَا يَعُودُ فَيَا أَنْ اللهِ عَزَّ مِنْ الْقِيَامَةِ إِذَا رُدًّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْكَافِقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا رُدًّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْكَافِقُ مَا لَيْسَ لِهَذَا قُوَّةٌ فَيَغُرِسُ وَجَلَّ الْكَافِلُ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنْ مَوْلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَا جَنَّةُ اللهِ عِنْدَ اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُاللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ ال

وَهْكَذَا رَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَانْقِضَاءِ عُمُرِي (٢٠). وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَنَتِ لَمَلَّكُمْ تَنَفَكَرُونَ ﴾ أَيْ تَعَبَرُونَ وَتَغْهَمُونَ الْأَمْنَالَ وَالْمَعَانِي وَتُنزُلُونَهَا عَلَى الْمُرَادِ مِنْهَا. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَلْكَ اللَّمَنْ لُلُ نَضْرِيُهُمَا لِلنَّاسِ ثَوْمَا يَعْفَلُهُمَا إِللَّا لِلنَّاسِ ثَوْمَا لِلنَّاسِ ثَوْمَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْفِلُهُمَا إِللَّالِي فَي اللَّهُ وَمَا يَعْفِلُهُمَا إِلَّا الْعَكِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

﴿ يَتَأَنَّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِبَكِ مَا كَسَيْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضُّ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمُ الْخَرِيثَ الْكُمْ مِنَ الأَرْضُّ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِيثَ مِنْهُ تُخفُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِمُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَيْ حَمِيدُ إِلَى الشَّيْطِلُ يَعِدُكُمُ مَغْفِرَةً وَاللّهُ يَعِدُكُمُ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَقْهُ لا وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ إِلَى يُوقِي الْمِحْمَةَ مَن يَشَاءً وَمَن مَنْهُ وَمَن يُوقِي الْمِحْمَة مَن يَشَاءً وَمَن يُوقِي الْمِحْمَة مَن يَشَاءً وَمَن يُوقِي الْمِحْمَة مَن يَشَاءً وَمَن لَمُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

# [تَرْغِيبُ إِنْفَاقِ الْمَالِ الطَّيِّبِ فِي سَبِيلِ اللهِ]

يَأْمُرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِنْفَاقِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّدَقَةُ لَهُمَا، قَالُهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ مِن طَيِّبَكِ ﴾ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ النِّي الْتَسَبُوهَا، وَمِنَ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ الَّتِي أَنْبَتَهَا لَهُمْ مِنَ النِّي الْبُنَهَا لَهُمْ مِنَ

الْأَرْضِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَمَرَهُمْ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ أَطْيَبِ الْمَالِ وَدَنِيَّهِ، وَأَنْفَسِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّصَدُّقِ بِرُذَالَةِ الْمَالِ وَدَنِيَّهِ، وَهُوَ خَيِئُهُ، فَإِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيْبًا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ ﴿ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ ﴾ أَيْ لَوْ أُعْطِيتُمُوهُ مَا أَخَذْتُمُوهُ، إِلَّا أَنْ تَعْطَوْنَ فِيهِ، فَاللهُ أَعْنَى عَنْهُ مِنْكُمْ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ مَا تَعْرَهُونَ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ تَكُرهُونَ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ فَكَرهُونَ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ فَكَرهُونَ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ فَكَرهُونَ الْخَيْلُوا عَنِ الْمَالِ الْحَلَالِ، وَتَقْصِدُوا إِلَى الْحَرَامِ، فَتَعْعُلُوا نَفَقَتَكُمْ مِنْهُ.

رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَكَتِ مَا كَسَبْثُمْر وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضُ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِينَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾... ٱلْآيَةَ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ، كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَ أَيَّامُ جُذَاذِ النَّخْل أَخْرَجَتْ مِنْ حِيطَانِهَا أَقْنَاءَ الْبُسْرِ، فَعَلَّقُوهُ عَلَى حَبْلِ بَيْنَ الْأَسْطُوَانَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَأْكُلُ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُ، فَيَعْمِدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِلَى الْحَشَفِ، فَيُدْخِلُهُ مَعَ أَقْنَاءِ الْبُسْرِ، يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ ﴿وَلَا تَيَكَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾(٣). وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً﴾ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لَكُمْ عَلَى أَحَدٍ حَقٌّ، فَجَاءَكُمْ بِحَقٌّ دُونَ حَقِّكُمْ لَمْ تَأْخُذُوهُ بِحِسَابِ الْجَيِّدِ حَتَّى تُنْقِصُوهُ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيدِّ﴾ فَكَيْفَ تَرْضَوْنَ لِي مَا لَا تَرْضَوْنَ لِأَنْفُسِكُمْ، وَحَقِّي عَلَيْكُمْ مِنْ أَطْيَبِ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفَسِهِ؟ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَزَادَ: وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلْهِرَ ۚ حَقَّى تُتَّفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢](٤).

وَقَوْلُهُ: ﴿وَٱعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَكِيدُ﴾ أَيْ وَإِنْ أَمَرَكُمْ إِللَّهَ مَوْ خَنِيٌّ عَنْهَا، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِللَّهَدَوَيَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرُ، كَقَوْلِهِ: ﴿لَنَ يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا يَنَالُ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا مِنَاوُهُا وَلَا يَنَالُ اللَّهُ اللَّقَوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج: ٢٧] وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ فُقَرَاءُ إِلَيْهِ، وَهُوَ وَاسِعُ عَنْ يَقْ وَالْمِعُ فَلْوَاءً إِلَيْهِ، وَهُو وَاسِعُ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم غ: ٣/ ١٠٧٤ العوفي وعائلته كلهم ضعفاء (۲) الحاكم: ١/ ١٥٤ وفيه عيسى بن ميمون وهو متهم وقال الألباني : ضعيف جدًا [سلسلة الأحاديث الضعيفة: ١٣٨٥] (٣) الطبري: ٥/ ٥٥٥ ه/ ٥٥٥ (٤) ابن أبي حاتم غ: ٣/ ١٠٨٨ والطبري: ٥/ ٥٥٥

الْفَضْلِ، لَا يَنْفَدُ مَا لَدَيْهِ، فَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ الله غَنِيِّ وَاسِعُ الْعَطَاءِ، كَرِيمٌ جَوَادٌ، وَسَيَجْزِيهِ بِهَا - وَيُضَاعِفُهَا لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً - مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ، وَهُوَ الْحَمِيدُ، أَيِ الْمَحْمُودُ فِي جَمِيعٍ أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ.

[الْوَسَاوِسُ الشَّيْطَانِيَّةُ فِي الْإِنْفَاقِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَالُمُرَّكُم إِلَفَخْسُكَةً وَاللَهُ عَلِمُ الْفَخْسُكَةً وَاللَهُ وَاللَهُ عَلِمُ اللَّهُ عَلِمُ وَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ ، وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً ، فَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ لَمَّةً ، فَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّيْطَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ الشَّيْطَانِ اللهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ اللهُ عُرَى فَلْيَعْلَمْ مِنَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَرَى فَلَيْتَعَوَّذُ مِنَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَرَى فَلَيْتَعَوَّذُ مِنَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللَّيْطَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ عَرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَرَى فَلْيَعْلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ا

وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ أَيْ يُخَوِّفُكُمُ الْفَقْرَ لِتُمْسِكُوا مَا بِأَيْدِيكُمْ، فَلَا تُنْفِقُوهُ فِي مَرْضَاةِ اللهِ. ﴿وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاةِ ﴾ أَيْ مَعَ نَهْيِهِ إِيَّاكُمْ عَنِ الْإِنْفَاقِ خَشْيَةَ الْإِمْلَاقِ؛ يَأْمُرُكُمْ بِالْمَعَاصِي وَالْمَآثِم وَالْمَحَارِمِ وَمُخَالَفَةِ الْخَلَاقِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِزَةً مِنْهُ ﴾ وَمُخَالَفَةِ الْخَلَاقِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِزَةً مِنْهُ ﴾ أَيْ فِي مُقَابَلَةٍ مَا أَمَرَكُمُ الشَّيْطَانُ بِالْفَحْشَاءِ ﴿وَفَضَّلًا ﴾ أَيْ فِي مُقَابَلَةِ مَا خَوَقَكُمُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْفَقْرِ ﴿وَلَللّهُ وَسِئَحُ عَلِيهِ مُلَاللهُ وَسِئَحُ عَلَيْهِ مَا خَوَقَكُمُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْفَقْرِ ﴿وَلِللّهُ وَسِئَحُ عَلَيْهِ مَا خَوَقَكُمُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْفَقْرِ ﴿وَلِللّهُ وَسِئَحُ عَلَيْهِ مَا خَوَقَكُمُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْفَقْرِ

### [مَعْنَى الْحِكْمَةِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ يُوْقِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ: يَعْنِي الْمَعْرِفَةَ بِالْقُرْآنِ، نَاسِخِهِ وَمُنْشُوخِهِ، وَمُعَدَّمِهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَبُعَلِمُ اللهُ عَلَىهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَقُضِي بِهَا وَبُعَلَمُهَا اللهُ عَلَى الْتَعَلِيمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُهُمَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ الله

وَهٰكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِئُ وَابْنُ مَاجَهْ (°).

四回四 وَمَآ أَنفَقْتُ مِين نَفَقَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِّن نَكْذْرِ فَا إِتُ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ إِن تُبُدُواُ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِـمَّاهِمٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمَّ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآأُ ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَاتُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُ قَرَاءَ الَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَسَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَايسَّعَلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَاتُومَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَكْيْرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ

وَمَعْنَى الْكَلَامِ. ﴿ وَمَاۤ أَنَفَقَتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَكَذْرِ فَإِنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَّةِ فَهُو خَرٌ لَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ

عَنكُم مِن سَنِئاتِكُمُّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَامِلُونَ مِنَ يُخْبِرُ تَعَالَى بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيع مَا يَفْعَلُهُ الْعَامِلُونَ مِنَ

يَخْبِرُ تَعَالَى بِانَهُ عَالِم بِجَمِيعِ مَا يَفْعَلُهُ الْعَامِلُونَ مِنَ الْخَيْرَاتِ مِنَ النَّفَقَاتِ وَالْمَنْذُورَاتِ، وَتَضَمَّنَ ذَلِكَ مُجَازَاتِهِ عَلَى ذَلِكَ أُوفَرَ الْجَزَاءِ لِلْعَامِلِينَ لِذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِهِ وَرَجَاءَ مَوْعُودِهِ، وَتَوَعَّدُ مَنْ لَا يَعْمَلُ بِطَاعَتِهِ، بَلْ خَالَفَ أَمْرَهُ، وَعَبَدَ مَعَهُ غَيْرَهُ، فَقَالَ: ﴿وَمَا لِلظَّلِلِيدِكَ مِن

(١) ابن أبي حاتم غ: ٣٠٩٠/٣ (٢) تحفة الأحوذي: ٨/٣٣٢ والنسائي في الكبرى: ٣٣٢/٨ (٤) الطبري: ٥٧٦/٥ (٤) أحمد: ١/٤٣٢ (٥) فتح الباري: ١٩٩/١ ومسلم: ١/٥٩١ والنسائي في الكبرى: ٣/٤٦١ و ابن ماجه: ٢/٧/١

أَنهَكَارٍ﴾ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنْقِذُونَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ وَيَقْمَتِهِ. [فَضْلُ إِظْهَارِ الصَّدَقَةِ وَإِخْفَائِهَا]

وَقَوْلُهُ: ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَتِ فَنِعِمًا هِيٍّ﴾ أَي إِنْ أَظْهَرْتُمُوهَا فَيَعْمَ شَيْءٌ هِيَ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِن تُخْفُهَا وَتُؤَقُّهَا الْفُقَلَةَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ

فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ إِسْرَارَ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنْ إِظْهَارِهَا، لِلنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ الرِّيَاءِ، إِلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى الْإِظْهَارِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ مِنِ اقْتِدَاءِ النَّاسِ بِهِ، فَيَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَشِيُّ : "الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِ بِالصَّدَقَةِ» وَالْمُسِرِ بِالْفُرْآنِ كَالْمُسِرِ اللهِ يَشِيُّةِ وَالْمَوْنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ بِالصَّدَقَةِ اللهِ يَشِيَّةِ وَالْمَالُ اللهِ يَشْفَلُ لِهَذِهِ الْآيَةِ، وَلَمَا بَنَهَ فِي غِلْلَهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا إِلَّا اللهِ يَشِيِّةِ: السَبْعَةُ يُظِلَّهُمُ اللهُ فِي غِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلَانِ اللهِ يَشْفَ فِي عَبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلَانِ اللهَ عَادِلٌ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلَانِ اللهَ عَالِي فَقَالَ: إِنَّ عَيْنَهُ، وَرَجُلِ دَعَنْهُ امْرُأَةٌ ذَاتُ مَعْلَقٌ بِالْمُسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْ اللهَ خَالِيًا فَقَالَ: إِنِّى أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا لَهُ وَرَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّى أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا لَهُ وَرَجُلٌ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا وَرَجُلٌ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا وَرَجُلُ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا وَرَجُلُ مَتَى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا

الصَّدَقَاتِ، وَلَا سِبَّمَا إِذَا كَانَتْ سِرًّا، يَحْصُلُ لَكُمُ الْخَيْرُ فِي رَفْعِ الدَّرَجَاتِ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمُ السَّبِئَاتِ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ أَيْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَسَيَحْزِيكُمْ عَلَيْهِ.
وَسَيَحْزِيكُمْ عَلَيْهِ.
﴿ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنِهُمْ وَلَكِنَ آللَة يَهْدِى مَن يَشَاتَةٌ وَمَا تُنفِقُونَ إِنَّا آبَتِعَاتَ وَجَهِ وَمَا تُنفِقُونَ إِنَّا آبَتِعَاتَ وَجَهِ اللّهَ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا آبَتِعَاتَ وَجَهِ اللّهُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا آبَتِعَاتَ وَجَهِ اللّهَ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا آبَتِعَاتَ وَجَهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا آبَتِعَاتَ وَجَهِ اللّهَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَوْقَ إِلِيَكُمْ وَآنَتُمْ لا تُظْلَمُونَ اللّهَ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَوْقَ إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَا تُطْلِكُونَ اللّهُ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَوْقَ إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لا السَّيْقُونَ إِلَيْكُونَ اللّهُ الْمُؤْونَ فَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمَالَى الْعَلَيْدِ فَوْلَ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَوْلَ إِلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَالَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَعْلَى اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمِنْ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُونَا اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقِيلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَا اللّهُ الْمُؤْلِقُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُو

وَقَوْلُهُ: ﴿وَيُكَلِّفِرُ عَنكُم مِن سَيِّئَاتِكُمُ ۗ أَيْ بَدَلَ

الله وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَاَنَمُ لَا تُظْلَمُونَ الله وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَاَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله عَلَيْهُ وَلَا يَسْتَطِيمُونَ ضَرّبًا فِي الْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ الْحَاهِلُ أَغْنِياَ مِن ضَرّبًا فِي الْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ الْحَاهِلُ أَغْنِياتَهُ مِن التّعَافُ وَمَا التّعَافُ وَمَا تُعْفُونَ النّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُعْفُونَ النّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُعْفُونَ النّاسِ إِلْحَافًا وَمَا تُعْفُونَ النّاسِ إِلْحَافًا وَمَا أَمُولَهُمْ مِنْ اللّهُ مِنْ إِلَيْهِ وَالنّهَادِ سِنَا وَعَلانِيكَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ المُولَهُمْ إِلَيْهِ وَالنّهَادِ سِنَا وَعَلانِيكَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْمَ يَخْزَنُونَ ۖ ﴿ اللَّهِمْ مَا يَخْزَنُونَ ۗ ﴿ اللَّهِمَ اللَّهُ اللَّالِيلَالِحُلَّالِيلَالِحُلَّالِيلَالِحُلَّالِيلَّالِيلَّالِيلُولَ اللَّهُ اللّ

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَرْضَخُوا لِأَنْسَابِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَسَأَلُوا فَرُخِّصَ لَهُمْ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَنَكِمَ اللَّهَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَنكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَكَأَةٌ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْسُكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا ٱبْتِغَاآةً وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا ٱبْتِغَاآةً وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ بُوفَ إِلْيَكُمْ وَأَنكُمْ لاَ تُظْلَمُونَ﴾ (٣٠).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْسِكُمْ ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَا لِللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

الأمْرِ لِمَنْ أَصَابَ، أَبَرُّ أَوْ فَاجِرٌ أَوْ مُسْتَحِقٌ أَوْ غَيْرُهُ، وَهُوَ مُنْابٌ عَلَى قَصْدِهِ، وَمُسْتَنَدُ هَذَا تَمَامُ الْآيَةِ: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوَفَ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ وَالْحَدِيثُ مِنْ خَيْرِ يُوَفَ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ وَالْحَدِيثُ الْمُخَرَّجُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ: ﴿ قَالَ رَجُلٌ: لَأَتصَدَّقَنَ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: لَعُمْدً عَلَى زَانِيَةٍ، فَعَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ لَا لَمُهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ لَا لَهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى خَنِيٍّ، لَأَتصَدَّقَنَ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى خَنِيٍّ، لَأَتصَدَّقَنَ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى غَنِيٍّ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى غَنِيٍّ، لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى غَنِيٍّ، لَا لَيْكَةً عِلَى عَنِي اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى خَنِيٍّ، فَعَلَى عَنِي مِنْ وَعَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى خَرِيهِ وَعَلَى عَنِي ، وَعَلَى سَارِقٍ، فَأَلَ: اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى ذَانِيَةٍ! وَعَلَى غَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ. فَأَلَى اللَّهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى وَانِيَةٍ! وَعَلَى غَنِيٍّ، وَعَلَى سَارِقٍ. فَأَلَى الْحَمْدُ، عَلَى خَلَقَ لَوْ عَلَى عَنْقٍ، وَعَلَى سَارِقٍ. فَأَلَى اللَّهُ الْكَالَةُ فَلَا الْمُعَلَى فَيْلِ اللَّالِيَةُ فَلَعَلَى اللَّهُ الْكَالَةُ اللَّهُمُ اللَّالِوْلَةُ فَلَعْلَمُ اللَّالَةُ الْتَوْلَةُ اللَّهُ الْمُ الْمَلْكَالَةُ الْمُلْعَلَى الْمُعَلِّى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

تَسْتَعِفَّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، ولَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ

اللهُ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ»<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أبو داود: ۲/ ۸۳ (۲) فتح الباري: ۳٤٤/۳ ومسلم: ۲/ ۷۱۵ (۳) النسائي في الكبرى: ۲/ ۳۰۵ (٤) ابن أبي حاتم غ: ۳/ ۱۱۱۵ (٦) فتح الباري: ۳٤٠/۳ ومسلم: ۲/ ۷۰۹

# [مَنْ أَحَقُّ بِالصَّدَقَةِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ لِلْقُنْ قَرَآءِ اللّذِينَ انْقَطَعُوا إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، يَعْنِي الْمُهَاجِرِينَ اللّذِينَ انْقَطَعُوا إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، وَسَكَنُوا الْمَدِينَةَ ، وَلَيْسَ لَهُمْ سَبَبٌ يَرُدُّونَ بِهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مَا يُغْنِيهِمْ وَ ﴿ لَا يَسْتَلِبُونَ ضَكَرًا فِي الأَرْضِ ﴾ يَعْنِي سَفَرًا لِلسَّمَبُ فِي الْأَرْضِ هُوَ السَّفَرُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَيْهُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ السَّفَرُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَيْهُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ السَّفَرُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَيْهُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ السَّفَرُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَيْهُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ السَّفَرُ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَا ضَرَيْهُمْ فِي اللّذِي فِي اللّذِي يَعْرَبُونَ فِي اللّذِي اللهَ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ وَالمَرْمَلِ : فَالْمَرْمُلُ : فَي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ . . . الْآيَةَ [المزمل : ٢٠].

وَقُوْلُهُ: ﴿ يَعْسَبُهُمُ الْمَاهِلُ اَغْنِياآ مِنَ الْتَعَقُّفِ اَيْ الْجَاهِلُ اَغْنِيااً مِنْ الْتَعَقُّفِ اَيْ الْجَاهِلُ اِعْنَياءَ مِنْ تَعَقُّفِهِمْ فِي لِبَاسِهِمْ وَحَالِهِمْ وَمَقَالِهِمْ، وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْحَدِيثُ الْمُتَقَقُ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْمُتَقَقُ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْمُتَقَقُ عَلَى صِحَّتِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ اللَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَاللَّقُمْتَانِ، وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَةُ وَاللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ، وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَةُ وَاللَّهُ مَتَانِ، وَلَكِنِ الْمُسْكِينُ اللَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُعْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ الْمِسْكِينُ اللَّذِي لَا يَجِدُ غِنَى يُعْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَشْطُنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَشْعُودٍ أَيْضًا (''). وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا ('').

وَقَوْلُهُ: ﴿ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ ﴾ أَيْ بِمَا يَظْهَرُ لِلَوِي الْأَلْبَابِ مِنْ صِفَاتِهِمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم ﴾ [الفتح: ٢٩] وَقَالَ: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ [محمد: ٣٠].

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّيَوْاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ اْإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَنِ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن زَّيِهِ عَفَانَنَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمَّرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلَّكَفَارٍ أَثِيمِ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ فَيَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَّاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ فَيَا اللَّهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ

#### [مَدْحُ الْمُتَصَدِّقِينَ]

وَعَلانِكُ فَلَهُ : ﴿ اَلَّذِيكَ يُنفِقُوكَ أَمْوَلُهُم بِالنِّلِ وَالنّهَادِ سِكًا وَعَلانِكُ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا فَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا مَحْرُونَ ﴾ هَذَا مَدْحٌ مِنْهُ تَعَالَى لِلْمُنْفِقِينَ فِي سَبِيلِهِ ، وَالْحُوْلُ عَلَيْهِ ، فِي جَمِيعِ الْأُوقَاتِ مِنْ لَيْلِ وَنَهَارٍ وَالْإَحْوَالِ: مِنْ سِرٌ وَجِهَارٍ ، حَتَّى إِنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَهْلِ وَالْمَانِ وَالْمَانِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ حِينَ عَادَهُ مَرِيضًا عَامَ الْفُتْحِ . وَفِي رِوَايَةٍ: عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ﴿ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً اللهَ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ فَي فِي امْرَأَتِكَ ﴿ وَوَقَى اللّهِ عَلَيْهُ أَنُهُ وَالُ : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمُ الْمَعْوِدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمُ الْمَعْوِدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمُ مَنْهُ وَلِ النَّهُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ﴾ .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۳۹۹/۳ (۲) أحمد: ۲/ ۳۸۶ (۳) أحمد: ۳/ ۹۸ (٤) أبو داود: ۲/ ۲۷۹ والنسائي: ۹۸/۰ (٥) فتح الباري: ۳/ ۱۹۲ ومسلم: ۲۰۰/۶

أَخْرَجَاهُ (١). وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَا فَعَلُوا مِنَ الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.

﴿ اَلَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتُخَبَّطُهُ الشَّيْطُ الْبَيْعُ مِثْلُ الْمَيْقُ وَلَكَ بِالنَّهُمُ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُولُّ فَمَن جَآءُ مُ مُوْعِظَةٌ مِن رَّبِدٍ. وَكَرَمُ الرِّبُولُّ فَمَن جَآءُ مُ مُوْعِظَةٌ مِن رَّبِدٍ. فَانْبَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْدُهُ وَإِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَبُ

اَلنَّارِ ۚ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ۞﴾ [ذَمُّ أَكَلَةِ الرِّبَا]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى الْأَبْرَارَ الْمُؤَدِّينَ النَّفَقَاتِ، الْمُخْرِجِينَ الزَّكَوَاتِ، الْمُتَفَضِّلِينَ بالْبرِّ وَالصَّدَقَاتِ لِذَوي الْحَاجَاتِ وَالْقَرَابَاتِ، فِي جَمِيعَ الْأَحْوَالِ وَالْأَوْقَاتِ، شَرَعَ فِي ذِكْرِ أَكَلَةِ الرِّبَا وَأَمُّوَالِ النَّاسِ؛ بِالْبَاطِلِ وَأَنْوَاع الشُّبُهَاتِ، فَأَخْبَرَ عَنْهُمْ يَوْمَ خُرُوجِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ وَقِيَامِهِمْ مِنْهَا، إِلَى بَعْنِهِمْ وَنُشُورِهِمْ، فَقَالَ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْحُنُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِب يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّيُّ ﴾، أَيْ لَا يَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الْمَصْرُوعُ حَالَ صَرْعِهِ، وَتَخَبُّطِ الشَّيْطَانِ لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَقُومُ قِيَامًا مُنْكَرًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: آكِلَ الرِّبَا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يُخْنَقُ (٢). رَوَاهُ أَبْنُ أَبِي حَاتِم. قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالسُّدِّيِّ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَقَتَادَةً وَمُقَاتِل بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ (٣٠٠ُ. وَقَلْا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ فِي حَدِيثِ الْمَنَامِ الطُّويلِ: «فَأَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ -َ: أَحْمَرَ مِثْلِ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَر رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي

فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا »... فَذَكَرَ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُ آكِلُ الرِّبَا (''. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلْرِيَوْا وَأَحَلَ اللهُ الْلَهِ وَعَرَمُ الرِّيَوْا فَا وَأَحَلَ اللهُ عَرَاضِهِمْ وَحَرَمُ اللهِ فِي شَرْعِهِ، وَلَيْسَ هَذَا قِيَاسًا مِنْهُمْ لِلرِّبَا عَلَى الْبَيْعِ، لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَا يَعْتَرِفُونَ بِمَشْرُوعِيَّةِ أَصْلِ عَلَى الْبَيْعِ، وَلَيْسَ هَذَا قِيَاسًا مِنْهُمْ لِلرِّبَا الْبَيْعِ، اللهُ فِي الْقُرْآنِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا مِنْ بَالِ اللهِ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا قَالُوا: إِنَّمَا الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا قَالُوا: ﴿ إِنَّمَا الرَّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا قَالُوا: ﴿ إِنَّمَا الرَّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ، وَلِيَّمَ مُرَّمَ هَذَا وَأُبِيحَ هَذَا؟ وَأُبِيحَ هَذَا؟ وَأَبِيحَ هَذَا؟

ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ عِنْدَهُ، فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ،

وَهَذَا إِعْتِرَاضُ مِنْهُمْ عَلَى الشَّرْع، أَيْ هَذَا مِثْلُ هَذَا، وَقَدْ أَحِلَّ هَذَا وَعُرْمَ هَذَا! وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْحَلَامِ وَدًا عَلَيْهِمْ، أَيْ الْبَوْوَأَ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَمَامِ الْكَلَامِ رَدًّا عَلَيْهِمْ، أَيْ عَلَى مَا قَالُوه مِنَ الإعْتِرَاضِ، مَعَ عِلْمِهِمْ بِتَفْرِيقِ اللهِ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا حُكْمًا، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الَّذِي لَا مُعَقِّبَ هَذَا وَهَذَا حُكْمًا، وَهُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الَّذِي لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلَا يُسْأَلُونَ، وَهُو الْعَالِمُ لِحَكْمِهِ، وَلَا يُسْأَلُونَ، وَهُو الْعَالِمُ بِحَقَائِقِ اللَّهُ مُنْ الْوَالِحَهَا، وَمَا يَنْفَعُ عِبَادَهُ فَيُبِيحُهُ لَهُمْ، وَمَا يَشْعُ عِبَادَهُ فَيُبِيحُهُ لَهُمْ، وَمَا لِحَهَا، وَهُو أَرْحَمُ بِهِمْ مِنَ الْوَالِدَةِ وَمَا الطَّفْلِ.

وَلَهَذَا قَالَ: ﴿ وَمَن جَآءُ مُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ عَالَاتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَآمَرُهُ وَلِي اللهِ عَنِ الرِّبَا ، فَانْتَهَىٰ حَالَ وُصُولِ الشَّرْعِ إِلَيْهِ ، فَلَهُ مَا سَلَفَ مِنَ الرَّبَا ، فَانْتَهَىٰ لِقَوْلِهِ : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنَا سَلَفَ مِنَ الْمُعَامَلَةِ ، لِقَوْلِهِ : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنَا سَلَفَ وَكَمَا قَالَ النَّبِي عَيِي المُعَامَلَةِ ، لَقَوْلِهِ : ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنَا سَلَفَ ﴾ وَكَمَا قَالَ النَّبِي عَي اللهِ عَنْ الْمُعَامَلَةِ ، مَكَّةَ : ﴿ وَكُلُّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَ هَا تَيْنِ ، وَلَمْ يَأْمُوهُمْ بِرَدِّ الزِّبَا وَاللهُ وَالْمَوْمُ وَلَمْ يَأْمُوهُمْ بِرَدِّ الزِّبَا وَاللهِ الْمُعَلِّ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ الرَّبَا فَبَلُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ ، فَقَدِ اسْتَوْجَبَ الْعُقُوبَةَ ، وَلِهَ عَنْهُ ، فَقَدِ اسْتَوْجَبَ الْعُقُوبَةَ ، وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ فَأَوْلَتُهِكَ السَّعُوجَةُ ، وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ فَأَوْلَتُهِكَ اللهِ اللهِ لَهُ عَنْهُ ، فَقَدِ اسْتَوْجَبَ الْعُقُوبَةَ ، وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ فَأَوْلَتُهِكَ السَّعُوبُ اللهِ اللهُ عَنْهُ ، فَقَدِ اسْتَوْجَبَ الْعُقُوبَةَ ، وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ فَأَوْلَتُهِكَ السَّكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ اَلَّذِيكَ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَّهُ الشَّيْطُنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (٧) وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ (٧) وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ (٧) وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ (٨). وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم، وَلَمْ مُسْتَدْرَكِهِ (٨). وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَإِنَّمَا حُرِّمَتِ الْمُخَابَرَةُ، وَهِيَ: الْمُزَارَعَةُ بِبَعْضِ

<sup>(</sup>۱) البخاري: ٥٥، ومسلم: ١٠٠١ (٢) الطبري: 9/7 (٣) ابن أبي حاتم غ: 9/7 (١) ابن أبي حاتم غ: 9/7 (٢) ابن أبي حاتم غ: 9/7 (٧) ابن أبي حاتم غ: 9/7 (٧) ابو داود: 9/7 (٨) الحاكم: 9/7 نعيف: وعلة ضعفه أبو داود: 9/7 (٨) الحاكم: 9/7 نغيف: وقلة ضعفه تدليس أبي الزبير وضعفه الألباني في الضعيفة (9/7 وقال: وقد صح النهي عن المخابرة من طرق أخرى عن جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيره ولكنه محمول على الوجه المفضي إلى الغرو والجهالة لا على كرائها مطلقا حتى بالذهب والفضة لثبوت جواز ما لا غرر فيه في أحاديث كثيرة...

مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ، وَالْمُزَابَنَةُ، وَهِيَ: اشْتِرَاءُ الرُّطَبِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالنَّمْرِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَالْمُحَاقَلَةُ، وَهِي الْمُخَلِّ بِالنَّمْرِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَالْمُحَاقَلَةُ، وَهِي الْمُخَلِّ بِالْحَبِّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. إِنَّمَا حُرِّمَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَمَا شَاكَلَهَا حَسْمًا الْأَرْضِ. إِنَّمَا حُرِّمَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَمَا شَاكَلَهَا حَسْمًا لِلَّارِضِ. إِنَّمَا حُرِّمَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَمَا شَاكَلَهَا حَسْمًا لِمَادَةِ الرِّبَا، لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ التَّسَاوِي بَيْنَ الشَّيْئِينِ قَبْلَ الْجَفَافِ، وَبَابُ الرِّبَا مِنْ أَشْكَلِ الْأَبُوابِ عَلَى كَثِيرِ مِنْ أَهْلِ الْجَفَافِ، وَبَابُ الرِّبَا مِنْ أَشْكَلِ الْأَبُوابِ عَلَى كَثِيرِ مِنْ أَهْلِ الْجَفَافِ، وَبَابُ الرِّبَا مِنْ أَشْكَلِ الْأَبُوابِ عَلَى كَثِيرِ مِنْ أَهْلِ الْجَفَافِ، وَبَابُ الْخَطَّابِ الْجَفَافِ، وَبَابُ اللَّهُ عَنْهُ : وَلَكَلَالُهُ، وَالْكَلَالُةُ، وَأَبُوابِ عَلَى كَثِيرِ مِنْ رَضِي اللهِ عَنْهُ عَهُدًا نَتَنَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالُةُ، وَأَبُوابِ عَلَى كَثِيرِ فِيهَا فِيهِا أَنْ مَا أَفْوَسِيلَةُ إِلَيْهِ فَهُو وَاجِبٌ. وَلَيْ الْحَرَامِ حَرَامٌ، كَمَا أَنَّ مَا لَا يَتِمْ فَهُو وَاجِبٌ. وَلُكُوا بِهُ عَلَمُ الْمَالِلِ الْإِيهِ فَهُو وَاجِبٌ. الْمُحَرَامِ حَرَامٌ، كَمَا أَنَّ مَا لَا يَتِمْ الْمُسَائِلِ الْإِيهِ فَهُو وَاجِبٌ. الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُو وَاجِبٌ.

وَفَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ التُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ لِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ لِي الشَّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهُ عَنْهُمَا فِي الشَّبُهُ عَنْهُمَا فِي الشَّبُ عَنْ الْحَمَلُ اللهِ عَلَيْ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْقُولُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا فَلَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْقُولُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا عَمَرَ قَالَ: مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَكِّبِ، أَنَّ وَلَى مَا عُمَرَ قَالَ: مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ، آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْقَلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

سَبعون عود الْقَيلِ، وَهُو تَحْرِيمُ الْوَسَائِلِ الْمُفْضِيةِ إِلَى وَهُو تَحْرِيمُ الْوَسَائِلِ الْمُفْضِيةِ إِلَى الْمُحَرِّمَ الْوَسَائِلِ الْمُفْضِيةِ إِلَى الْمُحَرَّمَاتِ، الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: لَمَّا نَزلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأُهُنَّ، فَحَرَّمَ التَّجَارَة فِي الرِّبَا فِي الْخَمْرِ (١٠). وَقَدْ أَخَرَجَهُ الْجَمَاعَةُ، سِوى النَّرْمِذِيِّ (١٠). كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّقَقِ عَلَيْهِ: "لَعَنَ اللهُ الْيُهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا وَأَكُلُوا وَعَيْرِهِمَا عِنْدَ لَعْنِ الْمُحَلِّلِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿حَقَّ اللهُ آكِلَ وَعَيْرِهِمَا عِنْدَ لَعْنِ الْمُحَلِّلِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿حَقَّ اللهُ آكِلَ وَعُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿حَقَّ اللهُ آكِلَ وَمُوكِلَهُ وَسُاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ (١٠). قَوْلُهُ اللهُ آكِلَ اللهُ آكِلَ اللهُ آكِلَ وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ (١٠) قَالُوا: وَمَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ اللهُ آكِلَ وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِهُ (١٠) قَالُوا: وَمَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ اللهُ الْكَانِ اللهُ وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِهُ (١٠٠). قَالُوا: وَمَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ السَّكُونِ اللهُ الْكَانِهُ اللهُ الْكُواذِي وَمُوكِلَهُ وَسُولِهُ وَمُوكِلَهُ وَسُاهِدَيْهِ وَكَاتِهُ اللهُ وَلَوْلِهُ الْمُحَلِّمُ اللهُ وَمُوكِلَهُ وَسُولِهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَمُوكِلُهُ وَمُعْلِهُ وَمُعْلِهُ وَمُوكِلُهُ وَسُاهِدَيْهِ وَكَاتِهُ اللهُ وَاللّهُ الْكُواذِي وَمُا عَيْرُهُمْ عَلَيْهِ الْهُ الْكُواذِي وَمُا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْكُواذِي وَمُ الْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْكُواذِي وَمُا عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُسْتِولِ الْمُولِ وَلِهُ وَاللّهُ الْكُواذِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُولِولِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعُولُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَيُكْتَبُ إِلَّا إِذَا أُظْهِرَ فِي صُورَةِ عَقْدٍ شَرْعِيٍّ، وَيَكُونُ دَاخِلُهُ فَاسِدًا، فَالِاعْتِبَارُ بِمَعْنَاهُ لَا بِصُورَتِهِ، لِأَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنَّيَاتِ.

﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الزِّبَوَا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِّ وَاللّهُ لَا يُحِبُ كُلَ كَفَادٍ أَثِيمٍ ﴿ الْمَصَلَوْةَ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

# [لَا يُبَارَكُ فِي الرِّبَا]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَمْحَقُ الرِّبَا ، أَيْ يُذْهِبُهُ ، إِمَّا بِأَنْ يُذْهِبَهُ الْمِالَةِ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ ، أَوْ يُحْرِمَهُ بَرَكَةَ مَالِهِ ، فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ ، بَلْ يُعَذَّبُهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا ، وَيُعَاقِبُهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، كَمَا قَالَ بَعَالَى: ﴿ وَيَعَلَيْكُ وَلَا الْقِيَامَةِ ، كَمَا قَالَ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثَرَةُ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثَرَةُ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثَرَةُ الْخَبِيثُ الْخَبِيثُ اللَّخِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثَرَةُ الْخَبِيثُ الْخَبِيثُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الرَيْوَا فِي اللهُ الرَّوْمِ اللهُ اللهُ الرَّوْمِ اللهُ ا

الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِنَحْوِهِ (۱۱۱). [إِنَّ اللهَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيُرْفِى الْعَمَدَقَتِ ﴾ أَيْ يُنَمِّيهَا. وَقِيلَ: يُربِّيهَا. كَمَا رَضُولُ كَمَا رَضُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيْب، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُربِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ» (١٣٠. وَقَدْ رَوْاهُ مُسْلِمٌ فِي الزَّكَاةِ (١٣٠. وَقَدْ رَوْاهُ مُسْلِمٌ فِي الزَّكَاةِ (١٣٠).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۰/۸۰ ومسلم: ۲۳۲۲ (۲) فتح الباري: ۱۰/۸۱ ومسلم: ۱۲۱۹۸ (۳) تحفة الأحوذي: ۱۲۱۲۷ والنسائي: ۸/۸۲۸ (٤) أحمد: ۱۲۱۸ وابن ماجه: ۲۲۷۸ والنسائي: ۸/۸۲۸ (٤) أحمد: ۱۲۲۸ وابن ماجه: ۲۷۲۸ ونحوه للحاكم في المستلدك: ۲۷۷۸ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. (٦) أحمد: ۲/۲۶ (۷) فتح الباري: ۱۸/۱۰ ومسلم: ۳/۳۰۲ وأبو داود: ۳/۹۰۷ والنسائي في الكبرى: ۲/۳۰۱ وابن ماجه: ۲/۲۲۱ (۸) فتح الباري: ۲/۲۷۱ ومسلم: ۳/۱۲۷۲ (۹) مسلم: ۳/۱۲۲۱ فتح الباري: ۲/۷۲۱ واتحمد: ۱/۹۰۸ (۱۲) مسلم: ۳/ فتح الباري: ۳/۲۲۲ وفتح الباري: ۳/۲۲۲ وفتح الباري: ۲/۲۲۲ وسلم: ۲/

[ٱلْكَافِرُ الْأَثِيمُ مُبْغَضٌ عِنْدَ اللهِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلِّ كَفَارٍ أَثِيمٍ﴾، أَيْ لَا يُحِبُّ كَفُورَ الْقَلْب، أَثِيمَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَلَا بُدَّ مِنْ مُنَاسَبَةٍ فِي خَتْم هَذِهِ الْآيَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَهِيَ أَنَّ الْمُرَابِي لَا يَرْضَى بِمَا قَسَمُ اللهُ لَهُ مِنَ الْحَلَالِ، وَلَا يَكْتَفِي بِمَا شُرعَ لَهُ مِنَ التَّكُسُّبِ الْمُبَاحِ، فَهُوَ يَسْعَى فِي أَكْلُ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلَ، بِأَنْوَاعَ الْمَكَاسِبِ الْخَبِيثَةِ، فَهُوَ جَحُودٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ النُّغْمَةِ، ظَلُومٌ آثِمٌ بِأَكُلُ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ.

[مَدْحُ الشَّاكِرينَ]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مَادِحًا لِلْمُؤْمِنِينَ بِرَبِّهِمُ الْمُطِيعِينَ أَمْرَهُ، الْمُؤَدِّينَ شُكْرَهُ، الْمُحْسِنِينَ إِلَى خَلْقِهِ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، مُخْبِرًا عَمَّا أَعَدَّ لَهُمْ مِنَ الْكَرَامَةِ، وَأَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّبِعَاتِ آمِنُونَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَجِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَثُواْ اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيَوْا إِن كُنتُم مُُؤْمِنِينَ۞ فَإِن لَّمَ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِنَّى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ نُوَقِّ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾

[اَلْأَمْرُ بِالتَّقْوٰى وَاجْتِنَابِ الرِّبَا]

يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِتَقْوَاهُ، نَاهِيًا لَهُمْ عَمَّا يُقَرِّبُهُمْ إِلَى سَخَطِهِ وَيُبَعِّدُهُمْ عَنْ رِضَاهُ، فَقَالَ: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ۚ ءَامَنُوا ٱتَّـٰقُوا ٱللَّهَ﴾ أَيْ خَافُوهُ وَرَاقَبُوهُ فِيمَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّيْوَا﴾ أي اتْرُكُوا مَا لَكُمْ عَلَى النَّاسِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَمْوَالَِ، بَعْدَ هَذَا الْإِنْذَارِ ﴿ إِن كُنْـتُم مُؤْمِنِينَ﴾ أَيْ بِمَا شَرَعَ اللهُ لَكُمْ مِنْ تَحْلِيلِ الْبَيْعِ وَتَحْرِيم الرِّبَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَقَدْ َذَكَرَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، وَابَّنُ جُرَيْجَ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَالسُّدُيُّ: أَنَّ هَذَا السِّيَاٰقَ نَزَلَ فِي بَنِيِّ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرِ مِنْ تَقِيفٍ، وَبَنِي الْمُغِيرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُوم، كَانَ بَيْنَهُمْ رَبًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ، وَدَخَلُوا فِيهِ، طَلَبَتْ ثَقِيفٌ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْهُمْ، فَتَشَاوَرُوا، وَقَالَتْ بَنُو الْمُغِيرَةِ: لَا نُؤَدِّي الرِّبَا فِي الْإِسْلَام، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ

عَتَّابُ بْنُ أَسِيدٍ، نَائِبُ مَكَّةً، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَكَتَبَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوا ٱتَّـٰقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيكَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ۚ فَقَالُوا: نَتُوبُ إِلَى اللهِ، وَنَذَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، فَتَرَكُوهُ كُلُّهُمْ (١٠). وَهَذَا تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ لِمَن اسْتَمَرَّ عَلَى تَعَاطِى الرِّبَا بَعْدَ الْإِنْذَارِ.

# [أَكْلُ الرِّبَا إِعْلَانٌ عَنِ الْحَرْبِ مَعَ اللهِ وَرَسُولِهِ]

قَالَ ابْنُ جُرِيْجُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِّ: ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ ﴾، أَيْ اِسْتَيْقِنُوا بِحَرْبِ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ<sup>(٢)</sup>. وَعَنْهُ قَالَ: يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِآكِل الرِّبَا: خُذْ سِلاحَكَ لِلْحَرْب، ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ يِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ﴾. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرَّبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾ . ۚ فَمَنَّ كَانَ مُقِيمًا عَلَى الرِّبَا، لَا يَنْزِعُ عَنْهُ فَحَقٌّ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْتَتِيبَهُ، فَإِنْ نَزَعَ وَإِلَّا ضَرَبَ

نُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ ﴾ أَيْ بِأَخْذِ الزِّيَادَةِ ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ أَيْ بِوَضْع رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ أَيْضًا ، بَلْ لَكُمْ مَا بَذَلْتُمْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَلَا نَقْصٍ مِنْهُ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع، فَقَالَ: «أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ عَنْكُمْ كُلُّهُ، لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَأَوَّلُ رِبًّا مَوْضُوعٍ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَوْضُوعٌ كُلُّهُ (٤٠).

#### [الْإحْسَانُ إِلَى الْمُعْسِر]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَّرَةٍ فَنَظِرَةً ۚ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ۗ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيِّرٌ لَكُنَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ يَأْمُرُ تَعَالَى بِالصَّبْرِ عَلَى الْمُعْسِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ وَفَاءً، فَقَالَ: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً﴾ لَا كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِمَدِينِهِ إِذَا حَلَّ عَلَيْهِ اللَّـٰيْنُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ، ثُمَّ يَنْدُبُ إِلَى الْوَضْعِ عَنْهُ، وَيَعِدُ عَلَى ذَلِكَ الْخَيْرَ وَالنُّوَابَ الْجَزِيلَ، فَقَالَ: ﴿ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمٌّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أَيْ وَأَنْ تَتُرُكُوا رَأْسَ الْمَالِ بَالْكُلِّيَّةِ وَتَضَعُوهُ عَنِ الْمَدِينِ.

رَوَى الْإِكَمَامُ أَخْمَدُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

 <sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم غ: ٣/١١٤٠ (٢) الطبري: ٢٦/٦
 (٣) الطبري: ٢٥/٦ (٤) ابن أبي حاتم غ: ٣/١١٤٧

قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ" قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ". ثُمَّ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ". ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: "مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُاهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ اللّهَيْنُ فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ اللّهَيْنُ فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ "بْكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ "(۱).

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةً كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَجُلِ، وَكَانَ يَأْتِيهِ يَتَقَاضَاهُ فَيَخْتَبِيُّ مِنْهُ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمِ فَخَرَجُ صَبِيِّ، فَسَأَلُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: نَعَمْ هُوَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمِ فَخَرَجُ صَبِيِّ، فَسَأَلُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: نَعَمْ هُو فَي الْبَيْتِ يَأْكُلُ خَزِيرَةً، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا فُلانُ، اخْرُجْ، فَقَالَ: يَا فُلانُ، اخْرُجْ، فَقَالَ: يَا فُلانُ، اخْرُجْ، فَقَالَ: مَا يُعَيِّبُكَ عَنِي هَيْءٌ. قَالَ: اللهِ عَنِي هَوْرًا قَالَ: اللهِ يَتَلِي هُورًا أَنْ مَعْسِرٌ، وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: اللهِ إِنَّكَ مُعْسِرٌ، وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: اللهِ رَبِّقَ يَقُولُ: هَمْ فَكَى أَبُو قَتَادَةً، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِي يَقُولُ: همْ نَفَسَ عَنْ غَرِيمِهِ، أَوْ مَحَا عَنْهُ، كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢). وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِ وَ (٣).

وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَتِيَ اللهُ بِعَبْدِ مِنْ عَبِيدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: مَا عَمِلْتُ لَكَ قَالَ: مَا عَمِلْتُ لَكَ يَارَبُ مِثْقَالَ : مَا عَمِلْتُ لَكَ يَارَبُ مِثْقَالَ : مَا عَمِلْتُ لَكَ يَارَبُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَرْجُوكَ بِهَا - قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَارَبُ مِثْقَالَ الْعَبْدُ عِنْدَ آخِرِهَا: يَا رَبٌ، إِنَّكَ كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي فَضْلَ مَالِ، وَكُنْتُ رَجُلًا أَبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، مَالِ، وَكُنْتُ رَجُلًا الْمُعْسِرَ، قَالَ: فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلً : أَنَا أَحَقُ مَنْ يُهِسِّرُ، اذْخُلِ الْجَنَّةَ». وَقَدْ أَخَرَجُهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ خُذَيْفَةَ، زَادَ مُسْلِمٌ وَابْنِ مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّيِّ يَعْ يَعْفِي بِنَحْوِهِ (أَبْ مَنْ النَّي يَعْفِي إِنْ النَّي يَعْفِي إِنْ النَّهِ يَعْفَى إِنْ النَّهُ بِنَحْوِهِ (أَبْ مُسْلِمٌ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنِ النَّي يَعْفِي إِللْهُ إِنْ النَّهُ مِنْ النَّ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّاقِ مَنْ عَلَى اللهُ عَنْ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ إِنْ عَامِرٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنْ النَّيِ يَعْفِي إِلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لَّهُمَّ قَالَى تَعَالَى يَعِظُ عِبَادَهُ، وَيُذَكِّرُهُمَّ زُوَالَ الدُّنْيَا، وَفَنَاءَ مَا فِيهَا مِنَ الْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا، وَإِنْيَانَ الْآخِرَةِ، وَالرُّجُوعَ إِلَيْهِ مَا غَيِهُا مِنَ الْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا، وَإِنْيَانَ الْآخِرَةِ، وَالرُّجُوعَ إِلَيْهِ تَعَالَى، وَمُحَاسَبَتُهُ تَعَالَى خَلْقُهُ عَلَى مَا عَمِلُوا، وَمُجَازَاتِهِ إِيَّاهُمْ بِمَا كَسَبُوا مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، وَيُحَذِّرُهُمْ عُقُوبَتَهُ، فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهُ ثُمَّ تُوفِّنَ كُلُّ نَفْسِ مَّا وَاللَّهُ ثُمَّ تُوفِّنَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ، وَقَدْ رُويَ أَنَ هَذِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ ا

٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِمُسَكَّى فَأَحَتُ بُوهُ وَلَيْكُتُبُ بِّينَكُمْ كَاتِبُ فِالْمَدْلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِكُ أَن يَكُنُكَ كَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْكَتْتُكُ وَلُـمُلك ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْدُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ مِؤَلَّعَ لَرِأَ وَٱسْتَشْمِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰۚ وَلَايَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْۚ وَلَاتَسْتَمُوٓاْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِةِ عَذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوَّأُ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُبُوهِا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُصَارَّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يِدُّ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ، فُسُوقُ ابِكُمْ وَاتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ

رُّجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ ثُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٥) . وَكَذَا رَوَاهُ الضَّحَاكُ وَالْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبًاس (٢) .

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲۰۷۵ (۲) أحمد: ۳۰۸/۵ (۳) مسلم: ٤/ ۲۰۷۶ (۹) مسلم: ٤/ ۲۰۷۶ وابن ماجه: ٨/ ٢١٩٥ (۱) النسائي في الكبرى: ٢/ ٣٠٧ (٦) الطبري: ٦/ ٤٠٨ (٥) المحوفي لا يحتج به كما مرّ

كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِمُ وَلَاكُمْ أَفْسَكُ عِندَ اللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلّا تَرْتَابُونَا إِلَا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحٌ أَلّا تَكْنُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَارً كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنّهُ فَسُوقًا بِكُمْ وَلَا يُضَارً كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنّهُ فَسُوقًا بِكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ فَسُوقًا بِكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ فَسُوقًا بِكُمْ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ فَسُوقًا بِكُمْ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ فَسُوقًا فِيكُمْ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلْ

# [الْأَمْرُ بِكِتَابَةِ الْمُعَامَلَاتِ الْمُوَجَّلَةِ]

هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيْمَةُ أَطْوَلُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَقَدْ رَوَى الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَحْدَثَ الْقُرْآنِ بِالْعَرْشِ آيَةُ الدَّيْنِ (١).

فَقَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ مَا مَنُوا إِذَا تَدَايَنَهُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكِّمً فَأَخْتُهُوهُ ﴾ هَذَا إِرْشَادُ مِنْهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا تَعَامَلُوا بِمُعَامَلَاتٍ مُؤَجَّلَةٍ أَنْ يَكْتُبُوهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَخْفَظَ لَيَعْمَلُوا بِمُعَامَلَاتٍ مُؤَجَّلَةٍ أَنْ يَكْتُبُوهَا، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَخْفَظَ لِمِقْدَارِهَا وَمِيقَاتِهَا، وَأَضْبَطَ لِلشَّاهِدِ فِيهَا، وَقَدْ نَبَهُ عَلَى هَذَا فِي آخِرِ الْآيَةِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَلَكُمْ اَفْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ اللَّيَّيُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ الشَّهَدَةِ وَأَدْقَ أَلَا تَرْبَائِوا ﴾، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَى الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي عَبَّسٍ ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَى الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي عَبَّسٍ ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَى الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الشَّعْبَلُومِ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجْلِ النَّمَارِ السَّنتَيْنِ وَالنَّلَاثَ، مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجْلِ النَّمَارِ السَّنتَيْنِ وَالنَّلَاثَ، وَلَا الْبَيْ عَلَى الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ إِلَى الْمَلْفَ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجْلِ الْمَنْمَانِ السَّنتَيْنِ وَالنَّلِكُ أَبِهُ وَاللَّهُ عِيْ وَاللَّيْعِيُ وَاللَّيْعِ بُنُ أَنْسُ الْمُولِ اللَّهُ وَالْمَولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ الْمَلْفَ الْمُؤْتِ اللَّيْعِ مُنْ اللَّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِمُ اللَّالِمِ اللَّهُ وَالْمَالَعُمُ مَلَى الْمُؤْلِ الْمَالَعُ اللَّهُ وَالْمَالَعُولَ اللَّذِي الْمَعْدُ وَالسَّعْنِي وَاللَّيْعِ الْمَالَعُ الْمُؤْلِ الْمَنْ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِقُولَ اللَّذِي وَعَنْ الْمُؤْلِ الْمَنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَيْكَتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ الْمَكْدَلِ ﴾ أَيْ بِالْقِسْطِ وَالْحَقِّ، وَلَا يَكُتُبُ إِلَّا مَا الْفَصْطِ الْخَقُ، وَلَا يَكُتُبُ إِلَّا مَا الْفَقُوا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصَانٍ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَنَ يَكُتُبُ اللّهُ أَنْ يَكُتُبُ اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ كَاتِبُ أَنْ يَكُتُبُ اللّهُ مَنْ وَلَا يَمْتَنِعْ مَنْ يَعْرِفُ الْكِتَابَةَ إِذَا سُئِلَ أَنْ يَكْتُبَ لِلنَّاسِ، وَلَا ضَرُورَةَ عَلَيْهِ يَعْرِفُ الْكِتَابَةَ إِذَا سُئِلَ أَنْ يَكْتُبُ لِلنَّاسِ، وَلَا ضَرُورَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَكَمَا عَلَمُهُ اللّهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ، فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَيْ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ، وَلْيَكْتُب، كَمَا جَاءَ فِي غَيْرِهِ مِمَّنْ لَا يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ، وَلْيَكْتُب، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ إِنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تُعِينَ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعَ الْحَدِيثِ: ﴿ وَلَيْكُنُب، كَمَا عَلَمُهُ ، الْكَاتِبُ أَنْ يَكْتُب. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءً : ﴿ وَلَيْمُدِلِكِ الْمُونِ الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُب. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءً : وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَيْمُدِلِكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُب. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءً :

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَقِ اللهَ رَبَّهُ ﴾ أَيْ وَلْيُمْلِلِ الْمَدِينُ عَلَى الْكَاتِبِ
مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَلْيَتَّقِ اللهَ فِي ذَلِكَ ﴿ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ
شَيْئاً ﴾ أَيْ لَا يَكُتُمْ مِنْهُ شَئْيًا ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيها ﴾ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِتَبْدِيرٍ وَنَحْوِهِ ﴿ أَقُ ضَعِمها ﴾ أَيْ
صَغِيرًا، أَوْ مَجْنُونًا ﴿ أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ ﴾ إِمَّا لِعِيِّ أَوْ
جَهْلٍ بِمَوْضِعِ صَوَابٍ ذَلِكَ مِنْ خَطَئِهِ ﴿ فَلَيُمْلِلْ وَلِيَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْمُلِلْ وَلِيَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَلَيْكُمُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونًا وَلِيْكُو وَاللَّهُ وَلَيْكُولُونَ وَلِي اللَّهُ وَلَكُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُولُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ إِنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

# [الْأَمْرُ بِالْإِشْهَادِ مَعَ الْكِتَابَةِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ ﴾ أَمْرٌ بِالْإِشْهَادِ مَعَ الْكِتَابَةِ لِزِيَادَةِ التَّوْثِقَةِ ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلِكُمْ ۖ أَمْرٌ بِالْإِشْهَادِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ، وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَرْأَتَانِ مَقَامَ الرَّجُلِ لِنُقْصَانِ عَقْلِ الْمَرْأَةِ، كَمَا رَوى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَرْأَةِ، كَمَا رَوى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً أَنَّهُ قَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ النِّبِيِّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ النَّبِيِّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ﴾ فَقَالَتِ النَّرِ؟ قَالَ: ﴿ تُكُفُرُنَ النَّعْنِ، وَتَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ لِلْا يَلِي لُبُ مِنْكُنَّ ﴾ قَالَ: ﴿ أَمْلِ مِنْكُنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبُ مِنْكُنَ ﴾ قَالَ: ﴿ أَمْلِ النَّارِ ﴾ قَالَ: ﴿ أَمْلِ النَّارِ ؟ قَالَ: ﴿ أَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ وَلِينٍ أَغْلَبُ لِذِي لُبُ مِنْكُنَ ﴾ قَالَ: ﴿ أَمَّالَتُ وَمُا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ وَالدِينِ ؟ قَالَ: ﴿ أَمْلُ لَنْ لَكُونُ الْعُقْلِ وَالدِينِ ؟ قَالَ: ﴿ أَمَّالَى اللَّيَالِي لَا تُصَلِّى وَتُغْفِلُ فِي الْمَالَةُ وَمُا لُلْكِيلِ لَا تُصَلِّى وَتُغْطِرُ فِي نَقْصَانُ الدِّينَ عَدِلُ شَهَادَةً رَجُلٍ ، فَهَذَا لَقُصَانُ الدِّينَ وَمُلِكُ فِي النَّالِي لَا تُصَلِّى وَتُغْطِرُ فِي وَمُضَانَ الدِّينَ ، وَنَمْكُثُ اللَّيَالِي لَا تُصَلِّى وَتُغْطِرُ فِي وَمُنَانَ اللَّينَ اللَّهُ وَلَا اللَّيَالِي لَا تُصَلِّى وَتُغْطِرُ فِي وَلَا اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي وَلِلْهُ وَلَالْ فَي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي وَلِلْوَالِ لَلْمَالِ اللْمَالِي اللَّيَالِي اللَّيْلِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي الْعَلْمُ وَلَا اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللْمَالَةُ اللَيْلِي اللَّيَالِي اللَّيَالِي اللْمُؤْلِلِ اللْمُعْلِلُ الْمَلْكِ

وَقَوْلُهُ: ﴿ مِمْن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَآءِ ﴾ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى اشْهَدَآءِ ﴾ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى اشْيَرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الشُّهُودِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ أَن تَضِلَ إِحْدَاهُمَا ﴾ يَعْنِي الْمَرْأَتَيْنِ، إِذَا نَسِيَتِ الشَّهَادَةَ (فَتُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) أَيْ يَحْصُلَ لَهَا ذِكْرَى بِمَا وَقَعَ بِهِ مِنَ الْإِشْهَادِ. وَلِهَذَا قَرَأَ آخَرُونَ: ﴿ فَتُذَكّرَ ﴾ .

وَيَهَا قَرْا اَحْرُونَ. ﴿ وَلَا يَأْبُ الشَّهُدَاءُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾ قِيلَ: مَعْنَاهُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾ قَيلَ: مُعْنَاهُ إِنَا مَا دُعُواً ﴾ قَيْلُ: هُولًا يَأْبُ كَاتِبُ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَمَهُ أَنَسٍ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَمَهُ أَنَسَ مُنَا السَّهَادَةِ فَرْضُ لِللَّهَ عَلَمَهُ وَمِنْ هَهُنَا السَّقِيدَ أَنَّ تَحَمُّلَ الشَّهَادَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَقِيلَ: - وَهُو مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ - الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲/۱۱ (۲) فتح الباري: ۱۰۰/۱ ومسلم: ۳/ ۱۲۲ (۳) الطبري: ۲/۷۱، ۶۹، ۵۰ ۱۲۲۰ (۵) فتح الباري: ۵۰،۱۷۱ (۲) الطبراني: ۱۱/۱ (۷) مسلم:

﴿ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواً ﴾ (١٠): لِلْأَدَاءِ؛ لِحَقِيقَةِ قَوْلِهِ: ﴿ الشَّهَدَاءُ ﴾ . وَالشَّاهِدُ - حَقِيقَةً - فِيمَنْ تَحَمَّلَ ، فَإِذَا دُعِي لِأَدَائِهَا فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إِذَا تَعَيَّنَتْ ، وَإِلَّا فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، قَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو مِجْلَزٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: إِذَا دُعِيتَ لِأَشْهُدُ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ، وَإِذَا شَهِدْتُ فَدُعِيتَ فَأَجِبُ (١٠). وَقَدْ رُويَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهَا تَعُمُّ الْحَالَيْنِ: التَّحَمُّلُ وَالْأَدَاءَ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا نَسْتَعُوّا أَن نَكْشُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ

آجَلِهِ ﴾ هَذَا مِنْ تَمَامِ الْإِرْشَادِ، وَهُوَ الْأَمْرُ بِكِتَابَةِ الْحَقُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَسْتَمْرًا ﴾ أَيْ لَا تَمَلُّوا أَنْ تَكْتُبُوا الْحَقَّ عَلَى أَيِّ حَالِ كَانَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالْكُثْرَةِ ﴿ إِلَا آجَلِهِ ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ ذَلِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ اللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَلَدَةِ وَأَذَنَى أَلَا تَرْبَائِرًا ﴾ أَيْ هَذَا الّذِي أَمَرْنَاكُمْ بِهِ مِنَ الْكِتَابَةِ لِلْحَقِّ إِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا ﴿ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ اللّهِ ﴾، أَيْ أَعْدَلُ ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ﴾ أَيْ أَنْبُ لِلشَّاهِدِ - إِذَا وَضَعَ خَطَهُ ثُمَّ رَآهُ تَذَكَّرَ بِهِ الشَّهَادَةَ - لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْتُبُهُ أَنْ يُشْمَاهُ، كَمَا هُوَ النَّقَهَادَةَ - لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْتُبُهُ أَنْ يُشْمَاهُ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ غَالِيًا ﴿ وَاذَنَهُ أَلُ تَنَابُوا ﴾ وَأَقْرَبُ إِلَى عَدَمِ الرَّيبَةِ بَلْ تَرْجِعُونَ عِنْدَ التَّنَازُعِ إِلَى الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبْتُمُوهُ فَيَفْصِلُ بَيْنَكُمْ بِلَا رِيبَةٍ .

وَقُوْلُهُ: ﴿ إِلَا آن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسُ عَلَيْكُمْ بِالْحَاضِرِ فَلَيْسُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكَثُبُوهَا ﴾ أَيْ إِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِالْحَاضِرِ يَدًا بِيدٍ، فَلَا بَأْسَ بِعَدَمِ الْكِتَابَةِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْدُورِ فِي تَرْكَهَا.

تَرْكِهَا.

فَأَمَّا الْإِشْهَادُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا لَبَاعِعْتُمْ ﴿ وَهَذَا الْأَمْرُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضُكُم وَهَذَا الْأَمْرُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم وَالنَّذِبِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ وَالنَّذِبِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ عُمُرَيَّهُ أَنْ وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، وَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَارَةً بْنِ خُرَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّتُهُ، وَهُو مِنْ عُمَارَةً بْنِ خُرَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّتُهُ، وَهُو مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقَ لِيعْضِيَّةُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقَ لِيَعْضِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ أَعْرَابِيٍّ فَي السَّوْمُ النَّبِيِّ عَيْقِ النَّيْ عَيْقِ اللَّهُ وَالِي اللَّهُ وَالِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى ثَمَن اللَّهُ وَالِي السَّعْمُ وَلَى النَّيْ عَلَى السَّوْمِ اللَّيْ عَلَى ثَمَن الْفَرَسِ الَّذِي الْبَتَاعَةُ النَّبِيِّ فِي السَّوْمِ عَلَى ثَمَن الْفَرَسِ الَّذِي الْبَتَاعَةُ النَّبِي فِي السَّوْمِ عَلَى ثَمَن الْفَرَسِ اللَّذِي الْبَتَاعَةُ النَّبِي فِي السَّوْمِ عَلَى ثَمَن الْفَرَسِ الَّذِي الْبَتَاعَةُ النَّبِي عَلَى ثَمَن الْفَرَسِ الَّذِي الْبَتَاعَةُ النَّبِي عَلَى ثَمَن الْفَرَسِ الَّذِي الْبَتَاعَةُ النَّبِي عَلَى السَّوْمِ عَلَى ثَمَن الْفَرَسِ الَّذِي الْبَتَاعَةُ النَّبِي عَلَى السَّوْمِ الْمُنْصَارِي الْمُعَامِلَةُ النَّبِي عَلَى الْمَدُى الْمَارِي فَيَالَى الْمَارِي الْمُنْ الْمَارِي الْمَالِقُ السَّوْمِ المَالَعُونَ المَالَعُونَ الْمَالِي عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِقُ الْمَالَعُونُ الْمَالِقُ السَّيْمِ السَّوْمِ المَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالَعُ الْمَالِي الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِقُ الْمَالَعُ الْمَالِعُ الْمَلْمِ الْمَالِعُ ا

الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيِّ عَيْ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ

فَابْتَعْهُ وَإِلَّا بِعْتُهُ. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: "أَوَلَيْسَ قَدِ الْبَتْعْنُهُ مِنْكَ؟» قَالَ الْأَعْرَابِيِّ: لَا واللهِ مَا بِعْتُكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَالْأَعْرَابِيِّ، الْبَتْعُتُهُ مِنْكَ» فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَالْأَعْرَابِيِّ، وَهُمَا يَتُولُ: هَلُمَ شَهِيدًا وَهُمَا يَتُولُ: هَلُمَ شَهِيدًا يَشُهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ، فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ لللَّعْرَامِيْ يَكُولُ: هَلُمَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ مَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ مَنْ جَاءً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمْ اللِهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامِ الْعَلَى الْعَلَالَ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَ

وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُ يَقُولُ: هَلَمَّ شَهِيدًا يَشُهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ، فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: وَيْلَكَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَقُولُ إِلَّا حَقًّا، كَتَّى جَاءَ خُزَيْمَهُ فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُرَاجَعَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُرَاجَعَةِ الْأَعْرَابِيِّ، يَقُولُ: هَلُمَ شَهِيدًا يَشْهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ، قَالَ خُزَيْمَةُ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ، فَأَقْبَلَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى خُزَيْمَةً فَقَالَ: بِبَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ لَوْ ﷺ شَهَادَ؟ شَهَادَةً بِشَهَادَةً بَرَعْمَةً بِشَهَادَة بَسُهَادَة مَنْ بَعَدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَهَادَة خُزَيْمَة بَشَهَادَة بِشَهَادَة بَشَهَادَة بَسُهَادَة بَشَهَادَة بَشَهَادَة بَسُهَادَة خُزَيْمَة بَشَهَادَة بَشَهَادَة بَسُهَادَة بَسُهَادَة بَسُهَادَة بَسُهَادَة بَسُهَادَة عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَة خُونُومَة بَشَهَادَة بَشَهَادَة بَسُهَادَة بَسُهَادَة بَعَدَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَبِيقِكَ يَا مَالُولَ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْهَاكَةُ بَعْهَادَة بَعَلَى الْعَلَى الْعَبَالَ عَلَى الْمُسْلِقِيقِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْهَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهَالَةَ الْعَلَى الْعُلَى الْ

رَجُلَيْن<sup>(٣)</sup>. وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ<sup>(٤)</sup>. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُضَاَّزُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِـيَدُ ﴾ قِيلَ: مَعْنَاهُ لَا يُضَارَّ الْكَاتِثُ وَلَا الشَّاهِدُ، فَيَكْتُبَ هَذَا خِلَافَ مَا يُمْلِي، وَيَشْهَدَ هَذَا بِخِلَافَ مَا سَمِعَ، أَوْ يَكْتُمَهَا بِالْكُلِّيَّةِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمَا<sup>(٥)</sup>. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقًا ۚ بِكُمَّ ﴾ أَيْ إِنْ خَالَفْتُمْ مَا أُمِرْتُمْ بهِ، وَ فَعَلْتُمْ مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ، فَإِنَّهُ فِسْقٌ كَائِنٌ بِكُمْ، أَيْ لَازِمٌ لَكُمْ، لَا تَجِيدُونَ عَنْهُ، وَلَا تَنْفَكُّونَ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَتَّقُواْ اللَّهُ ﴾ أَيْ خَافُوهُ وَرَاقِبُوهُ وَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَاتْرُكُوا زَجْرَهُ ﴿ رَبُكِلُمُكُمُ اللَّهُ ﴾ كَفَوْلِهِ: ﴿ يَنَاتُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تَلَقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمُّ فُرْقَانَا﴾ [الأنفال: ٢٩] وَكَقَوْلِهِ: ﴿يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَـنُوا اَتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ. يُؤْتِكُمُ كِفَايَيْن مِن رَّحْمَتِهِ. وَيَجْعَل لَكُمُّ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ﴾ [الحديد: ٢٨] وَقَوْلُهُ: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيـــــُرُ﴾ أَيْ هُوَ عَالِمٌ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ وَمَصَالِحِهَا وَعَوَاقِبِهَا ، فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ، بَلْ عِلْمُهُ مُحِيطٌ بِجَمِيع الْكَائِنَاتِ.

(١) الطبري: ٦٨/٦ (٢) ابن أبي حاتم غ: ٣/ ١١٨١ والطبري:

### [بَيَانُ الرَّهْن]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَهَرٍ ﴾ أَيْ مُسَافِرِينَ ، وَتَدَايَنتُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴿ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا ﴾ يَكْتُبُ لَكُمْ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْ وَجَدُوهُ ، وَلَمْ يَجِدُوا قِرْطَاسًا أَوْ دَوَاةً أَوْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْ وَجَدُوهُ ، وَلَمْ يَجِدُوا قِرْطَاسًا أَوْ دَوَاةً أَوْ فَلَمَا ؛ فَرُهُنٌ مَقْبُوضَةٌ أَيْ فَلْيَكُنْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ رِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فِي يَدِ صَاحِبِ الْحَقِّ. وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهَمَنُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ فِي يَدِ صَاحِبِ الْحَقِّ. وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَهَمَنُ مَقْبُوضَةٌ عَلَى أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَلْزَمُ إِلَّا بِالْقَبْضِ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، تُوفِقي وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ عَنْ أَنسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، تَوُفِّي وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ عَلَى ثَلَاقِينَ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ ، رَهَنَهَا قُوتًا لِأَهْلِهِ. وَفِي يَهُودِيِّ عَلَى ثَلَاهُودِينَ وَسُقًا مِنْ شَعِيرٍ ، رَهَنَهَا قُوتًا لِأَهْلِهِ. وَفِي رَوايَةٍ: مِنْ يَهُودِ الْمَدِينَةِ (١).

رِوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنْتَهُ ﴾ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ وَالَى: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا فَبْلَهَا (٢٠). وقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا ائْتَمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا تَكْتُبُوا أَوْلَا تُشْهِدُوا (٣٠. وَقَالَ الشَّعْبِيُ : إِذَا ائْتَمَنَ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ يَعْنِي الْمُؤْتَمَنَ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ النَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ مِنْ رِوايَةِ قَالَ: قَادَةً، عَنِ الْمُؤْتَمَنَ كَمَا اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهِ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ كَمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ كَمَا اللهِ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى الْمُؤْتَمَنَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَةَ ﴾ أَيْ لَا تُخْفُوهَا وَتَعُلُّوهَا، وَلَا تُظْهِرُوهَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ: شَهَادَةُ الزُّورِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، وَكِتْمَانُهَا كَذَلِكَ (٥). وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَكِتْمَانُهَا كَذَلِكَ (٥) وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَمَن يَضَعُهُما فَإِنَّهُ مَا الللهِ لَيُ الللهِ الللهِ اللهُ إِنّا إِذَا لَهُ اللهُ اللهُ

﴿ لِلَّهِ مَا فِى اَلسَّمَوَاتِ وَمَا فِى اَلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُّواْ مَا فِى اَلْشُكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَلَّذِبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهِ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهِ ﴾

[هَلْ يُحَاسَبُ الْعِبَادُ عَلَى مَا أَخْفَوْهُ فِي صُدُورِهِمْ] يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ لَهُ مُلْكَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ، وَأَنَّهُ الْمُطَّلِعُ عَلَى مَا فِيهِنَّ، لَا تَخْفَى عَلَيْهِ

ا الله وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَنُوَّدِّ ٱلَّذِي ٱقْتُمِنَ أَمَنْتَهُۥ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَا لَهُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّـهُ وَ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ عَلِيحٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ إِلَيْهِ مِن زَيِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ - اَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتِهِ كَيْهِ - وَكُثْبُهِ -وَرُسُلِهِ - لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ - وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَنْمُ فَرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِيبَآ أَوۡ أَخْطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَأْرَبُّنَا وَلَا تُحكِمُلْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ أَوَاعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَأَرْحَمُنَّا أَنْتَ مَوْلَكَنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿

الظَّوَاهِرُ، وَلَا السَّرَائِرُ وَالضَّمَائِرُ، وَإِنْ دَقَّتْ وَخَفِيتْ، وَأَخْرَرَ أَنَّهُ سَيُحَاسِبُ عِبَادَهُ عَلَى مَا فَعَلُوهُ وَمَا أَخْفَوْهُ فِي وَأَخْرَرَ أَنَّهُ سَيُحَاسِبُ عِبَادَهُ عَلَى مَا فَعَلُوهُ وَمَا أَخْفَوْهُ فِي صُدُورِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوَ تَبُدُوهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُو شَعْلَمُ اللِّي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَى كُلُو شَيْلَمُ اللِسِّرَ فَكَلَ شَعْرَةٌ جِدًّا، وَقَدْ أَخْبَرَ فَي هَذِهِ بِمَزِيدٍ عَلَى الْعِلْمِ، وَهُو الْمُحَاسَبَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَلِهُ وَلِهُذَا لَمَّا نَزَلَتْ هَلَى ذَلِكَ، وَلِهُ اللَّهُ عَلَى الصَّحَابَةِ رَضِي وَلِهَ اللَّهُ عَنْهُم ، وَخَافُوا مِنْهَا، وَمِنْ مُحَاسَةِ اللهِ لَهُ لَهُمْ عَلَى جَلِيلِ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَخَافُوا مِنْهَا، وَمِنْ مُحَاسَةِ اللهِ لَهُمُ عَلَى جَلِيلِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَإِيقَانِهِمْ وَإِيقَانِهِمْ وَإِيقَانِهِمْ .

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٤/٣٥ ومسلم: ٣/٢٢٦ عن عائشة (۲) ابن أبي حاتم غ: ٣/٢٠٢ (٣) ابن أبي حاتم غ: ٣/٣٢٦ (٤) أحمد: ١٣/٥ وأبو داود: ٣/ ٨٢٨ وتحفة الأحوذي: ٤٨٢/٤ والنسائي في الكبرى: ٣/ ٤١١ وابن ماجه: ٢/ ٨٠٠ (٥) الطبري: ٢/ ١٠٠ (٦) الطبري: ٢٠٠٠١

رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَا

فِيَ أَنْشُرِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآتُهُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءً ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ﴾ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ جَثَوْا عَلَى الرُّكَبِ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: الصَّلاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ، وَلَا نُطِيقُهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتُريدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ تَلْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ" فَلَمَّا أَقَرَّ بِهَا الْقَوْمُ، وَذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ، أَنْزَلَ اللهُ فِي أَثَرِهَا ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ. وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بَأَللَهِ وَمَلَتَهِكَنِهِ. وَكُنْبُهِ، وَرُسُـلِهِ. لَا نُفَرَّقُ بَيْنِ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ۚ وَقَى الْواْ سَمِعْنَا وَٱطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ﴾ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللهُ فَأَنْزَلَ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِنْ نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَّا ﴾ . . . إِلَى آخِرو (١٠) . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَلَفْظُهُ: فَلَمَّا فَعَلُّوا ذَلِكَ

لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آفَتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ قَالَ: نَعَمْ: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْمَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِدِيْ ﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿رَاّعَكُ عَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمَنَا أَنَكُ مُؤْلَكَ عَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمَنَا أَنَتُ مُؤْلَكَ نَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَنْوِينَ ﴾ قَالَ: نَعَمْ (٢٠).

نَسَخَهَا اللهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّسِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَبَكَىٰ، قَالَ: أَيَّةٌ آيَةٍ؟ قُلْتُ: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِيَ الْآيَةَ فَبَكَىٰ، قَالَ: أَيَّةٌ آيَةٍ؟ قُلْتُ: ﴿وَإِن تُبْدُوا مَا فِي الْآيَةَ حِينَ الْقِيصِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ حِينَ أَنْزِلَتْ، غَمَّتْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ غَمَّا شَدِيدًا، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكُنَا، إِنْ كُنَا نُواخَدُ بِمَا تَكَلَّمْنَا وَيِمَا نَعْمَلُ، فَأَمَّا قُلُوبُنَا فَلَيْسَتْ كُنّا ، إِنْ نَقِيدِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهِ عَلَىٰ وَأَطَعْنَا» فَقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، قَالَ: فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَالْمَانَ وَلِمَا لَكُمْ مِنُونَ كُلُ عَامَنَ بِاللّهِ ﴾ إِلَى السَّولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلِيْهِ مِن تَيِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُ عَلَى اللّهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

آكَسَبَتَ ﴾ فَتُجُوِّزُ لَهُمْ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ، وَأُخِذُوا

بِالْأَعْمَالِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَدْ رَوَى الْجَمَاعَةُ فِي كُتُبِهِمُ السِّتَّةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَالَمْ تَكَلَّمٍْ أَوْ تَعْمَلْ ۗ(٤٤).

وَفِي َ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَالَ الله: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيْئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيْئَةً، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا

# ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ الْكَرِيمَتَيْن نَفَعَنَا اللهُ بهمَا

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ» (٥٠ وَقَدْ أَخْرَجَهُ بَقِيَّةُ الْجَمَاعَةِ مِثْلَهُ (٧٠ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ (٨٠ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ (٨٠ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ (٨٠ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَدُورٍ (٩٠)

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِاللهِ، قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْمَى إلهِ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْمَى [النجم: ٣١] قَالَ: فَرَاشٌ قَالَ: فَرَاشٌ مِنْ ذَهَب، قَالَ: أَعْطِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَائًا: أُعْطِيَ مَوْاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ السَّلَوَاتِ الْخَمْس، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ السَّلَوَاتِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲/۲۱ (۲) مسلم: ۱۱۰/۱ (۳) أحمد: ۱/ ۱۳۳ (۶) فتح الباري: ۲۰۰۹ ومسلم: ۱۱۷/۱ وأبو داود: ۳۳۲ (۶) فتح الباري: ۳۲۱٪ والنسائي: ۲۰۲۸ وابن ماجه: ۱۸۸۱ (٥) فتح الباري: ۳۲۱٪ ۲۷٪ ومسلم: ۱۱۷/۱ (۲) فتح الباري: ۸/۲۲٪ (۷) مسلم: ۱/۵۰ وأبو داود: ۲/ ۱۱۸ وتحفة الأحوذي: ۸/۸۸ والنسائي في الكبرى: ۵/۶٪ وابن ماجه: ۱/۵۳٪ (۸) فتح الباري: ۸/۲۲٪ و۷/۲۲٪ ومسلم: ۱/۵۲٪ (۹) أحمد: ۱۸/۲٪

لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا ٱلْمُقْحِمَاتُ (١).

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي فَضَائِلِ الْفَاتِحَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ جِبْرِيلُ، إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا ۚ فَوْقَهُ، فَرَفَعَ جِبْرِيلُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ قَدْ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ، مَا فُتِحَ قَطُّ، قَالَ: فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ قَدْ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيم شُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ حَرْفًا مِنْهُمَا إِلَّا أُوتِيتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٢)</sup> وَهَذَا لَفْظُهُ. [ْتَفْسِيرُ الْآيَتَيْن]

ثُمَّ أَخْبَرَ عَنِ الْجَمِيعِ فَقَالَ: ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَمُلَتَهِكَلِهِ-وَكُنْبِهِ- وَرُسُلِهِ- لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾ فَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ وَاحِدٌ أَحَدٌ، فَرْدٌ صَمَدٌ، لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ. وَيُصَدِّقُونَ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى عِبَادِ َاللهِ الْمُرْسَلِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ، لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِبَعْض وَيَكْفُرُونَ بِبَعْض، بَل الْجَمِيعُ عِنْدَهُمْ صَادِقُونَ بَارُّونَ رَاشِذُونَ مَهْدِيُّونَ هَادُونَ إِلَىٰ سُبُلِ الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَنْسَخُ شَرِيْعَةَ بَعْضِ بِإِذْنِ اللهِ، حَتَّى نُسِخَ الْجَمِيعُ بِشَرْع مُحَمَّدٍ ﷺ، خَاتِم الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، الَّذِي تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى شَريعَتِهِ، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِهِ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَقَكَالُواْ سَمِعْنَا وَأَمَعْنَا ﴾ أَيْ سَمِعْنَا قَوْلَكَ يَا رَبَّنَا وَفَهِمْنَاهُ، وَقُمْنَا بِهِ وَامْتَثَلْنَا الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ، ﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا﴾ سُؤَالٌ لِلْغُفْرِ وَالرَّحْمَةِ وَاللَّطْفِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿لَا يُكَلِّفُ آللَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أَيْ لَا يُكَلِّفُ أَحَدًا فَوْقَ طَاقَتِهِ، وَهَذَا مِنْ لُطْفِهِ تَعَالَى بِخَلْقِهِ، وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ، وَإِحْسِانِهِ إِلَيْهِمْ، وَهَذِهِ هِيَ النَّاسِخَةُ الرَّافِعَةُ لِمَا كَانَ أَشْفَقَ مِنْهُ الصَّحَابَةُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٱنفُسِكُمْ ٱوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ أَيْ هُوَ وَإِنْ حَاسَبَ وَسَأَلَ، لَكِنْ لَا يُعَذِّبُ إِلَّا بِمَا يَمْلِكُ الشَّخْصُ دَفْعَهُ، فَأَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ مِنْ وَسْوَسَةِ النَّفْسِ وَحَدِيثِهَا، فَهَذَا لَا يُكَلَّفُ بهِ الْإنْسَانُ. وَكَرَاهِيَةُ الْوَسْوَسَةِ السَّيِّئَةِ مِن الْإيمَانِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ أَيْ مِنْ خَيْرٍ ﴿ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ﴾ أَيْ مِنْ شَرِّ، وَذَلِكَ فِي الْأَعْمَالِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ التَّكْلِيفِ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُرْشِدًا عِبَادَهُ إِلَى سُؤَالِهِ، وَقَدْ تَكَفَّلَ لَهُمْ بِالْإِجَابَةِ، كَمَا أَرْشَدَهُمْ وَعَلَّمَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: ﴿رَبَّنَا لَا

تُؤاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَّا﴾ أي إِنْ تَرَكْنَا فَرْضًا عَلَى جِهَةِ النُّسْيَانِ، أَوْ فَعَلْنَا حَرَامًا كَلَاكَ، أَوْ أَخْطَأْنَا أَيْ الصَّوَابَ فِي الْعَمَلِ، جَهْلًا مِنَّا بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيِّ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي صَحِيحِ مُسْلِم َ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «قَالَ اللهُ: ْ

نَعَمْ (٣). وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ: قَالَ اللهُ: (قَدْ فَعَلْتُ (٤٠). وَقَوْلُهُ: ﴿ رَبُّنَا وَلَا تَعْمِلُ عَلَيْنَا ۚ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَّا ﴾ أَيْ لَا تُكَلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ، وَإِنْ أَطَقْنَاهَا، كَمَا شَرَعْتُهُ لِلْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ قَبْلُنَا مِنَ الْأَغْلَالِ وَالْآصَارِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ، الَّتِي بَعَثْتَ نَبِيَّكَ مُحَمَّدًا ﷺ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ، بِوَضْعِهِ فِي شَرْعِهِ الَّذِي أَرْسَلْتُهُ بِهِ مِنَ الدِّينِ الْحَنيفِيِّ السَّهْلِ السَّمْحِ. وَقَدْ تَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿قَالَ اللَّهُ: نَعَمْ ﴾ (٥). وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ»(٦). وَجَاءَ الْحَدِيثُ مِنْ طُرُقِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ»(٧).

وَقَوْلُهُ: ﴿رَبُّنَا وَلَا تُحَكِّمُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِيُّ ۗ أَيْ مِنَ التَّكْلِيفِ وَالْمَصَائِبِ وَالْبَلَاءِ، لَا تَبْتَلِنَا بِمَا لَا قِبَلَ لَنَا بِهِ، وَقَدْ قَالَ مَكْحُولٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِدِيٍّ﴾ قَالَ: الْعُرْبَةُ وَالْغُلْمَةُ<sup>(٨)</sup>. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم، «قَالَ اللهُ: نَعَمْ»، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلَّتُ».

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَآعَفُ عَنَّا ﴾ أَيْ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مِمَّا تَعْلَمُهُ مِنْ تَقْصِيرِنَا وَزَلَلِنَا ﴿ وَٱغْفِرْ لَنَا ﴾ أَيْ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ عِبَادِكَ، فَلَا تُظْهِرْهُمْ عَلَى مَسَاوِينَا وَأَعْمَالِنَا الْقَبِيحَةِ ﴿وَٱرْحَمَٰنَا ﴾ أَيْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ، فَلَا تُوقِعْنَا بِتَوْفِيقِكَ فِي ذَنْبِ آخَرَ، وَلِهَذَا قَالُوا: إِنَّ الْمُذْنِبَ مُحْتَاجٌ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: ۖ أَنْ يَعْفُوَ اللهُ عَنْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَأَنْ يَسْتُرَهُ عَنْ عِبَادِهِ، فَلَا يَفْضَحَهُ بِهِ بَيْنَهُمْ، وَأَنْ يَعْصِمَهُ، فَلَا يُوقِعَهُ فِي نَظِيرِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ اللهَ قَالَ: «نَعَمْ»، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَر: ﴿قَالَ اللهُ: قَدْ

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَنْتَ مَوْلَكَ نَا﴾ أَيْ أَنْتَ وَلِيُّنَا وَنَاصِرُنَا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ، وَلَا

<sup>(</sup>۱) مسلم: ١/١٥٧ (٢) مسلم: ١/١٥٥ والنسائي في الكبرى: ٥/ ١٢ (٣) مسلم: ١/ ١١٥ (٤) مسلم: ١/١٦١ (٥) مسلم: ١/ ١١٥ (٦) مسلم: ١/ ١١٦ (٧) أحمد: ٥/ ٢٦٦ و٦/ ١١١١، ۲۳۳ (۸) ابن أبي حاتم غ: ۳/ ۱۲۳٥

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَنَا إِلَّا بِكَ، ﴿ فَأَنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْدِينَ ﴾ أَي الَّذِينَ جَحَدُوا دِينَكَ، وَأَنْكَرُوا وَحْدَانِيَّتَكَ، وَرِسَالَةَ نَبِيُّكَ، وَعَبَدُوا غَيْرَكَ، وَأَشْرَكُوا مَعَكَ مِنْ عِبَادِكَ، فَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ، وَاجْعَلْ لَنَا الْعَاقِبَةَ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، «قَالَ اللهُ: نَعَمْ». وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَن ابْن عَبَّاسِ: «قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ».

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ ﴿فَأَنصُـرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ اُلْكَفِينَ﴾ قَالَ: آمِينَ<sup>(١)</sup>.

# تَفسِيرُ سُورَةِ آلَ عِمْرَانَ وَهِيَ مَدَنِيَّةً

لِأَنَّ صَدْرَهَا إِلَى ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ آيَةً مِنْهَا نَزَلَتْ فِي وَفْدِ نَجْرَانَ، وَكَانَ قُدُومُهُمْ فِي سَنَةِ تِسْعِ مِنَ الْهِجْرَةِ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ عِنْدَ تَفْسِيرِ آيَةِ الْمُبَّآهَلَةِ مِنْهَا، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا وَرَدَ فِي فَضْلِهَا مَعَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ.

### بِسُــهِ أَلَّهِ ٱلتَّمْنِكِ ٱلتِجَيِّدِ

﴿ الْمَدْ إِلَى اللَّهُ لِلَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَيُّ الْقَيُّومُ ﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُّهُ وَأَنزَلَ التَوْرَنةَ وَالْإِنجِيلَ ﴿ كُلُّ مِن قَبْلُ هُدَى لَلِنَاسِ ۚ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيلُّتُ وَاللَّهُ عَنْهِيزٌ ذُو ٱلنِّقَامِ ﴿ إِنَّا ﴾

قَدْ ذَكَرْنَا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِي أَنَّ اسْمَ اللهِ الْأَعْظَمَ فِي هَانَيْنِ الْآيَتَيْنِ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وَ﴿الَّمَا إِلَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْعَيُّ الْقَيْرُمُ﴾ عِنْدَ تَفْسِير آيَةِ الْكُرْسِيِّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْمَرَ﴾ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ، وَتَقَدَّمَ أَيْضًا ٱلْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ اللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ﴾ يَعْنِي نَزَّلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ، أَيْ لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا رَيْبَ، بَلْ هُوَ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ، أَنْزَلَهُ بعِلْمِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، وَكَفَى باللهِ شَهيدًا، وَقَوْلُهُ: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أَيْ مِنَ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ قَبْلَهُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى عِبَادِ اللهِ

٢ يُعْوَلُونُ الْغِنْرِاتِي الْعِنْدِاتِي الْعِنْدِاتِي الْعِنْدِاتِي الْعِنْدِاتِي الْعِنْدِاتِي الْعِنْدِ الْع الَّمْ ١ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ أَلْعَى الْقَيُّومُ ١ اللَّهُ الْكَالِكَ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبُّلُهُدَى لِلنَّاسُّ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اننِقَامٍ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَى الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّكَمَاءِ ٥ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَاۤ إِللهَ إِلَّاهُواَلْعَرْبِـزُٱلْحَكِيـمُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ مِنْهُ ءَاينتُ مُعَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُرُ مُنَسَّلِهِ اللَّهَ أَفَامَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِّ زَيْخٌ فَيَتَبِعُونَ مَاتَشْلَبُهَ مِنْهُ أَبْيَغَاءَ ٱلْفِتْسَنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْسَلَمُ تَأْوِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِيخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِدِء كُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلَّا لَبَكِ ﴿ لَهُا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَذُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ كَا لَبَنَا إِنَّكَ جَامِعُ

الْأَنْبِيَاءِ، فَهِيَ تُصَدِّقُهُ بِمَا أَخْبَرَتْ بِهِ، وَبَشَّرَتْ فِي قَدِيم الزَّمَانِ، وَهُوَ يُصَدِّقُهَا، لِأَنَّهُ طَابَقَ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ وَبَشَّرَتْ، مِنَ الْوَعْدِ مِنَ اللهِ بِإِرْسَالِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَإِنْزَالِ الْقُرْآنِ الْعَظِيم عَلَيْهِ.

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَبْ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ اذَ ١

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَنزَلَ التَّوْرِينَةَ ﴾ أَيْ عَلَى مُوسَى بْن عِمْرَانَ، ﴿ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ أَيْ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، ﴿ مِن فَبْلُ ﴾ أَيْ مِنْ قَبْل هَذَا الْقُرْآنِ ﴿هُدَى لِلنَّسَاسِ﴾ أَيْ فِي زَمَانِهِمَا. ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانُّ ﴾ وَهُوَ الْفَارِقُ بَيْنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ، وَالْحَقِّ وَالْبَاطِل، وَالْغَيِّ وَالرَّشَادِ، بِمَا يَذْكُرُهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْحُجَجِ وَالْبَيِّنَاتِ وَالدَّلَائِلِ

<sup>(</sup>١) الطبري: ١٤٦/٦ إسناده ضعيف وفيه أبو إسحاق السبيعى مدلس ولم يصرح، والسند إليه – فيه شيخ الطبري مجهول الحال ومما يدل على أن هناك واسطة بين أبى إسحاق ومعاذ رضى الله عنه ما أخرجه ابن أبي شيبه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن رجل: أن معاذا.. [٨٠٦٢] وروى مثله الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن [٤٣١].

الْوَاضِحَاتِ، وَالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَاتِ، وَيُبَيِّنُهُ وَيُوضِّحُهُ وَيُوضِّحُهُ وَيُؤَضِّحُهُ وَيُؤَشِّدُ إِلَيْهِ وَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُهُا بِعَايَتِ اللَّهِ ﴾ أَيْ جَحَدُوا بِهَا وَأَنْكُرُوهَا وَرَدُّوهَا بِالْبَاطِلِ، ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ﴿وَاللَّهُ عَزِيرٌ ﴾ أَيْ مَنِيعُ الْجَنَابِ عَظِيمُ السُّلْطَانِ، ﴿ وَ وَ انظِقَامِ ﴾ أَيْ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، وَخَالَفَ رُسُلَهُ الْكِرَامَ وَأَنْبِيَاءَهُ الْعِظَامَ. ﴿ وَاللَّهُ الْكِرَامَ وَأَنْبِيَاءَهُ الْعِظَامَ.

يُمَوْدُكُمْ فِي الْأَرْعَامِ كَبْفَ يَشَأَةُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَبِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴾ يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، ﴿ هُوَ اللَّذِي يُمَيَوْدُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَمَا يَشَاءُ مِنْ ذَكْرٍ كَيْفَ يَشَاتُهُ أَيْ يَخْلُقُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَمَا يَشَاءُ مِنْ ذَكْرٍ وَلَيْفَى، وَحَسَنِ وَقَبِيحِ، وَشَقِيِّ وَسَعِيدٍ، ﴿ لَا إِلَهَ إِلَهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْإِلْهِيَّةِ وَلَمُ الْمَنْ اللهِ اللهَيْقِ وَهُوَ الْمُسْتَحِقُ لِلْإِلْهِيَّةِ وَحُدَهُ لَا تُرَامُ، وَالْمِحْمَةُ اللهِيَّةِ وَلَا اللهُ سَرِيكَ لَهُ، وَلَهُ الْعِزَّةُ الَّتِي لَا تُرَامُ، وَالْمِحْمَةُ وَالْمُحْمَةُ وَالْمُحْمَةُ اللهُ سَائِرَ الْبَشَرِ، وَهَلَوْ اللهُ سَائِرَ الْبَشَرِ، وَالْمَحْمَةُ اللهُ سَائِرَ الْبَشَرِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا تَعْرِيضٌ، بَلْ تُصَرِيحٌ بِأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَبْدُ مَخْلُوقٌ، كَمَا خَلَقَ اللهُ سَائِرَ الْبَشَرِ، وَعَلَى اللهُ صَوْرَهُ فِي الرَّحِمِ، وَخَلَقَهُ كَمَا يَشَاءُ، فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَيْهُ وَلَكُ اللهُ حَوَلَهُ لَكُمَا يَشَاءُ، فَكَيْفَ يَكُونُ إِلَهًا – كَمَا زَعَمَتُهُ النَّصَارَى، عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ – وَقَدْ تَقَلَّبَ فِي الْأَحْشَاءِ، وَتَنَقَّلَ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَى: فِي الْأَحْشَاءِ، وَتَنَقَّلَ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ؟ كَمَا قَالُ تَعَالَى: فِي الْمُحْشَاءِ، وَتَنَقَّلُ مِنْ خَالًى إِلَى عَالٍ؟ كَمَا قَالَ تَعَالَى:

ثُلَنَيْ [الزمر: ٦].

﴿ هُوَ الَّذِي آذِنَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ عَايَتُ مُحْكَمَتُ هُنَ أَمُ الْكِنْبِ مِنْهُ عَايَتُ مُحْكَمَتُ هُنَ أَمُ الْكِنْبِ وَلَهُمُ النَّبِهِ وَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَحْهُ الْمَعْفِقَ مَا الْكِنْبِ وَلَحْمُ الْفِيلِمَ الْمَعْفِقِ اللَّهِ اللّهُ وَالنَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُ وَالنَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُ وَالنَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنا وَمَا يَذَكُن اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

لدنك رحمه إنك انت الولهابات ربك إنك جامع الناتير لِيَوْمِ لَا رَبِّهَ فِيدً إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيمَادَكِ﴾ [بَيَانُ الْآيَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ وَالْمُحْكَمَاتِ]

ابيان الدين المشابه في والمعكمات مُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّ فِي الْقُرْآنِ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ، هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، أَيْ بَيِّنَاتٍ وَاضِحَاتِ الدَّلاَلَةِ، لَا الْتِبَاسَ فِيهَا عَلَى أَحْدٍ، وَمِنْهُ آيَاتُ أُخَرُ فِيهَا اشْتِبَاهٌ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ بَعْضِهِم، فَمَنْ رَدَّ مَا اشْتَبَهُ عَلَيْهِ إِلَى الْوَاضِحِ مِنَ النَّاسِ أَوْ بَعْضِهِم، فَمَنْ رَدَّ مَا اشْتَبَهُ عَلَيْهِ إِلَى الْوَاضِحِ مِنْ النَّاسِ أَوْ بَعْضِهِم، فَمَنْ رَدَّ مَا اشْتَبَهُ عَلَيْهِ إِلَى الْوَاضِحِ مِنْهُ، وَحَكَّمَ مُحْكَمَهُ عَلَى مُتَشَابِهِهِ عِنْدُهُ، فَقَدِ اهْتَدَى، وَمَنْ عَكَسَ انْعَكَسَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿هُنَ أُمُ ٱلْكِنَكِ﴾ أَيْ

أَصْلُهُ الَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ عِنْدَ الاِشْتِبَاهِ ﴿وَأَمَرُ مُتَشَيْهِكَ الْهُ أَيْ اَتُحْرَمِنْ تَخْتَمِلُ شَيْتًا آخَرَ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ وَالتَّرْكِيبِ، لا مِنْ حَيْثُ الْمُرَادِ. فَالْمُحْكَمَاتُ حَيْثُ اللَّفْظِ وَالتَّرْكِيبِ، لا مِنْ حَيْثُ الْمُرَادِ. فَالْمُحْكَمَاتُ نَاسِخُهُ وَحَلَالُهُ وَحَرَامُهُ وَأَحْكَامُهُ وَحُدُودُهُ وَفَرَائِضُهُ وَمَا يُؤْمَلُ بِهِ. وَالْمُتَشَابِهَاتُ: إِنَّهُنَّ الْمُنْشُوحَةُ، وَالْمُقَدَّمُ مِنْهُ وَالْمُؤَخَّرُ، وَالْأَمْثَالُ فِيهِ وَالْأَقْسَامُ، وَمَا يُؤْمَنُ بِهِ وَلا يُعْمَلُ بِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارِ رَحِمَهُ اللهُ: ﴿مِنْهُ اللهُ: ﴿مِنْهُ اللهُ: ﴿مِنْهُ اللهُ: ﴿مِنْهُ اللهُ عُكَنَتُ ﴾ فِيهِنَّ فِيهِنَّ حُجَّةُ الرَّبِّ، وَعَصْمَةُ الْعِبَادِ، وَدَفْعُ الْخُصُومِ وَالْبَاطِلِ، لَيْسَ لَهُنَّ تَصْرِيفٌ فِي الصِّدْقِ، لَهُنَّ وَضِعْنَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَالْمُتَشَابِهَاتُ فِي الصِّدْقِ، لَهُنَّ تَصْرِيفٌ وَتَحْرِيفٌ وَتَأْوِيلٌ، اِبْتَلَى اللهُ فِيهِنَّ الْعِبَادَ، كَمَا ابْتَلَاهُمْ فِي الْحَدَلِ وَالْحَرَامِ، لَا يُصْرَفْنَ إِلَى الْبَاطِلِ، وَالْتَحَرَامِ، لَا يُصْرَفْنَ إِلَى الْبَاطِلِ، وَلاَيُحَرَامِ، لَا يُصْرَفْنَ إِلَى الْبَاطِلِ، وَلاَيْحَرَامِ، لَا يُصْرَفْنَ إِلَى الْبَاطِلِ، وَلاَيْحَرَامِ، لَا يُصْرَفْنَ إِلَى الْبَاطِلِ، وَلاَيْحَرَامِ، لَا يُصْرَفْنَ إِلَى الْبَاطِلِ،

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾ أَيْ ضَلَالٌ وَخُرُوجٌ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ ﴿ فَيَتَّعِمُنَ مَا تَشْبَهُ مِنهُ ﴾ أَيْ وَخُرُوجٌ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ ﴿ فَيَتَّعِمُنَ مَا تَشْبَهُ مِنهُ ﴾ أَيْ وَخُرُوجٌ عَنِ الْحَقْ إِلَى يَمْكِنُهُمْ أَنْ يُحَرِّفُوهُ إِلَى مَقَاصِدِهِمُ الْفَاسِدَةِ، وَيُنْزِلُوهُ عَلَيْهَا، لِاحْتِمَالِ لَفْظِهِ لِمَا يَصْرِفُونَهُ، فَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَلَا نَصِيبَ لَهُمْ فِيهِ، لِأَنّهُ دَامِغٌ لَهُمْ، وَحُجَّةٌ عَلَيْهِمْ، وَلِهِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنّهَا عَلَى الْمُحْكَمُ فَلَا نَصِيبَ لَهُمْ أَنّهُمْ يَحْتَجُونَ عَلَى إِلْاضَلَالِ لِأَنْبَاعِهِمْ، إِيهَامًا لَهُمْ أَنّهُمْ يَحْتَجُونَ عَلَى إِلْاضَلَالِ لِأَنْبَاعِهِمْ، إِيهَامًا لَهُمْ أَنّهُمْ يَحْتَجُونَ عَلَى الْمُعْرَبِهِمْ لَا لَهُمْ ، كَمَا لَو احْتَجَ لِلْمُعْرَبِهِمْ لَا لَهُمْ ، كَمَا لَو احْتَجَ اللّهُ وَكَلِمَتُهُ إِلَّا لَهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ وَرُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ عَلَى عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ ، كَمَا لَو احْتَجَ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ ، وَهُ لَا لَهُ وَكَلِمَتُهُ عَلَيْهُ فَلَقَ مِنْ اللهِ وَعَلَيْهِمْ لَا لَهُ مُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَلَوْ لَهِ اللهُ وَكَلِمَتُهُ عَلَى اللهِ وَكَلِمَتُهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَآلَتِغَاتُ تَأْوِيلِهِ ۚ ﴾ أَيْ تَحْرِيفِهِ عَلَى مَا يُرِيدُونَ، وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ هُو ٱلَّذِى آَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ عَلَيْكَ أَلْكِئْبَ مِنْهُ اللَّيْنَ عُنْكَمَنَتُ هُنَ أَمُ ٱلكِئْبَ وَأَنْوُ مُتَشَرِّهِكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ أَوْلُوا اللَّهِ مِنْهُ اللَّذِينَ يُتَجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ اللَّذِينَ عَنْكَ اللهُ ، فَاحْذَرُوهُمْ اللَّذِينَ يُتَجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ اللَّذِينَ عَنَى اللهُ ، فَاحْذَرُوهُمْ اللَّذِينَ . وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنَى اللهُ ، فَاحْذَرُوهُمْ اللَّذِينَ .

<sup>(</sup>١) أحمد: ٦/٨٤

صَحِيجُو، وَأَبُو دَاوُدَ فِي الشُنَّةِ مِنْ سُنَنِهِ، ثَلَائَتُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ ﷺ، هَذِهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهِ ﷺ، هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿هُو اَلَذِي اَللَّهِ اللهِ ﷺ، هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿هُو اَلَذِي اَللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ الْكِنْكِ الْكَلْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ الل

الْبُخَارِيُّ عِنْدَ تَفْسِير هَذِهِ الْآيَةِ، وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْقَدَرِ مِنْ

[لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَ الْمُتَشَابِهَاتِ إِلَّا اللهُ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللّهُ ﴾ اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي الْوَقْفِ هَهُنَا. فَقِيلَ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلّا اللّهُ ﴾ اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ عَلَى الْجَلَالَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: التَّفْسِيرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءِ: فَتَفْسِيرٌ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ فِي فَهْمِهِ، وَتَفْسِيرٌ تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ مِنْ لَعُلْمَهُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم، وَتَفْسِيرٌ لَا لُغُرْمُهُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم، وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم، وَتَفْسِيرٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ وَيَهْمِلُونَ وَعَرْوَةَ، وَأَبِي الشَّعْنَاءِ، وَأَبِي نَهِيكِ وَغَيْرِهِمْ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقِفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ ﴾ ، وَتَبِعَهُمْ كَثِيرٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَأَهْلِ الْأُصُولِ، وَقَالُوا: ٱلْخِطَابُ بِمَا لَا يُفْهَمُ، بَعِيدٌ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ تَأُوِيلَهُ ۚ ﴿ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا لِابْنِ عَبَّاسِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ فَقَّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ»ُ ( َ ) . وَالنَّتَأْوِيلُ يُطْلَقُ، وَيُرَادُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ مَعْنيَانِ، أَحَدُهُمَا: التَّأْوِيلُ بِمَعْنَى حَقِيقَةِ الشَّيْءِ، وَمَا يَؤُولُ أَمْرُهُ إِلَيْهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَكَي مِن فَبَّلُ﴾ [يوسف: ١٠٠] وَقَوْلُهُ: ﴿ هَلَ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمْ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ [الأعراف:٥٣] أَيْ حَقِيقَةُ مَا أُخْبِرُوا بِهِ مِنْ أَمْر الْمَعَادِ، فَإِنْ أُرِيدَ بِالتَّأُويلِ هَذَا، فَالْوَقْفُ عَلَى الْجَلالَةِ، لِأَنَّ حَقَائِقَ الْأُمُورِ وَكُنْهَهَا َلا يَعْلَمُهُ عَلَى الْجَلِيَّةِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿ وَالرَّسِمُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ مُبْتَدَأً وَ ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنًا يِهِۦ﴾ خَبَرَهُ، وَأَمَّا إِنْ أُرِيدَ بِالتَّأْوِيلِ الْمَعْنَى الْآخَرُ، وَهُوَ التَّفْسِيرُ وَالْبَيَانُ وَالنَّعْبِيرُ عَنِ َالشَّيْءَ، كَقَوْلِهِ: ﴿نَبِقَنَا

بِتَأْوِيلِهِ ۚ ﴾ [يوسف: ٣٦] أي بتَفْسِيرهِ، فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ هَذَا

الْمَعْنَى، فَالْوَقْفُ عَلَى ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾. لِأَنَّهُمْ

يَعْلَمُونَ وَيَفْهَمُونَ مَا خُوطِبُوا بِهِ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ، وَإِنْ لَمْ

يُحِيطُوا عِلْمًا بِحَقَائِقِ الْأَشْيَاءِ عَلَى كُنْهِ مَا هِيَ عَلَيْهِ،

وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۦ ﴾ حَالًا مِنْهُمْ،

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى عَنْهُمْ مُخْيِرًا أَنَّهُمْ دَعَوْا رَبَّهُمْ قَائِلِينَ:
﴿ رَبَّنَا لَا ثَيْغَ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذَ هَدَيْتَنَا﴾ أَيْ لَا تُمِلْهَا عَنِ الْهُدَى
بَعْدَ إِذْ أَقَمْتَهَا عَلَيْهِ، وَلَا تَجْعَلْنَا كَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
زَيْغٌ، الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَلَكِنْ ثَبَّتُنَا عَلَى
صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَدِينِكَ الْقويم، ﴿ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ ﴾
صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَدِينِكَ الْقويم، ﴿ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ ﴾
أَيْ مِنْ عِنْدِكَ ﴿ رَحْمَةً ﴾ تُثَبِّتُ بِهَا قُلُوبَنَا، وَتَجْمَعُ بِهَا أَيْ مِنْ الْوَهَابُ ﴾.

رَوَى اَبْنُ أَبِي حَاتِم وَاَبْنُ جَرِيرٍ َ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: ﴿ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ﴾ ثُمَّ قَرَأ : ﴿ رَبَّنَا لَا رَبُغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدُيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَذَكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنَتَ اَلْوَهَابُ ﴾ (٥٠).

وَقَوْلُهُ ﴿رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيدِّ﴾ أَيْ

 <sup>(</sup>١) فتح الباري: ٨/٥٥ ومسلم: ٢٠٥٣/٤ وأبو داود: ٥/٦
 (٢) الطبري: ١/٥٥ (٣) الطبري: ٢٠٣/٦ (٤) فتح الباري: ١/٥٥٠ وأحمد (٢٣٩٧) ٢٠٥/٤ واللفظ له، وفي البخاري لفظ "الكتاب" يدل "التأويل" (٥) ابن أبي حاتم: ٢/ ٨٤ والطبري: ٢/٢٧٢

يَقُولُونَ فِي دُعَائِهِمْ: إِنَّكَ يَا رَبَّنَا سَتَجْمَعُ بَيْنَ خَلْقِكَ يَوْمَ مَعَادِهِمْ، وَتَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، وَتَحْكُمُ فِيهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَتَحْكُمُ فِيهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَتَحْرُمُ فِيهِمْ أَيْدُ وَسَلَّ. وَتَحْرُبُ وَصَلَّ. ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا لَن تُغْفِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم وَلَا اللَّذِينَ عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم وَقُودُ النَّارِ فَي حَدَابُ عَالِ فِي عَنْهُمْ اللَّهُ يَلِكُونُهُمْ اللَّهُ يَلُونُونَ وَاللَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَذَهُمُ اللَّهُ يِلْمُونِيَّ فَإِعْدَاهُمُ اللَّهُ يَلُونُونَ وَاللَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَذَهُمُ اللَّهُ يَلْمُونَهِمُ فَي وَلَوْدُ النَّارِ فَي اللَّهُ يَلُونُونَ فَاللَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَذَهُمُ اللَّهُ يَلُونُونَ وَاللَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ شَكِيدُ الْمِقَالِ فَي اللَّهُ اللَّهُ يَلُونُونَ وَاللَّذِينَ مِن فَبْلُهِمْ شَكِيدُ الْمِقَالِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُولَ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

[يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ]

وَقُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ كَذَابُ عَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ قَالَ الضَّحَاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَصَنِيعِ آلِ فِرْعَوْنَ (١١). وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةً وَمُجَاهِدٍ وَأَبِي مَالِكِ وَالضَّحَاكِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: كَشُبَّةِ آلِ فِرْعَوْنَ، وَكَفِعْلِ آلِ فِرْعَوْنَ، وَكَشِبْهِ آلِ يَقُولُ: كَشُبْهِ آلِ فِرْعَوْنَ، وَكَشِبْهِ آلِ فِرْعَوْنَ، وَكَشِبْهِ آلِ فِرْعَوْنَ، وَكَشِبْهِ آلِ فِرْعَوْنَ أَلَّا فَلَا لَفَا لَهُ مَتَقَارِبَةٌ، وَالدَّأْبُ: الصَّنِيعُ وَالْحَالُ وَالشَّأْنُ وَالْأَمْنُ وَالْعَادَةُ، كَمَا يُقَالُ: لَا يَزَالُ هَذَا دَأْبِي وَالشَّأْنُ وَالْأَمْنُ وَالْعَادَةُ، كَمَا يُقَالُ: لَا يَزَالُ هَذَا دَأْبِي وَالشَّالُ فَوَالُ وَلَا الْأَوْلَادُ، بَلْ يُهْلَكُونَ وَيُعَذَّبُونَ، كَمَا جَرَى الْأَمْوالُ وَلَا الْأَوْلَادُ، بَلْ يُهْلَكُونَ وَيُعَذَّبُونَ، كَمَا جَرَى الْأَمْوالُ وَلَا اللهُ وَلَا الْمُكَذِينِ لِلرُّسُلِ فِيمَا جَاءُوا بِهِ لِآلُونِ وَمَنْ قَبْلُهُمْ مِنَ الْمُكَذِينِ لِلرُّسُلِ فِيمَا جَاءُوا بِهِ الْآخِذِ، أَلِيمُ الْعَذَابِ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ أَحَدٌ، وَلَا يَفُوتُهُ الْخَذِ، أَلِيمُ الْعَذَابِ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْهُ أَحَدٌ، وَلَا يَفُوتُهُ الْمُعَنِيمُ مَنْ اللَّهُ عَيْرُهُ وَلَا يَعْوَلُكُ اللَّهُ عَيْرُهُ وَلَا يَفُونُهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَيْرُهُ وَلَا يَغُونُهُ اللَّهُ عَيْرُهُ وَلَا يَهُ كُلُّ شَيْعُ مِنْهُ أَحَدٌ، وَلَا يَغُونُهُ اللَّهُ عَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ.

﴿ قُلُ لِلَّذِيكَ كَفَرُوا سَنُعَلِّبُوكَ وَتُخْدُوكَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ

ٱلْمِهَادُ ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّأَ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَجِيدِلِ ٱللَّهِ وَأَضْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْمَى ٱلْعَنَيْنَ وَٱللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ، مَن يَشَكَأَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِسْبَرَةً لِأُولِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ، مَن يَشَكَأَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِسْبَرَةً لِأُولِ اللّٰبَعْسَدِرِهِ ﴾ اللّٰبَعْسَدِرِهِ ﴾

[تَهْدِيدُ الْيَهُودِ بِأَنَّهُمْ سَيُغْلَبُونَ، وَحَثُّهُمْ عَلَى الاِعْتِبَارِ بِيَوْم بَدْرٍ]

يَقُولُ تَعَالَى: قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلَّكَافِرِينَ ﴿ سَمُعْلَبُونَ ﴾ أَيْ فِي اللَّنْيَا، ﴿ وَتُحْفَرُونَ ﴾ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ إِلَى جَهَنَّدُ وَيِقْسَ الْمِهَادُ ﴾ وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَصَابَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ مَا أَصَابَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ مَا أَصَابَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ مَا أَصَابَ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي مَا أَصَابَ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ، جَمَعَ الْيَهُودَ فِي سُوقِ بَنِي قَيْقًاعٍ. وَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ! أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَّابَ قُرْيُشًا» فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ لا يَغُرَّنَكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٦/ ٢٢٤ لم يلق الضحاك ابن عباس كما مرّ (٢) ابن أبي حاتم: ٢/ /٢

فَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ قُرَيْشِ كَانُوا أَغْمَارًا، لَا يَعْرِفُونَ الْقِتَالَ، إِنَّكَ وَاللهِ! لَوْ قَاتَلْتَنَا لَعَرَفْتَ أَنَّا نَحْنُ النَّاسُ، وَأَنَّكَ لَمْ تَلْقَ مِثْلَنَا. فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ مِنْ قَولِهِمْ: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لِلْأَوْلِ اللهَ فِي ذَلِكَ مِنْ قَولِهِمْ:

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ ﴾ أَيْ قَدْ كَانَ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّ الله مُعِزِّ أَيُهَا الْيَهُودُ الْقَائِلُونَ مَا قُلْتُمْ آيَةٌ ، أَيْ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الله مُعِزِّ دِينَهٌ ، وَنَاصِرٌ رَسُولَهُ ، وَمُطْهِرٌ كَلِمَتَهُ ، وَمُعْلِ أَمْرَهُ ﴿ فِي فِئَتَيْنِ ﴾ وَمُعْلِ أَمْرَهُ ﴿ فِي فِئَتَيْنِ ﴾ أَيْ طَائِفَتَيْنِ ﴿ وَلَنَقَتَنَا ﴾ أَيْ لِلْقِتَالِ ﴿ فِئَةٌ تُقَتِلُ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ ﴿ وَأَخْرَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَقَوْلُهُ: ﴿ يَرَوْنَهُم قِثْلَتُهِمْ رَأْيَ ٱلْمَيْنَ ﴾ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ - فِيمَا حَكَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ: يَرَى الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ بَدْرٍ الْمُشْلِمِينَ مِثْلَيْهِمْ فِي الْعَلَدِ رَأْيَ أَعْيُنِهِمْ، أَيْ جَعَلَ اللهُ فَلِكَ فِيمَا رَأُوهُ سَبَبًا لِنُصْرَةِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ.

فَعِنْدَمَا عَايَنَ كُلِّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ الْآخَرَ، رَأَى الْمُسْلِمُونَ الْمُشْلِمُونَ الْمُشْلِمُونَ الْمُشْلِمُونَ الْمُشْلِمُونَ مِنْهُمْ بِالضَّعْفِ، لِيَتَوَكَّلُوا وَيَطْلُبُوا الْإِعَانَةَ مِنْ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَأَى الْمُشْرِكُونَ الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ، لِيَحْصُلَ لَهُمُ الرُّعْبُ الْمُشْرِكُونَ الْمُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ، لِيَحْصُلَ لَهُمُ الرُّعْبُ وَالْحَرُفُ وَالْمَانَعُ، ثُمَّ لَمَّا حَصَلَ التَّصَافُ، وَالْتَقَى الْفَرِيقَانِ، قَلَّلَ اللهُ هَوُلاءِ فِي أَعْيُنِ هَوُلاءِ، وَهُولاءِ فِي أَعْيُنِ هَوُلاءِ، وَهُولاءِ فِي أَعْيُنِ هَوُلاءِ، وَهُولاءِ اللهُ اللهُ مَوْلاهِ [الأنفال: ٤٤] أَيْ وَلِيقَفِي اللهُ الْحَفِينِ وَلَيْلًا اللهُ كَلُمُ مِنْهُمَا عَلَى الْآلَهُ وَلِيمَانِ عَلَى الْكُفْرِ وَلَيْقَنِينَ وَلَيْلًا الْكَافِرِينَ، كَمَا قَالَ اللهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَيْلًا الْكَافِرِينَ، كَمَا قَالَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى الْكُفْرِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى الْكُفْرِ وَلَا اللهُ عَلَى الْكُفْرِ وَلَا اللهُ يَعْلَى الْكَافِرِينَ، كَمَا قَالَ وَلَا اللهُ عَلَى الْكُفْرِ وَلَا اللهُ عَلَى الْكَافِرِينَ، كَمَا قَالَ وَلَا اللهُ عَلَى الْكُفْرِ وَلَهُ إِلَا اللهُ عَلَى الْكَافِرِينَ، كَمَا قَالَ عَلَى الْكُفْرِينَ، كَمَا قَالَ عَلَى الْكُفْرِينَ، كَمَا قَالَ وَلَا اللهُ عَلَى الْكُفْرِينَ، كَمَا قَالَ عَلَى الْكُفْرِينَ، كَمَا قَالَ عَلَى الْكُفْرِينَ، كَمَا قَالَ اللهُ عَلَى الْكُورِينَ، كَمَا قَالَ اللهُ عَلَى الْكُورِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَهُ اللهُ عَلَى الْكُورِينَ الْمُعْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَالِلْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا اللهُ عَلَى الْكُورِينَ عَلَى الْكُولُولُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَالَالْهُ عَلَى الْكُورِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُولُونَ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُومِنِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَةً ﴾ [آل عمران: ١٢٣] وَقَالَ هَهُنَا: ﴿ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآهُ اللّهِ يَوْيَدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآهُ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ يَوْيَدُ لِلّهَ اللهِ اللّهِ يَقْبَرُ اللّهِ اللّهِ يَقْبَرُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

﴿ رُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ النَّهُوَتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنطِيرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْمَلِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَّكُ الْحَيْوةِ الدُّنيَّ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَنَابِ اللَّ قُلْ أَوْلَيْتُكُم بِخَيْرِ مِن ذَلِكُمُّ لِلَّذِينَ اَنَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطْهَكَرَةٌ وَيضَوَّتُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرُا

#### بِٱلْعِسِبَادِ ﴿

### [بَيَانُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّا زُيِّنَ لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ الْحَبَاةِ الدُّنْبَا مِنْ أَنْوَاعِ الْمُلَاذُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، فَبَدَأَ بِالنِّسَاءِ، لِأَنَّ الْفِتْنَةَ بِهِنَّ أَشَدُّ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِئْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(٣). فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِهِنَّ الْإِعْفَافَ وَكَثْرَةَ الْأَوْلَادِ، فَهَذَا مَطْلُوبٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ، مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، كَمَا وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ مِرْغُوبٌ فِيهِ التَّرْفِيجِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْهُ "وَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأَمَّةِ بِالتَّرْغِيبِ فِي التَّرْوِيجِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنْهُ "وَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ كَانَ أَكْثَرَهَا لَيْسَاءً» (قَوْلُهُ ﷺ: «اللَّذُيْنَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَنَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ: إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِنْ أَمْرَهَا مَتَاعُهُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ: إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِنْ أَمْرَهَا وَمَالِهِ»(٥). مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ: إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ»(٥). أَطَاعَتُهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ»(٥). وَقَوْلُهُ عِيلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» (٦). وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَالطَّيبُ، وَعَيْ وَعَالَتُ عَائِشَةُ وَلَالِمُ عَنْهَا وَمَالِهِ اللهِ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» (٦). وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي وَوَايَةٍ: مِنَ الْخَيْلِ. إللَّ النِّسَاءُ والطَّيْلِ. إلَّا النِّسَاءُ وَالَدُ عَالِيهُ وَسُولِ اللهِ وَعَيْقِ مِنَ الْخَيْلِ. إللَّا السَّياءُ (١). السَّاءُ (١).

وَحُبُّ الْبَنِينَ تَارَةً يَكُونُ لِلتَّفَاخُرِ وَالزِّينَةِ، فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذَا، وَتَارَةً يَكُونُ لِتَكْثِيرِ النَّسْلِ، وَتَكْثِيرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٦/ ٢٣٤ عاصم بن عمر بن قتادة تابعي، فالرواية مرسلة (۲) الطبري: ٢٣٦/٦ أبو إسحاق مدلس ولم يصرح وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود على الراجح كما قال ابن حجر في التقريب (۳) فتح الباري: ٩/ ٤١ (٤) فتح الباري: ٩/ ١٥ (٥) مسلم: ٢/ ١٠٩٠ (٦) النسائي في الكبرى: ٥/ ٢٨٠ (٧) النسائي: ٢/ ٢١٧ و٧/ ٢٦ عن أنس

مِمَّنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَهَذَا مَحْمُودٌ مَمْدُوحٌ، كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي كُمَا ثُبَتَ فِي الْحَدِيثِ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

وَحُبُّ الْمَالِ كَذَلِكَ تَارَةً يَكُونُ لِلْفَخْرِ وَالْخُيلَاءِ، وَالتَّكَبُّرِ عَلَى الْفَقْرَاءِ، فَهَذَا مَدْمُومٌ، وَتَارَةً يَكُونُ لِلنَّفَقَةِ فِي الْقُرُبَاتِ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالْقَرَابَاتِ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالْقَرَابَاتِ، وَوُجُوهِ الْبِرِّ وَالطَّاعَاتِ، فَهَذَا مَمْدُوحٌ مَحْمُودٌ عَلَيْهِ شَرْعًا.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي مِقْدَارِ الْقِنْطَارِ عَلَى أَقْوَالِ، وَحَاصِلُهَا: أَنَّهُ الْمَالُ الْجَزِيلُ. كَمَا قَالَهُ الضَّحَّاكُ وَعَيْرُهُ(٢).

(وَحُبُّ الْخَيْلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام) تَارَةً يَكُونُ رَبَطَهَا أَصْحَابُهَا مُعَدَّةً لِسَبيل اللهِ، مَتَى احْتَاجُّوا إِلَيْهَا غَزَوْا عَلَيْهَا، فَهَؤُلَاءِ يُثَابُونَ. وَتَارَّةً تُرْبَطُ فَخْرًا وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَام، فَهَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا وزْرٌ. وَتَارَةً لِلتَّعَفُّفِ وَاقْتِنَاءِ نَسْلِهَاً، وَلَمْ يَسْنَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا. فَهَذِهِ لِصَاحِبِهَا سِثْرٌ. كَمَا سَيَأْتِي الْحَدِيثُ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَآعِيدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُه مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ﴾... الْآيَةَ [الأنفال: ٦٠]، وَأَمَّا الْمُسَوَّمَةُ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا: الْمُسَوَّمَةُ الرَّاعِيَةُ (٢) وَالْمُطَهَّمَةُ الْحِسَانُ. ۗ وَكَذَا رُويَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْن جُبَيْر وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبْزَى وَالسُّدِّيِّ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَأَبِي سِنَانٍ. َ وَغَيْرِهِمْ ( ْ أَ ) وَقَالَ مَكْحُولٌ : الْمُسَوَّمَةُ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ<sup>(٥)</sup>. وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيٍّ إِلَّا يُؤْذَنُ لَهُ مَعَ كُلِّ فَجْرٍ يَدْعُو بِدَعْوَتَيْنِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَوَّلْتَنِي مِنْ بَنِي آدَمَ، فَاجْعَلْنِي مِنْ أَحَبُّ مَالِهِ وَأَهْلِهِ إِلَيْهِ - أَوْ أَحَبُّ أَهْلِهِ وَمَالِهِ إِلَيْهِ -»(٦).

وَ وَهُوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْأَنْمَاكِ ﴾ يَعْنِي الْإِبِلَ وَالْبُقَرَ وَالْغَنَمَ، ﴿ وَالْعَنَمَ، ﴿ وَالْعَنَمَ الْمُتَّخَذَةَ لِلْغِرَاسِ وَالزِّرَاعَةِ.

رُونِكُورُو) يَبِي بَدِي اللَّهُ مَلَكُمُ ٱلْكَبُولُو اللَّهُ أَيْ إِنَّمَا فَمُ قَالَ تُعَالَى: ﴿ وَلِلْكَ مَتَكُمُ ٱلْكَبُولُو اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ

[جَزَاءُ الْمُتَّقِينَ خَيْرٌ مِنْ نَعِيم اللَّانْيَا كُلِّهَا]

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُلَ ٱقُنِيَّتُكُمُ بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمُ ۗ أَيْ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ فِي قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِلنَّاسِ فِي

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّكَ إِنَّنَاءَ امَنَكَا فَأُغْفِ رَلْنَا ذُنُوبَنَكَا وَقِئَا عَذَابَ النَّادِ ﴿ الْمُعَالِمِينَ وَالصَّندِقِينَ وَٱلْقَدَيْرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ إِلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ عِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِّمًا بِٱلْقِسْطِ لآ إِلَهُ إِلَّا هُوَا لَعَزِيذُ الْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِلَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتنَبَ وَٱلْأُمِّيِّتِينَ ءَٱسْلَمْتُمْ فَإِنْ ٱسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكَدُو أَوَّ إِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِنَّا أَعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ جَايَنتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينِ يَأْمُهُ وَنَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ م بِعَدَابٍ أَلِيمٍ ١ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَصِرِيكَ إِنَّ

هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنْ زَهْرَتِهَا وَنَعِيمِهَا الَّذِي هُو زَائِلٌ لَا مَحَالَةَ، ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿لِلَّذِينَ التَّعْوَا عِندَ رَبِهِم مَحَالَةَ، ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ﴿لِلَّذِينَ الْقَعْلَ عِندَ رَبِهِم جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ هِنْ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ: مِنَ الْعَسَلِ وَاللَّبَنِ وَأَرْجَائِهَا الْأَنْهَارُ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ: مِنَ الْعَسَلِ وَاللَّبَنِ وَالْخَمْرِ وَالْمَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مِمَّا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنَ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ﴿ خَلِابِينَ فِيهَا ﴾ أَيْ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ﴿ خَلِابِينَ فِيهَا ﴾ أَيْ مَا كِثْبَونَ عَنْهَا حِولًا، ﴿ وَأَذَكِثُ مُلْكَثَلُومُ وَالْفَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَعْتَرِي نِسَاءَ الدُّنْيَا ﴿ وَمِنْوَنُ مُ مَلَا يَسْخَطُ عَلَيْهِمْ بَعْدَى وَالْحَيْضِ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَادِي فِي الْآيَةِ الْأَخْرَى النَّيْ فِي بَرَاءَةَ : ﴿ وَاللَّهُ بَوْلَ مَالِكُونَ مُنَا النَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فِي الْمُقِيمِ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَاللّهُ بَوِسِيرًا أَعْظَمُ مِمَّا أَعْظَمُ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَاللّهُ بَعِيلِي اللّهُ اللّهُ بَعِلَى اللّهُ بَعِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن النَّعِيمِ الْمُقِيمِ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَاللّهُ بَعِيلًا أَنْ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى : ﴿ وَاللّهُ بَعِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْمَعْمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُو

(۱) ابن حبان: ٦/ ١٣٤ (٢) الطبري: ٢٥٠/٦ (٣) الطبري: ٢/ ٢٥٢ (٤) ابن أبي حاتم: ٢/ ١٢٣ - ١٢٥ (٥) ابن أبي حاتم: ٢/ ١٢٧ (٦) أحمد: ٥/ ١٧٠

#### اَهْتَكَدُواْ وَالِنَّ وَلَوَاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَكَثُّ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْهِبَادِشِ ﴿ وَمَا رَدُونَ اللَّهِ ﴿

# [شَهَادَةُ التَّوحِيدِ]

شَهِدَ تَعَالَى، وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا، وَهُوَ أَصْدَقُ الشَّاهِدِينَ وَأَعْدَلُهُمْ، وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ ﴿ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي الْمُتَفَرِّدُ بِالْإِلْهِيَّةِ لِجَمِيعِ الْخَلَاثِقِ، وَأَنَّ الْجَمِيعَ عَبِيدُهُ وَخَلْقُهُ وَالْفُقَرَاءُ إِلَيْهِ، وَهُوَ الْغَنِيُّ عَمَّا سِوَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ . . . الْآيَةَ النساء: ١٦٦] ، ثُمَّ قَرنَ شَهَادَةَ مَلَاثِكَتِهِ وَأُولِي الْعِلْمِ بِشَهَادَتِهِ، فَقَالَ: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَهُ لاَ إِللهَ إِلّهُ هُو وَالْمَلْتُهَكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ ﴾ وَهَذِهِ خُصُوصِيَّةٌ عَظِيمَةٌ لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَالْمُلْتِكَةُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ وَالْمُلْتَكِمَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمَ إِلّهُ اللّهُ هُوَ وَالْمَلْتُهِكَةُ اللّهُ اللّهُ مُولًا كَذَلِكَ ﴿ لَا إِللّهَ إِلّهُ هُو وَالْمَلْتُهُكُهُ الْعَرْبُرُ اللّهَ اللّهُ هُولَا لَكَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الْمَقَامِ إِلّهُ هُولُولُ كَذَلِكَ ﴿ لَا إِلَهُ اللّهُ هُولُولُ لَكُولُكَ ﴿ لَا إِلّهُ هُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالًهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

[الدِّينُ هُوَ الْإِسْلَامُ]

أُ ثُمَّ أُخْبَرُ تَعَالَى بِأَنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْأَوَّلَ، إِنَّمَا اخْبَرُ تَعَالَى بِأَنَّ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْأَسُلِ إِلَيْهِمْ الْحُجَّةُ بِإِرْسَالِ الرُّسُلِ إِلَيْهِمْ وَإِنْرَالِ الْكُتُبِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: ﴿وَمَا اَخْتَلَفَ اللَّذِيكَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْمِلْمُ بَغْنَا بَيْنَهُمُ ﴾ أيْ بَعْى الْكِتَبَ بِيْنَهُمُ كُ أَيْ بَعْى بَعْضِ مَا خَآهُمُ الْمِلْمُ بَغْنَا بَيْنَهُمُ كُ أَيْ بَعْى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ افْاعْتِهِ فَا خَتَلَفُوا فِي الْحَقِّ، لِتَحَاسُدِهِمْ وَتَدَابُرِهِمْ، فَخَمَلَ بَعْضَهُمْ بُغْضُ الْبَعْضِ الْآخِرِ وَتَهَا بَعْضَ الْآخِرِ عَلَى عَلَى جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَقًا، عَلَى مُخَالَفَتِهِ فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، وَإِنْ كَانَتْ حَقًا،

بِالْهِــَـَبَادِ﴾ أَيْ يُعْطِي كُلَّا بِحَسَبِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْعَطَاءِ. ﴿ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ۚ إِنَّنَا ۚ ءَامَنَنَا فَاغْفِـدْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِـنَا عَذَابَ النَّادِ ۚ الْقَسَمْدِينَ وَالفَسَدِينِ وَالفَسَدِينِ وَالْفَسَدِينِ وَالْلُسْفَنْدِينَ بِالأَسْعَادِ ۞﴾

[دُعَاءُ الْمُتَّقِينَ وَصِفَاتُهُمْ]

يَصِفُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُتَّقِينُ الَّذِينَ وَعَدَهُمُ النَّوَابَ الْجَزِيلَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّينَ يَعُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا وَالْمَثَا﴾ أَيْ بِكَ وَبِكَابِكَ وَبِرَسُولِكَ، ﴿ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتَقْصِيرَنَا مَنْ عَبُولُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَتَقْصِيرَنَا مِنْ أَمْرِنَا بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، ﴿ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ثُمَّ قَالَ مِنْ أَمْرِنَا بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، ﴿ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ثُمَّ قَالَ مَنَا مُونِنَا بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، ﴿ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ثُمَّ قَالَ المُمتَرَّمَاتِ، ﴿ وَالمُسْتِينِ ﴾ فَي فِي قِيَامِهِمْ بِالطَّاعَاتِ وَتَرْكِهِمُ الْمُحَرَّمَاتِ، ﴿ وَالْمُسْتِينِ ﴾ وَالْمُنْفِينِ وَسِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالْقَرَابَاتِ ، مَا أُمِرُوا بِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ ، وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَالْقَرَابَاتِ ، وَمُواسَاةِ ذَوِي الْحَاجَاتِ ﴿ وَالْمُسْتَغِينِ ﴾ وَالْمُنْفِينِ وَقِي الْحَاجَاتِ ﴿ وَالْمُنْفِينِ وَ وَلَى الْمُعَالِ السَّاقَةِ ، ﴿ وَالْمُنْفِينِ وَلَى الْمُعَلِى السَّاقَةِ ، ﴿ وَالْمُنْفِينِ فَي وَلَيْ اللَّاسَعَلِ ﴾ وَالْمُنْفِقِينَ ﴾ وَمُواسَاةِ ذَوِي الْحَاجَاتِ ﴿ وَالْمُنْفِينِ وَقَى الْمُحَارِ ، وَقُلْ النَّالُونُ وَقَلْ الْمُنْ فَالَ لِينِيهِ : ﴿ وَقُلْ السَّعَادِ ، وَمُواسَاةِ ذَوِي الْمُعَلِي السَّعَوْنِ السَّعَوْنِ السَّعَوْنِ السَّعَوْنِ السَّعَوْنِ السَّعَوْنِ السَّعَوْنِ السَّعَوْنِ الْمَاسَاتِ السَّعَوْنِ السَّعَوْنِ السَّعَوْنِ السَّعَوْنِ السَّعُونِ السَّعْفِي السَّعْفِي السَّعْفِي السَّعْفِي السَّعْفِي السَّعَوْنِ السَّعَوْنِ السَّعْفِي السَّعْفِي السَّعَوْنِ السَّعَوْنِ الْمُنْ وَلُولُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُوالِقُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْم

وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمَسَانِدِ وَالسُّنَنِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَنْ لِللهِ إِلَى سَمَاءِ اللَّيْنِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ حِينَ يَيْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِ فَأَغْفِرَ فَأَعْفِرَ فَأَعْفِرَ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَنْهَا، وَأَعْفِرَ مَا عُلْسَتَجِيبَ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِ فَأَعْفِرَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثُنَّ وَلَولُ اللهِ ﷺ وَكُلُ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُلُ اللَّيْلِ مَنْ عَاقِشَةً رَضِي مِنْ اللَّيْلِ عَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُلُ اللَّيْلِ عَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُلُ اللَّيْلِ عَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ اللَّيْلِ عَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ اللَّيْلِ عَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ اللَّيْلِ عَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّعْلَى مِنَ اللَّيْلِ عَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّعْلَ عَبْدُ اللهِ عَنْ اللَّيْلِ عَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللَّعْلِ وَكُولُ اللهِ عَنْ اللَّيْلِ عَدْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللَّعْلَ مَنْ عَلَى اللَّعْلَ عَلَى اللَّعْلَ عَلَى اللَّعْلَ عَلَى اللَّعْلَ عَلَى اللَّعْلَ عَلَى اللَّعْلِ وَالْ اللهِ عَلَى اللَّعْلَ عَلْ اللهُ عَلَى اللَّعْلَ عَلَى اللَّعْلِ وَالْ اللهِ عَلَى اللَّعْلَ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللَّعْلَ عَلَى اللْعَلَالِ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللَّعْلَ عَلَى اللَّعِلَ عَلَى اللَّعْلَ عَلَى اللَّعْلَ عَلَى اللَّعْلَ اللْعُلِقِ وَالْوَالِ اللْعَلْ عَلَى اللْعُلْقِ مَا اللْعُلِلْ عَلْمَ الللْعَلْ عَلَى اللْعُلْمِ وَالْمُ اللْعَلْ عَلَى اللْعَلْمَ الللْعُلْ عَلَى الللْعُلِي اللْعَلْمَ اللْعُلْمُ اللْعُلْمِ اللللْعُلِي اللْعُلْمِ الللللهِ الللهُ الللهِ الللهُ عَلَى اللللّهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ شَهِدَ اللّهُ آنَـُهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأَوْلُوا الْمِلْيِ قَابِمَا الْمِلْسِ اللّهُ الْمَالِيَ الْمَالِينَ وَالْمَلَتِكَةُ وَأَوْلُوا الْمِلْيِنَ عِنْدَ الْمَالِينَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۳۳/۱۱ ومسلم: ۲۱/۰۱ وأبو داود: ۲/۷۷ وتحفة الأحوذي: ۲/۱۹۹ والنسائي في الكبرى: ۲۳/۲۱ وابن ماجه: ۲/۰۳۱ وأحمد: ۲/۷۸۷ (۲) فتح الباري: ۲/،۲۶ ومسلم: ۲/۰۱۱ (۳) ابن أبي حاتم: ۲/۱٤٥ والطبري ۲۷۰۰

ئُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِقِايَنتِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ مَنْ جَحَدَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِي كِتَابِهِ ﴿فَإِكَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ أَيْ فَإِنَّ اللهَ سَيُجَازِيهِ عَلَى ذَلِكَ وَيُحَاسِبُهُ عَلَى تَكْذِيبِهِ، وَيُعَاقِبُهُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ كِتَابَهُ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ عَآجُوكَ ﴾ أَيْ جَادَلُوكَ فِي التَّوْحِيدِ ﴿ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجَهِى لِلَّهِ وَمَنِ اتَبَعَنِ ﴾ أَيْ فَقُلْ: أَخْلَصْتُ عِبَادَتِي للهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلَا نِلَّ لَهُ، وَلَا نِلَّ لَهُ، وَلَا نِلَّ لَهُ، وَلَا نِلَا لَهُ، وَلَا عَلَى دِينِي يَقُولُ وَلَا صَاحِبَةً لَهُ، ﴿ وَمَنِ اتّبَعَنِ ﴾ أَيْ عَلَى دِينِي يَقُولُ كَمَقَالَتِي، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَانِهِ مَ سَبِيلِي آدَعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرِةٍ أَنَا وَمَنِ اتّبَعَنِي ﴾ . . . الْآيَـة [يوسف: ١٠٨].

[الْإِسْلَامُ دِينُ النَّاسِ كَافَّةً، وَالنَّبِيُّ ﷺ مَبْعُوثٌ إِلَيْهِمْ جَمِيعًا] جَمِيعًا]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى آمِرًا لِعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنْ يَدْعُوَ

إِلَى طَرِيقَتِهِ وَدِينِهِ، وَالدُّخُولِ فِي شَرْعِهِ، وَمَا بَعَثُهُ اللهُ بِهِ:
الْكِتَابِيِّنَ مِنَ الْمِلَّيْنِ، وَالْأُمِّيْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ
تَعَالَى: ﴿وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمْتِينَ عَآسَلَمْتُمُ فَإِنْ
اَسَلَمُوا فَقَدِ الْهَتَكُولُ وَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْك الْبَكُفُّ أَيْ
وَاللهُ عَلَيْهِ حِسَابُهُمْ، وَإِلَيْهِ مَرْجِعُهُمْ وَمَآبُهُمْ، وَهُو الَّذِي
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَلَهُ الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ،
وَاللهُ عَلَيْهِ جَسَابُهُمْ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللهُ بَعِيبُرُا
وَاللهِ عَلَى اللهِ مَنْ يَشَاءُ، وَلِهَ الْمِدَايَةُ مِقْنُ يَشْتَحِقُ الْهِدَايَةَ مِقَنْ يَسْتَحِقُ الْهَبَدَايَةَ مِقَنْ يَسْتَحِقُ الْهِدَايَةَ مِقْنُ يَسْتَحِقُ الْفَهَا لَوَالَهُ عَلَى وَهُو الَّذِي ﴿ لَا يُشْتَكُ عَمَا يَقْعَلُ وَهُمْ يُسْتَوْلُونَ ﴾ الطَّسَلَالَةَ، وَهُو الَّذِي ﴿ لَا يُشْتَلُ عَمَا يَقَعَلُ وَهُمْ يُسْتَفُونَ ﴾ الطَّسَلَالَةَ، وَهُو الَّذِي إِلَا لِحِكْمَتِهِ وَرَحْمَتِهِ.

وَهَذِهِ الْآيَةُ وَأَمْنَالُهَا مِنْ أَصْرَحِ الدَّلَالَاتِ عَلَى عُمُومِ بِعْنَتِهِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ إِلَى جَمِيعِ الْخُلْقِ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ دِينِهِ ضَرُورَةً، وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فِي عَيْرِ مَا آيَةٍ وَحَدِيثٍ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَ يَكَالُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِّهِ، لَا يَسْمَعُ بِي

٢ ٱلْهَرَّتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنبِ يُنْعَوْنَ إِلَى كِنْنبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَاٱلنَّـارُ إِلَّا آَيَّامًا مَّعْدُودَتٍّ وَغَرَّهُمُ فِ دِينِهِ مِ مَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظُ لَمُونَ ١ قُلُ اللَّهُ مَّ مَالِكَ الْمُثَاكِ تُوَّقِي الْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآهُ ۖ وَتُعِـزُ مَن تَشَآهُ وَتُحِـذِلُ مَن تَشَآ أَمُّ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الْوَلِجُ ٱلَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَفِ النَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ إِنَّ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعِيلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ لِللَّا اللهُ

أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» (٢). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ: «كَانَ وَقَالَ عِنْ أَهْلِ النَّارِ» (تَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ: «كَانَ وَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُ يُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» (تَا النَّبِي يُغَيِّر حَقِ وَيَعْنَلُونَ النَّبِينَ بَعِنْمِ حَقِ وَيَعْنَلُونَ النَّبِينَ بَعِنْمِ حَقِ وَيَعْنَلُونَ اللَّهِ مِن النَّاسِ فَابَتَرَهُ مَ وَيَعْنَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَيَعْنَلُونَ اللَّهُ وَيَعْنَلُونَ اللَّهُ مِن النَّاسِ فَابَتَرَهُ مُ مِن اللَّهُ وَيَعَالِهُ اللَّهُ فِي الدُّنْنَ عَمِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْنَ عَلِمَاتُ اللَّهُ مِن اللَّهُ فِي الدُّنْنَ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَيَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَيَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَيَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَيَعْنَانُ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَعْنَانُ وَيَعْنَانُ وَاللَّهُ وَيَعْمَالُهُ وَيَعْنَانُ وَاللَّهُ وَيَعْلَلُكُ وَيَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْنَانُ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيُعْمَلُونَ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى الْعَلَى الْمُنْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَى الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي الْعُلْمِ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمِلِي اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُكُونَ اللَّهُ الْعُلُهُ الْعُلَالُونَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِ

[ذَمُّ الْيَهُودِ عَلَى كُفْرِهِمْ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ]
هَذَا ذَمٌّ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِأَهْلِ الْكِتَابِ بِمَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِأَهْلِ الْكِتَابِ بِمَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الْمَآثِمِ وَالْمَحَارِمِ فِي تَكْذِيبِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ، قَدِيمًا وَحَدِيثًا، النَّيْ بَلَّهُ مَا الرُّسُلُ، اسْتِكْبَارًا عَلَيْهِمْ، وَعِنَادًا لَهُمْ، وَتَعَاطُمًا عَلَى الْحَقِّ، وَاسْتِنْكَافًا عَنِ انْبَاعِهِ، وَمَعَ هَذَا قَتَلُوا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲/۱۱ ومسلم: ۱۹۹۳/۶ (۲) مسلم: ۱/ ۱۳۲ (۳) مسلم: ۲/۳۰ والبخاري: ۳۳۰

مَنْ قَتَلُوا مِنَ النَّبِيِّنَ حِينَ بَلَّغُوهُمْ عَنِ اللهِ شَرْعَهُ بِغَيْرِ سَبَبِ وَلَا جَرِيمَةِ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ، إِلَّا لِكَوْنِهِمْ دَعَوْهُمْ إِلَى الْحَقِّ ﴿ وَلَا جَرِيمَةِ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ، إِلَّا لِكَوْنِهِمْ دَعَوْهُمْ إِلَى الْحَقِّ ﴿ وَهَذَا ﴿ وَيَعْمُلُونَ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ هُوَ غَايَةُ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ ﴿ (١) .

وَلِهَذَا لَمَّا أَنْ تَكَبَّرُوا عَنِ الْحَقِّ وَاسْتَكْبَرُوا عَلَى الْخَلْقِ، قَابَلَهُمُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ بِالذَّلَةِ وَالصَّغَارِ فِي الدُّنْيَا، وَالْعَذَابِ الْمُهِينِ فِي الْآنْيَا، وَالْعَذَابِ الْهُهِينِ فِي الْآخِرَةِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَبَشِرْهُم بِعَدَابٍ اَلِيهٍ ﴾ أَيْ مُوجِعٍ مُهِينِ ﴿ أَوْلَتَهِكَ اَلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِ اللهُ عَلَى اللهُمْ مِّن تَصِيرِيكِ ﴾ .

﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى الَّذِيكِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَبِ يُنْعُونَ إِلَى كِنْسِ اللهِ لِيَخْمُمُ مَيْنِهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَلِكَ بِأَنَهُمْ لَيْحَكُمُ مَيْنِهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَلِكَ بِأَنَهُمْ اللَّهُ وَعَمَدُهُمْ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيهِ وَوُفِيتَ لَيْفَارُونَ لَا رَبِّ فِيهِ وَوُفِيتَ لَيْفَارُونَ لَا رَبِّ فِيهِ وَوُفِيتَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّاللَّا الللَّهُ ا

َ مُوْكُ نَفْسِ مَّا حَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۞﴾ حُكُلُ نَفْسِ مَّا حَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۞﴾ [ذَمُّ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى عَدَم تَحْكِيمِهِمْ كِتَابِ اللهِ]

[ذَمْ اهْلِ الْكِتَابِ عَلَى عَدَم تَحْكِيمِهِمْ كِتَابَ اللهِ]
يَقُولُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، الْمُتَمَسِّكِينَ فِيمَا يَزْعُمُونَ بِكِتَابَيْهِمُ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، وَهُمَا النَّوْرَاةُ وَهُمْ وَإِذَا دُعُوا إِلَى التَّحَاكُم إِلَى مَا فِيهِمَا مِنْ طَاعَةِ اللهِ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ فِيهِمَا مِنِ اتَّبَاعِ مُحَمَّدٍ ﷺ، تَوَلَّوْا وَهُمْ اللهِ فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ فِيهِمَا مِنِ اتَّبَاعِ مُحَمَّدٍ ﷺ، تَولَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهُمَا، وَهَذَا فِي غَلَيْةِ مَا يَكُونُ مِنْ ذَمِّهِمْ، وَالتَّنُويهِ بِذِكْرِهِمْ بِالْمُخَالَفَةِ وَالْعِنَادِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِكَ وَاللّهُ فِيمَا عَنْهُمَا لَللهِ فِيمَا اللهِ فِيمَا عَلَى اللهِ فِيمَا عَنْ مَنْهُمْ وَجَرًا هُمْ عَلَى اللهِ فِيمَا لَكَوْنُ فِي النَّارِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ عَنْ الْحَقْ الْحَقْ الْعَقِرُمُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ فِي الدَّالِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ عَنْ عَلَى اللهِ فِيمَا وَمُ لَقَدَّمَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ فِي الدَّنِيَا يَوْمًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ ذَلِكً فِي اللهِ فِي الدُّنَا يَوْمًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ ذَلِكً فِي اللهِ فِي الدُّنَا يَوْمًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ ذَلِكً فِي اللهَانَةِ عَلَى اللهِ فِي اللهِ اللهِ فِي اللهُ فِي اللهِ اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ فَي اللهُ اللهِ فِي اللهَ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَغَمَّمُ فِي دِينِهِ مِ مَا كَانُواْ يَفْتَوُكَ ﴾ أَيْ نَبَتَهُمْ عَلَى دِينِهِ مُ الْبَاطِلِ، مَا خَدَعُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ مِنْ زَعْمِهِمْ أَنَّ النَّارَ لَا تَمَسُّهُمْ بِلُذُوبِهِمْ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، وَهُمُ الَّذِينَ افْتَرَوْا هَذَا مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ وَافْتَعَلُوهُ، وَلَمْ يُنَزِّلِ الله بِهِ سُلْطَانًا، قَالَ الله تَعَالَى مُتَهَدِّدًا لَهُمْ وَمُتَوَعِّدًا فَيُنَالِ الله بِهِ سُلْطَانًا، قَالَ الله تَعَالَى مُتَهَدِّدًا لَهُمْ وَمُتَوَعِّدًا فَيْنُ إِلَا أَيْ كَيْفَ يَكُونُ كَالُهُمْ وَقَد افْتَرَوْا عَلَى اللهِ، وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، وَقَتَلُوا حَالَى اللهِ، وَكَذَّبُوا رُسُلَهُ، وَقَتَلُوا خَالُهُمْ وَالْغَيْرُوفِ، وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُعْرُوفِ، وَالله تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذلِكَ كُلّهِ، وَلَا يَعْلَى مَا يُلْهُمْ عَنْ ذلِكَ كُلّهِ، وَلَا يَعْلَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذلِكَ كُلّهِ،

وَمُحَاسِبُهُمْ عَلَيْهِ، وَمُجَازِيهِمْ بِهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيهِ ۗ أَيْ لَا شَكَّ فِي وُقُوعِهِ وَكُوْنِهِ، ﴿ وَوُقِيَتَ كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

وَّقُو اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلُكِ تُؤْقِى الْمُلُكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءٌ وَتُولِعُ الْمُلْكَ مِمَّنَ تَشَاءٌ وَيُولِعُ الْفَكِرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَلَيرُ إِنَّ لَيْكَلِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارُ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارِ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارُ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَادِ وَلَوْلِهُ النَّهَارَ فِي النَّهَارِ وَتُولِعُ النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَ فِي النَّهَارَادِ وَلَوْلِهُ النِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّلْمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ ا

# [الْإِرْشَادُ إِلَى الشُّكْرِ]

يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ ﴾ يَا مُحَمَّدُ مُعَظِّمًا لِرَبِّكَ، وَشَاكِرًا لَهُ، وَمُفَوِّضًا إِلَيْهِ، وَمُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ ﴿ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ﴾ أَيْ لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ ﴿ ثُوَّقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلُكَ مِمَّن تَشَاَّةٌ وَتُعِذُّ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَآةٌ ﴾ أَىْ أَنْتَ الْمُعْطِي، وَأَنْتَ الْمَانِعُ، وَأَنْتَ الَّذِي مَا شِئْتَ كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأَ لَمْ يَكُنْ، وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ تَنْبِيهٌ وَإِرْشَادٌ إِلَى شُكْرِ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَهَٰذِهِ الْأُمَّةِ، ۚ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى حَوَّلَ النُّبُوَّةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ الْقُرَشِيِّ الْمَكِّيِّ الْأُمِّيِّ، خَاتِم الْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْإِطْلاَقِ، وَرَسُولِ اللهِ إِلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ: الْإِنْسِ وَالْجِنِّ، الَّذِي جَمَعَ اللهُ فِيهِ مَحَاسِنَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، وَخَصَّهُ بِخَصَائِصَ لَمْ يُعْطِهَا نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَا رَسُولًا مِنَ الْرُّسُل فِي الْعِلْم بِاللهِ ۚ وَشَرِيعَتِهِ، ۚ وَاطِّلَاعِهِ عَلَى الْغُيُوبِ الْمَاضِيَّةِ وَالْآتِيَةِ، وَكَشْفِهِ لَهُ عَنْ حَقَائِقِ الْآخِرَةِ، وَنَشْر أُمَّتِهِ فِي الْآفَاقِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَشَرْعِهِ عَلَى سَائِرُ الْأَدْيَانَ وَالشَّرَائِعِ. فَصَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائِمًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۖ مَا تَعَاقَبَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُو ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلِّكِ ﴾ . . . الْآيَةَ، أَيْ أَنْتَ الْمُتَصَرِّفُ فِي خَلْقِكَ، الْفَعَّالُ لِمَا تُرِيدُ، كَمَا رَدَّ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَتَحَكَّمُ عَلَيْهِ فِي أَمْرِهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَلَا الْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣١]، قَالَ اللهُ رَدًّا عَلَيْهِمْ: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَخَّمَتَ رَبِّكَ ﴾ . . . الْآيَةَ [الزخرف: ٣٢]، أَيْ نَحْنُ نَتَصَرَّفُ فِي خَلْقِنَا كَمَا نُرِيدُ بِلَا مُمَانِعِ وَلَا مُدَافِعٍ، وَلَنَا الْحِكْمَةُ

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۹۳/۱

الْبَالِغَةُ، وَالْحُجَّةُ النَّامَّةُ فِي ذَلِكَ، وَهَكَذَا نُعْطِي النَّبُوَّةَ لِمَنْ نُرِيدُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ . . . الْآنَةُ [الاسداء: ٢١]، وَقَالُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ النَّهَارِ فَي النَّهَارِ اللَّهَ اللَّهَارَ فَي النَّهَارِ اللَّهَ اللَّهَارَ فَي النَّهَارَ اللَّهَ اللَّهَارَ اللَّهَ اللَّهَارَ فَي النَّهَارِ اللَّهَ اللَّهَارَ اللَّهُ اللَّهَارَ اللَّهُ اللَّهَارَ اللَّهَارَ اللَّهَالَ اللَّهَارَ اللَّهُ اللَّهَارَ اللَّهَارَ اللَّهُ اللَّهَارَ اللَّهُ اللَّهَارَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَارَ اللَّهُ اللَّهَارَ اللَّهُ اللَّهَارَ اللَّهُ الْفَلْكُونُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِلْمُ الللْمُلْمُ اللللِهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

الْآيَةُ [الإسراء: ٢١]، وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْحُ النَّلَ فِي النَّهَارِ وَقُولُهُ النَّهَارَ فِي مَذَا فِي هَذَا فَيَتَفَا وَتَانِ، قَصَرِ هَذَا، فَيَعْتَدِلَانِ، ثُمَّ تَأْخُذُ مِنْ هَذَا فِي هَذَا فَيَتَفَا وَتَانِ، قُصَرِ هَذَا، فَيَعْتَدِلَانِ، وَهَكَذَا فِي فُصُولِ السَّنةِ رَبِيعًا وَصَيْفًا وَحَرِيفًا وَشِيتًا عَنَ الْمَيْتِ وَتُغْرِجُ الْحَبَّةُ مِنَ الزَّرْعِ، وَالزَّرْعَ مِنَ الْمَيْتِ وَتُغْرِجُ الْحَبَّةُ مِنَ الزَّرْعِ، وَالزَّرْعَ مِنَ الْحَبَّةِ، وَالنَّوْاةِ مِنَ النَّرْعِ، وَالزَّرْعَ مِنَ الْحَبَّةِ مِنَ النَّحْلَةِ، وَالنَّوْلَةِ مِنَ النَّحْلَةِ، وَالْمَوْمِنَ الْمُعْرَى مِنَ الْمُعْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِ، وَالْمَعْرَى مِنَ الْمَالِ مَا لَا يَعْدُهُ وَلَا يَقْدُرُ عَلَى الْمُعْرَى مِنَ الْمَالِ مَا لَا يَعْدُهُ وَلَا يَقْدُرُ عَلَى مِنَ الْمُعْرِى مَنْ شِئْتَ مِنَ الْمَالِ مَا لَا يَعْدُهُ وَلَا يَقْدُرُ عَلَى الْحَكْمَةِ وَالْمَوْمِنَ لِمَا لَكَ فِي ذَلِكَ مِن الْحِكْمَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْمَشِيئَةِ وَالْعَدْلِ.

﴿لَا يَتَغِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَا ۚ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَمَن يَفْعَـلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي ثَنَىءٍ إِلَّا أَن تَكَنَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُعَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَمِيدِيرُ ﴿ ﴾

[النَّهْيُ عُنْ مُوالَاةِ الْمُشْرِكِينَ]

نَهَى اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُوَالُوا الْكَافِرِينَ، وَأَنْ يَتَخِدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ يُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ مِنْ اللهِ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ تَوَعَّدَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَوْعَيْ اللهِ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ تَوَعَّد عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَوْعَيْ اللهِ يَفْعَلَ ذَلِكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَا اللهِ عَمَالُهُ مِنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَلَةُ السَّيلِ ﴾ وَالمَوْدَقَ السَّيلِ اللهِ عَلَى اللهُ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٤ يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ يَحْضَرُا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُوَدُّلُوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أُ وَاللَّهُ رَءُوفُ إِلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيبُ الله عَلَى أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِسْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَىٱلْعَكَمِينَ ﴿ يَكُا لَا يَكُا مُوسِّمُهَا مِنْ بَعْضِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرْأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْيَ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ثُلَّا لَا لَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا ٓ أَنْنَى وَٱللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذَّكَّرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّى سَمَّيْتُهَا مَرِّيَمَ وَإِنِّ أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ١ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زُكِرِيّاً كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَارِزْقَا ۖ قَالَ يَنَمْزَيُمُ أَنَّى لَكِ هَنذاًّ قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَأَهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللَّهُ اللّ

كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال: ٧٣].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلّا آن تَكَقُّوا مِنْهُمْ تُقَنَةً ﴾ أَيْ إِلّا مَنْ خَافَ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ أَوِ الْأَوْفَاتِ مِنْ شَرِّهِمْ، فَلَهُ أَنْ يَتَقِيَهُمْ بِظَاهِرِهِ لَا بِبَاطِنِهِ وَنِيَّتِهِ. كَمَا حَكَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَام وَقُلُوبُنَا لَيْعَنّهُمْ ﴾(١). وقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ الْحَسَنُ: التَّقِيَّةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيُحَذّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ أَيْ يَعْمَلُهُ أَيْ يَعْمَلُهُ أَيْ يَعْمَدُهُ أَيْ يَعْمَدُهُ أَيْ مُخَالَفَتَهُ وَسَطُوتَهُ فِي عَذَابِهِ لِمَنْ وَالَىٰ يُحَلِّدُوكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ أَيْ اللَّهِ يَعْمَا إِلَى اللَّهِ الْمَنْ وَالَىٰ الْمَعْمِلُهُ أَيْ اللَّهِ الْمَرْجِعُ وَالْمُنْقَلَبُ، فَيُجَازِي كُلَّ عَامِلٍ الْمَرْجِعُ وَالْمُنْقَلَبُ، فَيُجَازِي كُلَّ عَامِلٍ عَمَلُه.

﴿ فَلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِى مُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوهُ يَعَلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى اَلسَّمَوَتِ وَمَا فِى اَلْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ يَا اللَّهُ عَلَىٰ عَبِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَدُّ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوّءٍ نَوْدُ لَوَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٠/ ٤٤٥

أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَكُو أَمَدًا بَعِيدًا وَيُعَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفُ ا

# [الله يَعْلَمُ مَا فِي الصَّدُورِ ، وَيُحْضِرُ كُلَّ أَعْمَالِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]

العبد يوم العبد المنافرة السَّرَائِرَ وَالضَّمَائِرَ وَالضَّمَائِرَ وَالضَّمَائِرَ وَالضَّمَائِرَ وَالظَّوَاهِرَ، وَأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةٌ، بَلْ عِلْمُهُ مُحِيطٌ بِهِمْ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ، وَالْأَيَّامِ مُجِيطٌ بِهِمْ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ، وَالْأَيَّامِ وَاللَّحْظَاتِ وَجَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، وَجَمِيعِ مَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّمْوَاتِ لَا يَغِيبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَالسَّمُوَاتِ لَا يَغِيبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَةٍ، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ فِي جَمِيعٍ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَالْبِحَارِ وَالْجِبَالِ، ﴿وَاللَّهُ عَلَى الْفَرْتُهُ الْفِذَةُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَهَذَا

تَنْبِيهٌ مِنْهُ لِعِبَادِهِ عَلَى خَوْفِهِ وَخَشْيَتِهِ لِئَلَا يَرْتَكِبُوا مَا نَهَى عَنْهُ وَمَا يُبْخِضُهُ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ عَالِمٌ بِجَمِيعِ أُمُورِهِمْ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مُعَاجَلَتِهِمْ بِالْعُقُوبَةِ، وَإِنْ أَنْظَرَ مَنْ أَنْظَرَ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يُمْهِلُ، ثُمَّ يَأْخُذُ أَخْذَ عَزِيزِ مُفْتَدِرٍ.

وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ هَذَا : ﴿ وَمُ مَ تَجِدُ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ عُمُّمَ لَجْدِ كُلُ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ عُمْسَرً الْقِيَامَةِ يُحْضَرُ لِلْعَبْدِ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ يُنَبُونُا لِلْعَبْدِ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَنَبُونُا لِلْعَبْدِ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ مَا فَدَمَ وَأَخْرَ ﴾ [القيامة: ١٣] فَمَا رَأَى مِنْ أَعْمَالِهِ حَسَنًا سَرَّهُ ذَلِكَ وَأَفْرَحَهُ ، وَمَا رَأَى مِنْ قَبِيح سَاءَهُ وَغَاظَهُ ،

وَوَدَّ لَوْ أَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَمَدٌ بَعِيدٌ. كَمَا يَقُولُ لِشَيْطَانِهِ الَّذِي كَانَ مُقْتَرِنًا بِهِ فِي الدُّنْيَا، وَهُو الَّذِي جَرَّأَهُ عَلَى فِعلِ السُّوءِ ﴿ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيِتْسَ الْقَيِينُ ﴾ [الزخرف: ٣٨]. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُؤَكِّدًا وَمُهدِّدًا وَمُهدَّدًا وَمُهدَّدًا وَمُهدَّدًا وَمُهدَّدًا اللهُ مُرْجِيًا لِعِبَادِهِ لِنَكُر اللهُ يَيْأَسُوا مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَقْنَطُوا مِنْ لُطْفِهِ ﴿ وَاللّهُ رَءُونُ اللّهِ الْفِكَادِ فَاللّهُ الْمُحَدِيلًا لَعَمْدُوا مِنْ لُطْفِهِ ﴿ وَاللّهُ رَءُونُ اللّهِ مَا لَكُ مَنْ اللّهُ مَا الْمُحَدِيلُ الْمُحَدِيلًا لَهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْمِدًا وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَعَنْ وَاللّهُ وَلَكُوا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

الْمُسْتَقِيم، وَدِينِهِ الْقَوِيم، وَأَنْ يَتَبِعُوا رَسُولَهُ الْكَرِيمَ. ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُّ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيــُكُرْ ۚ قُلْ أَطِيعُوا اللّهَ وَالرَّسُولَــُ فَإِن قُولُوا فَإِنَّ اللّهَ

رَحِيمٌ بِخَلْقِهِ، يُحِبُّ لَهُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُوا عَلَى صِرَاطِهِ

لَا يُحِبُ ٱلكَفِرِينَ ١٤٠٠

[حُبُّ اللهِ فِي اتِّبَاعِ ٱلْرَّسُولِ]

هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ حَاكَبِمَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ ادَّعَى مَحَبَّةَ اللهِ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي

دَعْوَاهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى يَتَّبِعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِيَ، وَاللَّينَ النَّبُويَ، فِي جَمِيعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّهُ (٢٠). وَلِهَذَا قَالَ: عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدِّهُ (٢٠). وَلِهَذَا قَالَ: فَوْقَ مِا طَلَبْتُمْ مِنْ مَحَبَّتِكُمْ إِيَّاهُ، وَهُو مَحَبَّتُهُ لَكُمْ فَوْقَ مَا طَلَبْتُمْ مِنْ مَحَبَّتِكُمْ إِيَّاهُ، وَهُو مَحَبَّتُهُ إِيَّاكُمْ، وَهُو مَحَبَّتُهُ وَعُمْ أَيْلُهُم مِنَ البَّصْرِيُّ وَعَلَلَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ وَعَيْرُهُ مِنَ السَّلْفِ: وَعَلَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ وَعَلَلَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ وَعَيْرُهُ مِنَ اللهَ إِيَّاهُ مِنِ اللَّهِ مَعْتَلَادُ فَوْمٌ أَنَّهُم يُحِبُّونَ اللهَ، وَعُرُونَ اللهَ مَنْ اللهُ بِهَذِهِ اللّهَ بِهِذِهِ اللّهَ بِهَذِهِ اللّهَ إِيَّةَ ، فَقَالَ: ﴿ فَقُلُ إِن كُنتُمْ تُوجُبُونَ اللهَ اللهُ مِنْ اللهُ بِهَذِهِ اللّهَ بِهَذِهِ اللّهَ إِيْنَ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهَ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الل

فَأَتَبِعُونِ يُغِيبَكُمُ اللهُ ﴿ اللهُ ﴿ اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أَيْ فَلَا تَعَالَى: ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُو ذَنُوبَكُو ۗ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أَيْ بِالنّبَاعِكُمُ الرَّسُولَ عَلَيْ الْمَرْ الْكُلُّ أَحَدِ مِنْ خَاصِّ وَعَامٌ: سِفَارَتِهِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى آمِرًا لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ خَاصِّ وَعَامٌ: سِفَارَتِهِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى آمِرًا لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْ خَاصِّ وَعَامٌ: ﴿ فَوَلَوْ اللهُ اللهُ وَاللهُ لَا يُحِبُ اللهُ وَلَرَسُولَ فَذَلَ عَلَى أَنَّ مُخَالَفَتَهُ فِي الطَّرِيقَةِ كُفْرٌ، وَاللهُ لَا يُحِبُ مَنِ اتَّصَفَ بِذَلِكَ، وَإِنِ ادَّعَى وَزَعَمَ فِي كُفْرٌ، وَاللهُ لَا يُحِبُ الله، وَيتَقَرَّبُ إِلَيْهِ، حَتَّى يُتَابِعَ الرَّسُولَ النّبِيَ عُلْمُ اللهُ إِلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ اللهُ مَنْ النَّعُورُ اللهِ إِلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ اللهُ مِنْ وَرَسُولَ اللهِ إِلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنِّ وَالْإُنْسِ، اللَّذِي لَوْ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ بَلِ الْمُرْسَلُونَ بَلُ أُولُو الْعَزْمِ وَاللهُ فِي ظَاعَتِهِ، وَاللهُ مِي زَمَانِهِ مَا وَسِعَهُمْ إِلَّا انْبَاعُهُ، وَالدُّحُولُ فِي طَاعَتِهِ، وَاللهُ مِيعَتَى النَّهُ مِيعَةً مَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالَ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

### ﴿ لَهُ اللهَ اَصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَفُوحًا وَءَالَ إِنْهَرَهِيهُمْ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ ذُرِّيَّةً اِبْمُعُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﷺ [الْمُصْطَفَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ اخْتَارَ هَذِهِ الْبُيُوتَ عَلَى سَائِرِ أَهْلِ الْأَرْضِ، فَاصْطَفَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: خَلَقَهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَهُ، وَعَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَسْكَنَهُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَهْبَطَهُ مِنْهَا لِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، وَاصْطَفَى نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَعَلَهُ أَوَّلَ مِنَ الْحِكْمَةِ، وَاصْطَفَى نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَعَلَهُ أَوَّلَ مِنُ الْحِكْمَةِ وَاصْطَفَى نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَعَلَهُ أَوَّلَ مِنُ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا، وَانْتَقَمَ لَهُ وَأَشْرَكُوا فِي دِينِ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَانْتَقَمَ لَهُ وَأَشْرَكُوا فِي دِينِ اللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وَانْتَقَمَ لَهُ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰۲/۱ (۲) فتح الباري: ۳۵۵/۵ (۳) ابن أبي حاتم: ۲۰۰/۲

لَمَّا طَالَتْ مُدَّنَهُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمِهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الله لَيْلًا وَنَهَارًا، وَنَهَ يَزِدْهُمْ ذَلِكَ إِلَّا فِرَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ ذَلِكَ إِلَّا فِرَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ ذَلِكَ إِلَّا فِرَارًا، فَلَمَ عَنْ آخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ فَلَمَا عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَهُ عَلَى دِينِهِ الَّذِي بَعَنْهُ اللهُ بِهِ.

وَاصْطَفَى آلَ إِبْرَاهِيمَ، وَمِنْهُمْ سَيِّدُ الْبَشَرِ، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى الْإِطْلاَقِ مُحَمَّدٌ ﷺ.

وَالَ عِمْرَانَ ، وَالْمُرَادُ بِعِمْرَانَ هَذَا هُوَ وَالِدُ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ أُمُّ عِيسَى عَلَيْهِ عِمْرَانَ أُمُّ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. فَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ذُرِّيَةٍ إِبْرَاهِيمَ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ، إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، وَبِهِ الثَّقَةُ.

َ ﴿إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّ نَذَرَتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُكَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّ ۚ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ فَلَمَنَا وَضَعَتْهَا قَالَتَ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيْسَ الذَّرُكُ كَالْأَنْئَى وَإِنِّ سَمَيْتُهَا مَرْيَمُ وَإِنِيْ أَعِيدُهَا بِلِكَ وَذَرْيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ

# ٱلرَّحِيهِ ﴿ اللَّهِ ا

إِمْرَأَةُ عِمْرَانَ هَذِهِ هِيَ أُمُّ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ، وَهِيَ حَنَّةُ بنْتُ فَاقُودَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَتِ امْرَأَةً لَا تَحْمِلُ، فَرَأَتْ يَوْمًا طَائِرًا يَزُقُ فَرْخَهُ، فَاشْتَهَتِ الْوَلَدَ، فَدَعَتِ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَهَبَهَا وَلَدًا، فَاسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهَا، فَوَاقَعَهَا زَوْجُهَا، فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَلَمَّا تَحَقَّقَتِ الْحَمْلَ نَذَرَتْ أَنْ يَكُونَ مُحَرَّرًا، أَيْ خَالِصًا مُفَرَّغًا لِلْعِبَادَةِ، وَلِخِدْمَةِ بَيْتِ الْمُقَدِّس، فَقَالَتْ: ﴿ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْ ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أي السَّمِيعُ لِدُعَائِي، الْعَلِيمُ بِنيَّتِي، وَلَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مَا فِي بَطْنِهَا : أَذَكَرًا أَمْ أُنْثَى؟ ﴿فَلَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيْسَ ٱلذَّكُو كَٱلْأُنْيُّ ﴾ أَيْ فِي الْقُوَّةِ وَالْجَلَدِ فِي الْعِبَادَةِ وَخِدْمَةِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ﴿ وَإِنَّي سَمَّيْتُهُا مَرْيُكُ﴾ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّسْمِيَةِ يَوْمَ الْولَادَةِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ السِّيَاقِ لِأَنَّهُ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا، وَقَدْ حُكِيَ مُقَرَّرًا، وَبِذَلِكَ تُبَتَتِ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيْثُ قَالَ: "وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ وَلَدٌ سَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ". أَخْرَجَاهُ(١). وَكَذَلِكَ تَبَتَ فِيهِمَا: أَنَّ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ ذَهَبَ بأخِيهِ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، ۖ فَحَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَاللهِ<sup>(٢)</sup>. وَكَذَلِكَ ثَبَتَتْ تَسْمِيَةُ الْآخَرِينَ يَوْمَ

الْولَادَةِ.

فَأَمَّا حَدِيثُ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ غُلَام رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُدْدُبُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأَسُهُ» فَقَدْ رَوَاهُ الشَّنُو<sup>٣٣</sup>. وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ. أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَو<sup>٣٣</sup>. وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ. وَرُوِي: وَيُدَمَّى. وَهُوَ أَنْبَتُ وَأَحْفَظُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَوَقَوْلُهُ إِخْبَارًا عَنْ أُمِّ مَرْيَمَ أَنَّهَا قَالَتْ: ﴿وَإِنِيَ أَعِيدُهَا

مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَعَوَّذَتْ ذُرِّيَتَهَا وَهُوَ وَلَدُهَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَاسْتَجَابَ اللهُ لَهَا ذَلِكَ، كَمَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَسِّهِ يُولَدُ إِلَّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسِّهِ يُولَدُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: افْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: (وَلَاتِ أَعِيدُهَا بِكَ وَدُرِيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّحِيمِ (''). شِئْتُمْ: (فَرَانِ السَّيْطَنِ الرَّحِيمِ (''). أَخْرَجَاهُ ('').

بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ أَيْ عَوَّذَتْهَا بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

﴿ فَنَقَبَلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِيَّا كُلَمَا دَخُلَ عَلَيْهَا زَبُقَا فَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ دَخُلَ عَلَيْهَا زَرْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ مَخْلَ عَلَيْهِا وَزَقًا قَالَ يَمَرْيُمُ أَنَّى لَكِ هَذَلَ مَن يَشَاهُ مِنْيْرِ هَذَلُ أَلَهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاهُ مِنْيْرِ حَسَابِ ﴿ إِنَّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# [نُشُوءُ مَرْيَمَ وَكَرَامَتُهَا عَلَى اللهِ]

يُخْبِرُ رَبُّنَا أَنَّهُ تَقَبَّلَهَا مِنْ أُمُّهَا نَذِيرَةً، وَأَنَّهُ ﴿ وَأَنْبَهَا بَاتًا حَسَنًا ﴾، أَيْ جَعَلَهَا شَكُلًا مَلِيحًا وَمَنْظُرًا بَهِيجًا، وَيَسَّرَ لَهَا أَسْجَابَ الْقَبُولِ، وَقَرَنَهَا بِالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ، تَتَعَلَّمُ مِنْهُمُ الْخَيْرَ وَالْعِلْمَ وَالدِّينَ، ﴿ وَكَفَلَهَا زَكِينًا ﴾ أَيْ جَعَلَهُ كَافِلًا الْخَيْرَ وَالْعِلْمَ وَالدِّينَ، ﴿ وَكَفَلَهَا زَكِينًا ﴾ أَيْ جَعَلَهُ كَافِلًا الْخَيْرَ وَالْعِلْمَ وَالدِّينَ، ﴿ وَكَفَلَهَا رَكِينًا ﴾ أَيْ جَعَلَهُ كَافِلًا الْخَيْرَةُ وَإِنْ كَافِلَهَا لِسَعَادَتِهَا، لِتَقْتَسِنَ مِنْهُ عِلْمًا جَمَّا نَافِعًا، وَعَمَلًا صَالِحًا، وَلِأَنَّهُ كَانَ زَوْجَ فَيْلُهُمَا. خَالَتِهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُمَا. وَقِيلَ: زَوْجَ أُخِيهَا. كَمَا وَرَدُ فِي الصَّحِيحِ: ﴿ وَغَيْرُهُمَا. وَعِيسَىٰ وَهُمَا ابْنَا الْخَالَةِ ﴾ أَيْثُ الْخَالَةِ ﴾ أَيْ وَلَا اللهِ عَلَى هَذَا لَكَانَتْ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى هَذَا لَكَانَةُ فِي عُمَارَةً بِنْتِ حَمْزَةً أَنْ تَكُونَ فِي حِضَانَةٍ عَلَى فَي عُمَارَةً بِنْتِ حَمْزَةً أَنْ تَكُونَ فِي حِضَانَةٍ وَعَلَى قَضَى فِي عُمَارَةً بِنْتِ حَمْزَةً أَنْ تَكُونَ فِي حِضَانَةٍ وَصَلَاقًا فَيْ عَمَارَةً بِنْتِ حَمْزَةً أَنْ تَكُونَ فِي حِضَانَةٍ عَلَى مَا ذَيْ عَلَى عَمَارَةً بِنْتِ حَمْزَةً أَنْ تَكُونَ فِي حِضَانَةً وَاللّهُ عَلَى فَلَا فَيْ عُمَارَةً بِنْتِ حَمْزَةً أَنْ تَكُونَ فِي حِضَانَةً وَالْمُ اللهُ عَلَى عَلَالِي الْمُؤْمِنَ فِي عُمَارَةً بِنْتِ حَمْزَةً أَنْ تَكُونَ فِي حِضَانَةً وَالْمَالَةً فَي عَمَارَةً وَلَا الْمُؤْمِنَ فَي عَمَارَةً وَالْمَانَةُ وَلَا لَا الْمُؤْمِنَانَةً وَلَا الْمَلْكُونَ فِي عَمَارَةً وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَي عَمَارَةً وَلَا الْمُؤْمِنَ فَلَالُ الْمُؤْمِنَ فَي عَمَارَةً وَلَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمَا الْمُؤْمِنَ فَي عُمَارَةً وَي الْمُؤْمِولَ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۳۰٦/۳ ومسلم: ۱۸۰۷/۶ (۲) فتح الباري: ۹۸/۰۸ (۲) فتح الباري: ۹۸/۰۸ (۳) أحمد: ۷/۸ وأبو داود: ۳۹/۲۰ وتحفة الأحوذي: ۱۱۰۷/ والنسائي: ۱۲۲/۷۰ وابن ماجه: ۱۰۵۷/۲ (۶) عبد الرزاق: ۱/۱۱ (۵) فتح الباري: ۸/۰۲ ومسلم: ۶/۸۸ (۲) فتح الباري: ۲/۸۳۵

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَا فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكُةُ وَهُوَقَآ إِمُّ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقَّا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَرِّيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيِّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَاً وَٱذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ إِنَّ ۗ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيَحِكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنَّ كَامُرْيَكُوا أَفْتُتِي لِرَبِّكِ وَأَسْجُدِى وَأَرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ فَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِ مَ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَيِكَةُ يَكُمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞

وَأَبُو الشَّعْثَاءِ وَالسُّدِّيُّ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَالضَّحَّاكُ وَغَيْرُهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ مُصَدِّقًا لِكِلَمَةِ مِّنَ اللَّهِ ﴾ أَيْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (٤).

قَوْلُهُ: ﴿ وَسَيَدَا ﴾ قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنْسٍ وَقَتَادَهُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ: الْحَكِيمُ (٥). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالنَّوْرِيُ وَالضَّحَّاكُ: السَّيدُ: الْحَكِيمُ التَّقِيُ (٦). وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: هُوَ الْفَقِيهُ الْعَالِمُ. وَقَالَ عَطِيَّةُ: السَّيدُ فِي خَلْقِهِ وَدِينِهِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ الَّذِي لَا يَعْلِبُهُ الْغَضَبُ. وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: هُوَ الشَّرِيفُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ: هُوَ النَّرِيمُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَحَصُورًا﴾ لَيْسَ مَعْنَاهُ هَهُنَا أَنَّهُ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ، بَلْ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ مَعْصُومٌ عَنِ الْفَوَاحِشِ وَالْقَاذُورَاتِ. وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ تَزْوِيجِهِ بِالنِّسَاءِ الحَلَالِ وَغِشْيَانِهِنَّ يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ تَزْوِيجِهِ بِالنِّسَاءِ الحَلَالِ وَغِشْيَانِهِنَّ

(۱) فتح الباري: ۷۱/۷۰ (۲) ابن أبي حاتم: ۲۲۲۲-۲۲۹ (۳) ابن أبي حاتم: ۲/ ۲۳۰ (٤) ابن أبي حاتم: ۲/ ۲۳۰-۲۳۷ (۵) ابن أبي حاتم: ۲۲۸۷۲ (۲) الطبري: ۲/ ۲۳۵ خَالَتِهَا امْرَأَةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»(١).

أَمُّ اَّخْبَرُ تَعَالَى عَنْ سِيَادَتِهَا وَجَلَالَتِهَا فِي مَحَلِّ عِبَادَتِهَا، فَقَالَ: ﴿ كُلُمَا دَخَلَ عَلَيْهِ كَلَيْهِ الْمُعْرَابُ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا ﴾. فَقَالَ: ﴿ كُلُمَا دَخَلَ عَلَيْهِ كَا لَكُيْ الْمِعْرَابُ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا ﴾. قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَعْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو الشَّعْنَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالضَّحَاكُ وَقَتَادَةُ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنس وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُ وَالسُّدِيُّ : يَعْنِي وَجَدَ عِنْدَهَا فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الْمُتّاءِ، وَفَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي السَّتَاءِ، وَفَاكِهَةَ الشَّيْفِ فِي الطَّيْفِ (\*). فَإِذَا رَأَى زَكْرِيًا هَذَا الشَّيَاءِ فِي الصَّيْفِ عَنْ عِنْدَهَا فَاكِهَ وَفَاكِهُ وَلَا يَعُولُ: مِنْ أَيْنَ لَكِ عِنْدَهَا فَالَا يَمُونُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللهِ يَرُدُقُ مَن يَشَالُهُ بِغَيْرِ عَنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللهَ يَرُدُقُ مَن يَشَاهُ بِغَيْرِ عِسَابٍ ﴾.

﴿ هُنَالِكَ دَعَا رَكَرِبَا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ دُرِيَّةً طَبِّبَةً الْمَكْيَكُةُ وَهُو قَابِمٌ يُصَلِي فِ الْمُنكَ مُصَدِقًا بِكُلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِدًا الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَثِرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِقًا بِكُلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِدًا الْمِحْرَابِ أَنَّ اللهَ يُبَثِرُكَ بِيحْيَى مُصَدِقًا بِكُلِمة مِنَ اللهِ وَسَيِدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِن الصَلِحِينَ فَي قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي عُلَمٌ وَقَد بَلَيْنِي الْمُنكِي الصَلِحِينَ فَي قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي عُلَمٌ وَقَد بَلَكُ يَنْفَى الْمُعْلَى مَا اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فَي قَالَ مَا يَشَكُ اللهَ تُحْكِمُ النّاسَ مِثَلَاثَةُ أَلَا تُحْمَلُ لِنَ عَايَةً قَالَ عَايَثُكُ أَلَا تُحْكِمُ النّاسَ مُلكَثَةً أَيَّامٍ إِلَّا رَمِّزًا وَالْمُرْقِي قَالَ عَايَثُكُ أَلَا تُحْمَلِهِ إِلَّا رَمِّزًا وَالْمَشِي مُنْ اللهِ مَنْ إِلَا مُرَالًا وَاللّهُ مِنْ وَالسَبَحْ بِالْمَشِي

### وَٱلْإِبْكَرِشَ۞ [دُعَاءُ زَكَريًّا وَتَبْشِيرُهُ بِيَحْيَى]

لَمَّا رَأَى زَكَرِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَاكِهَةَ الطَّيْفِ فِي الطَّيْفِ، وَفَاكِهَةَ الطَّيْفِ فِي الشَّنَاء، طَمِعَ حِينَئِذِ فِي الْوَلَدِ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ وَهَنَ مِنْهُ الْعَظْمُ، وَاشْتَعَلَ رَأْسُهُ شَيْبًا، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ مَعَ ذَلِكَ كَبِيرةً وَعَاقِرًا، لَكِنَّهُ مَعَ هَذَا كُلِّهِ سَأَلُ رَبَّهُ وَنَادَاهُ نِدَاءً خَفِيًّا، وَقَالَ: ﴿ رَبِّ مَنْ عِنْدِكَ ﴿ ذُرِيَةً وَقَالَ: ﴿ رَبِّ مَنْ عِنْدِكَ ﴿ ذُرِيَةً وَقَالَ: ﴿ وَكَانَ شَيْعُ الدُّعَاقِ ﴾ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتَلِيلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُلِ

بِالْإِيمَانِ<sup>(٣)</sup>. وَقَوْلُهُ: ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ فِنَ ٱللَّهِ﴾. رَوَى الْعَوْفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ... وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَعِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ

وَصَلَاتِهِ. ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَمَّا بَشَّرَتْهُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ ﴿أَنَّ اللَّهَ

يُشِرُكَ بِيَعْيَىٰ﴾ أَيْ بِوَلَدٍ يُوجَدُ لَكَ مِنْ صُلْبِكَ اسْمُهُ يَحْيَى. فَالَ فَتَادَةُ وَغَيْرُهُ: إِنَّمَا سُمِّى يَحْيَى لِأَنَّ اللهَ أَحْيَاهُ

وَإِيلَادِهِنَّ، بَلْ قَدْ يُفْهَمُ وُجُودُ النَّسْلِ لَهُ مِنْ دُعَاءِ زَكَرِيًّا الْمُتَقَدِّمِ حَيْثُ فَالَ: ﴿ مَنْ لَا لَكُ اللّٰكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً ﴾ كَأَنَّهُ قَالَ: وَلَدًا لَهُ ذُرِّيَّةٌ وَنَسْلٌ وَعَقِبٌ، وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَتِكُ أَنَ يَمَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اَصْطَفَنكِ وَطَهَّركِ وَاَصْطَفَنكِ عَلَى نِسَاءِ الْمَلَتِكُ يَكْرَيُمُ إِنَّ اللهَ اَصْطَفَنكِ وَالسَّجُرِي وَاَرْكِي مَعَ عَلَى نِسَاءِ الْعَكْمِينَ ﴿ وَالسَّجُرِي وَارْكِي مَعَ الرَّكِي يَكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ إِنْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقْفُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَلْمَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### يسمبرين [فَضْلُ مَرْيَمَ عَلَى نِسَاءِ عَصْرِهَا]

هَذَا إِخْبَارٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِمَا خَاطَبَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ عَنْ أَمْرِ اللهِ لَهُمْ بِذَلِكَ، أَنَّ اللهَ قَدِ اصْطَفَاهَا، أَي اخْتَارَهَا لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهَا وَزَهَادَتِهَا. وَشَرَّفَهَا، وَطَهَّرَهَا مِنَ الْأَكْدَارِ وَالْوَسَاوِسِ، وَاصْطَفَاهَا وَشَرَّفَهَا، وَطَهَّرَهَا مِنَ الْأَكْدَارِ وَالْوَسَاوِسِ، وَاصْطَفَاهَا ثَايِيًا مُرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ لِجَلاَلَتِهَا: عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، هَشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ خُولِلْدٍ»(١). وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى اللهُ عَنْ أَبِي الصَّحِيحَيْنِ (٢). وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «كَمُلَ مِنَ أَبِي مَسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «كَمُلَ مِنَ أَبِي السَّعِيْ فَيْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْكِ : «كَمُلَ مِنَ أَبِي وَلَوْلَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ال

الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ "". وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدُ (أَ . وَلَقْظُ الْبُخَارِيِّ: "كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ (٥٠). وَقَدِ اسْتَقْصَيْتُ طُرُقَ هَذَا الْتَحْدِيثِ وَأَلْفَاظَةُ فِي قِطَّةٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّكَمُ فِي كِتَابِنَا: "الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ " وَلَقْ النَّحُمْدُ وَالْمِنَّةُ . السَّكَمُ أَمْرُوهَا بِكَثْرَةِ لَنَّهُمْ أَمْرُوهَا بِكَثْرَةِ الْعَادَة وَالنَّهُمُ وَالْمُتَكُومَ أَنَّهُمْ أَمْرُوهَا بِكَثْرَةِ الْعَادَة وَالْمُتَكِودَ وَالنَّهُمُ وَالْسُحُهُ دَ وَالْمُتَكَافِقَ وَاللَّهُ عَلَى عَنِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهُمْ أَمْرُوهَا بِكَثْرَةِ الْعَادَة وَالْخُشُهُ عَ وَالنَّهُمُ وَالْمُتَكُومَ وَالْمُتَكَةِ وَالنَّهُمُ أَمْرُوهَا بِكَثْرَةِ الْعُمَادَة وَالْمُتَكَادِة وَالنَّهُمَ وَالْمُتَكَادِهُ وَالْمُتَكَادِ وَالْمُكَادِة وَالنَّهُمَا وَالْمُتَكَامُ وَالْمَاكِكَةِ وَالنَّهُمُ أَمْرُوهَا بِكَثْرَةِ الْعَمَادَة وَالْمُتَكَامُ وَالْمُتُومَةُ وَالْمُتَكِدُ وَالْمُتَكَامُ وَالْمُتَكَادِهُ وَالْمُتَكَامِ وَالْمُتَعَلِي عَنِ الْمُتَعْمَا وَالْمُعَلَى وَالْمُولَائِكَةُ وَالْمُتَعَامِ وَالْمُتَعَامِ وَالْمُلْكِكَةِ وَالْمُعَامِةُ وَالْمُعَامِ وَالْمُقَالِقُونَا الْمُتَعْمَلُومُ الْمُعْتَالِقُ وَالْمُعَامِةُ وَالْمُتَعْمِ الْمَالُونُ وَالْمَالِكُومُ الْمَالِكَةُ وَالْمُتَالِكَةُ وَالْمُتَعَامِ وَالْمُعَامِقُومُ الْمُعْتَعِيْمُ وَالْمُتَعَامِ الْمُعْتَالِقُومُ الْمَالِكُونُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَقِهُ الْمُعْتَعِلَالُومُ وَالْمُعُلِكُومُ وَالْمُعُومُ الْمُعَلِيقُومُ الْمُعْتَعِلَةُ الْمُعْتَعِلَالْمُعُلِكُومُ الْمُعْتَعِلَالُهُ وَالْمُعْتَعَالَعُلُومُ الْمُعْتَعِلَعُومُ الْمُعُمُومُ الْمُعْتَعَالَعُومُ الْمُعْتَعِلَعُومُ الْمَعْتَعَلَعُ الْمُعْتَعِلَعُومُ الْمُعْتِعُومُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَعَامُ

الْحَدِيثِ عَلَى عَالِمَ اللّهِ فِي قِصَّةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا الْحَدِيثِ وَأَلْفَاظُهُ فِي قِصَّةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي كِتَابِنَا: «الْبِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ» وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ. ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهُمْ أَمَرُوهَا بِكَثْرَةِ الْعِبَادَةِ وَالْخُشُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالرُّكُوعِ الْعِبَادَةِ وَالْخُشُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالرُّكُوعِ اللهِ عَلَى عَنْ اللهُ بِهَا مِنَ الْأَمْرِ اللهُ بِهَا مِنَ الْأَمْرِ اللهُ بِهَا مِنْ قَدْرَتِهِ اللهُ بِهَا مِنَ الْأَمْرِ اللهُ فِيهَا مِنْ قُدْرَتِهِ الْعَظِيمَةِ، حَيْثُ اللهَ وَقَضَاهُ مِمَّا فِيهِ مِحْنَةٌ لَهَا، وَرِفْعَةٌ فِي اللّهَانَ وَقَضَاهُ مِمَّا فِيهِ مِحْنَةٌ لَهَا، وَرِفْعَةٌ فِي اللّهَارِينِ ، بِمَا أَظْهَرَ الله فِيهَا مِنْ قُدْرَتِهِ الْعَظِيمَةِ، حَيْثُ اللّهَارَيْنِ وَاللّهَ مَا فَي وَمَعْمُونِ وَالْأَرْفِقُ فَي السَّمَونِ وَالْأَرْفِقُ فِي خُشُوعٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلُ لَهُمُ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْفِقُ فِي خُشُوعٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا لَهُمُ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْفِقُ فَي السَّمَونِ وَالْأَرْفِقُ فَي السَّمُونِ وَالْأَرْفِقُ فَي السَّمَونِ وَالْأَرْفِقُ فَي السَّمَونَ وَالْأَرْفِقُ فَي السَّمُونَ وَالْأَرْفِقُ فَي الْمُؤْمِنَ وَالْمُرْفِقُ وَالْمَاقِ اللّهَ اللهُ مَا فِي السَّمَونَ وَالْأَرْفِقُ اللّهَ وَاللّهَ وَالْمَاعِلَةُ وَلَا اللّهُ مَا فِي السَّمَونَ وَالْأَرْفِقُ اللّهَ الْمُؤْمُنَ وَالْمَاعِلَةُ وَالْمَاقِ الْمُؤْمِنَ وَالْمَرَافِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَرَافِ وَالْمَرَافِ اللّهَ الْمُؤْمِنَهُ وَالْمَاقِ الْمُؤْمِنَهُ وَالْمَرَافِي السَّمَونَ وَالْمَرَافِي السَّمُونَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمَافِي السَّهِ السَّمَونَ وَالْمَاقِ الْفُنُونَ فَي السَّمَونَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمَافِي السَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمَافِي السَّهُ الْمَاقِ الْمُلْهُ اللْهُ الْفُلُونَ اللْهُ الْفُلُونَ اللْهُ الْمُؤْمِ الْفَاقِ الْمُؤْمِ الْفَاقِ الْمُؤْمِ الْفِي السَّهُ الْمُؤْمِ الْفَاقِ الْمُؤْمِ الْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى لِرَسُولِهِ بَعْدَ مَا أَطْلَعَهُ عَلَى جَلِيَّةِ الْأَمْرِ ﴿ وَمَا كُنْكَ مِنْ أَنْبَآءَ الْعَنْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ ﴾ أَيْ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ﴿ وَمَا كُنْتَ لَكَنْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكَفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنْتَ عِنْدَهُمْ يَا مُحَمَّدُ، لَذَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴾ أَيْ مَا كُنْتَ عِنْدَهُمْ يَا مُحَمَّدُ، فَتَخْبِرَهُمْ عَنْهُمْ مُعَايَنَةً عَمَّا جَرَى، بَلْ أَطْلُعَكَ الله عَلَى فَتَخْبِرَهُمْ عَنْهُمْ مُعَايَنةً عَمَّا جَرَى، بَلْ أَطْلُعَكَ الله عَلَى ذَلِكَ كَأَنَّكَ كُنْتَ حَاضِرًا وَشَاهِدًا لِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ خِينَ اقْتَرَعُوا فِي شَأْنِ مَرْيَمَ أَيُّهُمْ يَكُفُلُهَا، وَذَلِكَ لِرَغْبَيْهِم فِي الْأَجْرِ.

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَتْ بِهَا، يَعْنِي أُمَّ مَرْيَمَ بِمَرْيَمَ، تَحْمِلُهَا فِي خِرَقِهَا إِلَى بَنِي الْكَاهِنِ بَنِي الْكَاهِنِ بَنِي الْكَاهِنِ مَارُونَ أَخِي مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامُ، قَالَ: وَهُمْ يَوْمَئِلِا يَلُونَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَا يَلِي الْحَجَبَةُ مِنَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَتْ يَقُونَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَا يَلِي الْحَجَبَةُ مِنَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَتْ لَهُمْ: دُونَكُمْ هَذِهِ النَّذِيرَةَ، فَإِنِّي حَرَّرْتُهَا، وَهِيَ ابْنَتِي، وَلَا يَدُخُلُ الْكَنِيسَةَ حَائِضٌ، وَأَنَا لَا أَرُدُهَا إِلَى بَيْتِي. فَقَالُوا: تَدْخُلُ الْكَنِيسَةَ حَائِضٌ، وَأَنَا لَا أَرُدُهَا إِلَى بَيْتِي. فَقَالُوا:

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي: ۳۸۸/۱۰ (۲) فتح الباري: ۲/۶۲ ومسلم: ۱۸۸۶ (۳) الطبري: ۲/۳۹ (٤) فتح الباري: ۲/۶۲ (۶) فتح الباري: ۲/۳۲۰ ومسلم: ۱۸۸۶/۶ و النسائي في الكبرى: ۵/۳۰ وابن ماجه: ۲/۱۹۹۱ (۵) فتح الباري: ۷/ ۳۳۰

هَذِهِ ابْنَةُ إِمَامِنَا - وَكَانَ عِمْرَانُ يَؤُمُّهُمْ فِي الصَّلَاةِ - وَصَاحِبِ قُرْبَانِنَا! فَقَالَ زَكَرِيًا: اذْفَعُوهَا إِلَيَّ فَإِنَّ خَالَتَهَا تَحْتِي، فَقَالُوا: لَا تَطِيبُ أَنْهُسُنَا، هِيَ ابْنَةُ إِمَامِنَا، فَذَلِكَ حِينَ اقْتَرَعُوا بِأَقْلامِهِمْ عَلَيْهَا الَّتِي يَكْتُبُونَ بِهَا التَّوْرَاةَ، فَلَلِكَ عِينَ اقْتَرَعُوا بِأَقْلامِهِمْ عَلَيْهَا الَّتِي يَكْتُبُونَ بِهَا التَّوْرَاةَ، فَقَالَمُهُمْ زَكَرِيًا فَكَفَلَهَا (''). وَقَدْ ذَكَرَ عِكْرِمَةُ أَيْضًا ('') وَالسُّدِيُّ وَقَتَادَةُ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنسِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، دَخَلَ حَدِيثُ هُنَالِكَ عَلَى أَنْ يُلْقُوا أَقْلاَمَهُمْ، فَأَيُّهُمْ يَثُبُتُ فِي جَرْيَةِ الْمَاءِ هَهُو كَافِلُهَا، فَأَلْقُوا أَقْلاَمَهُمْ، فَاحْتَمَلَهَا الْمَاءُ إِلَّا قَلَمُ وَلَيقِهُمْ يَشُبُتُ فِي جَرِيةِ الْمَاءِ وَيُعَلَّلُهُ اللّٰمَاءُ إِلَّا قَلَمُ وَلَي اللّٰهُ وَسَلَّاهُمْ وَسَيّدَهُمْ وَسَيّدَهُمْ وَالْمَهُمْ وَالْمَهُمْ وَالْمَهُمْ وَالْمَهُمْ وَالْمَهُمْ وَالْمَهُمْ وَالْمَهُمْ وَاللّٰمَةُ وَعَلَى سَائِرِ وَإِمَامَهُمْ وَلَيَوْهُمْ وَسَلّامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ وَإِمَامَهُمْ وَلَيَيّهُمْ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ وَالْمَهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَعَلَى سَائِرِ وَإِمَامَهُمْ وَلَيْهُمْ وَالْمَهُمْ وَلَيْهُمْ وَاللّمُهُمْ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ وَإِمَامَهُمْ وَلَيَهُمْ مَنْ مَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ وَإِمَامَهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَعَلَى سَائِرِ وَالْمَامِهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَلْكَ عَلِيهُ وَعَلَى سَائِرِ وَالْمَامِيْمُ وَلَيْهُمْ وَعَلَى سَائِرِي الْمَامِلِيْدِ وَعَلَى سَائِرِ وَلَيْ مَلَهُ وَلَالَهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ وَلَا أَنْهُمُ وَلَيْهُ وَلَا أَلْمُوا أَنْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَنْهُمْ وَلَيْكُولُوا أَلْمَا أَلَالْمُوا أَنْهُمْ وَلَامُهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا أَلْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَلْكُولُ وَلَا أَنْهُمْ وَلَيْكُولُوا أَلْهُ وَلَلْمُ وَلَمْ أَلْمُوا أَلَاهُمُ وَلَيْكُولُولُولُ وَلَا أَلْمُوا أَنْهُمُ وَلَوْلُولُوا أَلْهُمُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُوا أَلْمُ

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَتَهِكَةُ يَمَرْيُمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اَسْمُهُ الْمُسَيعُ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرِّبِنَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُولِلْمُ اللَّهُ الْمُنَ

إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِلَمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۞﴾ [تَبْشِيرُ مَرْيَمَ الصِّدِّيقَةِ بِعِيسَى]

هَذِهِ بِشَارَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِمَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلامُ بِأَنْ شَيُوجَدُ مِنْهَا وَلَدٌ عَظِيمٌ لَهُ شَأْنٌ كَبِيرٌ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِذَ قَالَتِ الْمَلَتَهِكَةُ يَكَرْيَمُ إِنَّ اللهِ يَكْمِنَوُ لِيكِمَةِ مِنْهُ أَيْ بِوَلَدِ يَكُونُ وَجُودُهُ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ، أَيْ يَقُولُ لَهُ: كُنْ، فَيَكُونُ، يَكُونُ وَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿مُصَدِقًا بِكِلَمَةٍ مِنَ اللهِ كَمُنْ مَيْكُونُ مَنْهُورًا وَهَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: ﴿مُصَدِقًا بِكِلَمَةٍ مِنَ اللهِ كَمُنْ مَثْمَ اللهُ كَمُن مَشْهُورًا الْجُمْهُورُ ﴿اللهِ اللهُ الْمُسَيحُ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ ﴾ أَيْ يَكُونُ مَشْهُورًا لِللهِ بِهَذَا فِي الدُّنْيَا، يَعْرِفُهُ الْمُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ، وَسُمِّيَ الْمُصِيحَ لِإِذْنِ اللهِ يَعالَى، وَقَوْلُهُ: ﴿عِيسَى آبُنُ مَرْيَمَ ﴾ إِنَّا اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ مَن اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن الْعَوْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

[كَلَامُ عِيسَى فِي الْمَهْدِ] وقَوْلُهُ: ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا﴾ أَىْ يَدْعُو إِلَى

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُ لَا وَمِنَ ٱلصَّدِلِحِينَ (أَنَّ) قَالَتَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَايَشَآهُ ۚ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنِحِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَءِ يِلُ أَنِي قَدۡحِتۡ تُكُمُ بِعَايَةٍ مِّن دَّيِّكُمُ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيَرًا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنْبِيَّتُكُم بِمَا تَأْكُؤُن وَمَا تَذَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِيكَ ﴿ إِنَّ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلِيَ حَكُمٌّ وَجِئْتُكُمُّ بِعَايَةٍ مِّن زَّيِّكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ إِنَّ اللَّهَ رَدِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَاصِرَطُ مُّسْتَقِيعُ ﴿ إِنَّ ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَادِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ نَعْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دِبِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ وَآَنَّ

عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي حَالِ صِغَرِهِ، مُعْجِزَةً وَآيَةً، وَحَالِ كُهُولِيَّتِهِ حِينَ بُوحِي الله إِلَيْهِ بذَلِكَ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَكَلَّمَ مَوْلُودٌ فِي صِغَرِهِ إِلَّا عِيسَى وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ((3). وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَىٰ، وَصَبِيٍّ كَانَ فِي رَمَنِ جُرَيْجٍ، وَصَبِيٍّ كَانَ فِي زَمَنِ جُرَيْجٍ، وَصَبِيٍّ آخَرُ ((6) ﴿وَينَ الصَلِحِينَ ﴾ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ لَهُ عِلْمٌ صَحِيحٌ ، وَعَمَلٌ صَالِحٌ .

[خَلْقُ عِيسَى مِنْ غَيْرٍ أَبٍ]

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِشَارَةَ الْمَلَائِكَةِ لَهَا بِلِّلِكَ عَنِ اللهِ عَزَّ وَكَمَّ وَجَلَّ، قَالَتْ فِي مُنَاجَاتِهَا: ﴿رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَهُ وَلَمْ يَحْسَسْنِي بَشَرُ ۗ فَقُولُ: كَيْفَ يُوجَدُ هَذَا الْوَلَدُ مِنِّي وَأَنَا

(۱) ابن جریر: ۲/ ۳۵۱ (۲) ابن أبي حاتم: ۲۲۲۲ (۳) ابن أبي حاتم: ۲۲۲۲/۲ (۳) ابن أبي حاتم: ۲۷۳،۲۷۲/۲ ابن أبي حاتم: ۲۷۳،۲۷۲/۲ ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بسماعه (۵) ابن أبي حاتم: ۲/۲۷ والبخاري: ۳۶۳۳ ومسلم: ۲۵۰۰

لَسْتُ بِذَاتِ زَوْجٍ، وَلَا مِنْ عَزْمِي أَنْ أَتَزَوَّجَ، وَلَسْتُ بَغِيًّا، حَاشَا للهِ؟! فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَوَابِ هَذَا السُّؤَالِ ﴿كَنَاكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَأَةً﴾ أَيْ لهٰكَذَا أَمْرُ اللهِ عَظِيمٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، وَصَرَّحَ هَهُنَا بِقَوْلِهِ: ﴿يَغَلُقُ مَا يَشَآهُ ۗ وَلَمْ يَقُلْ: يَفْعَلُ. كَمَا فِي قِصَّةِ زَكَريًّا، بَلْ نَصَّ هْهُنَا عَلَى أَنَّهُ يَخْلُقُ لِئَلَّا يَبْقَى لِمُبْطِل شُبْهَةٌ، وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِذَا قَضَيْ أَمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ أَيْ فَلا يَتَأَخَّرُ شَيْتًا، بَلْ يُوجَدُ عَقِيبَ الْأَمْرِ بِلَا مُهْلَةٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَآ أَمْرُنَاۚ إِلَّا وَحِدَةً كَلَمْجٍ بِٱلْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠] أَيْ إِنَّمَا نَأْمُرُ مَرَّةً وَاحِدَةً لَا مَثْنَوِيَّةً فِيهَا، فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ سَرِيعًا كَلَمْح بالْبَصَر.

﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَنِي قَدْ جِمْتُكُم بِنَايَةٍ مِن زَيِّكُمٌّ أَنِّي أَخَلُقُ لَكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذَٰنِ ٱللَّهِ ۗ وَأَبْرِى ۗ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصُ وَأَحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذِٰنِ ٱللَّهِ ۖ وَأُنْبِتُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمٌّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىً مِنَ التَّوْرَامَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُبَّمَ عَلَيْكُمُ وَجَمْـتُكُمُ بَايَةٍ مِن زَيْكُمُ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ رَبِ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطٌّ مُسْتَقِيمٌ (١٠) [صِفَاتُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ وَمُعْجِزَاتُهُ وَدَعْوَتُهُ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ تَمَام بِشَارَةِ الْمَلَائِكَةِ لِمَرْيَمَ بِابْنِهَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّ اللهَ يَعَلَّمُهُ ﴿الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ ﴾، الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتَابِ لْهُنَا: الْكِتَابَةُ، وَالْحِكْمَةُ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى تَفْسِيرِهَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ﴿وَالتَوْرَيْنَةَ وَٱلْإِغِيلَ﴾: فَالتَّوْرَاةُ، هُوَ الْكِتَابُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى مُوسَى بْن عِمْرَانَ. وَالْإِنْجِيلُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ. وَقَدْ كَانَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْفَظُ هَذَّا وَهَٰذَا. وَقَوْلُهُ: ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَغِيٓ إِسْرَةِ يِلَ۞ أَيْ يَجْعَلُهُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قَائِلًا لَهُمْ: ﴿ أَنِي قَدْ جِنْتُكُم بِنَايَةٍ مِن زَبِّكُمُّ أَنِّ آخَلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَنَّةِ ٱلطَّيْرِ فَآنَفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، يُصَوِّرُ مِنَ الطِّينِ شَكْلَ طَيْرٍ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيه، فَيَطِيرُ عِيَانًا بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، الَّذِي جَعَلَّ هَذَا مُعْجِزَةً لَهُ تَدُلُ عَلَى أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ ﴿ وَأَثْرَى ثُ ٱلْأَكْمَهُ ۚ هُوَ الَّذِي يُولَدُ أَعْمَى ، وَهَذَا الْمَعْنَى

أَبْلَغُ فِي الْمُعْجزَةِ، وَأَقْوى فِي التَّحَدِّي ﴿ وَٱلْأَبْرَكِ ﴾

رَبَّنَآءَامَنَابِمَآ أَنَلۡتَ وَٱتَّبَعْنَاٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ النَّهُ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى ٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُ مْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ فَالْمَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينِ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِ مِ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَا يَئْتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ (﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثُ لِ ءَادَمَّ خَلَقَ كُهُ مِن ثُرَّابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ١ أَنْ أَلْحَقُّ مِن زَبِّكَ فَلَا تَكُن مِن ٱلْمُعْتَرِينَ ١ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْمِلْدِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدُّعُ ٱبْنَآءَنَا وَٱبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَٱنفُسَنَا وَٱنفُسَكُمْ ثُمَّنَى بَيْمُ لَفَنَجْكُ لَعَنْتَ اللهِ عَلَى الْكَندِيينَ اللهِ

قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: بَعَثَ اللهُ كُلَّ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بمُعْجزَةٍ تُنَاسِبُ أَهْلَ زَمَانِهِ، فَكَانَ الْغَالِبُ عَلَى زَمَانِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ السِّحْرَ، وَتَعْظِيمَ السَّحَرَةِ، فَبَعَثُهُ اللهُ بِمُعْجِزَةِ بَهَرَتِ الْأَبْصَارَ، وَحَيَّرَتْ كُلَّ سَحَّار، فَلَمَّا اسْتَيْقَنُوا أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ الْعَظِيمِ الْجَبَّارِ انْقَادُوا لِلْإِسْلَام، وَصَارُوا مِنَ الْأَبْرَارِ. وَأَمَّا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَبَعَثَهُ فِي زَمَنِ الْأَطِبَّاءِ، وَأَصْحَابِ عِلْمِ الطَّبيعَةِ، فَجَاءَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ بِمَا لَا سَبِيلَ لِأَحَدِ إِلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَيَّدًا مِنَ الَّذِي شَرَعَ الشَّرِيعَةَ، فَمِنْ أَيْنَ لِلطَّبِيبِ قُدْرَةٌ عَلَى إِحْيَاءِ الْجَمَادِ، أَوْ عَلَى مُدَاوَاةِ الْأَكْمَهِ وَالْأَبْرَصِ، وَبَعْثِ مَنْ هُوَ فِي قَبْرِهِ رَهِينٌ إِلَى يَوْمِ التَّنَادِ. وَكَذَلِكَ مُحَمَّدٌ ﷺ، بَعَثُهُ فِي زَمَانِ الْفُصَحَاءِ وَالْبُلَغَاءِ، وَنَحَارِيرِ الشُّعَرَاءِ، فَأَتَاهُم بكِتَابِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُواً بِمِثْلِهِ، أَوْ بِعَشْرِ سُورٍ مِنْ مِثْلِهِ، أَوْ بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، لَمْ يَسْتَطِيعُوا أَبَدًا، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض ظَهِيرًا، وَمَا ذَاكَ

مَعْرُوفٌ ، ﴿وَأُحْمِي ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ .

إِلَّا لِأَنَّ كَلَامَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الْخَلْقِ أَبَدًا.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأُنْبَتُكُمُ مِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ ﴾

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا نَدَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا، وَحَوارِيَّ الزُّبِيْرُ». وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَـوْلِـهِ: ﴿ فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾ قَـالَ: مَـع أُمَّـةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ ( أَ ) . وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ .

# [هَمُّ الْيَهُودِ بِقَتْلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فِيمَا هَمُّوا بِهِ مِنَ الْفَتْكِ بعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِرَادَتِهِ بِالسُّوءِ وَالصُّلْبِ حِينَ تَمَالَؤُوا عَلَيْهِ، وَوَشَوْا بِهِ إِلَى مَلِكِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَكَانَ كَافِرًا، فَأَنْهَوْا إِلَيْهِ أَنَّ هَهُنَا رَجُلًا يُضِلُّ النَّاسَ، وَيَصُدُّهُمْ عَنْ طَاعَةِ الْمَلِكِ، وَيُفَنِّدُ الرِّعَايَا، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَبِ وَابْنِهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَلَّدُوهُ فِي رِقَابِهِم، وَرَمَوْهُ بِهِ مِنَ الْكَذِب، وَأَنَّهُ وَلَدُ زِنْيَةٍ حَتَّى اسْتَثَارُوا غَضَبَ الْمَلِكِ، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِ مَنْ يَأْخُذُهُ وَيَصْلِبُهُ وَيُنكِّلُ بهِ. فَلَمَّا أَحَاطُوا بِمَنْزِلِهِ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ ظَفِرُوا بهِ، نَجَّاهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ بَيْنِهِمْ، وَرَفَعَهُ مِنْ رَوْزَنَةِ ذَلِكَ الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ، وَأَلْقَى اللهُ شِبْهَهُ عَلَى رَجُل كَانَ عِنْدَهُ فِي الْمَنْزِلِ، فَلَمَّا دَخَلَ أُولَئِكَ اعْتَقَدُوهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْل عِيسَى، فَأَخَذُوهُ وَأَهَانُوهُ وَصَلَبُوهُ، وَوَضَعُوا عَلَى رَأْسِهِ الشُّوْكَ، وَكَانَ هَذَا مِنْ مَكْرِ اللهِ بهمْ، فَإِنَّهُ نَجَّى نَبِيَّهُ، وَرَفَعَهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، وَتَرَكَهُمْ فِيَي ٰضَلاَلِهِمْ يَعْمَهُونَ، يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ قَدْ ظَفِرُوا بِطَلِبَتِهِمْ، وَأَسْكَنَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ قَسْوَةً،' وَعِنَادًا لِلْحَقِّ مُلازِمًا لَهُمْ، وَأَوْرَنَهُمْ ذِلَّةً لَا تُفَارِقُهُمْ إِلَى يَوْمِ التَّنَادِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى:

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةُ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنيكَ وَٱلْآخِـرَةِ وَمَا لَهُــم مِن نَصِرِينَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِيرَ عَامَـنُواْ وَعَكِمُوا الصَّكَاحَاتِ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمٌّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ آُنَّ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَالذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (اللَّهُ)

﴿ وَمُكَرُواْ وَمُكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمُنَكِينَ ﴾.

أَيْ أُخْبِرُكُمْ بِمَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الْآنَ، وَمَا هُوَ مُدَّخِرٌ فِي بَيْتِهِ لِغَدِهِ، ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ أَيْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ﴿ لَآئِكَ لَكُمْ ﴾ أَيْ عَلَى صِدْقِي فِيمَا جِئْتُكُمْ بِهِ ﴿إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُمَكَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَقَ مِنَ التَّوْرَئِدَ ﴾ أَيْ مُقَرِّرًا لَهَا وَمُثْبِتًا ﴿ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُّ ﴾ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَسَخَ بَعْضَ شَرِيعَةِ التَّوْرَاةِ، وَكَشَفَ لَهُمْ عَنِ الْمُغَطَّى فِي مَا كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ خَطَأً، كَمَا قَالَ فِي الْأَيَةِ الْأُخْرَى : ﴿ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِى تَخْلَلِفُونَ فِيدِّهِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَجِشْتُكُم بَايَةٍ مِن زَيِّكُمٌّ ﴾ أَيْ بحُجَّةٍ وَدَلَالَةٍ عَلَى صِدْقِي فِيمَا أَقُولُ لَكُمْ: ﴿فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاَطِيعُونِ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُكُمْ فَأَعْبُدُوهُ﴾ أَيْ أَنَا وَأَنْتُمْ سَوَاءٌ فِي الْعُبُودِيَّةِ لَهُ وَالْخُضُوعِ وَالِاسْتِكَانَةِ إِلَيْهِ ﴿هَنَدَا صِرَطُ

مُسْتَقِيمٌ ﴾. ﴿ ﴿ فَالَمَّا أَخَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى ۚ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ الْمَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا أَزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿ قَ مَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِينَ ١

# [نُصْرَةُ الْحَوَارِيِّينَ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى﴾ أَيْ اسْتَشْعَرَ مِنْهُمُ التَّصْمِيمَ عَلَى الْكُفْرِ وَالِاسْتِمْرَارَ عَلَى الضَّلَالِ، قَالَ: ﴿مَنَّ أَنْصَارِى ۚ إِلَى اللَّهِ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ: أَيْ مَنْ يَنْبَعُنِي إِلَى اللهِ (١٠). وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ مَنْ أَنْصَارِي فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ؟ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي مَوَاسِم الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ: «مَنْ رَجُلٌ يُؤْوِينِي حَتَّى أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي. فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي »(٢). حَتَّى وَجَدَ الْأَنْصَارَ، فَآوَوْهُ وَنَصَرُوهُ، وَهَاجَرَ إِلَيْهِمْ، فَآسَوْهُ وَمَنَعُوهُ مِنَ الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ. وَهَكَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْتَدَبَ لَهُ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَآمَنُوا بِهِ وَآزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْهُمْ: ﴿ قَالَ لَلْعَوَارِيُونَ خَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَٱشْهَدَّ بِأَنَّا مُسْلِمُوكَ ﴿ لَيُّنَا ءَامَكَا بِمَا أَزَلَتَ وَأَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ أَكُتُبْنَا مَعَ النَّاهِدِينَ ﴿ الْحَوَارِيُّونَ قِيلَ: كَانُوا قَصَّارِينَ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحَوَارِيَّ النَّاصِرُ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْن

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم: ٣/ ٢٩٠ (٢) أحمد: ٣٢٢/٣ (٣) فتح الباري: ٦/٣٦ ومسلم: ١٨٧٩/٤ (٤) ابن أبي حاتم: ٢٩٤/٢

[مَعْنَى مُتَوَفِّيكَ] قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنَّ ﴾ ٱلْمُرَادُ بالْوَفَاةِ هَهُنَا النَّوْمُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى بَنَوَفَّنكُم بِٱلَّيْلِ﴾... الْآيَةَ [الأنعام: ٦٠]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا وَالْقِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِكَأَ ﴾... الْآيَةَ [الزمر:٤٢]، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ النَّوم: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوُّرُ»(١). وَقَالَ اللهُ تَعَالِّي: ﴿وَبِكُفْرِهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَلَىٰ مَرَّيَكَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴿ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَمُثُمُّ ۚ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينَا ﴿ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيبًا ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِـ، قَبْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ [النساء:١٥٦-١٥٩] وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَبِّلَ مَوْتِدًّ ﴾ عَائِدٌ عَلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَيْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِعِيسَى قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى، وَذَلِكَ حِينَّ يَنْزِلُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ، عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ، فَحِينَٰوَذٍ يُؤْمِنُ بِهِ أَهْلُ الْٰكِتَابِ كُلُّهُمْ، لِأَنَّهُ يَضَعُ الْجِزْيَةَ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا الْإِلسْلاَمَ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ ﴾ أَيُعْنِي

وَفَاةَ الْمَنَامِ، رَفَعَهُ اللهُ فِي مَنَامِهِ (٢). [التَّحْريفُ فِي دِينِ الْمَسِيحِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَّ كَفَرُوا ﴾ أَيْ بِرَفْعِي إِيَّاكَ إِلَى السَّمَاءِ ﴿وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةُ ﴾ وَهَكَذَا وَقَعَ، فَإِنَّ الْمَسِيحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا رَفَعَهُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ، تَفَرَّقَتْ أَصْحَابُهُ شِيعًا بَعْدَهُ، فَوِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِمَا بَعَثَهُ اللهُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ وَابْنُ أَمَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ غَلَا فِيهِ فَجَعَلَهُ ابْنَ اللهِ، وَآخَرُونَ قَالُوا: هُوَ اللهُ، وَآخَرُونَ قَالُوا: هُوَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. وَقَدْ حَكَى اللهُ مَقَالَاتِهِمْ فِي الْقُرْآنِ، وَرَدَّ عَلَى كُلِّ فَرِيقٍ، فَاسْتَمَرُّوا عَلَى ذَلِكَ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ سَنَةٍ، ثُمَّ نَبَغَ لَهُمْ مَلِكٌ مِنْ مُلُوكِ الْيُونَانِ، يُقَالُ لَهُ: قُسْطَنْطِينُ، فَدَخَلَ فِي دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ، قِيلَ: حِيلَةً، لِيُفْسِدَهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فَيْلَسُوفًا، وَقِيَّلَ: جَهْلًا مِنْهُ، ۚ إِلَّا أَنَّهُ بَدَّلَ لَهُمْ دِينَ الْمَسِيحِ وَحَرَّفَهُ، وَزَادَ فِيهِ وَنَقَصَ مِنَّهُ. وَوُضِعَتْ لَهُ الْقَوَانِينُ، وَالْأَمَانَةُ الْكُبْرَى، الَّتِي هِيَ الْخِيَانَةُ الْحَقِيرَةُ، وَأُحِلَّ فِي زَمَانِهِ

لَحْمُ الْخِنْزيرِ، وَصَلَّوْا لَهُ إِلَى الْمَشْرقِ، وَصَوَّرُوا لَهُ

الْكَنَائِسَ، وَزَادُوا فِي صِيَامِهِمْ عَشَرَةَ أَيَّام مِنْ أَجْلِ ذَنْبِ

ارْتَكَبَهُ فِيمَا يَزْعُمُونَ، وَصَارَ دِينٌ ّالْمَسِيحَ دِينَ قُسْطَنْطِينَ، إِلَّا أَنَّهُ بَنى لَهُمْ مِنَ الْكَنَائِسِ وَٱلْمَعَابِدِ وَالصَّوَامِعِ وَالدِّيَارَاتِ مَا يَزِيدُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ مَعْبَدِ، وَبَنَى الْمَدِينَةَ الْمَنْسُوبَةَ إِلَيْهِ، وَاتَّبَعَهُ الطَّائِفَةُ الْمَلَكِيَّةُ مِنْهُمْ، وَهُمْ فِي هَذَا كُلِّهِ قَاهِرُونَ لِلْيَهُودِ، أَيَّدَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانَٰ

الْجَمِيعُ كُفَّارًا، عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ. فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ، فَكَانَ مَنْ آمَنَ بِهِ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِّ، كَانُوا هُمْ أَتْبَاعَ كُلِّ نَبِيٍّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، إِذْ قَدْ صَدَّقُوا الرَّسُولَ النَّبيَّ

الْأُمِّيَّ، خَاتِمَ الرُّسُل وَسَيِّدَ وُلْدِ آدَمَ، الَّذِي دَعَاهُمْ إِلَى التَّصْدِيقِ بِجَمِيعِ الْحَقِّ، فَكَانُوا أَوْلَى بِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ عَلَى مِلَّتِهِ وَطَرِيقَتِهِ، مَعَ مَا قَدْ حَرَّفُوا وَبَدَّلُوا، ثُمَّ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، لَكَانَ قَدْ نَسَخَ الله بِشَرِيعَتِهِ شَرِيعَةَ جَمِيعِ الرُّسُلِ بِمَا بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ مِنَ الدِّينِ الْحَقِّ الَّذِيِّ لَا يُغَيَّرُ وَلَا يُبَدَّلُ إِلَى فِيَامِ السَّاعَةِ،

وَلَا يَزَالُ قَائِمًا مَنْصُورًا ظَاهِرًا عَلَى كُلِّ دِين، فَلِهَذَا فَتَحَ اللهُ لِأَصْحَابِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَاحْتَازُوا جَمِيعَ الْمَمَالِكِ، وَدَانَتْ لَهُمْ جَمِيعُ الدُّوَلِ، وَكَسَرُوا كِسْرَى، وَقَصَرُوا قَيْصَرَ، وَسَلَبُوْهُمَا كُنُوزَهُمَا، وَأُنْفِقَتْ فِي سَبِيل اللهِ، كَمَا أَخْبَرَهُمْ بِذَلِكَ نَبِيُّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلُهِ: ۚ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُواْ ٱلصَّالِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيبَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِعِ ٱرْبَضَىٰ لَمُتُمْ وَلِيُكِبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُثْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾... الْآيَةَ [النور:٥٥]، وَلِهَذَا لَمَّا

الشَّام، وَأَجْلَوْهُم إِلَى الرُّوم، فَلَجَؤُوا إِلَى مَدِينَتِهِمُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَلَا يَزَالُ الْإِلسْلَامُ وَأَهْلُهُ فَوْقَهُمْ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ. وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أُمَّتَهُ بِأَنَّ آخِرَهُمْ سَيَفْتَحُونَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ، وَيَسْتَفِيتُونَ مَا فِيهَا مِنَ الْأَمْوَالِ، وَيَقْتُلُونَ الرُّومَ مَقْتَلَةً عَظِيمَةً جِدًّا، لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْلَهَا، وَلَا

يَرُوْنَ بَعْدَهَا نَظِيرَهَا، وَقَدْ جَمَعْتُ فِي هَذَا جُزْءًا مُفْرَدًا.

كَانُوا هُمُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمَسِيحِ حَقًّا، سَلَبُوا النَّصَارَى بِلَادَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٣٤/١١ (٢) ابن أبي حاتم: ٢٩٦/٢

٢ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْفَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ إِالْمُفْسِدِينَ ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَلَءَ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعْ بُدَإِلَّا اللَّهَ وَلَائُشْرِكَ بِهِ عَشَيْتًا وَلاَيتَّ خِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَا بَامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَــُدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ لَنَّا لَهُ لَأَلْكِتَبِ لِمَ تُحَاَّجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَا أَنَّمُ هَلَوُلآءَ حَجَجْتُمُ فِيمَالَكُم بِهِ-عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِءعِلْمُّ وَٱللَّهُ يُعَلَمُ وَأَنتُكُ لَاتَعْلَمُونَ ١ حَنِيفَامُّسُلِمًا ۗ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَ ٱوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنِّيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتَ طَآمِهَ أُمِّنْ أَهُ لِٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا آَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿

جَلَّ جَلَالُهُ أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ قُدْرَتَهُ لِخَلْقِهِ، حِينَ: حَلَقَ آدَمَ لَا مِنْ ذَكْرٍ وَلَا مِنْ أُنْثَى، وَخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ذَكْرٍ بِلَا أُنْثَى، وَخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ذَكْرٍ بِلَا أُنْثَى، وَخَلَقَ حَوَّاءَ مِنْ ذَكْرٍ بِلَا أُنْثَى، وَخَلَقَ عِيسَى مِنْ أُنْثَى بِلَا ذَكْرٍ، كَمَا خَلَقَ بَقِيَّةَ الْبَرِيَّةِ مِنْ ذَكْرٍ وَأُنْثَى، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةٍ مَرْيَمَ: ﴿وَلِنَجْعَكُهُ وَلَا ثَلَيْ اللّهَ لِللّهَ اللّهَ فَلَا اللّهَ وَقَالَ هَهُنَا: ﴿ٱلْحَقُ مِن زَيِكَ فَلَا تَكُنُ مَن اللّهَ مِن اللّهَ اللّهَ وَلَا صَحِيحَ سِواهُ، وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلّا الشَّلَالُ.

[الدَّعْوَةُ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ فِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ] ثُمَّ قَالَ تَعَالَى آمِرًا رَسُولُهُ ﷺ، أَنْ يُبَاهِلَ مَنْ عَانَدَ الْحَقَّ فِي أَمْرِ عِيسَى بَعْدَ ظُهُورِ الْبَيَانِ:

وَيَنِ مَا اَكُ وَ اَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ اللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

وَكَانَ سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْمُبَاهَلَةِ وَمَا قَبْلُهَا مِنْ أَوَّلِ

[تَهْدِيدُ الْكُفَّارِ بِالْعَذَابِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ]

بِالجَابِ الْعَالِيَاكِ ﴿ وَاللّهُ لا يَجِبُ الطّامِينَ ﴾ . 

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَنَتِ وَٱلذِّكْرِ 
الْحَكِيرِ ﴾ أَيْ هَذَا الَّذِي قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فِي أَمْرِ 
عِيسَى، وَمَبْدَإِ مِيلَادِهِ، وَكَيْفِيَّةِ أَمْرِهِ، هُوَ مِمَّا قَالَهُ تَعَالَى 
وَأَوْحَاهُ إِلَيْكَ، وَنَزَّلَهُ عَلَيْكَ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، فَلَا 
مِرْيَةَ فِيهِ وَلَا شَكَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ مَرْيَمَ : 
﴿ ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ فَوْلِكَ ٱلْحَقِ الَّذِي فِيهِ يَمْتُونَ ﴾ مَا 
كُنَ لِلّهِ أَن يَنْجُذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُ كُن 
فَيَكُونُ ﴾ [مريم: ٣٤، ٣٥] وَهَهُنَا قَالَ تَعَالَى :

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌّ خَلَقَتُهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ مُثَلَ عَيْنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنَ لَهُ كُنُ فَيَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ الْحَقُ مِن زَيِكَ فَلَا تَكُن مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ فَمَن حَاجَكَ مِن الْعِيلِمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِينَاءَكُمْ وَلِينَاءَكُمْ وَالْفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ مَنْ بَنْتَهِل وَالْبَنَاءَكُمْ وَلِينَاءَكُمْ وَلِينَاءَكُمْ وَالْفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ مَنْ اللّهَ وَلِينَاءَكُمْ وَلَيْ الْمُنْفِينَ ﴾ فَهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ وَإِن اللّهُ وَإِن اللّهُ وَإِن اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ ﴾ وَإِن اللّهُ عَلِيمُ إِلَى اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُو

ونوا فإن الله عيير والمعسدين إلى الله عيد [المُمَا ثَلَةُ فِي خَلْقِ آدَمَ وَعِيسَى]

يَقُولُ جَلَّ وَعَلَا: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ ﴿ فِي قُدْرَةِ اللهِ حَيْثُ خَلَقَهُ مِنْ غَيْرِ أَبِ ﴿ كَمَثَلِ عَيسَىٰ عِندَ اللّهِ ﴾ فِإنَّ الله تَعَالَى خَلَقَهُ مِنْ غَيْرِ أَبِ ﴿ كَمَثَلِ ءَادَمٌ ﴾ فَإِنَّ الله تَعَالَى خَلَقَهُ مِنْ غَيْرِ أَبِ وَأُمٌّ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ فَيكُونُ ﴾ فَالَّذِي خَلَقَ آدَمَ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَأُمٌّ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ عِيسَى بِطَرِيقِ الْأُوْلَى وَالْأَحْرَى، وَإِنْ جَازَ ادْعَاءُ الْبُنُوَّةِ فِي عِيسَى لِكُونِهِ مَخْلُوقًا مِنْ غَيْرٍ أَبٍ، فَجَوَازُ ذَلِكَ فِي آدَمَ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى. وَمَعْلُومٌ بِالِاتِّقَاقِ أَنَّ ذَلِكَ فِي آدَمَ بِالطَّرِيقِ الْأُولَى. وَمَعْلُومٌ بِالِاتِّقَاقِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، فَدَعُواهَا فِي عِيسَى أَشَدُّ بُطْلَانًا وَأَظْهَرُ فَسَادًا، وَلَكِنَّ الرَّبَّ

السُّورَةِ إِلَى هُنَا فِي وَفْدِ نَجْرَانَ: أَنَّ النَّصَارَى حِينَ قَدِمُوا

فَجَعَلُوا يُحَاجُّونَ فِي عِيسَى، وَيَزْعُمُونَ فِيهِ مَا يَزْعُمُونَ مِنَ الْبُنُوَّةِ وَالْإِلَهِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ صَدْرَ هَذِهِ السُّورَةِ رَدًّا عَلَيْهِمْ، كَمَا ذَكَرَهُ الْإِلَمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرُهُ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي سِيرَتِهِ الْمَشْهُورَةِ وَغَيْرُهُ: وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفْدُ نَصَارَى نَجْرَانَ، سِتُّونَ رَاكِبًا، فِيهِمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَشْرَافِهِمْ يَؤُولُ إِلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَهُمُ: الْعَاقِبُ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الْمَسِيحِ، وَالسَّيِّدُ، وَهُوَ الْأَيْهَمُ، وَأَبُو حَارِثَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ أَخُو بَكْرِ بْنِّي وَاثِلٍ، وَأُوَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ، وَزَيْلًا، وَقَيْسٌ، وَيَزِيدُ وَنَبِيهٌ، وَخُوَّيْلِلٌ، وَعَمْرٌو، وَخَالِلٌ، وَعَبْدُاللهِ، وَيُحَنَّسُ. وَأَمْرُ هَؤُلَاءِ يَؤُولُ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ، وَهُمُ: الْعَاقِبُ، وَكَانَ أَمِيرَ الْقَوْمِ، وَذَا رَأْيهمْ، وَصَاحِبَ مَشُورَتِهمْ، وَالَّذِي لَا يَصْدُرُونَ إِلَّا عَنْ رَأْيهِ. وَالسَّيِّدُ وَكَانَ عَالِمَهُمْ وَصَاحِبَ رَحْلِهِمْ وَمُجْتَمَعِهمْ. وَأَبُو حَارِثَةَ بْنُ عَلْقَمَةَ، وَكَانَ أُسْقُفَّهُمْ وَحَبْرَهُمْ وَإِمَامَهُمْ، وَصَاحِبَ مِدْرَاسِهِمْ. وَكَانَ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْن وَاثِل، وَلَكِنَّهُ تَنَصَّرَ فَعَظَّمَتْهُ الرُّومُ وَمُلُوكُهَا، وَشَرَّفُوهُ، وَبَنَوْا َّلَهُ الْكَنَائِسَ، وَمَوَّلُوهُ، وَأَخْدَمُوهُ، لِمَا يَعْلَمُونَهُ مِنْ صَلَابَتِهِ فِي دِينِهِمْ (١). وَقَدْ كَانَ يَعْرِفُ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصِفَتَهُ وَشَأْنَهُ، بِمَا عَلِمَهُ مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلَكِنْ حَمَلَهُ جَهْلُهُ عَلَى الْاسْتِمْرَار فِي النَّصْرَانِيَّةِ، لِمَا يَرَى مِنْ تَعْظِيمِهِ فِيهَا، وَجَاهِهِ عِنْدَ أَهْلِهَا .

وَالْوَ الْبُنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمُ يْيَابُ الْحِبَرَاتِ: جُبَبٌ مَسْجِدَهُ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ، عَلَيْهِمُ يْيَابُ الْحِبَرَاتِ: جُبَبٌ وَأَرْدِيَةٌ، فِي جَمَالِ رِجَالِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ. قَالَ: يَقُولُ بَعْضُ مَنْ رَآهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ: مَا رَأَيْنَا يَقُولُ بَعْضُ مَنْ رَآهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ: مَا رَأَيْنَا مَسْدِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَسْرِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُولِي مَعْ مَنْ الْمَشْرِقِ، قَالَ: فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُسْرِقِ، قَالَ: فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَعَ الْحَبَلَافِ أَمْرِهِمْ يَقُولُونَ: هُو ثَالِثُ ثَلَائَةٍ، تَعَلَى وَيُقُولُونَ: هُو ثَالِثُ ثَلَائَةٍ، تَعَالَى وَيُقُولُونَ: هُو ثَالِثُ ثَلَائَةٍ، تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوا كَبِيرًا.

وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّصْرَانِيَّةِ، فَهُمْ يَحْتَجُونَ فِي قَوْلِهِم: هُوَ

اللهُ، بِأَنَّهُ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيُبْرِى الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ وَالْأَسْفَامَ، وَيُخْبِرُ بِالْغُيُوبِ، وَيَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، فَيَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِأَمْرِ اللهِ. وَلِيَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، وَيَحْتَجُونَ فِي قَوْلِهِمْ: بِأَنَّهُ ابْنُ اللهِ، يَقُولُونَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ يُعْلَمُ. وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ بِشَيْءٍ يَقُولُونَ: لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ يُعْلَمُ. وَقَدْ تَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ بِشَيْءٍ لَمْ يَصْنَعْهُ أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ قَبْلَهُ. وَيَحْتَجُونَ فِي قَوْلِهِمْ بِأَنَّهُ لَمْ يَصُلْ بَنِي آدَمَ قَبْلُهُ. وَيَحْتَجُونَ فِي قَوْلِهِمْ بِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَى اللهِ وَقَصَيْتُ وَأَمَرْتُ وَخَلَقْنَا وَخَلَقْنَا وَقَصَيْتُ وَأَمْرُنَا وَخَلَقْنَا وَقَصَيْتُ وَامَرْتُ وَنَا وَخَلَقْنَا وَقَصَيْتُ وَأَمْرُنَا وَخَلَقْنَا وَقَصَيْتُ وَأَمْرُنَا وَخَلَقْنَا وَقَصَيْتُ وَأَمْرِنَا وَخَلَقْنَا وَقَصَيْتُ وَأَمْرِنَا وَخَلَقْنَا وَقَصَيْتُ وَاللهُ وَتَعْلَى اللهِ وَتَقَدَّسَ وَمَرْيَمُ حَلَى اللهِ وَيَقَدَّسَ كُلُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ قَدْ نَزَلَ الْقُوْآنَدُ.

نُمَّ تَكَلَّمَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَلَى التَّفْسِيرِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَلَمَّا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ الْخَبَرُ مِنَ اللهِ، وَالْفَصْلُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَأُمِرَ بِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ مُلاَعَنَتِهِمْ إِنْ رَدُّوا ذَلِكَ عَلَيْهِ، دَعَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِم، دَعْنَا نَنْظُرُ فِي أَمْرِنَا ، ثُمَّ نَأْتِيكَ بِمَا نُرِيدُ أَنْ نَفْعَلَ فِيمَا ۚ دَعَوْتَنَا إِلَيْهِ، فَانْصَرَفُوا عَنْهُ، ثُمَّ خَلَوْا بِالْعَاقِبِ، وَكَانَ ذَا رَأْيِهِم، فَقَالُوا: يَا عَبْدَ الْمَسِيح مَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ: وَاللهِ يَا مَعْشَرَ النَّصَارَي، لَقَدْ عَرَفْتُمُ أَنَّ مُحَمَّدًا لَنَبِيٌّ مَرْسَلٌ، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْفَصْلِ مِنْ خَبَرِ صَاحِبِكُمْ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ مَا لَاعَنَ قَوْمٌ نَبِيًّا قَطُّ، فَبَقِيَ كَبِيرُهُمْ وَلَا نَبَتَ صَغِيرُهُمْ. وَإِنَّهُ لَلْإِسْتِئْصَالُ مِنْكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ، فَإِنْ كُنْتُمْ أَبَيْتُمْ إِلَّا إِلْفَ دِينِكُمْ، وَالْإِقَامَةُ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْقَوْلِ فِي صَاحِبُكُمْ، فَوَادِعُوا الرَّجُلَ وَانْصَرْفُوا إِلَى بِلَادِكُمْ، فَأَتَوُا النَّبَيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِم، قَدْ رَأَيْنَا أَلَّا نُلاعِنك، وَنَثُرُكُكَ عَلَى دِينِكَ، وَنَرْجِعَ عَلَى دِينِنَا، وَلَكِن ابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ تَرْضَاهُ لَنَا يَحْكُمُ بَيْنَنَا فِي أَشْيَاءَ اخْتَلَفْنَا فِيهَا مِنْ أَمْوَالِنَا، فَإِنَّكُم عِنْدَنَا رضًا (٢).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ خُذَّيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قَالَ: جَاءَ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ خُذَّيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قَالَ: جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُرِيدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ، قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا يُؤْعَلْ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَّاهُ لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا، قَالَا: إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَالْبَعَتْ مَعَنَا إِلَّا أَمِينًا، فَقَالَ: مَعْنَا إِلَّا أَمِينًا، فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: ۲/ ۲۲۲ (۲) ابن هشام: ۲۳۳/۲

«لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ» فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ» فَلَمَّا قَامَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ» ( ) . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَس عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ ۖ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ ابْنُ الْجَرَّاحِ»(٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْل، قَبَّحَهُ اللهُ: إِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَآتِيَنَّهُ، حَتَّى أَطَأَ عَلَى عُنُقِهِ، قَالَ: فَقَالَ: «لَوْ فَعَلَ لَأَخَذَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عِيَانًا»، وَلَوْ أَنَّ الْيَهُودَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ لَمَاتُوا، وَرَأُوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ، وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَرَجَعُوا لَا يَجدُونَ مَالًا وَلَا أَهْلَا (٣). وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ (٤). وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ

ثُمَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾ أَيْ هَذَا الَّذِي َ قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، فِي شَأْنِ عِيسَى هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا مَعْدِلَ عَنْهُ وَلَا مَحِيدَ ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَوْا ﴾ أَىْ عَنْ هَذَا إِلَى غَيْرِهِ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ﴾ أَيْ مَنْ عَدَلَ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ فَهُوَ الْمُفْسِدُ وَاللهُ عَلِيمٌ بهِ، وَسَيَجْزِيهِ عَلَى ذَلِكَ شَرَّ الْجَزَاءِ، وَهُوَ الْقَادِرُ الَّذِي لَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ، سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ، وَنَعُوذُ بهِ مِنْ حُلُولِ نِقْمَتِهِ.

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَـٰنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْمَبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَسَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَـكُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۗ ﴿ ﴾ ﴿

[مَسْأَلَةُ التَّوْحِيدِ مَعْلُومَةٌ عِنْدَ الْجَمِيع]

هَذَا الْخِطَابُ يَعُمُّ أَهْلَ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ. ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ ﴾ وَالْكَلِمَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُفِيدَةِ، كَمَا قَالَ هْهُنَا، ثُمَّ وَصَفَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُونَ ﴾ أَيْ عَدْلٍ وَنِصْفِ، نَسْتَوِي نَحْنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا، ثُمَّ فَشَرَهَا بقَوْلِهِ: ﴿أَلَّا نَعْـبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِـ شَكِئًا﴾ لَا وَثَنَا، وَلَا صَلِيبًا، وَلَا صَنَمًا، وَلَا طَاغُوتًا، وَلَا نارًا، وَلَا شَيْئًا، بَلْ نُفْرِدُ الْعِبَادَةَ للهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَهَذِهِ دَعْوَةُ جَمِيعِ الرُّسُلِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا ۚ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعَبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥] وقَالَ تَعَالَى:

﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّي أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ ٱلطَّلغُوتُ ﴾ [النحل: ٣٦] ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهُ ﴾ قَالَ ابْنُ جُرَيْج: يَعْنِي يُطِيعُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، ﴿فَإِن تَوَلَّوْا ۖ فَقُولُوا ٱشْهَـُدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ أَيْ فَإِنْ تَوَلَّوْا عَنْ هَذَا النِّصْفِ وَهَذِهِ الدَّعْوَةِ، فَأَشْهِدُوهُمْ أَنْتُمْ عَلَى اسْتِمْرَارِكُمْ عَلَى الْإِسْلاَم الَّذِي شَرَعَهُ اللهُ لَكُمْ.

وَفِي الْكِتَابِ الَّذِي أَرْسَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هِرَفْلَ: «بِسْم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمً الرُّوم، سَلَامٌ عَلَىَ مَن اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، أَمَّا بَعْدُ، فَأَسْلِمُ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْن، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ و﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُو أَلَّا نَعْـبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ - شَكَيْتًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعَضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشَّهِكُوا

بأنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ . وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: أَنَّ صَدْرَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى بِضْع وَتَمَانِينَ آيَةً مِنْهَا؛ نَزَلَتْ فِي وَفْدِ نَجْرَانَ. وَقَالَ الزُّهْرِّيُّ: هُمْ أَوَّلُ مَنْ بَذَلَ الْجِزْيَةَ. وَلَا خِلَافَ أَنَّ آيَةَ الْجِزْيَةِ نَزَلَتْ بَعْدَ الْفَتْحِ! فَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ كِتَابَةِ هَذِهِ الْآيَةِ قَبْلَ الْفَتْحِ إِلَى هِرَقْلَ فِي جُمْلَةِ الْكِتَابِ، وَبَيْنَ مَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَالزُّهْرِيُّ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ قُدُومَ وَفْدِ نَجْرَانَ كَانَ قَبْلَ الْحُدَيْبِيَةِ، ۚ وَأَنَّ الَّذِي بَذَلُوهُ مُصَالَحَةٌ عَنِ الْمُبَاهَلَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْجِزْيَةِ، بَلْ يَكُونُ مِنْ بَابِ الْمُهَادَنَّةِ وَالْمُصَالَحَةِ، وَوَافَقَ نُزُولُ آيَةِ الْجِزْيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وِفْق ذَلِكَ، كَمَا جَاءَ: فُرضُ الْخُمُسُ وَالْأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وِفْقَ مَا فَعَلَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ جَحْشٍ فِي تِلْكَ السَّرِيَّةِ قَبْلَ بَدْرٍ، ثُمَّ نَزَلَتْ فَرِيضَةُ الْقَسْمَ عَلَى وِفْقِ ذَلِكَ [البقرة:٢١٧]. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، لَمَّا أَمَرَ بكَتْب هَذَا فِي كِتَابِهِ إِلَى هِرَقْلَ، لَمْ يَكُنْ أُنْزِلَ بَعدُ، ثُمَّ أُنْزِلَ ٱلْقُرْآنُ مُوَافِقَةً لَهُ ﷺ، كَمَا نَزَلَ بِمُوَافَقَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْحِجَابِ وَفِي الْأُسَارَى، وَفِي عَدَم الصَّلَاةِ عَلَىٰ الْمُنَافِقِينَ، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ۚ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ [البقرة: ١٢٥] وَفِي قَوْلِهِ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُۥ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۷/ ۲۹۵ (۲) فتح الباري: ۱۹۶۸ (۳) أحمد: ٢٤٨/١ (٤) فتح الباري: ٨/٥٩٥ وتحفة الأحوذي: ٩/٧٧ والنسائي في الكبرى: ٦/٨٥

أَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ﴾... الْآيَةَ [التحريم: ٥].

﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَٰكِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكُ أَوَ إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكُ أَوَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ فَيمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فِي مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَائِبًا وَلَكِن كَانَ خَيفًا مُسْلِمًا وَلَا نَصْرَائِبًا وَلَكِن كَانَ خَيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي إِنَ إِنَهُ وَلِى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ النَّهُ وَلِى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلْذِينَ النَّيْمُ وَالَذِينَ فَي اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ فَي لَلْ لَكُومُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهُ وَلِي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَمُحَاجَّةُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي دِينِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ]

يُنْكِرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي مُحَاجَّتِهِمْ فِي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَدَعْوَى كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ كَانَ مِنْهُمْ، كَمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ابْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: ابْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، قَالَ: اللهِ يَشِيُّ، فَتَنَازَعُوا عِنْدَهُ، فَقَالَتِ الْأَحْبَارُ: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ اللهِ يَشِيُّهُ، فَقَالَتِ الْأَحْبَارُ: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا يَهُودِيًّا، وَقَالَتِ النَّصَارَى: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا يَهُودِيًّا، وَقَالَتِ النَّصَارَى: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ اللهِ يَشِهُودَ فَتَ إِبْرَهِيمَ ﴾ . . . الْآيَة، أَيْ كَيْفَ تَدَّعُونَ – أَيُّهَا النَّصَارَى – أَيُّهَا النَّصَارَى – أَيُّهَا النَّصَارَى – أَيَّهُا النَّصَارَى – أَيَّهُا النَّصَارَى – أَيَّهُ اللهُ تَعْلَى نَصْرَانِيًّا فَعَلَى عُوسَ عَدَيْتِ النَّصْرَانِيَّةُ بَعْدَ زَمَنِهِ بِدَهْرٍ؟ كَانَ نَصْرَانِيًّا لَا اللهُ عَلَى مُوسَى ؟ وَكَيْفَ تَدَّعُونَ – أَيُّهَا النَّصَارَى – أَيَّهُ النَّصَارَى – أَيَّهُ اللهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا لَا اللهُ عَلَى مُوسَى ؟ وَكَيْفَ تَدَّعُونَ – أَيُّهَا النَّصَارَى – أَيَّهُا النَّصَارَى – أَيَّهُ اللهُ يَعْدَ زَمَنِهِ بِدَهْرٍ؟ كَانَ نَصْرَانِيَّةُ بَعْدَ زَمَنِهِ بِدَهْرٍ؟ كَانَ نَصْرَانِيَّةً بَعْدَ زَمَنِهِ بِدَهْرٍ؟ كَانَ نَصْرَانِيَّةً بَعْدَ زَمَنِهِ بِدَهْرٍ؟ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَلَا تَعَالَى : ﴿ أَفَلَا تَعْلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللَّصَارَى . ﴿ فَالْكَ تَعَلَى مُوسَى ؟ وَكَيْفَ تَدَعُونَ اللهُ مُوسَى ؟ وَكَيْفَ تَدَعُونَ اللهُ عَلَى مُوسَى ؟ وَكَيْفَ تَدَعُونَ اللهُ مُوسَى ؟ وَكَيْفَ تَدَعُونَ اللهُ عَلَى مُوسَى ؟ وَكَيْفَ تَدَعُونَ اللهُ مُوسَى ؟ وَكَيْفَ تَلْفُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ؟ وَكَيْفَ تَلْعُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ثُمُّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَا أَنَهُمْ هَا وَكُوْ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلَمٌ فَلِمَ تُكَابُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلَمٌ فَلَى مَنْ يُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ لَهُ بِهِ، فَإِنَّ الْيَهُودَ وَلَنْصَارَى تَحَاجُوا فِي إِبْرَاهِيمَ بِلَا عِلْمٍ لَهُ بِهِ، فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تَحَاجُوا فِي إِبْرَاهِيمَ بِلَا عِلْمٍ، وَلَوْ تَحَاجُوا فِي الْبَرَاهِيمَ بِلَا عِلْمٍ، وَلَوْ تَحَاجُوا فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِأَدْيَانِهِمُ الَّتِي شُرِعَتْ لَهُمْ إِلَى حِينِ بِعْنَةِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ الَّتِي شُرِعَتْ تَكَلَّمُوا فِيمَا لَمْ يَعْلَمُ وَلَيْقِي مُكَمَّدٍ وَ اللهِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّمَا لَهُمْ بِهِ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ النَّذِي يَعْلَمُ الْأُمُورَ عَلَى حَقَائِقِهَا وَجَلِيَّاتِهَا، وَالشَّهَادَةِ النَّذِي يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَالشَّهُ فِي اللَّهُ وَالْمُورَ عَلَى خَقَائِقِهَا وَكَوْلَى الْمُورَ عَلَى خَقَائِقِهَا وَكِي نَعْمَوكَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْرَافِيَّا وَلَا نَصْرَافِيَّا وَلَكَ مِنَ الشَّهُ وَالْوَا حَوْلَاهُ وَوَالُوا حَوْلَا الْمُورَةِ الْمَوْرَةِ الْاَيَةُ كَالَّذِي تَقَدَّمَتُ فِي الشَوْرَةِ الْبَقَرَةِ ﴿ وَقَالُوا حَوْلَوا حَوْلَا الْمُورَةِ الْمَوْرَةِ الْمَوْرَةِ الْمَوْرَةِ الْمَوْرَةِ الْمَوْرَةِ الْمَوْرَةِ الْمَالِيَةُ وَالْمُورَةِ الْمَوْرَةِ الْمَوْرَةِ الْمَوْرَةُ الْمُؤْلِقُولُوا عَلَهُ وَالْمُوا الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُورَةِ الْمَالِكُولُ الْمُورَا الْمُورَ اللْهُ الْمُؤْلِقُولُوا الْمُؤْلِقُولُوا الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلِقُولُوا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُوا الْمُؤْلِقُولُوا الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُوا الْمُؤْلِقُولُولُوا الْمُؤْلِقُولُوا الْمُؤْلِقُولُولُوا الْمُؤْلِقُولُوا الْمُو

٤ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ اللَّهِ وَقَالَت ظَآيِفَةٌ يُنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَكِءَ امِنُواْ بِٱلَّذِى أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَّهَ ٱلنَّهَادِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرَهُۥ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ١ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِّثْلَ مَا أُوتِيثُمْ أَوْيُحَابَّوُكُمُ عِندَرَيِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَصَّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عَمَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ هُ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَادِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِمَاٌّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ - وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِمِهُمْ ثَمَنَاقَلِيلًا أَوْلَيَإِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُرُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ

الْآيَةَ [البقرة: ١٣٥].

الايه [البقرة، ١١٥]. 

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اَتَّبَعُوهُ وَهَنَدَا النَّيِيُ وَالَّذِينَ اَمَّنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُوّمِينِينَ ﴾ يَقُولُ تَعَالَى: أَحَقُ النَّاسِ بِمُتَابَعَةِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ عَلَى دِينِهِ، وَهَذَا النَّبِيُّ، يَعْنِي مُحَمَّدًا يَكُوهُ، وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ فَيعِيهُ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ مَنْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ، قَلَ : ﴿إِنَّ لِكُلِّ نَبِيعٍ وُلِاةً مِنَ النَّبِينَ ، وَلِنَ وَجَلِيلُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ » ثُمَّ قَرَأً : وَإِنَّ وَلِيلُ وَلِيلُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ » ثُمَّ قَرَأً : ﴿إِنَّ وَلِيلُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ » ثُمَّ قَرَأً : ﴿إِنَّ لَئِكُ أَنْ مِنْ مَنْهُ مِنْ النَّبِينَ ، وَلَكُ النَّي مِنْهُمْ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ » ثُمَّ قَرَأً : ﴿إِنَّ الْمِنْهِ فِي الْمُؤْمِنِينَ بُرُسُلُهِ . وَلَيْ تَعْمُوهُ ﴿ (٢) . . . الْآيَةَ . قَوْلُهُ : ﴿ وَلَكُ أَلُونُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ بُرُسُلُهِ .

﴿ وَذَّتُ طَّا إِهَٰةً ۚ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُو ۚ وَمَا يُضِلُونَكَ إِلَّا الْمَعْدُونَ إِلَا الْمُخْدُونَ اللَّهِ عَالَيْنَ لِمَ تَكُفُرُونَ عِاينَتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ فَمَا يُشْعُرُونَ عِاينَتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ فَشَهْدُونَ فَيَا يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٦/ ٤٩٠ (٢) سعيد بن منصور: ٣/ ١٠٤٧

وَتَكُذُمُونَ ٱلْحَقَّ وَٱلْتُمْ تَعَلَمُونَ۞ وَقَالَت ظَآمِفَةٌ مِّن آهْلِ ٱلْكِتَابِ
عَامِنُوا بِاللّذِى أَنزِلَ عَلَى ٱلّذِيرَ عَامَنُوا وَجْهَ ٱلنّهَادِ وَٱلْمُمُوا عَاجَمُ
لَعْلَهُمْ مَرْجِعُونَ۞ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلّا لِمَن تَوَع دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ
هُدَى اللّهِ أَن يُؤْمِنَ أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِينُمْ أَوْ هُمَا يَحُونُمُ عِندَ رَبِّكُمُ قُلْ
إِنَّ ٱلْفَضِّلَ بِيهِ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةٌ وَاللّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ ﴿ اللّهِ يَخْلُصُ
بَرْحَمَتِهِ مَن يَشَآةٌ وَاللّهُ دُو الفَضْلِ ٱلفَظِيهِ وَآلَكُهُ
بَرْحَمَتِهِ مَن يَشَآةٌ وَاللّهُ دُو الفَضْلِ ٱلفَظِيهِ وَآلَكُهُ

### [حَسَدُ الْيَهُودِ لِلْمُسْلِمِينَ وَكَيْدُهُمْ]

﴿ وَقَالَتَ طَآهِ مَنَ أَهُلِ ٱلْكِتَٰبِ ءَاهِ فُوا بِآلِذِى ٓ أُذِلَ عَلَى ٱلّذِينَ اللّهَ وَمَكِيدَةٌ وَمَعُوا وَجْهَ النّهَادِ وَاكْفُرُوا عَلَى الضَّعْفَاءِ مِنَ النَّاسِ أَمْرَ دِينِهِمْ، وَهُوَ أَنَّهُمُ اشْتَوَرُوا بَيْنَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا الْإِيمَانَ أَوَّلَ النَّهَادِ، وَهُوَ أَنَّهُمُ اشْتَورُوا بَيْنَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا الْإِيمَانَ أَوَّلَ النَّهَادِ، وَهُوَ أَنَّهُمُ اشْتَورُوا بَيْنَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا الْإِيمَانَ أَوَّلَ النَّهَادِ، وَهُو أَنَّهُمُ الشَّورُوا الْإِيمَانَ أَوَّلَ النَّهَادِ، النَّهَادِ ارْتَدُّوا إِلَى دِينِهِمْ، لِيَقُولَ الْجَهَلَةُ مِنَ النَّاسِ: إِنَّمَا النَّهَادِ ارْتَدُّوا إِلَى دِينِهِمْ اطِّلَاعُهُمْ عَلَى نَقِيصَةٍ وَعَيْبٍ فِي دِينِ الْمُهُمْ إِلَى دِينِهِمُ اطِّلَاعُهُمْ عَلَى نَقِيصَةٍ وَعَيْبٍ فِي دِينِ الْهُمُ الْمُعْودِ الْهَالِمِينَ، وَلِهَذَا قَالُوا: ﴿ لَمُلَهُمْ مَرْجِعُونَ ﴾ . وقالَ ابْنُ أَيِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْيَهُودِ إِيهَا الْمَالَةُ بَعْدَ أَنْ كَانُوا النَّبِيِّ عَلَى النَّاسَ أَنْ النَّاسَ أَنْ النَّاسَ أَنْ النَّاسَ أَنْ وَا النَّاسَ أَنْ كَانُوا النَّعُوهُ (١٠).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُوْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَعِعَ وِينَكُونُ أَيْ لَا تَطْمَئِنُوا وَتُطْهِرُوا سِرَّكُمْ وَمَا عِنْدَكُمْ إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ، وَلَا تَظْمَئِنُوا وَتُطْهِرُوا مَا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فَيُوْمِنُوا بِهِ وَيَحْتَجُوا بِهِ عَلَيْكُمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِنَ ٱلْهُمَكَىٰ هُدَى اللّهَ ﴾ أَيْ هُو اللّه وَيَعْلَى: ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْهُمَىٰ هُدَى اللّهَ ﴾ أَيْ هُو اللّه عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الْالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، وَالدَّلَائِلِ الْقَاطِعَاتِ، وَالْحُجَجِ الْوَاضِحَاتِ؛ وَإِنْ كَتَمْتُمْ أَيُّهَا الْيَهُودُ مَا بِأَيْدِيكُمْ مِنْ صِفَةِ الْوَاضِحَاتِ؛ وَإِنْ كَتَمْتُمْ أَيُّهَا الْيَهُودُ مَا بِأَيْدِيكُمْ مِنْ صِفَةِ الْوَاضِحَاتِ؛ وَإِنْ كَتَمْتُمُ أَيُّهَا الْيَهُودُ مَا بِأَيْدِيكُمْ مِنْ طِفَةٍ مُحَمَّدٍ النَّيْقِ الْأُمْدِي فَي اللّهَ عَلَى اللّهِ اللّهَ مَا يَعْدِي عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا إِلّهُ اللّهُ عَلَى عَبْدِهِ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ صِفَةٍ النّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولَى اللّهُ عَلَى عَبْدِهِ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الْأَقْدَمِينَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ أَن يُؤْفَىٰ أَحَدُّ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُمُورُهُ عِندَ رَبِّكُمُّ ﴾ يَقُولُونَ: لَا تُظهرُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنَ الْعِلْم لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَتَعَلَّمُوهُ مِنْكُمْ، وَيُسَاوُوكُمْ فِيهِ، وَيَمْتَازُوا بِهِ عَلَيْكُمْ لِشِدَّةِ الإيمَانِ بهِ، أَوْ يُحَاجُّوكُمْ بهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، أَيْ يَتَّخِذُوهُ حُجَّةً عَلَيْكُمْ بِمَا فِي أَيْدِيكُمْ، فَتَقُومَ بِهِ عَلَيْكُمُ الدَّلَالَةُ، وَتَتَرَكَّبَ الْحُجَّةُ فِيَّ الدُّنْيَا وَاٰلآخِرَةِ، ٰقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلُ إِنَّ ٱلْفَصَّـلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤَتِيهِ مَن يَشَآةُ﴾ أي الْأُمُورُ كُلُّهَا تَحْتَ تَصَرُّفِهِ، وَهُوَ الْمُعْطِي الْمَانِعُ، يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ بِالْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَالتَّصَوّْرِ التَّامِّ، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ فَيُعْمِي بَصَرَهُ وَبَصِيْرَتَهُ، وَيَخْتِمُ عَلَى قَلْبِهِ وَسَمْعِهِ، وَيَجْعَلُ عَلَى بَصَرهِ غِشَاوَةً، وَلَهُ الْحُجَّةُ التَّامَّةُ وَالْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ ﴿وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيعُ ۚ لَيَا اللَّهِ مِنْ مِرْحُـمَتِهِ ۖ مَن يَشَأَةُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ أَى اخْتَصَّكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْفَضْلِ بِمَا لَا يُحَدُّ وَلَا يُوصَفُ بِمَا شُرَّفَ بِهِ نَبِيَّكُمْ مُحَمَّدًا عَلَيْ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَهَدَاكُمْ بِهِ إِلَى أَكْمَل الشَّرَائِع.

﴿ اللَّهُ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّوهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّوهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَتَ عَلَيْهِ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّوهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَتَ عَلَيْهِ وَآتَهُمُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْخَرْبِينَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### [بَيَانُ حَالِ أَمَانَةِ الْيَهُودِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْيَهُودِ بِأَنَّ فِيهِمُ الْخَوَنَةَ، وَيُحذِّرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الإغْتِرَارِ بِهِمْ، فَإِنَّ مِنْهُمْ ﴿مَنَ إِن تَأْمَنَهُ بِطَرِيقِ بِقِطَارِ ﴾ أَيْ مِنَ الْمَالِ ﴿ يُوَوِقِ إِلَيْكَ ﴾ أَيْ وَمَا دُونَهُ بِطَرِيقِ الْمُؤَوّةِ إِلَيْكَ ﴾ أَيْ وَمَا دُونَهُ بِطَرِيقِ الْأُولَى أَنْ يُؤَدِّيهُ إِلَيْكَ ﴿ وَمِنْهُم مَنَ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَتَ عَلِيهِ قَالِماً ﴾ أَيْ بِالْمُطَالَبَةِ وَالْمُلازَمَةِ وَلَاكَ اللهُ قَدْ أَوْلُكَ وَمُعُمُ عَلَى اللهِ اللهُ قَدْ أَحَلَّهَا لَنَا ، وَهُمُ الْعَرَبُ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُمُ مِنْكُونِ وَهُمْ مِعْلَمُونَ وَهُمْ مَالُولُ اللهُ تَعَالَى الْمُقَالَةَ، وَائْتَفَكُوا بِهَذِهِ الضَّلَالَةِ، فَإِنَّ اللهُ وَلَا الْمُقَالَةَ، وَائْتَفَكُوا بِهَذِهِ الضَّلَالَةِ، فَإِنَّ اللهُ وَمُعْ وَقَدِ اخْتَلَقُوا هَذِهِ الْمُقَالَةَ، وَائْتَهَكُوا بِهَذِهِ الضَّلَالَةِ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) الطبري: ٦/ ٥٠٨

اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَكُلَ الْأَمْوَالِ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَإِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ بُهْتٌ.

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّا نُصِيبُ فِي الْغَزْوِ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْنَّمَةِ الدَّجَاجَةَ وَالشَّاةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَقُولُونَ مَاذَا؟ قَالَ: نَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْنَا بِلَالِكَ بَأْسٌ، قَالَ: هَذَا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمْتِينَ سَبِيلُ ﴾ ، إِنَّهُمْ إِذَا أَدَّوُا أَهْلُ الْكِتَابِ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اللَّمْتِينَ سَبِيلُ ﴾ ، إِنَّهُمْ إِذَا أَدَّوُا الْجِزْيَةَ لَمْ تَحِلَّ لَكُمْ أَمْوَالُهُم إِلّا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ (١٠). ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَيْنَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ ﴾ أَيْ لَكِنْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ ﴾ أَيْ لَكِنْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ هِ مَالِكُ مِنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَقَى مِنْكُمْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِي عَاهَدَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى مِنْكُمْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِي عَاهَدَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ يَعْفَى إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِيثَاقُ عَلَى الْأُنْبِيَاءٍ وَأُمُوهِمْ بِذَلِكَ، وَاتَقَى مَحَارِمَ اللهُ وَالْمِيثَاقُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَأُمُوهِمْ بِذَلِكَ، وَاتَقَى مَحَارِمَ اللهِ وَالْمَيْقَىٰ فَالَى الْمُعَلِّي بَعَنَ بِهَا خَاتَمَ رُسُلِهِ وَسَيِّدَ الْبَشَرِ ﴿ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ ﴾ . وَاتَّتَى مَا خَاتَمَ رُسُلِهِ وَسَيِّدَ الْبَشَرِ ﴿ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ ﴾ . وَاتَبَعَ طَاعَتُهُ وَشُرِيعَتُهُ اللّٰهِ يَعْنَ بِعَا خَاتَمَ رُسُلِهِ وَسَيِّدَ الْبُشَرِ ﴿ فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ ﴾ .

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمُنَهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱللِّهُ ﴿ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱللِّهُ ﴿ إِلَيْهِمْ اللَّهِ عَذَابُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

[لَا نَصِيبَ فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ خَالَفَ الْعَهْدَ]

يَقُولُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَعْتَاضُونَ عَمَّا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ مِنِ النّباعِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَذِكْرِ صِفَتِهِ لِلنَّاسِ وَبَيَانِ أَمْرِهِ، وَعَنْ أَيْمَانِهِمُ الكَاذِيَةِ الْفَالِيلَةِ الْفَالِيلَةِ الزَّهِيدَةِ، أَيْمَانِ الْقَلِيلَةِ الزَّهِيدَةِ، وَهِي عُرُوضُ هَذِهِ الْحَيَاةِ اللَّنْيَا الْفَالِيَةِ الزَّائِلَةِ ﴿ أُولَئَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِيهَا وَلَا حَظَّ لَهُمْ خَلَقَ لَهُمْ فِيهَا وَلَا حَظَّ لَهُمْ فِيهَا وَلَا حَظَّ لَهُمْ فِيهَا وَلَا حَظَّ لَهُمْ مِنْهَا ﴿ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيمَى اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلا يَنظُرُ النَّهِمْ مَنَهُ لَهُمْ، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ عَلَامَ لُطُفِ بِهِمْ، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ بِعِمْ، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ وَلَا يَنظُرُ وَاللهُمْ عَذَابُ اللهُمْ . وَقَدْ وَلَا يَنظُرُ وَاللّهُمْ عَذَابُ اللهُمْ . وَقَدْ يَعْضَا وَرَدَتُ أَحَادِيثُ تَتَعَلَّقُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ اللهُمْ . وَقَدْ بَعْضًا وَرَدَتُ أَحَادِيثُ تَتَعَلَّقُ بِهِذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، فَلْنَذْكُو بَعْضًا وَرَدَتُ أَحَادِيثُ تَتَعَلَّقُ بِهِذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، فَلْنَذْكُو بَعْضًا وَلَا مَنْهُا.

(الْحَدِيثُ الْأُوَّلُ) رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَئَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، مَنْ هُمْ خَابُوا وَخَسِرُوا؟ قَالَ: وَأَعَادَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَاتُ بِالْحَلِفِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: «الْمُسْبِلُ، وَالْمُنَقِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ اللهَ عَلَيْهِ الْمُنْقِنُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ اللهَ اللهُ الللهُ ال

(الْحَدِيثُ النَّانِي) رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَمِيرَةَ

凹回灣 وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِ نَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلۡكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلۡكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَاكَانَ لِبِسَرِ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُم وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّ نَصِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنب وَبِمَاكُنتُمْ تَدَّرُسُونَ ۞ وَلَايَأَمُرَكُمُّ أَن تَنَّخِذُواْللَّلَيْكَةَ وَٱلنَّبِيِّسَ أَرْبَاللَّهُ أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بِعَدَإِذْ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مُمِيثَنَ النَّبِيِّينَ لَمَآءَاتَ يْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَاءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ - وَلَتَنْصُرُنَّهُ ، قَالَ - أَقَرْرُتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيُّ قَالُوٓ أَ أَقَرَرُنَا قَالَ فَأُشَّهَدُوا وَأَنَا مُعَكُّم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ أَفَغَكُرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ السَّلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿

الْكِنْدِيِّ، قَالَ: خَاصَمَ رَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ، يُقَالُ لَهُ: إِمْرُوُ الْقَيْسِ ابْنُ عَاسِس، رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَى رَسُولِ الْقَيْسِ ابْنُ عَاسِس، رَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَرْضِ، فَقَضَى عَلَى الْحَضْرَمِيِّ بِالْبَيِّنَةِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَقَضَى عَلَى امْرِىءِ الْقَيْسِ بِالْبَمِينِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: إِنْ أَمْكَنْتُهُ مِنَ الْيَمِينِ يَا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَتْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَرْضِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينِ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطْعَ بِهَا مَالَ أَحَدٍ لَقِي اللهَ عَنَّ وَجَلً وَمُو عَلَيْهِ عَشْبَانُ» قَالَ رَبُولَ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى عَلَى عَضْبَانُ» قَالَ رَجُاءٌ - أَحَدُ رُواتِهِ -: وَتَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَقَالَ امْرُؤُ عَلَيْهِ فَقَالَ امْرُؤُ اللهِ ﷺ فَقَالَ امْرُؤُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْمَنِيمَ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ فَقَالَ امْرُؤُ اللهِ عَلَيْهِ الْقَيْسِ: مَاذَا لِمَنْ تَوَكَهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «الْجَنَّةُ». ﴿ وَالْتَسَائِيُّ (فَا اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْمَنِيمَ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْمَنِيمَ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْمَنِيمَ مَنَا قَلِيلًا ﴾ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق: ۱۲۳/۱ فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس لم يصرح بالسماع (۲) أحمد: ۱٤٨/٥ (۳) مسلم: ۱۰۲/۱ وأبو داود: ٣٤٦/٤ وتحفة الأحوذي: ٤٠١/٤ والنسائي: ٧٤٥/٧ وابن ماجه: ٧٤٤/٢ (٤) أحمد: ١٩١/٤ (٥) النسائي في الكبرى: ٣٤٨٦/٢

﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِيقًا لَمُؤُنَ ٱلْسِنَتَهُ مِ الْكَحِنْبُ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتْبِ وَلِمَا هُوَ مِنَ الْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ مِلْيَ الْأَلْسُنِ ]

[تَحْرِيفُ الْيَهُودِ لِكَلَامِ اللهِ مِلِيِّ الْأَلْسُنِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْيَهُودِ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ، أَنَّ مِنْهُمْ فَرِيقًا يَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَيُبَدِّلُونَ كَلاَمَ اللهِ وَيُبَدِّلُونَ كَلاَمَ اللهِ وَيُبِيلُونَهُ عَنِ الْمُرَادِ بِهِ، لِيُوهِمُوا الْجَهَلَةُ أَنَّهُ فِي كِتَابِ اللهِ كَذَلِكَ، وَيَنْسِبُونَهُ إِلَى اللهِ، وَهُو كَذِبٌ عَلَى اللهِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا وَافْتَرَوا فِي ذَلِكَ كُلُهِ، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ كَذَبُوا وَافْتَرَوا فِي وَلِكَ كُلُهِ، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ فَأَمَّا كُتُبُ اللهِ فَإِنَّهَا

مَحْفُوظَةٌ لَا تُحَوَّلُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم، فَإِنْ عَنَى وَهْبٌ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ، فَلَا شَكَ أَنَهُ قَدْ دَخَلَهَا التَّبْدِيلُ وَالتَّحْرِيفُ وَالنِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ، وَأَمَّا تَعْرِيبُ ذَلِكَ الْمَشَاهَدِ بِالْعَرَبِيَّةِ فَفِيهِ خَطَأٌ كَبِيرٌ، وَزِيَادَاتٌ كَثِيرةٌ وَنُقْصَانٌ، وَوَهْمٌ فَاحِثٌ، وَهُو مَنْ بَابِ تَفْسِيرِ الْمُعَرِّ الْمُعَرِّبِ؛ وَفَهْمُ كَثِيرٍ فَاحِيهِمْ فَاسِدٌ. وَأَمَّا إِنْ عَنَى كُتُبَ اللهِ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرِهِمْ بَلْ جَمِيعِهِمْ فَاسِدٌ. وَأَمَّا إِنْ عَنَى كُتُبَ اللهِ الَّتِي هِيَ كُتُبُهُ عِنْدَهُ فَتِلْكَ كَمَا قَالَ مَحْفُوظَةٌ لَمْ يَدْخُلْهَا شَيْءٌ.

سيء. ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيكُهُ اللّهُ الْكِتَنبَ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوّةَ ثُمَّ يَقُولُوا رَبَّنَتِكَ يَقُولَ لِلنَّكَاسِ كُونُوا عِبَادًا لِى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّنَتِكَ بِمَا كُنتُهُ تُمَلِّمُونَ الْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَن تَنْخِذُوا الْلَئَتِكَةَ وَالنَّبِيَّنَ أَرْبَابًا أَيَامُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُمْ

مُّسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ الله [النَّبِيُّ لَا يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ وَلَا إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ] أَيْ مَا يَنْبَغِي لِبَشَرِ آتَاهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، أَنْ يَقُولَ لِلنَّاسِ: اعْبُدُونِي مِنْ دُونِ اللهِ، أَيْ مَعَ اللهِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِنَبِيِّ وَلَا لِمُرْسَل، فَلَأَنْ لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَيْرِهِمْ بِطَرِيقِ الْأَوْلَيُّ وَالْأَحْرَى، فَالْجَهَلَةُ مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ وَمَشَايِخِ الضَّلَالِ يَدْخُلُونَ فِي هَذَا الذَّمَّ وَالتَّوْبِيخِ، بِخِلَافِ الرُّسُلِ وَأَنْبَاعِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ، فَإِنَّهُمْ ۚ إَنَّمَا يَأْمُرُونَ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَبَلَّغَتْهُمْ إِيَّاهُ رُسُلُهُ الْكِرَامُ، وَإِنَّمَا يَنْهَوْنَهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللهُ عَنْهُ، وَبَلَّغَنْهُمْ إِيَّاهُ رُسُلُهُ الْكِرَامُ، فَالرُّسُلُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهمْ أَجْمَعِينَ، هُمُ السُّفَرَاءُ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ فِي أَدَاءِ مَا حَمَلُوهُ مِنَ الرِّسَالَةِ وَإِبْلَاغِ الْأَمَانَةِ، فَقَامُوا بِذَلِكَ أَتَمَّ قِيَام، وَنَصَحُوا الْخَلْقَ، وَبَلَّغُوهُمُ الْحَقَّ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَكِينَ كُوُّنُواْ رَبَّكَنِيِّعَنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ أَيْ وَلَكِنْ يَقُولُ الرَّسُولُ لِلنَّاسِ: كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَأَبُو رَزِين وَغَيْرُ وَاحِدٍ: أَيْ خُكَمَاءَ عُلَمَاءَ حُلَمَاءً (٦). وَقَالَ الضَّحَّاكُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِكَنْبَ وَبِمَا كُنْتُدُ تَذْرُسُونَ﴾ حَقٌّ عَلَى مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا ﴿ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴾ تَحْفَظُونَ أَلْفَاظَهُ.

(۱) أحمد: ۱/۳۷۹ (۲) فتح الباري: ٥/۳۳٦ ومسلم: ۱/ ۳۲۱ (۳) أحمد: ۲/۶۸۱ (٤) أبو داود: ۳/۷۶۹ وتحفة الأحوذي: ٥/۲۱۸ (٥) ابن أبي حاتم: ۲/۳۲۱ (٦) ابن أبي حاتم: ۲/۳۲۱

ثُمَّ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَخِذُوا الْلَكَتِكُمُهُ وَالنَّبِيَّنَ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُوسَلِ وَلَا مَلَكُ مُقَرَّبِ ﴿ أَيَا مُرْكُمُ بِعِبَادَةِ أَحَدٍ غَيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِأَنْ مَنْ دَعَا إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ فَقَدْ دَعَا إِلَى اللهِ فَعَدُ وَلَكُ لِأَنْ مَنْ دَعَا إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ فَقَدْ دَعَا إِلَى اللهِ فَعَدُ وَلَكُ لِأَنْ مَنْ دَعَا إِلَى عِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ فَقَدْ دَعَا إِلَى اللهُ وَحْدَهُ اللهِ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ مِن اللّهِ وَحْدَهُ وَقَالَ إِلّا نَبِياء : ٢٥] لا شَرِيكَ لَهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن اللّهِ وَحُدَهُ وَقَالَ اللهُ وَحِيّ إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلّا أَنْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء : ٢٥] وقَالَ وَقَالَ إِحْبَارًا عَنِ الْمَلائِكَ مِن وَسُكِلّا أَبَعِ مَنْ اللهِ وَعَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ اللهِ وَسَكُلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن لَلهُ اللهِ قَالَ اللهِ وَسَكُلُ اللهُ اللهُ اللهِ وَمُعْلَلُهُ اللهُ وَمُونَ اللّهُ اللهِ وَمُعْلَا مِنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيشَقَ النَّيْتِ اللَّهِ عَالَمَا عَاتَنْتُكُمْ مِن كِتَبُ وَحِكْمَة ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَثَوْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقَرَرَتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِقٌ قَالُوا أَقْرَرَنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلْهِدِينَ فَهَى فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَالْ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلْهِدِينَ اللَّهِ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِك

[أَخْذُ الْمِيثَاقِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ] يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ أَخَذَ مِيثَاقَ كُلِّ نَبِيٌّ بَعَثَهُ مِن لَدُنْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَهْمَا آتَى اللهُ أَحَدَهُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ، وَبَلَغَ أَيَّ مَبْلَغ، ثُمَّ جَاءَهُ رَسُولٌ مِنْ بَعْدِهِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ، وَلَا يُمْنَعْهُ مَا هُوَ فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالنُّبُوَّةِ مِن اتِّبَاعِ مَنْ بُعِثَ بَعْدَهُ وَنُصْرَتِهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ النَّبِيِّئَ لَمَآ النَّبْتُكُم مِن كِتنبِ وَمِكْمَةٍ ﴾ أَيْ لَمَهْمَا أَعْطَيْتُكُم مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ﴿ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بهِء وَلتَـنْصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقَرَرَتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيُّ۞. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس وَمُجَاهِدٌ وَالرَّبِيعُ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ: يَعْنِي عَهْدِي (١١) . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: ﴿ إِصْرِيُّ ﴾ أَيْ ثِقْلَ مَا حُمِّلْتُمْ مِنْ عَهْدِي (٢). أَيْ مِيثَاقِي الشَّدِيدَ الْمُؤَكَّدَ ﴿قَالُوٓاْ أَقْرَرْنَاۚ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ۞ فَمَن تَوَلَّى بَعْـدَ ذَالِكَ ﴾ أَيْ عَنْ هَذَا الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُمُ ٱلْفَسِقُونَ﴾، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب وَابْنُ عَمِّهِ عَبْدُاللهِ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَا أَبَعَثَ اللهُ نَبيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ، لَئِنْ بَعَثَ مُحَمَّدًا وَهُوَ

قُلْ عَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنْ رِلَ عَلَيْ نَا وَمَا أُنْ لِ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَالنّبِيُّوبَ مِن دَّيِهِمْ لَانَفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مَن وَيَهِمْ لَانَفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن وَيَهِمْ لَا نَفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن وَيَهِمْ لَا نَفُرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنَ الْخَسِرِينَ هِمَ مَنْ عَبْرَ الْإِسْلَامِ مِنْ فَهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِن الْخَسِرِينَ هِمَ كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمًا كَمْ وَا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوا كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قَوْمَا كَيْفُ وَا بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَتُ وَاللّهُ لاَيهُمْ الْعَنْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْعَنْمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْعَنْمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْعَنْمَ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْعَنْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْعَنْمَ اللّهِ عَلَيْهِمْ الْعَنْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْعَنْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْعَنْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْعَنْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْعَنْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْعَنْمَ اللّهِ عَلَيْهِمْ الْعَنْمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْعَنْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْعَنْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حَيٌّ لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرَنَّهُ(٣). وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُمَّتِهِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ عَلَى أُمَّتِهِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ. وَقَالَ طَاوُسٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَقَتَادَةُ: أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ أَنْ يُصَدِّقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَهَذَا لَا يُضَادُ مَا قَالَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاس.

يَعْمَارُ مَا اللّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ فَالرّسُولُ مُحَمَّدٌ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائِمًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، هُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الَّذِي لَوْ وُجِدَ فِي أَيِّ عَصْرٍ وُجِدَ، لَكَانَ هُوَ الْوَاجِبُ الطَّاعَةِ، الْمُقَدَّمُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ، وَلِهَذَا كَانَ إِمَامَهُمْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ لَمَّا اجْتَمَعُوا النَّنِيَاءِ كُلِّهِمْ، وَلِهَذَا كَانَ إِمَامَهُمْ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ لَمَّا اجْتَمَعُوا بِينْتِ الْمُقْدِسِ، وَكَذَلِكَ هُوَ الشَّفِيعُ فِي يَوْمِ الْمَحْشَرِ فِي إِنْهُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَهُو المُمَالِينَ الْمُقَامُ الْمُحْمُودُ الَّذِي لَا يَلِيقُ إِلَّا لَهُ، وَالَّذِي يَجِيدُ عَنْهُ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، حَتَّى تَتَهِي النَّوْبَةُ إِلَيْهِ، أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، حَتَّى تَتَهِي النَّوْبَةُ إِلَيْهِ،

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم: ۳۷۳/۲ ، ۳۷۴ (۲) ابن أبي حاتم: ۲/ ۲۷۳ ۲۷۳ (۳) الطبري: ۲/ ۵۰۰

فَيَكُونَ هُوَ الْمَخْصُوصَ بِهِ. صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ.

﴿ أَفَعَـٰ يَرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥ أَسَـٰ اَمْ مَن فِي السَّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۚ فَلْ ءَامَنَا بِاللّهِ
وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَمَا أُونِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيوُنَ مِن تَلْجَعِ غَيْرَ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ أَكْدِ مِنْهُ مَ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِن الْخَسِرِينَ ﴿ فَلَا اللّهِ الْإِسْلَامُ وَلَا يُعْبِلُ مَا اللّهِ الْإِسْلَامُ وَلَا يُعْبِلُ عَيْرُهُ اللّهِ الْإِسْلَامُ وَلَا يُعْبُلُ عَيْرُهُ اللّهِ الْإِسْلَامُ وَلَا يُعْبِلُ عَيْرُهُ اللّهِ الْإِسْلَامُ وَلَا يُعْبُلُ عَيْرُهُ }

يَقُولُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى مَنْ أَرَادَ دِينًا سِوَى دِينِ اللهِ الَّذِي أَنْزَلَ بِهِ كُتُبُهُ، وَأَرْسَلْ بِهِ رُسُلَهُ، وَهُوَ عِبَادَةُ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الَّذِي ﴿ لَهُ أَسَّلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أَيْ اسْتَسْلَمَ لَهُ مَنْ فِيهِمَا طَوْعًا وَكَرْهًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ . . . الْآيَة ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمُ بَرَوًا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن ثَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ۞ وَلِلَّهِ يَسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآتِةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبُرُونَ النحل: وَيُفْعَلُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ٤٨-٥٠] فَالْمُؤْمِنُ مُسْتَسْلِمٌ بِقَلْبِهِ وَقَالِبِهِ لله، وَالْكَافِرُ مُسْتَسْلِمٌ للهِ كَرْهًا، فَإِنَّهُ تَحْتَ التَّسْخِيرِ وَالْقَهْرِ وَالسُّلْطَانِ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يُخَالَفُ وَلَا يُمَانَعُ، وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَلَهُ ۚ أَسَّلَمَ مَنَ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا﴾ قَالَ: هُوَ كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكِ اللَّهُ ۗ [لقمان: ٢٥](١١) وَرُوىَ عَن ابْن عَبَّاس ﴿ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طُوَّعًا وَكَرُهُا﴾ قَالَ: حِينَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ (٢). ﴿وَإِلِيُّهِ يُرْجُعُونَ﴾ أَيْ يَوْمَ الْمَعَادِ، فَيُجَازِي كُلًّا بِعَمَلِهِ.

آي يوم المعاد، فيجازي كلا يعمله. 
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ ءَامَنَ الْمِلْهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْمَا ﴾ يغني الْمُحْوَّ الْمَنْ فَالَ الْمُحَوِّ الْمُحْوِيَ ﴿ وَالْمَالِ ﴾ وَهُمْ وَالْمَعْوَبُ ﴾ أَيْ مِنَ الصَّحُفِ وَالْوَحْي، ﴿ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ وَهُمْ بُطُونُ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمُتَشَعَّبَةُ مِنْ أَوْلَادِ إِسْرَائِيلَ - وَهُو يَعْفُوبُ - الْاثْنَى عَشَر، ﴿ وَالْنَيْوُبُ مِن وَيِهِمْ ﴾ وَهَدَا يَعْنِي بِنْ الشَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ، ﴿ وَالنَّيْوُبُ مِن وَيِهِمْ ﴾ وَهَذَا يَعْمُ بَلْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مُسْلِمُونَ ﴾ فَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ هَذِهِ بَكُلُ مِنَا فَوْمِنُونَ مِنْ هَذِهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ هَذِهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ هَذِهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ هَذِهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ ذَلِكَ ، بَلْ هُمْ مُصَدِّقُونَ بِمَا أَنْزِلَ مِنْ خَلِكَ ، بَلْ هُمْ مُصَدِّقُونَ بِمَا أَنْزِلَ مِنْ عَلْدِهِ يَكُفُرُونَ بِمَا أَنْزِلَ مِنْ خَلِكَ ، بَلْ هُمْ مُصَدِّقُونَ بِمَا أَنْزِلَ مِنْ غَلِدِهِ يَكُفُرُونَ بِمَا أَنْزِلَ مِنْ خَلِكَ ، بَلْ هُمْ مُصَدِّقُونَ بِمَا أَنْزِلَ مِنْ غَلِد عَلَا يَعْمَ اللَّهُ وَا نَعِلَى اللَّهُ مُنْ فَلَكُونَ بِمَا أَنْزِلَ مِنْ خَلِكَ ، بَلْ هُمْ مُصَدِّقُونَ بِمَا أَنْزِلَ مِنْ خَلِكَ ، بَلْ هُمْ مُصَدِّقُونَ بِمَا أَنْزِلَ مِنْ خَلِكَ ، بَلْ هُمْ مُصَدِّقُونَ بِمَا أَنْزِلَ مِنْ غَلِد

اللهِ، وَبِكُلِّ نَبِيِّ بَعَثُهُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبَتَغ غَيْرَ اللهِ، وَبِكُلِّ نَبِيً عَمْرَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

﴿كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قُومًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنَتُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْبَيِّنَتُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَلِيمِينَ فَيْ اللّهِ الْفَلِيمِينَ فَيْهَا لَا يُحْفَفُ عَنْهُمُ اللّهِ عَلْمِينَ فِيهَا لَا يُحْفَفُ عَنْهُمُ اللهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[لَا يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ الْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ تَابَ]
رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ
الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْنَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ، ثُمَّ نَدِمَ، فَأَرْسَلَ
إِلَى قَومِهِ أَنْ سَلُوا لِي رَسُولَ اللهِ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنْهِمُ ﴾ إِلَى فَنْزَلَتْ: ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنْهِمُ ﴾ إِلَى قَوْمُهُ فَأَسْلَمَ (٥٠). وَقَالَ وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِئِ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ (٢٠). وَقَالَ وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِئِ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ (٢٠). وَقَالَ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٦, ٥٦٥ (٢) الطبري: ٦, ٥٦٥ (٣) فتح الباري: ٥, ٣٥٥ (٤) أحمد: ٣٦٢/٢ فيه عباد بن راشد التميمي ضعفه الجمهور، أنظر تحرير تقريب التهذيب ١٧٧/٢ والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن كثير هنا، أنظر للتفصيل "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" للعلائي ص١٦٤ ط. عالم الكتب .(٥) الطبري: ٦٢/٢ (٦) النسائي في الكبرى: ٦/ ٣٢٣ وابن حبان: ٣٢/٣٣

الْحَاكِمُ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

فقولُهُ تَعَالَى: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفُوا الْبَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَسَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ أَيْ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ أَيْ قَامَتْ عَلَيْهِمُ الْمُحْجُجُ وَالْبَرَاهِينُ عَلَى صِدْقِ مَا جَاءُهُمْ بِهِ الرَّسُولُ، وَوَضَحَ لَهُمُ الْأَمْرُ، ثُمَّ ارْتَدُّوا إِلَى ظُلْمَةِ الشَّرْكِ، فَكَيْفَ يَسْتَحِقُ هُؤُلاءِ الْهِدَايَةَ بَعْدَمَا تَلَبَّسُوا بِهِ مِنَ الْعَمَايَةِ، وَكَيْفَ يَسْتَحِقُ هُؤُلاءِ الْهِدَايَةَ بَعْدَمَا تَلَبَّسُوا بِهِ مِنَ الْعَمَايَةِ، وَلَهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظّلَامِينَ ﴾. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَعْمَلِهُ مَ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَةَ اللّهِ وَالْمُلَتِكَةِ وَالنَّاسِ الْجَمْعِينَ ﴾ أَيْ يَلْعَنْهُمُ اللهُ، وَيَلْعَنْهُمْ خَلْقُهُ، ﴿ خَلِدِينَ وَالنَّاسِ الْجَمْعِينَ ﴾ أَيْ يَلْعَنْهُمُ اللهُ، وَيَلْعَنْهُمْ خَلْقُهُ، ﴿ خَلِدِينَ يَتَابُولُ مَنْ الْعَمَالِهِ مَنْ الْعَمَالِينَ عَلَيْهُمُ اللهُ مَنْ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهَ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى عَلْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ ا

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّكَالُونَ۞ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلِّهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اَفْتَدَىٰ بِهْ عَلَامُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اَفْتَدَىٰ بِهْ عَلَامٌ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِرِنَ۞﴾ أَلِيمُ وَمَا لَهُمْ مِن نَصِرِنَ۞﴾

[لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ الْكَافِرِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا فِدْيَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]
يَقُولُ تَعَالَى مُتَوَعِّدًا وَمُهَدِّدًا لِمَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، ثُمَّ ازْدَادَ كُفْرًا، أَيْ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ إِلَى الْمَمَاتِ، وَمُخْبِرًا بِأَنَّهُمْ لَنْ تُقْبَلَ لَهُمْ تَوْبَةٌ عِنْدَ مَمَاتِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَتِ لَنْ تُقْبَلَ لَهُمْ تَوْبَةٌ عِنْدَ مَمَاتِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْبَكُ لَلْهُمْ تَوْبَةٌ عِنْدَ مَمَاتِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْبَكُ هُمُ السَّيَعْاتِ حَتَى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ النَّوْبَكُ فَي الْخَارِجُونَ عَنِ الْمَوْتُ فَي الْخَارِجُونَ عَنِ الْمَنْ الْمُولَ ثُمَّ الْمُثَالُونَ ﴾ أي الْخَارِجُونَ عَنِ الْمَنْ الْمُولَ لَهُمْ الْمُعَلِقُ أَبُو بَكُرِ الْبَرَّالُ عَنِ الْبَوْ عَنِ الْبَوْ عَبِ الْمَقَ إِلَى قَوْمِهِمْ يَسْأَلُونَ لَهُمْ، فَذَكُرُوا ذَلِكَ الْرَبُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَى ا

إِيمَنْهِمْ ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ ۚ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (' . 
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَاكُ فَلَن 
يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم مِلْهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو اَفْتَدَىٰ بِهُ ۗ أَيْ مَنْ 
مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ خَيْرٌ أَبَدًا. وَلَوْ كَانَ قَدْ أَنْفَقَ 
مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا فِيمَا يَرَاهُ قُوْبَةً ، كَمَا سُئِلَ النَّبِيُ عَنْ 
عَبْدِاللهِ بْنِ جُدْعَانَ ، وَكَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ، وَيَقُكُ الْعَانِي ، وَيَقُلُ الْعَانِي ، وَيَقُلُ الْعَانِي ، وَيُقُلُ الْعَانِي ، وَيُقُلُ الْعَانِي ، وَيُقُلُ ؟ فَقَالَ: ﴿لا ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَيُقُلُ عَلْمُ اللَّهُ لَمْ يَقُلْ

وَسَهْلِهَا وَوَعْرِهَا وَبَرِّهَا وَبَحْرِهَا.
وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يُؤْنَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ اللهِ ﷺ: ﴿ يُؤْنَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ اللهِ ﷺ: ﴿ يُؤْنَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لَهُ عَيْرَ مَنْزِلِ، فَيَقُولُ: مَا أَسْأَلُ وَلَا أَتَمَنَّى إِلَّا أَنْ فَيُقُولُ : مَا أَسْأَلُ وَلَا أَتَمَنَّى إِلَّا أَنْ فَيُولُ لَهُ : يَا اللهُ فِي سَبِيلِكَ عَشْرَ مِرَادٍ، لِمَا يَرَى مِنْ فَصْلِ الشَّهَاوَةِ، وَيُؤْنَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُ لَهُ: يَا اللهَ عَشْرَ مِرَادٍ، فِيعَوْلُ لَهُ: يَا اللهَ وَمَنْ اللهَ عَشْرَ مِرَادٍ، فِيعَوْلُ لَهُ: يَا اللهِ فَيُولُ لَهُ النَّارِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ شَرَّ مَنْزِلٍ، فَيُقُولُ : يَا رَبِّ شَرَّ مَنْ لِلهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُمْ مِنْ أَلِيهِ عَقَالِهِ مِنْ أَحِيلٍ فَهَا لَهُمْ مِنْ أَحِيرُهُمْ مِنْ أَلِيهِ عَقَابِهِ.

﴿ لَنَ لَنَالُواْ اللِّرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَّ وَمَا لَنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِكَ اللّهَ بِهِ، عَلِيمُ ﴿ ﴾

# [الْإِنْفَاقُ مِنْ أَحَبُّ الْأُمْوَالِ مِنَ الْبِرِّ]

رَوَى وَكِيعٌ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ مَيْمُونٍ ﴿ لَنَ لَنَالُواْ ٱلْمِرَّ﴾ قَالَ: الْجَنَّةُ ( ٰ ' ) . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةً أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا،

<sup>(</sup>۱) الدر المنثور: ۲۰۸/۲ (۲) مسلم: ۱۹۲/۱ (۳) أحمد: ۲۰۷/۳ (٤) الطبري: ۲/۵۸۷ فيه تدليس أبي إسحاق السبيعي ولم يصرح وشريك بن عبدالله القاضي سبّئ الحفظ.

وَكَانَ أَحَبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَقَى الْعَبْوَنَ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَنَ النَالُواُ اللّهِ حَتَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ: حَضَرَتْ عِصَابَةٌ مِنَ الْيَهُودِ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: حَدَّثْنَا عَنْ خِلَالِ نَسْأَلُكَ عَنْهُنَّ، لَا يَغْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٍّ، قَالَ: «سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ، وَلكِن اجْعَلُوا لِي ذِمَّةَ اللهِ، وَمَا أَخَذَ يَعْقُوبُ عَلَى بَنِيهِ، لَئِنْ أَنَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا فَعَرَفْتُمُوهُ لَتُتَابِعُنِّي عَلَى الْإِسْلَامِ» قَالُوا: فَذَلِكَ لَكَ، قَالَ: «فَسَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ». قَالُوا: أَخْبرِنَا عَنْ أَرْبَع خِلَالِ: أَخْبِرْنَا أَيُّ الطَّعَام حَرَّمُ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَكَيْفَ مَاءُ الْمَرْأَةِ وَمَاءُ الرَّجُلَ؟ وَكَيْفَ يَكُونُ الذَّكَرُ مِنْهُ وَالْأَنْثَى؟ وَأَخْبِرْنَا كَيْفَ هَذَا النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ فِي النَّوْم، وَمَنْ وَلِيُّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ؟ فَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ لَئِنْ أَخْبَرَهُمْ لَيْتَابِعُنَّهُ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّورَاةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيلَ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا، وَطَالَ سَقَمُهُ، فَنَذَرَ لِلهِ نَذْرًا لَئِنْ شَفَاهُ اللهُ مِنْ سَقَمِهِ لَيُحَرِّمَنَّ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ وَأَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ لُحْمَانُ الْإبل، وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا؟» فَقَالُوا: أَللَّهُمَّ نَعَمْ: قَالَ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيْهِمْ». وقَالَ: «أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ، الَّذِي أَنْزَلُ التَّورَاةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ

تَعْلَمُونَ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ، فَأَيُّهُمَا عَلَا كَانَ لَهُ الْوَلَدُ وَالشَّبَهُ، بِإِذْنِ اللهِ: إِنْ عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الْمَرْأَةِ كَانَ ذَكَرًا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِنْ عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ كَانَ أُنْفَى بِإِذْنِ اللهِ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «اللَّهُمَّ اللهُهُ اللهَّهُ اللهُهُ اللهُهُ اللهُهُمَّ اللهُهُمَّ اللهُهُمَّ اللهُهُمَّ اللهُهُمَّ اللهُهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُ

وَقَوْلُهُ: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَئَةُ ﴾ أَيْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ، قُلْتُ: وَلِهَذَا السَّيَاقِ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ مُنَاسَبَتَانِ.

(إِحْدَاهُمَا) أَنَّ إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَّمَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ الْإَشْيَاءِ وَتَرَكَهَا لَهِ، وَكَانَ هَذَا سَائِغًا فِي شَرِيعَتِهِمْ، فَلَهُ مُنَاسَبَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللِّبِ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ فَهَذَا هُوَ الْمَشْرُوعُ عِنْدَنَا، وَهُو الْإِنْفَاقُ فِي طَاعَةِ اللهِ مِمَّا يُحِبُّهُ الْمَشْرُوعُ عِنْدَنَا، وَهُو الْإِنْفَاقُ فِي طَاعَةِ اللهِ مِمَّا يُحِبُّهُ الْمَعْدُ وَيَسْتَهِيهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَانَ الْمَالَ عَلَى حُبِهِ ﴾ الْعَبْدُ وَيَشْتَهِيهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمُلْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ ﴾ [البقرة: ١٧٧] وقَالَ تَعالَى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ ﴾ . . الْاَبْدَةُ [الإنسان: ٨].

وَالْمُنَاسَبَةُ النَّانِيَةُ) لَمَّا تَقَدَّمَ السِّبَاقُ فِي الرَّدِّ عَلَى النَّصَارَى، وَاغْتِقَادِهِمُ الْبَاطِلِ فِي الْمَسِيح، وَتَبْيِينِ زَيْفِ مَا لَنَصَارَى، وَاغْتِقَادِهِمُ الْبَاطِلِ فِي الْمَسِيح، وَتَبْيينِ زَيْفِ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ، وَظُهُورِ الْحَقِّ وَالْيَقِينِ فِي أَمْرِ عِيسَى وَأُمِّهِ، وَكَيْفَ خَلَقَهُ اللهُ بِقُلْرَتِهِ وَمَشِيئَتِه، وَبَعَثُهُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ بَبَارَكَ وَتَعَالَى، شَرَعَ فِي الرَّدِ عَلَى يَدْعُو إِلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ بَبَارَكَ وَتَعَالَى، شَرَعَ فِي الرَّدُ عَلَى النَّهُودِ قَبَّحَهُمُ الله، وَبَيَانِ أَنَّ النَّسْخَ الَّذِي أَنْكُووا وُقُوعَهُ وَجَوَازَهُ قَدْ وَقَعَ ، فَإِنَّ الله تَعَالَى قَدْ نَصَّ فِي كِتَابِهِمُ التَّوْرَاةِ وَتَعَالَى قَدْ نَصَّ فِي كِتَابِهِمُ التَّوْرَاةِ وَتُعَلِيعَ مَوَانِهُ اللسَّلَامُ لَمَّا خَرَجَ مِنَ السَّفِينَةِ، أَبَاحَ اللهُ لَهُ لَهُ عَمِيعَ دَوَابً الْأَرْضِ يَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ جَمِيعَ دَوَابً الْأَرْضِ يَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۱٤١/۳ (۲) فتح الباري: ۷۱/۸ ومسلم: ۲/ ۱۲۳ (۳) مسلم: ۲/ ۱۲۳۲ أخرجه بهذا اللفظ "حبس الأصل وسبل الثمرة" النسائي وابن ماجه وغيرهما ولم يوجد بهذا اللفظ في الصحيحين. (٤) أحمد: ۲۷۸/

عَلَى نَفْسِهِ لُحْمَانَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا، فَاتَبْعَهُ بَنُوهُ فِي ذَلِكَ، وَجَاءَتِ التَّوْرَاةُ بِتَحْرِيم ذَلِكَ، وَأَشْيَاءَ أُخَرَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدُ أَذِنَ لِآدَمَ فِي تَزْوِيجِ بَنَاتِهِ مِنْ فَلِكَ، وَكَانَ التَّسَرِّي عَلَى الرَّوْجَةِ بَنِيهِ، وَقَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَانَ التَّسَرِّي عَلَى الرَّوْجَةِ مُبَاحًا فِي شَرِيعَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَدْ حُرِّمَ مِثْلُ هَذَا فِي هَاجَرَ لَمَّا تَسَرَّى بِهَا عَلَى سَارَّةَ، وَقَدْ حُرِّمَ مِثْلُ هَذَا فِي هَاجَرَ لَمَّا تَسَرَّى بِهَا عَلَى سَارَّةَ، وَقَدْ حُرِّمَ مِثْلُ هَذَا فِي التَّوْرَاةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ سَائِغًا، وَقَدْ فَعَلَهُ بِيْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ سَائِغًا، وَقَدْ فَعَلَهُ بَعْضِ مَا كُرِّمَ عَلَيْهِ فِي وَقَدْ مُرَّمَ عَلَيْهِ فِي التَّوْرَاةِ، وَهَذَا كُلَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي التَّوْرَاةِ، وَهَذَا كُلَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي التَّوْرَاةِ عِنْدَهُمْ، وَهَذَا هُوَ النَّسْخُ بِعَيْبِهِ، فَكَذَلِكَ فَلْيَكُنْ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ سَائِغًا، شَرَعَهُ اللهُ لِلْمُسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، ثُمَّ اللهُ فِي التَّوْرَاةِ، وَهَذَا هُوَ النَّسْخُ بِعَيْبِهِ، فَكَذَلِكَ فَلْيَكُنْ مَا عُرِّمَ عَلَيْهِ الْمُسْتِقِيمِ، وَهَذَا هُوَ النَّسْخُ بِعَيْدِهُ مِنْ الدِّينِ الْقُومُ؟ فِي التَّوْرَاةِ ، فَمَا بَالُهُمْ لَمْ يَتَبِعُوهُ، بَلْ كَذَبُوهُ وَخَالَفُوهُ؟ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى اللَّوْمَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّيْنِ الْقُومُ؟ وَلَالِكَ مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ اللَّيْنِ الْقُومُ اللَّهُ إِلَى الْمُسْتَقِيمِ، وَمِلَّة أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ، فَمَا بَالُهُمْ لَا وَلَكَمُ اللَّهُ مُنَا بَالُهُمْ لَا وَالصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، وَمَلَّة أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ، فَمَا بَالُهُمْ لَا وَلَامُ مِنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ الْمُؤْرَاةِ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْوِلُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِولُونَ ؟

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَيِّ إِسْرَةِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَةِمِيلُ عَلَىٰ نَفْسِـهِ، مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَنَةُ ﴾ أَيْ كَانَ حِلًّا لَهُمْ جَمِيعُ الْأَطْعِمَةِ قَبْلَ نُزُولِ التَّوْرَاةِ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ إِسْرَائِيلُ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَ فَأَتُواُ بِٱلتَّوْرَنَةِ فَأَتَلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾ فَإِنَّهَا نَاطِقَةٌ بِمَا قُلْنَاهُ ﴿ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِيْمُونَ﴾ أَيْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ، وَادَّعَى أَنَّهُ شَرَعَ لَهُمُ السَّبْتَ وَالتَّمَسُّكَ بِالتَّوْرَاةِ دَائِمًا، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ نَبيًّا آخَرَ يَدْعُو إِلَى اللهِ بِالْبَرَاهِينِ وَالْحُجَجِ بَعْدَ هَذَا الَّذِي بَيَّنَّاهُ مِنْ وُقُوعِ النَّسْخِ وَظُهُورِ مَا ذَكَرْنَاهُ ﴿فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا صَلَاقَ اللَّهُ ﴾ أَيْ قُلْ يَا مُحَمَّدُ صَدَقَ اللهُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ، وَفِيمَا شَرَعَهُ فِي الْقُرْآنِ، ﴿فَٱلْبَعُوا مِلَّهَ إِبَرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ أَيْ اتَّبعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي شَرَعَهَا اللهُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَإِنَّهُ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا مِرْيَةً، وَهِيَ الطَّرِيقَةُ الَّتِي لَمْ يَأْتِ نَبِيٌّ بِأَكْمَلَ مِنْهَا وَلَا أَبْيَنَ وَلَا أَوْضََحَ وَلَا أَتْمَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَّى : ﴿ قُلُ إِنَّنِي هَدَنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٦١] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيـمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٣].

﴿ إِنَّ أَوْلَ بَيْتِ وُضِيِّعٌ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْقَالَمِينَ ۖ

النَّنَالُواْ الْبِرَحَقَ تُنفِقُواْ مِمَّا عِبْرُونَ وَمَانُنِفُواْ مِنْ عِ الْمِنْ وَمَانُنِفُواْ مِنْ عَ الْمِنْ وَمَانُنِفُواْ مِنْ الْمَاحِرَمَ اللَّهِ الْمَاحَرَمَ اللَّهُ الْطَعَامِ حَانَ حِلَّا لِلَّهِ الْمَاحَرَمَ اللَّهُ الْطَعَامِ حَانَ جَلْ لِلَهِ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

فِيهِ ءَايَكُ ۚ بَيِّنَكُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَةُ كَانَ ءَامِنَاٞ وَلِقَو عَلَى اَلنَّاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اَسْمَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَيْئُ عَنِ اَلعَالَمِينَ۞﴾

[الْكَعْبَةُ أَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ لِلْعِبَادَةِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ أَيْ لِعُمُومِ النَّاسِ لِعِبَادَتِهِمْ وَنُسُكِهِمْ ، يَعُلُوفُونَ بِهِ ، وَيُصَلُّونَ إِلَيْهِ ، وَيَعْتَكِفُونَ الْعِبَادَتِهِمْ وَلَلَّذِى بِبَكُمَ ﴾ يَعْنِي الْكَعْبَةَ الَّتِي بَنَاهَا إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي يَزْعُمُ كُلِّ مِنْ طَائِفَتِي النَّصَارَى وَالْيَهُودِ أَنَّهُمْ عَلَى دِينِهِ وَمَنْهَجِهِ ، وَلَا يَحُجُّونَ إِلَى الْبَيْتِ وَالْيَهُودِ أَنَّهُمْ عَلَى دِينِهِ وَمَنْهَجِهِ ، وَلَا يَحُجُّونَ إِلَى الْبَيْتِ وَالْيَهُودِ أَنَّهُمْ عَلَى دِينِهِ وَمَنْهَجِهِ ، وَلَا يَحُجُّونَ إِلَى الْبَيْتِ مَحَجِّهِ ، وَلَا يَحُجُّونَ إِلَى الْبَيْتِ وَمَنْهَجِهِ ، وَلَا يَحُجُّونَ إِلَى الْبَيْتِ وَمُنْهَجِهِ ، وَلَا يَحُجُونَ إِلَى الْبَيْتِ وَمُنْهَجِهِ ، وَلَا يَحُجُونَ إِلَى الْبَيْتِ وَمُنْهَجِهِ ، وَلَا يَحُجُونَ إِلَى الْبَيْتِ وَمُنْهَا إِلَى الْبَيْتِ وَمَنْهَا إِلَى الْبَيْتِ وَمَنْهَا إِلَى الْبَيْتِ وَلَكَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْعَ مُبَارَكًا ﴿ وَلَكَ اللّهُ عَنْهُ مَا أَكُى وَضِعَ مُبَارَكًا ﴿ وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي ذَرِّ وَصِعَ فِي الْأَرْضِ أَوْلُ ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَوْصَى اللهُ عَنْه ، قَالَ: «الْمُسْجِدُ الْأَوْصَى ". قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «الْمُسْجِدُ الْأَوْصَى ". قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «الْمُسْجِدُ الْأَقْصَى ". قُلْتُ : قُلْ أَيْ وَالَ: «الْمُسْجِدُ الْأَوْصَى ". قُلْتُ : قُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «الْمُسْجِدُ الْمُعْونَ سَنَةً ». قُلْتُ : قُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «الْمُسْجِدُ الْمُعْمَا ؟ قَالَ: «الْمُسْجِدُ الْمُسْجِدِ الْمُعْمَا ؟ قَالَ: «الْمُعْمَا كُولُولُ اللْمُعْلَ الْمُعْمَا ؟ قَالَ: الْمُعْمَا أَلَ الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُعْمَا الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْمَا الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْ

حَيْثُ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ، فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ» (١) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٢).

# [وَجْهُ تَسْمِيَةِ بَكَّةَ، وَأَسْمَاءُ مَكَّةَ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَلَّذِى بِيكُلَةَ ﴾ بَكَّةُ مِنْ أَسْمَاءِ مَكَّةً عَلَى الْمَشْهُورِ، فِيلَ: سُمِّيتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَبُكُّ أَعْنَاقَ الظَّلَمَةِ وَالْجَبَابِرَةِ، بِمَعْنَى أَنَّهُمْ [يَلِكُ لِأَنَّهَا، وَيَخْضَعُونَ عِنْدَهَا. وَقِيلَ: لِأَنَّ النَّاسَ يَتَبَاكُونَ فِيهَا، أَيْ يَزْدَحِمُونَ. وقَدْ وَقِيلَ: لِأَنَّ النَّاسَ يَتَبَاكُونَ فِيهَا، أَيْ يَزْدَحِمُونَ. وقَدْ ذَكَرُوا لِمَكَّةَ أَسْمَاءَ كَثِيرَةً: مَكَّةُ، وَبَكَّةُ، وَالْبَيْتُ الْعَيِقُ، وَالْبَيْتُ الْعَيِقُ، وَالْبَيْتُ الْعَيِقُ، وَالْبَيْتُ الْعَيْقُ، وَالْبَيْتُ الْعَيْقُ، وَالْبَيْتُ الْعَيْقُ، وَالْبَيْقُ وَلَى اللَّهُ وَبَكَةً وَالْبَيْقَةُ وَالْبَيْقُ وَلَى اللَّهُ وَبَكَةً وَالنَّاسَةُ بِالنُّونِ، وَالْمَقَدَّسَةُ، وَالنَّاسَةُ بِالنُّونِ، وَالْبَلْدَةُ، وَالْبَلْدَةُ وَالْبَلْدَةُ وَالْبَلْدَةُ وَالْبَلْدَةُ وَالْبَعْنَةُ وَالْمَلَاثُ وَلَا اللَّاسَةُ وَالْبَلْدَةُ وَالْمُ الْفَلُولُ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَالْبَلْمَا وَالْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنُ وَالْمَوْلَالُ وَلَا لَاللَّالَةُ وَلَى الْمُؤْمِنَةُ وَلَا لَاللَّالَةُ وَلَا لَاللَّالُونَ وَالْمَلْدُونَ وَلَا لَمُعَالَدُهُ وَلَى مَنْ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُولَالُولُونَ وَالْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمِنَا لَا اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَالِهُ وَلَا لَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَالُولُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا اللْمُؤْمُ وَلَى اللْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَالِمُ وَلَا اللْمُؤْمُ وَلَالَالُولُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَالِمُ وَلَالُولُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالُولُولُومُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالُمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالُمُ و

[مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فِيهِ مَايَثُ عَظْمَهُ وَشَرَّفَهُ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: مِنْ بِنَاءِ إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَّ اللهَ عَظَمَهُ وَشَرَّفَهُ الْبِنَاءُ إِسْتَعَانَ بِهِ عَلَى ﴿ مَقَامُ إِرَهِيمَ ﴾ يَعْنِي الَّذِي لَمَّا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ إِسْتَعَانَ بِهِ عَلَى رَفْعِ الْقَوَاعِدِ مِنْهُ وَالْجُدْرَانِ، حَيثُ كَانَ يَقِفُ عَلَيْهِ، وَيُنَاوِلُهُ وَلَٰذُهُ إِسْمَاعِيلُ، وَقَدْ كَانَ مُلْتَصِقًا بِجِدَارِ الْبَيْتِ حَتَّى أَخَرَهُ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى نَاحِيَةِ الشَّرْقِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ الطُّوّافُ مِنْهُ، وَلَا يُشَوَّشُونَ عَلَى الْمُصَلِّينَ عِنْمُ قَالَ : ﴿ وَالْعَرْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمِيمَ مُصَلِّى ﴾ وَقَدْ قَدَّمْنَا الطُّوافِ، لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّلاقِ عِنْدَهُ عَيْدُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُصَلِّينَ عَنْ إِعَادَتِهَا هَهُنَا، وَ لللهِ الْحَمْدُ حَيْثُ قَالَ: ﴿ وَالْمَنْعُونَ عَنْ إِعَادَتِهَا هَهُنَا، وَ لللهِ الْحَمْدُ وَالْمَنْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ وَقَدْ قَدَّمْنَا الْأَحَادِيثَ فِي ذَلِكَ فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهَا هَهُنَا، وَ لللهِ الْحَمْدُ وَالْمَشْعَرُ الْعَيْمَ وَالْمَشْعَرُ الْمُقَامِ آيَةً بِيَنَةٌ مُعَامُ وَالْمُ مُعَدِدَةً وَالْمَشْعَوْدَ وَالْمَشَعْدُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَثَرُ فَلَامُ فَيَا فَعَى الْمَقَامِ آيَةٌ بِيَنَةٌ ( ) . وَكَذَا رُويِي وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَثَرُ فَلَمْهُ فِي الْمَقَامِ آيَةٌ بِيَّنَةٌ ( ) . وَكَذَا رُويَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَثَرُ فَلَمْ فِي الْمَقَامِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ ( ) . وَكَذَا رُويَ عَمْ عُمْ مُن عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَن وَقَتَادَةَ وَالسُدِّدِي وَمُعَاتِل بْن

وَمَوْطِىءُ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّخْرِ رَطْبَةٌ عَلَى فَدَمَيْهِ حَافِيًّا غَيْرَ نَاعِلِ [الْحَرَمُ مَقَامُ أَمْنِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كُأَنَ ءَأِمِنَا ﴾ يَعْنِي حَرَمَ مَكَّةً إِذَا دَخَلَهُ الْخَائِفُ يَأْمَنُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ، وَكَذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ فِي حَالِ الْجَاهِلِيَّةِ، كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُ:

حَيَّانَ وَغَيْرَهِمْ<sup>(٥)</sup>. َوَقَالَ أَبُو طَالِبٍ فِي قَصِيدَتِهِ اللَّامِيَّةِ

الْمَشْهُو رَةِ:

كَانَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ، فَيَضَعُ فِي عُنُهِهِ صُوفَةً وَيَدْخُلُ الْحَرَمَ، فَيَظَهُ الْحَرَمَ، فَيَظُهُ الْكَلَّمُ اللهُ فَيَظُهُ اللهُ يَعْلَمُهُ حَتَّى يَخْرُجَ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَلَمُ يَرَوُا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُسْخَطُفُ النَاسُ مِنْ حَوْلِهِمَّ ﴿ يَلِهِمَّ ﴾ . . . الْآية [العنكبوت: ٢٧]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ جُوعٍ وَاللَّهُمُ مِنْ خُومٍ وَاللَّهُمُ مِنْ خُومٍ وَاللَّهُمُ مِنْ خُومٍ إِلَّهُ مِنْ جُومٍ وَاللَّهُمُ مِنْ خُومٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ جُومٍ وَاللَّهُمُ مَنْ خُومٍ اللَّهُ مِنْ جُومٍ وَاللَّهُمُ مِنْ خُومٍ اللَّهُ مِنْ جُومٍ وَاللَّهُمُ مَاللَّهُ مِنْ خُومٍ وَاللَّهُمُ مَنْ أَوْكَارِهِ، وَتَنْفِيرِهِ عَنْ أَوْكَارِهِ، وَتَنْفِيرِهِ عَنْ أَوْكَارِهِ،

وَحُرْمَةُ قَطْعِ شَجَرِهَا وَقَلْعِ حَشِيشِهَا، كَمَا ثَبَتَتِ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ فِي ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ الصَّحَابَةِ مَنْ الصَّحَابَةِ مَنْ الصَّحَابَةِ مَنْ الصَّحَابَةِ اللهِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةً: «لَا هِجْرَةَ، وَلكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا السُّنَفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْح مَكَّةً: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحْدِ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا فِي سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ، فَهُو خَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْفِتَالُ فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ الْقِتَالُ فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ الْفِيَامُةِ، فَلَا يُعْوَلُ لَي إِلَّا فِي سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُعَلَّهُ مِنْ لَا يُعْلَى اللهُ إِلَى يَوْمُ حَرَامٌ لِي الْفِيَامَةِ، لَا يُعْفِدُ لَا يُعْفِدُ لَا يُعْفِلُ الْمُعْمَدِ اللهِ إِلَى يَوْمَ حَرَامٌ لِي إِلَى يَوْمَ الْفَيَامَةِ، لَا يُعْفِدُ اللهُ إِلَى يَوْمَ حَرَامٌ لِي الْفَيَامَةِ، لَا يُعْفِدُ لَا يُعْفَلُهُ اللهُ إِلَى يَوْمُ الْفَيْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمُ الْفَيْمَةِ الْمُعْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمَ الْفَالِمُ الْمَامِدِ الْمُنْهُ الْمُ الْمُ الْفِيَامَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللهِ الْفِيَامَةِ اللهِ إِلَى يَوْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْمَدِ اللهِ الْمَامِةِ اللهِ الْمَامِةِ اللهِ إِلَيْ إِلَى الْمَعْمَالُ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَدُ اللهُ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْمَالَ الْمُعْمَلِهُ اللهُ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِوْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِوْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

شَوْكُهُ، وَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ

اللهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: «إِلَّا

الْإِذْخِرَ (٢).

وَلَهُمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم أَيْضًا، عَنْ أَبِي شُرَيح الْعَدَوِيِّ وَلَهُمَا، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم أَيْضًا، عَنْ أَبِي شُرَيح الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُو يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: الْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّنَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْح، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله مَ الله عَلَيْ يَعِلُ الْمُرِئَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلِي فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا فَقُولُوا اللهَ عَلَيْ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأُذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا فَقُولُوا لَلهُ مَلْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْ فِيهَا فَقُولُوا اللهَ عَلِي فِيهَا فَقُولُوا اللهَ عَلَيْ فِيهَا فَقُولُوا اللهَ عَلَيْ فِيهَا فَقُولُوا اللهَ عَلِي فِيهَا فَقُولُوا اللهَ عَلَى اللهَ عَلِي فِيهَا فَقُولُوا اللهَ عَلَيْ فِيهَا فَقُولُوا اللهَ عَلَيْكَ فِي فَعَا فَقُولُوا اللهَ عَلَيْ يَعْمَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ الْعَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ٥/ ١٥٠ (٢) فتح الباري: ٦/ ٤٦٩ ومسلم: ١/ ١٥٠ (٣) الطبري: ٧/ ٢٧ (٥) ابن أبي حاتم: ٢/ ٤١٣ (١) فتح الباري: ١٦/٥ ومسلم: ٢/ ٩٨٦

عَمْرُو؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًا بِدَمٍ، وَلَا فَارًا بِخَرْبَةٍ ('). وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لاَلاَ يَحِلُ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ" ('`). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رُسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: وَهُو وَاقِفٌ بِالْحَرْوَرَةِ فِي سُوقِ مَكَّةً، وَسُولَ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ وَاقِفٌ بِالْحَرْوَرَةِ فِي سُوقِ مَكَّةً، وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أَنْهُ سَلِمَ وَلَوْلَا أَنِّي أَخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ " أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ " . رَوَاهُ الْإِمَامُ وَلَوْلَا أَنِي أَنْفِيهُ وَالنَّسَائِقُ وَالنَّالِيُ وَاللهِ وَقَالَ التَّرْمِذِيُ وَالنَّسَائِقُ وَالْمُ مَاجَهُ ('). وَقَالُ التَّرْمِذِيُ وَالنَّسَائِقُ وَاللهِ وَقَالَ التَرْمِذِيُ وَاللهُ مَامُ وَقَالَ التَوْمِذِيُ وَالنَّسَائِقُ وَالْاللهِ وَقَالَ التَرْمِذِيُ . حَسَنٌ صَحِيحٌ .

[بَيَانُ وُجُوبِ الْحَجِّ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] هَذِهِ آيَةُ وُجُوبِ الْحَجِّ، وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَعَدِّدَةُ بِأَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِلسَّلَامِ وَدَعَاثِمِهِ وَقَوَاعِدِهِ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعًا ضَرُورِيًا، وَقَوَاعِدِهِ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعًا ضَرُورِيًا، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلِّفِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِالنَّصِّ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلِّفِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، وَالْ نَجْطَبُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

#### [مَعْنَى الْاسْتِطَاعَةِ]

وَأَمَّا الْإِسْتِطَاعَةُ فَأَفْسَامٌ: تَارَةً يَكُونُ الشَّخْصُ مُسْتَطِيعًا بِنَفْسِهِ، وَتَارَةً بِغَيْرِهِ كَمَا هُو مَقَرَّرٌ فِي كُتُبِ الْأَحْكَام، رَوَى أَبُو عِيسَى التَّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ رَجُلِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ رَجُلِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَ: مَن النَّعِثُ التَّفِلُ»، فَقَالَ: «الشَّعِثُ التَّفِلُ»، فَقَامَ الحَجِّ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «النَّعِثُ اللهِ؟ قَالَ: «الْعَجُّ الْفَوْكَ قَالَ: «الْعَجُّ اللهِ؟ قَالَ: «الْعَجُّ اللهِ؟ قَالَ: «النَّحُبُ مَن اللهِ؟ قَالَ: «الْعَجُّ اللهِ؟ قَالَ: هَا السَّبِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَرَوَى اللهِ؟ قَالَ: هَا السَّبِيلُ عَنْ قَوْلِ اللهِ اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَلْ قَوْلِ اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»، مُمَّ قَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ قَالَ: «الرَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»، ثُمَّ قَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ

مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٩). وَرَوَى أَحْمَدُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ (١٠٠ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١١٠).

## [مُنْكِرُ الْحَجِّ كَافِرٌ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ: أَيْ وَمَنْ جَحَدَ فَرِيضَةَ الْحَجِّ فَقَدْ كَفَرَ، وَاللهُ غَنِيٌّ عَنْهُ. وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكُرِ الْحَجِّ فَقَدْ رَوَى أَبُو بَكُرِ الْاَسْمَاعِيلِيُّ الحَافِظُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ، فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ يَهُودِيًّا مَاتَ قَالَ: مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ، فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ يَهُودِيًّا مَاتَ أَوْ نَصْرَانِيًّا. وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١٤).

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايِئْتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَصَمُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنَّ تَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنَّ عَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَأَةٌ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ وَمَا اللَّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴾ تَعَمَّدُونَ ﴿ ﴾ تَعَمَّدُونَ ﴿ ﴾ تَعَمَّدُونَ ﴿ ﴾ تَعَمَّدُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

[تَعْنِيفُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى كُفَّرِهِمْ وَصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ]

هَذَا تَعْنِيفٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِكَفَرَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى عِنَادِهِمْ لِلْحَقِّ، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللهِ، وَصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِهِ مَنْ أَرَادَهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، بِجُهْلِهِمْ وَطَاقَتِهِمْ، مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ مَا جَاءً بِهِ الرَّسُولُ حَقِّ مِنَ اللهِ، بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِينَ، وَالسَّادَةِ الْمُرْسَلِينَ، صَلَوَاتُ اللهِ وَسُلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَمَا بَشَرُوا بِهِ وَنُوَّهُوا بِهِ مِنْ ذِكْرِ النَّبِيِّ الْمُرْسَلِينَ، صَلَوَاتُ اللهِ النَّبِيِّ الْأُمْنِيَّةِ الْهُمْ اللهُ النَّيِ الْمُرْسَلِينَ، وَمَا بَشَرُوا بِهِ وَنُوَّهُوا بِهِ مِنْ ذِكْرِ النَّبِيِّ الْمُرْسَلِينَ، وَمَا بَشَرُوا بِهِ وَنُوَّهُوا بِهِ مِنْ ذِكْرِ النَّبِيِّ الْمُرَبِيِ الْمُرَبِيِ الْمُرَعِيِّ الْمُكِيِّ سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، وَخَاتَم اللهُ النَّهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ ، بِأَنَّهُ شَهِيدٌ عَلَى صَنِيعِهِمْ ذَلِكَ بِمَا خَالَفُوا مَا عَلَى خَلِكَ بِمَا خَالَفُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ عَنِ الْأَنْمِيَاءِ، وَمُقَابَلَتِهِمُ الرَّسُولُ الْمُبَشَّرَ بِهِ بِأَيْدِهِمْ عَلَى ذَلِكَ فَي اللهُ بَشَعُ لِلْ اللهِ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۲/ ۹۸۷ (۲) مسلم: ۲/ ۹۸۹ (۳) أحمد: ٤/ ۳۰٥ (٤) تحقة الأحوذي: ۲/ ۲۹٪ والنسائي في الكبرى: ۲/ ۹۸۶ وابن ماجه: ۲/ ۱۰۳۷ (۵) أحمد: ۲/ ۰۰۸ (۲) مسلم: ۲/ ۹۷۰ (۷) تحقة الأحوذي: ۸/ ۳٤۸ (۸) ابن ماجه: ۲/ ۹۲ (۱) أبو داود: ۲/ ۳۰۷ (۱۱) أبو داود: ۲/ ۳۰۷ (۱۲) الحلية: ۲/ ۲۵۲

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ يُرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفرِينَ ﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَانْتُمْ ثُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَنَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْمَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى مِرَاطٍ مُسْنَقِيمِ ﴿ اللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَىٰ

[تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ طَاعَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ]

يُحَذِّرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَنَّ يُطِيعُوا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَحْسُدُونَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَمَا مَنَحَهُمْ بهِ مِنْ إِرْسَالِ رَسُولِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنِ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْـدِ إِيمَنيْكُمْ كُفَّـارًا حَسَكًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم﴾... اَلْآيَةَ [البقرة: ١٠٩]، وَهَكَذَا قَالَ هَهُنَا: ﴿ إِن تُطِيعُوا فَرِبَهَا مِّنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِئْبَ بَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفْرِينَ﴾ [آل عمران: ١٠٠١] ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُم تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُمْ ۗ [آل عمران: ١٠١] يَعْنِي أَنَّ الْكُفْرَ بَعِيدٌ مِنْكُمْ وَحَاشَاكُمْ مِنْهُ، فَإِنَّ آيَاتِ اللهِ تَنْزِلُ عَلَى رَسُولِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا، وَهُوَ يَتْلُوهَا عَلَيْكُمْ وَيُبَلِّغُهَا إِلَيْكُمْ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيئَقَكُمْ إِن كُنُّمُ مُؤْمِنِينَ﴾ وَالْآيَةِ بَعْدَهَا [الحديد: ٨]. وَكَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ: «أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا؟» قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ. قَالَ: «وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ»؟ وَذَكَرُوا الْأَنْبِيَاءَ، قَالَ: «وَكَيْفَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟»َ قَالُوا: فَنَحْنُ. قَالَ: «وَكَيْفَ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» قَالُوا: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْجَبُ إِيمَانًا؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَجِيئُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يَجِدُونَ صُحُفًا يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ثُمُّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مِسْتَقِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٠١] أَيْ وَمَعَ هَذَا فَالِاعْتِصَامُ بِاللهِ وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ هُوَ الْعُمْدَةُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْعُدَّةُ فِي مُبَاعَدَةِ الْغَوَايَةِ، وَالْعُدَّةُ فِي مُبَاعَدَةِ الْغَوَايَةِ، وَالْوَسِيلَةُ إِلَى الرَّشَادِ، وَطَرِيقِ السَّدَادِ وَحُصُولِ الْمُورَادِ.

﴿ يَتَأَيُّهُا اَلَذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا الله حَقَّ ثَقَالِهِ. وَلا مَمُوثُنَّ إِلَا وَانتُم مُسْلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَبِيعًا وَلا تَفَرَقُواْ وَاذْكُرُوا يِسْمَت اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ الْحَوْلَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنهُ اللهِ لَكُمْ ءَيْهُ اللهِ فَاللهِ اللهُ لَكُمْ ءَاينَتِهِ مَلَاكُمْ نَهْدُونَ إِلَيْ اللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ مَلَاكُمْ نَهْدُونَ إِلَيْهِ اللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ مَلَاكُمْ نَهْدُونَ إِلَيْهُ اللهِ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِ مَلَاكُمْ نَهْدُونَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِ اللهُ لَكُونَ اللهُ لَكُونَ اللهُ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللهُ لَكُونَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللهُ لَكُونَا وَلَوْلِكُمْ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ لَكُونَا اللهُ لَكُونَا اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَسَّمُ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ مَنْ وَلَمْ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْفَقِيم ﴿ يَا لَلَهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْفَقِيم ﴿ يَا لَلَهُ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْفَقِيم ﴿ يَا تَعْنَصِمُوا بِعَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرُقُوا اللّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاءَ فَالْفَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ مَسَلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَقُوا وَاقْتُم فَا اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاءَ فَالْفَابَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَا اللّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاءَ فَالْفَابُيْنَ قُلُوبِكُمْ فَا نَقْدَكُم مِنهُ كُمْ أَلْمُفَلِحُونَ فِي اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُمْ أَلَمُنْ وَمُ عَلَى اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُمْ أَلَمُنْ وَمُ وَمُ وَمُ وَاللّهُ وَيَا اللّهُ عَلَى اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَيْكُمْ أَلْمُنْ وَكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَا اللّهُ اللّهُ وَمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَالْ

#### [مَا هُوَ حَقُّ تُقَاةِ اللهِ?]

رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَتَّقُوا اللّهَ حَقَ تُقَالِدِهِ ﴾ قَالَ: أَنْ يُطاعَ فَلَا يُعْصَى، وَأَنْ يُذْكَرَ فَلَا يُعْمَو مَوْقُوفٌ، ورَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ مَوْقُوفٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ يُخَرِّ جَاهُ ( ) . كَذَا قَالَ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ وَرُويَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَقِي الْعَبْدُ الله حَقَّ تُقَاتِهِ حَتَّى يَخْرُنِ لِسَانَهُ ( ) . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَمُوثُونَ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ يَخْرَنِ لِسَانَهُ ( ) . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَمُوثُونَ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ أَيْ حَالِ صِحَتِكُمْ وَسَلامَتِكُمْ أَيْ حَالَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَي شَيْءٍ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ، وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ مُعِثَ

<sup>(</sup>۱) الطبراني: ۲۳،۲۲/۶ نحو هذا المعنى انظر أيضًا مسند الإمام أحمد ١٠٦/٤ وتقدم أيضًا تحت آية البقرة رقم ٣. (٢) ابن أبي حاتم: ٢/٤٤٦ (٣) الحاكم: ٢/٢٩٤ (٤) ابن أبي حاتم: ٢/

عَلَيْهِ، فَعِيَاذًا بِاللهِ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ.

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مُجَاهِدِ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسٌ، مَعَهُ مِحْجَنٌ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَيَا يَهُمُ اللَّذِينَ مَامَنُوا اتَقُوا اللّهَ حَقَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللّذِينَ مَامَنُوا اتَقُوا اللّهَ حَقَّ ثَمَالِهِ، وَلَا مَمُوثُ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُومِ فَطَرَتُ مَنَ الزَّقُومُ فَلَيْفَ بِمَنْ قَطِرَتُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ عِيشَتَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ إِلّا الزَّقُومُ؟ ﴾(١). وَهَكَذَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ الْمَاكِمُ السَّيْخَيْنَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضَا عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: ﴿لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٣٠٠). وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٠٠). وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَوْلُ اللهِ ﷺ: (قَوْلُ اللهِ ﷺ: (قَوْلُ اللهِ ﷺ: (قَوْلُ اللهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (٥٠٠).

[الْأَمْرُ بِالِاغْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ وَلُزُومِ الْجَمَاعَةِ]
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيمًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾
قِيلَ: ﴿ يَحَبُلِ اللهِ ﴾ أَيْ بِعَهْدِ اللهِ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ
بَعْدَهَا: ﴿ ضُرِيَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا نُقِفُوا إِلَا بِحَبْلِ مِّنَ اللهِ
وَجَبْلِ مِّنَ النَّاسِ ﴾ أَيْ بِعَهْدٍ وَذِمَّةٍ.

وَقُوْلُهُ: ﴿ وَلا تَفَنَرَقُواً ﴾ أَمَرَهُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَنَهَاهُمْ عَنِ النَّفْرِ قَةِ، وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَعَدِّدَةُ بِالنَّهْيِ عَنِ النَّقْرُقِةِ، وَالْأَمْرُ بِالإِجْتِمَاعِ وَالإِنْتِلَافِ، كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ يَسُلِمُ عَنْ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَقْرَقُوا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ لَكُمْ ثَلَاثًا، وَعَلَى وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المُنَاكِ» (1).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱذَكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنُتُمْ أَعْدَآهُ فَأَلَّكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا ﴾ . . . إلَى آخِرِ فَأَلَّكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَنَا ﴾ . . . إلَى آخِرِ الْآيَةِ ، وَهَذَا السِّيَاقُ فِي شَأْنِ الْأَوْسِ وَالْخَوْرَجِ ، فَإِنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ حُرُوبٌ كَثِيرَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَعَدَاوَةٌ شَدِيدَةٌ وَضَعَائِنُ وَإِحَنُ وَذُحُولٌ ، طَالَ بِسَبِها قِتَالُهُمْ وَالْوَقَائِعُ بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا وَإِحْنَ مِنْهُمْ ، صَارُوا جَاءَ الله بِالْإِسْلَامِ ، فَلَخَلَ فِيهِ مَنْ دَخَلَ مِنْهُمْ ، صَارُوا إِخْوَانًا مُتَحَابِينَ فِي ذَاتِ اللهِ ، مُتَوَاصِلِينَ فِي ذَاتِ اللهِ ،

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَلَتَكُنُ مَٰ الْمُمْ أَمَةٌ ﴾ مُنْتَصِبَةٌ لِلْقِيَامِ بِأَمْرِ اللهِ فِي الدَّعْوةِ إِلَى الْخَيْرِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، ﴿ وَالْأَهْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، ﴿ وَالْكَهِنَ ﴾ قَالَ الضَّحَاكُ: هُمْ خَاصَّةُ المُووَاةِ، يَعْنِي الْمُجَاهِدِينَ وَالْعُلَمَاءُ ( ) . وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيةِ، أَنْ تَكُونَ فِرْقَةٌ مِنَ الْأُمَّةِ مُتَصَدِّيةً لِهَذَا الشَّأْنِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ فَرْدِ مِنَ الْأُمَّةِ مُتَصَدِّيةً لِهَذَا الشَّأْنِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ فَرْدِ مِنَ الْأُمَّةِ مِنَالِمٍ، عَنْ أَبِي مُرَدِّرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا هُرِيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلُهُ يَيْدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِلسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِلسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِلسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِلسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِيسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيْلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيْلِسَانِهِ مَنْ اللّهُ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيْلِسَانِهِ مِنْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيْلِسَانِهِ مِنْ فَلَا لَمْ يَسْتَطِعْ فَيْلِسَانِهِ مِنْ فَالْمَلِكُ اللْهِ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيْلِسَانِهِ مِنْ فَالْمَا لِمُ اللهِ إِنْ اللْهُ إِنْ لَهُ إِنْ لَلْهُ اللْهِ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمُ مُنْكُونًا إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَالِمُولُ اللْهِ إِنْ اللْهُ إِنْ لَهُمْ لَيْكُونَا لَيْلِمَالِهُ فَالْمُ لَالْمُعْتَلِعُ فَلِسَانِهِ مَا لِلْهُ اللْهِ اللْهُ إِنْ لَلْهُ إِنْ لَلْهُ إِنْ فَالْهُ إِنْ لِلْهُ اللْهُ إِنْ فَالْمَالِعُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ إِنْ أَلْمَالِهُ اللْهُ إِنْ أَلَاهُ إِنْ اللْهُ إِنْ أَلَهُ لَا لَهُ إِنْ أَلَمْ لِلْمُولِلْمُ اللْهُ إِلَيْهُ إِل

(۱) أحمد: ٢٠٠١/١ (٢) تحفة الأحوذي: ٣٠٧/٧ والنسائي في الكبرى: ٦٩٣٦ وابن ماجه: ١٤٤٦/٢ وابن حبان: ٢٧٨/٩ والكبرى: ٦٩٤٢ (١) أحمد: ٣١٥/٣ (٤) مسلم: ٤/ ٢٠٦٠ (٥) فتح الباري: ٣١/٣٩ ومسلم: ٢٠٦١/٢ (٦) مسلم: ٣٠٤/٣١ (٧) صحيح البخاري ٤٣٣٠ وصحيح مسلم ١٣٤٠/١ عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه (٨) الطبري: ٧/ ٢٥٠

فَيِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»(١).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهُونَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ "(٢). وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ (٣). وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ لَتُرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ (٣). وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ، مَعَ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ، كَمَا سَيَأْتِي تَفْسِيرُهَا فِي أَمَاكِنِهَا.

#### [النَّهْيُ عَن التَّفْرِقَةِ]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَقُوا وَٱخْتَلَفُوا مِنَ الْمَدِهِ الْمَدَهُ الْلَيْنَةُ ﴿ الْآَيَةَ ، يَنْهَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ أَنْ تَكُونَ كَالْأُمْمِ الْمَاضِينَ فِي تَقَرُّقِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مَعَ قِيَامِ وَتَرْكِهِمُ الْأُمْرِ بِالْمَعُرُوفِ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، مَعَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي عَامِرِ عَبْدِاللهِ بْنِ لُحَيِّ، قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَامَ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْحَتَابَيْنِ الْفَتْرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْكُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى الْأَهْوَاءَ وَهِي الْبَعَمَاعَةُ - وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً - وَهِي الْبَعَمَاعَةُ - وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً - وَهِي الْمُعَواءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ أُمْتِي أَقْوَامٌ تُحَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ مَعْشَرَ الْعَرَب، لَيْنُ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُكُمْ ﷺ لَغَيْرُكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَب، لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيْكُمْ ﷺ لَغَيْرُكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَب، لَئِنْ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ عَلَيْكُ لَعَيْرُكُمْ مَنْ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لَا يَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيكُمْ عَلَيْكُمْ وَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لَا يَقُومُوا بِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيكُمْ وَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَنَ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لَا يَقُومُ بِهِ إِنْ يَحْمَى (٥).

[تَمَرَاتُ الْأُلْفَةِ وَالْفُرْقَةِ يَوْمَ الْحَشْرِ]

المرات الدلفة والفرقة يوم الحسرا وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسَوَدُ وَجُوهُ ﴾ يعْني يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حِينَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَلَسُودٌ وَجُوهُ ﴾ يعْني يَوْمَ وَجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَتَسْوَدُ وَجُوهُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَتَسْوَدُ وَجُوهُهُمْ أَكْفَرَتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ وَجُوهُهُمْ أَكْفَرَتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ﴾ قَالَ الْبَصْنُ النَّهُ الْمُنَافِقُونَ (٧). ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُّرُونَ ﴾ وَهَذَا الْوَصْفُ يَعُمُ كُلَّ كَافِرٍ ﴿ وَآمَا اللَّينَ اللَّهِ مَنْ وَبَهُ وَلَهُ اللَّهِ الْمَنَافِقُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمَنَافِقُونَ اللَّهُ عَلَمُ عُلَلَ كَافِرٍ ﴿ وَآمَا اللَّينَ الْجَنَّةُ ، اللَّهُ اللَّهِينَ الْجَنَّةُ ، وَعُولًا ، وَقَدْ رَوَى أَبُو عَيسَى التَّرْمِذِي عَنْ أَبِي عَالِبٍ ، عَلَيسَى التَّرْمِذِي عَنْ أَبِي عَالِي ، عَالِبٍ ، عَلَي عَنْ أَبِي عَالِبٍ ،

611 ٤ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوتَثُوِّ مِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُون وَأَكَّ ثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ شِنَّ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَنتِلُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكَفُرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِينَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ ﴿ لَيُسُواْ سَوَآ يُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتَلُونَ ءَاينتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ۞ يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِٱلْمُنَكِّرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتَيِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّيُ وَمَايَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلَا لَمُتَّقِيرِ ﴾

قَالَ: رَأَى أَبُو أُمَامَةَ رُؤُوسًا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَج مَسْجِدِ دِمَشْقَ (^^)، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ: كِلَابُ النَّارِ، شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتْلُوهُ، ثُمَّ قَرَأً ﴿يَوْمَ بَلِيضُ وَجُوهُ وَمَسَوَدُ وَمُحُوهُ ﴾ . . . إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ: وُجُوهُ وَمَسَوَدُ وَجُوهُ ﴾ . . . إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةً: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا - حَتَّى عَدَّ سَبْعًا - مَا أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا - حَتَّى عَدَّ سَبْعًا - مَا

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۷۰، ۲۹/۱ (۲) أحمد: ۳۸/۵ (۳) تحفة الأحوذي: ۲/ ۳۹۰ (٤) أحمد: ۱۰۲/٤ (٥) أبو داود: ٥/٥ الأحوذي: ۲/ ۳۹۰ (٤) أجمد: ۲۰۲/٤ (٥) أبو داود: ٥/٥ (٢) ابن أبي حاتم: ۲/٥٢٤ موضوع فيه مجاشع بن عمرو هو أحد الكذابين كما قال ابن معين [ميزان الاعتدال ۴۲،۲۳ قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات ويروي الموضوعات عن أقوام ثقات لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص [المجروحين ۴/۸۱] قال الأزدي: كذاب دامر لا تحل الرواية عنه [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ۳/ ۳۵] (۸) هم رؤوس الخوارج كما في المعجم الكبير للطبراني ۸/ ۲۲۷ والأزارقة يعني الخوارج كما في مسند أحمد / ۲۵۳.

حَدَّنْتُكُمُوهُ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (١). وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ بِنَحْوِهِ (٢).

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ تِلْكَ ءَايَكَ ثُلُّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ ﴾ أَيْ هَذِهِ أَيَاتُ اللهِ وَحُجَجُهُ وَبَيِّنَاتُهُ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ ﴿ إِلْحَقُّ ﴾ أَيْ نَكْشِفُ مَا الْأَمْرُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿ وَمَا اَلَتُهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمِينَ﴾ أَيْ لَيْسَ بِظَّالِم لَهُمْ، بَلْ هُوَ الْحَكَمُ الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَجُورُ، لِأَنَّهُ الْقَادِرُ عُلَى كُلِّ شَيْءٍ، الْعَالِمُ ٰبِكُلِّ شَيْءٍ، فَلَا يَحْتَاجُ مَعَ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَظْلِمَ أَحَدًا مِنْ خُلْقُهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ أَي الْجَمِيعُ مُلْكٌ لَهُ وَعَبِيدٌ لَهُ ﴿وَإِلَى اللَّهِ رُبُّجُهُ ٱلْأُمُورُ﴾ أَيْ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، الْحَاكِمُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

﴿ لَنُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ وِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهَلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ ۚ خَيْرًا لَهُمَّ ۚ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثَّرُهُمُ ٱلْفَسِفُونَ ۞ لَن يَضُرُوكُمُ إِلَّا ۚ أَذَكَ ۚ وَإِن يُقَاتِلُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدَبَارُّ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ صُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبَّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْهِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ ﴾ [فَضْلُ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَكَوْنُهَا خَيْرَ أُمَّةٍ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِأَنَّهُمْ خَيْرُ الْأُمَم، ۚ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ﴾ رَوَى َ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ﴾ قَالَ: خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَأْتُونَ بهمْ فِي السَّلَاسِل فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامْ (٣). وَهَكَذَا قَالَ َابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَعِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍّ: ﴿ كُنتُتُمْ خَيْرَ أَمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسُّ﴾ يَعْنِي خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِّ<sup>(٤)</sup>. وَالْمَعْنَى أَنَّهُمُّ خَيْرُ الْأُمَم وَأَنْفَعُ النَّاسِ لِلنَّاسِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾.

وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَجَامِعِ التَّوْمِذِيِّ وَسُنَنِ ابْنِ مَاجَهُ وَمُسْتَدْرَكِ الْحَاكِم مِنْ رِوَايَةٍ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةً بْنِ حَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: َ ﴿أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، ۚ أَنْتُمْ خَيْرُها، وَأَنْتُمْ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ، وَقَدْ حَسَّنَهُ التَّرْمِذِي،

وَيُرْوَى مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَأَبِي سَعِيْدٍ نَحْوُهُ، وَإِنَّمَا حَازَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَصَبَ السَّبْقِ إِلَى الْخَيْرَاتِ بنبيِّهَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ أَشْرَفُ خَلْقِ اللهِ، وَأَكْرَمُ الرُّسُل عَلَى اللهِ، وَبَعَثُهُ اللهُ بِشَرْعِ كَامِل عَظِيمٍ، لَمْ يُعْطِهِ نَبِيًّا ۚ قَبْلَهُ، وَلَا رَسُولًا مِنَ الرُّسُلُّ، فَالْغَمَلُ عَلَّى مِنْهَاجِهِ وَسَبِيلِهِ يَقُومُ الْقَلِيلُ مِنْهُ مَا لَا يَقُوَّمُ الْعَمَلُ الْكَثِيرُ مِنْ أَعْمَالِ غَيْرهِمْ مَقَامَهُ، كَمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ۖ قَالُ رَسُولُ اللهِ رَسُولَ اللهِ مَا هُوَ؟ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْب، وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ»(٦) وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ يُنَاسِبُ ذِكْرُ بَعْضِهَا هَهُنَا. وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: ۚ «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ وَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ» فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللَّهَ ۚ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: «سَبِقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»(٧).

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى فَضِيلَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَشَرَفِهَا وَكَرَامَتِهَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنَّهَا خَيْرُ الْأُمَم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَابِرِ ۖ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ يَتُعُولُ: "إِنِّي لَاَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَنْ يَنْبَعُنِي مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رُبُعَ الْجَنَّةِ» قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَرْجُو أَنْ يَكُونُوا ثُلُثَ النَّاسِ» قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا الشَّطْرَ»<sup>(٨)</sup>. َ وَهَكَذَا رَوَاهُ عَنْ طُريق آخَر<sup>(٩)</sup>. وَهُوَ

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي: ٨/ ٣٥١ (٢) ابن ماجه: ١/ ٢٢ وأحمد: ٥/ ٢٥٦ (٣) فتح الباري: ٧٢/٨ (٤) ابن أبي حاتم: ٢/ ٤٧٣،٤٧٢ (٥) أحمد: ٥/٣ و وتحفة الأحوذي: ٨/ ٥٣ وابن ماجه: ١٤٣٣/٢ (٦) أحمد: ٩٨/١ (٧) فتح الباري: ١١/ ٤١٣ ومسلم: ١/١٩٧ (٨) أحمد: ٣٤٦/٣ (٩) أحمد: ٣/

عَلَى شَرْطِ مُسْلِم. وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَمَا تَرْضَوْنَ أَنَّ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟﴾ فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟﴾ فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟﴾ (``.

(حَدِيثٌ آخَرُ) - رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ، هَذِهِ اللَّهَةُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانُونَ صَفًا» (٢) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْأُمَّةُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانُونَ صَفًا» (٢) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْخُرَجَةُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤). وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةُ (٥٠). وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةُ (٥٠). وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةُ (٥٠). وَرَوَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ، عَنِ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ

النّبِيُ ﷺ قَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأُوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ أَوَّلُو النَّاسِ دُخُولًا الْجَنَّة، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَهَذَا الْيُومُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، النَّاسُ لَنَا فِيهِ بَعْدً غَدٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بَعْمَ غَدِه مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ (٢) - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ أَبِي وَمُسْلِمٌ مَرْفُوعًا بِنَحْوِهِ (٢) - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّة» وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ (٧).

فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَغَيْرُهَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّتَةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَن ٱلمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ فَمَنِ اتَّصَفَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِهَذِهِ الصُّفَاتِ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي هَذَا النَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَالْمَدْحِ لَهُمْ، كَمَا قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه فِي حَجَّةٍ حَجَّهَا، رَأَى مِنَ النَّاسِ سُرْعَةً، فَقَرَأَ هَذِهَ الْآيَةَ: ﴿ كُنُتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تِلْكَ الْأُمَّةِ، فَلْيُؤَدِّ شَرْطَ اللهِ فِيهَا (^^). رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وَمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِذَلِكَ أَشْبَهَ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ ذَمَّهُمُ اللهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ . . . الآيَة [المائدة: ٧٩]، وَلِهَذَا لَمَّا مَدَحَ تَعَالَى هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى هَذِهَ الصِّفَاتِ، شَرَعَ فِي ذُمِّ أَهْلِ الْكِتَابِ وَتَأْنِيبِهِمْ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ ءَامَكِ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ﴾ أَيْ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ ﷺ ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ﴾ أَيْ قَلِيلٌ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ باللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى

الضَّلَالَةِ وَالْكُفْرِ وَالْفِسْقِ وَالْعِصْيَانِ.

[الْبِشَارَةُ لِلْمُسْلِمِينَ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْرِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ]
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَمُبَشِّرًا لَهُمْ أَنَّ النَّصْرَ وَالظَّفَر لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ الْكَفَرَةِ الْمُلْحِدِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنَ يَمُرُوكُمْ إِلَا آذَكَ وَإِن يُعَنَوُكُمْ يُولُوكُمْ اللهُ وَتَعَ، فَإِنَّهُمْ يَوْمَ خَيْبَرَ الْمَدِينَةِ بَنِي قَيْنُقَاعٍ وَبَنِي النَّضِيرِ وَبَنِي قُرَيْظَةً كُلُّهُمْ أَذُولَكُ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ يَهُودِ اللهُ وَكَذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ يَهُودِ اللهُ وَلَيْ النَّهِمُ اللهُ وَلَيْكَ مَنْ قَبْلِهِمْ مَنْ يَهُودِ اللهُ وَكَذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَنْ يَهُودِ اللهُ وَكَذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ يَهُودِ اللهُ وَكَذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَنْ يَهُودِ اللهُمُ الْفَلِهِمْ وَمَنْ قَبْلِهِمْ مَنْ يَهُودِ اللهُمُ وَكَذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ يَهُودِ اللهُمْ وَكَذَلِكَ مَنْ قَبْلِهِمْ مَنْ يَهُودِ اللهُمْ وَكَذَلِكَ مَوْمَكُمُ الطَّعَامِ أَبَدَ الْآبِدِينَ وَدَهْرَ اللهُمْ وَلَا يَقْبَلُ الشَّامِ أَبَدَ الْآبِدِينَ وَدَهْرَ اللَّهُمُ اللَّالَةِ وَالسَّلَامُ مَنْ اللهَ السَّامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَحْكُم عَلَيْهِ السَّلَامُ الطَّيْرِينَ وَيَحْكُم عَلَيْهِ السَّلَامُ الطَّيْرِينَ وَيَحْمُونَ وَالسَّلَامُ الطَّيْرِينَ وَيَعْمَلُ الطَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِزْيَرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ. وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا لِلْاللَّهُمُ الْطَلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِزْيَرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ. وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا لِلْاللَامِ مُنْ اللَّهُمُ الْمُؤْمِدَ وَلَا يَقْبَلُ إِلَا اللْعَلَامِ مُنَا الْمَالَامِ الْمُؤْمِدَ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا لِللَّالِهُمُ الْمَامُ الْمُؤْمِدِ وَلَا يَقْبَلُ إِلَيْ اللْمَامُ الْمُؤْمِدِينَ وَلَا يَقْبَلُ الْمُؤْمِدِ وَلَا يَقْبَلُ الْمُؤْمِدِينَ وَلَا يَقْبَلُ الْمُؤْمِدِينَ وَلَا الْمُؤْمِدِ وَلَا يَقْبَلُ الْمُؤْمِدِينَ وَالْمَلْمَ وَالْمَلْمُ الْمُؤْمِدِ وَلَا يَقْبَلُ الْمُؤْمِدِينَ وَلَا يَقْبُلُ الْمُؤْمِدُ وَلَا يَقْبُلُ الْمُؤْمِدُ وَلَا يَقْبُلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِدُ وَلَا يَقْبَلُ الْمُؤْمِدِينَ وَلَا يَقْبُلُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدِ اللْمُؤْمِدُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

ثُمُّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ صُمِيتَ عَلَيْهُمُ اللّهِ أَنَّ مَا مُقِفُواۤ إِلّا بِحَبْلِ
مِن اللّهِ وَحَبْلِ مِن النّاسِ ﴾ أَيْ أَلْزَمَهُمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَالصّغَارَ أَيْنَمَا
كَانُوا فَكَلَ يَأْمَنُونَ ﴿ إِلّا بِحَبْلِ مِن اللهِ ﴾ أَيْ بِذِمَّةٍ مِنَ اللهِ ، وَهُو
عَقْدُ الذَّمَّةِ لَهُمْ ، وَضَرْبُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ ، وَإِلْزَامُهُمْ أَحْكَامَ
الْمِلَّةِ ﴿ وَحَبْلِ مِن النَّاسِ ﴾ أَيْ أَمَانٍ مِنْهُمْ لَهُمْ ، كَمَا فِي
الْمُهَادَنِ وَالْمُعَاهِدِ وَالْأَسِيرِ إِذَا أَمِنَهُ وَاحِدٌ مِن الْمُسْلِمِينَ ،
وَلَوِ امْرَأَةٌ - وَكَذَا عَبْدُ ، عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ - قَالَ اللهِ وَعَلَمِ مِنَ اللهِ وَحَبْلِ مِن النّاسِ ﴿ أَنْ اللهِ عَبْلِ مِن اللهِ وَحَبْلِ مِن اللهِ وَعَلَمْ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَالشَّدِي وَالشَّدِي وَالنّاسِ ﴿ أَيْ بِعَهْدِ مِن اللهِ وَعَلَمْ مِنَ اللهِ وَعَلَمْ وَعَلَمُ وَالسَّدِي وَالسَّالِي وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَالسَّدِي وَالسَّدِي وَالسَّدِي وَالسَّدِي وَالسَّدِي وَالسَّدِي وَالسَّدُي وَالسَّرَاهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَالسَّدِي وَعَمْ وَمَ اللهِ وَعَمْرِمَةُ وَعَلَمُ وَمُورَاهُ وَقَلْمُ وَقَوْلَهُ ﴿ وَصُرْبَتُ عَلَيْهُمُ الْمَسْكَمَةُ ﴾ أَيْ اللهُمْ وَصُورَاهُ وَعَلَمْ اللهِ وَمُرْبَعَ عَلَيْهُمُ الْمُسْكَنَةُ ﴾ أَيْ اللهُمْ وَمُمْرِيَتُ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ﴾ أَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُهُ الْمُنْ اللهُمْ وَصُورَابَةً عَلَيْهُمُ الْمُسْكَنَةُ ﴾ أَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُمُونَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۱/ ۳۸۰ ومسلم: ۲۰۰/۱ (۲) أحمد: ٥/ ۳۵۰ (۵) محمد: ٢٥٠/١ (٥) المحفة الأحوذي: ٢٥٦/٧ (٥) ٣٥٥ ابن ماجه: ٢٠٤/١ (٦) البخاري: ٢٩٨، ٣٤٨٦، ٣٤٨٧ (٣٤٨٦) ومسلم: ٥٥٨ (٨) الطبري: ١٠٢/٧ ضعيف: قتادة عن عمر مرسل قال العلائي: أحد المشهورين ضعيف: قتادة عن عمر مرسل قال العلائي: أحد المشهورين التدليس وهو أيضًا يكثر من الإرسال... ولم يسمع من أحد من أصحاب النبي على الامن أنس رضي الله عنه كما قال الإمام أحمد أنظر [جامع التحصيل رقم ٣٣٣] (٩) الطبري: ١١٢/١ فيه عطية العوفي وعائلته وتقدم مرارًا حاله (١٠) ابن أبي حاتم: ٢/ ٤٨٠

أُلْزِمُوهَا قَدَرًا وَشَرْعًا.

وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْلِيَآةَ بِغَيْرِ حَقَ ﴾ أَيْ وَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْذَلَة وَالصَّغَارَ وَالْبَغْيُ وَالْبَعْنُ وَالْجَسَدُ، فَأَعْقَبَهُمْ ذَلِكَ الذَّلَة وَالصَّغَارَ وَالْمَسْكَنَةَ أَبَدًا مُتَصِلًا بِنِلَّةِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ الذَّلَةَ وَالصَّغَارَ وَالْمَسْكَنَةَ أَبَدًا مُتَصِلًا بِنِلَّةِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِاللَّهِ عَلَى الْكُفْرِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلًا ، وَالْغَشَيَانَ لِمَعَاصِي لِكُثِرُونَ الْعِصْيَانَ لِأَوَامِرِ اللهِ عَزَّ وَجَلً ، وَالْغَشَيَانَ لِمَعَاصِي اللهِ ، وَالإعْتِدَاءَ فِي شَرْعِ اللهِ ، فَعِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلً الْمُسْتَعَانُ .

﴿ اللهِ اللهُ اله

يَظْلِمُونَ۞﴾ [فَضْلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ]

قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ \_ وَرَوَاهُ الْغَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ ـ : إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ فِيمَنْ آمَنَ مِنْ أَحْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ، كَعَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَسَدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَنَعْلَبَةَ بْنِ سَعْيَةً وَغَيْرِهِمْ، أَيْ لَا يَسْتَوِي مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ وَأُسَيْدِ بْنِ سَعْيَةً وَغَيْرِهِمْ، أَيْ لَا يَسْتَوِي مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ وَأُسَيْدِ بْنِ سَعْيَةً وَغَيْرِهِمْ، أَيْ لَيُسُوا كُلُهُمْ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ، بَلْ مِنْهُمُ الْمُحْرِمُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنْ لَكُ مِنْ اللهِ مُطِيعَةٌ لِشَرْعِهِ، اللهِ مُطِيعةٌ لِشَرْعِهِ، وَلَهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مِنْ مُنْتَعِيمَةٌ فَيْ اللهِ مُطِيعةٌ لِشَرْعِهِ، مَنْ اللهِ مُطِيعةٌ لِشَرْعِهِ، وَلَهُمُ اللهُ مُطِيعةٌ لِشَرْعِهِ، وَلَهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مِنْ مُنْتَعِيمَةٌ فَيْ اللهِ مُطِيعةٌ لِشَرْعِهِ مَنْ اللهِ مُطِيعةٌ لِشَرْعِهِ مَنْ اللهِ مُطِيعةٌ لِشَرْعِهِ مَنْ اللهِ مُطِيعةٌ لِشَرْعِهِ مَا اللهِ مُطِيعةٌ لِشَرْعِهِ مَنْ اللهِ مُطِيعةٌ لِشَرْعِهِ مَا اللهِ مُطَلِعة لَكُومُ اللهِ مُطَيعة لِشَرْعِهِ مَا اللهِ مُطِيعة لِشَرْعِهِ مَا اللهِ مُطَاعِة لِشَرْعِهِ مَا اللهِ مُطِيعة لِشَرْعِهِ مَا اللهِ مُطَلِعة لَكُومُ اللهِ مُلْمُومِ مَن اللهِ مُطِيعة لِشَرْعُونَ وَيَتْلُونَ اللهِ مُطَاتِهِمْ وَمُنَالَونَ اللهِ مُؤْمِنُ اللهِ مُعْرَوفِ وَيَتَعُونَ عَنِ اللّهِ وَمُؤْلَاءِ هُمُ وَلَا عَلَيْهِ وَمُؤْلَاءِ هُمُ وَمَا أَنْولَ النَّهِمَ خَشِعِينَ لِللهِ وَمَا أَنْولَ إِلْهُ وَمُونَ اللّهِ وَمَا أَنْولَ إِلْهُ وَمَا أُنْولَ إِلْهُ مِنْ اللهِ مُشَعِينَ لِللهِ وَمَا أُنْولَ إِلْهُ مِنْ اللهِ مُؤْمِنُ اللهِ وَمَا أُنْولَ الْمُعْمُونِ اللهِ الْمُعْرِقِ لَا لَهُ اللهِ اللهِ وَمَا أَنْولَ الْمُعْرُونِ وَلَا الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُعْرِقِ وَمُؤْلَاءِ هُمُ اللهُ الْمُعْرَونَ فِي آلْولِهُ اللهِ وَمُولَاءِ هُمُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهِ وَمُؤْلَاءِ مُنَ الْمُؤْمِنُ اللهِ وَمُؤْلَاءِ مُنْ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الْآيَةُ [آل عمران: ١٩٩]، وَهَكَذَا قَالَ تَعَالَى هَهُنَا: ﴿ وَمَا يَعْكُوا مِنْ خَيْرِ فَكَنَ يُصَّفُونُهُ آيْ لَا يَضِيعُ عِنْدَ اللهِ، بَلْ يَضِيعُم عِنْدَ اللهِ، بَلْ يَضِيعُم عِنْدَ اللهِ، بَلْ يَخْذِيهِمْ بِهِ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ ﴿ وَٱللّهُ عَلِيثُ إِلَّهُمْ قِيرِكُ إِلَّهُمْ قِيرِكُ إِلَّهُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ يَخْفَى عَلَيْهِ عَمَلُ عَامِلٍ، وَلَا يَضِيعُ لَدَيْهِ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ الْكَفَرَةِ الْمُشْرِكِينَ بِأَنَّهُ عَمَلًا فَنْ لَا يَعْنَاهُمُ وَلَا اللهِ وَلَا عَذَابُهُ إِذَا أَرَادَهُ بِهِمْ ﴿ وَأُولَتِهِكَ مُرْدُ عَنْهُمْ بَأْسُ اللهِ وَلَا عَذَابُهُ إِذَا أَرَادَهُ بِهِمْ ﴿ وَأُولَتِهِكَ مَنْهُمْ اللهِ عَلَاكُ ﴾ أيْ لَا مَحْبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِلُونَ ﴾ .

#### [بَيَانُ مَثَل مَا يُنْفِقُهُ الْكُفَّارُ]

ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلَّا لِمَا يُّنْفِقُهُ الْكُفَّارُ فِي هَلِهِ الدَّارِ. قَالَهُ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَالسُّدِّيُّ (٢). فَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَالِهِ الْحَسَنُ وَالسُّدِيُّ أَيْ بَرْدُ شَدِيدٌ. فِي هَلاِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِبِجٍ فِهَمَا صِرُّ﴾ أَيْ بَرْدُ شَدِيدٌ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز: ١/ ٤٩٢ (٢) ابن أبي حاتم: ٢/ ٤٩٣

وَالضَّحَّاكُ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُمْ (١). وَقَالَ عَطَاءٌ: بَرْدٌ وَجَلِيدٌ (٢). وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا. وَمُجَاهِدٍ: ﴿ فِهَا صِرُّ ﴾ أَيْ نَارٌ (٣). وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الْأُوَّلِ، فَإِنَّ الْبَرْدَ الشَّدِيدَ وَلَا سِيَّمَا الْجَلِيدَ يَحْرِقُ النَّرُوعَ وَالثَّمَارَ، كَمَا يُحْرَقُ الشَّيْءُ النَّدِي وَلَا النَّالِ ﴿ أَصَابَتَ حَرَثَ قَوْمِ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ فَأَهُلَكَ يَحْرِقُ الشَّيْءُ وَلَا اللَّهُ عَلَى حَرْثِ قَدْ اَن فَأَحْرَقَتُهُ، يَعْنِي بِنَلِكَ السُّفْعَة إِذَا نَزَلَتْ عَلَى حَرْثِ قَدْ اَن جُدَادُهُ أَوْ حَصَادُهُ، فَلَمَّرَنُهُ وَأَعْدَمَتُ مَا فِيهِ مِنْ ثَمَر أَوْ جُدَادُهُ أَوْ حَصَادُهُ أَوْ مَصَادِبُهُ أَحْوَجَ مَا كَانَ جَرْعٍ فَدُ اللهُ نَوَابَ أَعْمَالِهِمْ فِي هَذِهِ إِلَيْهِ. فَكَمَرَتُهُ اللهُ نَوَابَ أَعْمَالِهِمْ فِي هَذِهِ اللهُ نَوْلِ اللهُ نَوَابَ أَعْمَالِهِمْ فِي هَذِهِ اللهُ نَوْلِ اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُعُلِكُ اللهُ مُؤْلِو بَنَوْهَا عَلَى غَيْرِ أَصْلِ وَعَلَى غَيْرِ أَصْلِ وَعَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ الللهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَفْضَاةُ مِنْ اَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ آكُبُرُ فَد بَيْنَا لَكُمُ الْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْلَوْنَ ۚ هَالَئُمُ اَلْاَيْنَ غُيْتُونَهُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِسِ كُلِمِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلُ مِنَ الْفَيْظِ فَلَ مُوثُوا بِمِنظِكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِنَاتِ الشُدُورِ فَ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ شَوْهُمْ وَإِن شَيْبَكُمْ سَيْئَةٌ يَفْرَحُوا بِهِمَا وَإِن نَصْدِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَصَمُرُكُمُ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللهِ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴿ فَاللَّهُ مِن النَّهُ عِنْ النَّهُ عَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ بِطَانَةً ]

النهوي عن التحالي عير المعوييين بطاله المنافقين عن التخاذ المنافقين بطانة ، أي يُطْلِعُونَهُمْ عَلَى سَرَائِرِهِمْ، وَمَا يُضْهِرُونَهُ لِأَعْدَائِهِمْ، وَالْمُنَافِقُونَ بِجُهْدِهِمْ وَطَافَتِهِمْ لَا يُضْهِرُونَهُ لِأَعْدَائِهِمْ، وَالْمُنَافِقُونَ بِجُهْدِهِمْ وَطَافَتِهِمْ لَا يُضْهُرُونَهُ لِأَعْدَائِهِمْ، وَالْمُنَافِقُونَ بِجُهْدِهِمْ وَطَافَتِهِمْ وَمَا يَلُونَ الْمُؤْمِنِينَ حَبَالًا، أَيْ يَسْعَوْنَ فِي مُخَالَفَتِهِمْ وَمَا يَشُرُهُمْ بِكُلِّ مُمْكِنِ، وَبِمَا يَسْتَطِيعُونَهُ مِنَ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ، وَيَوَدُّونَ مَا يُعْنِتُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحْرِجُهُمْ وَيَشُقُ عَلَيْهِمْ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَنْعِذَوْا بِطَانَةُ مِن دُونِكُمْ ﴾ أَيْ عَنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَذْيَانِ، وَبِطَانَةُ الرَّجُلِ هُمْ خَاصَّةُ أَهْلِهِ وَلَيْعِمْ وَيَشُقُ اللّهِ عَيْقِهِ إِلّا كَانَتْ لَهُ وَالنّسَائِقُ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُ وَلَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ اللهُ

الْخَطَّابُّ رَضِيُّ اللَّهُ عَنَّهُ: ۚ إِنَّ هَهُنَا غُلَامًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ

حَافِظٌ كَاتِبٌ، فَلَوِ اتَّخَذْتَهُ كَاتِبًا، قَالَ: قَدِ اتَّخَذْتُ إِذًا بِطَانَةً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (٥٠). فَفِي هَذَا الْأَثْرِ مَعَ هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَهْلَ اللَّمَّةِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُمْ فِي الْكِتَابَةِ الَّتِي فِيهَا اسْتِطَالَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَاطَّلَاعٌ عَلَى دَوَاخِلِ أُمُورِهِمُ الَّتِي يُخْشَى أَنْ يَفْشُوهَا إِلَى الْأَعْدَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا الْحَرْبِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوا مَا عَنَدُ ﴾.

أَمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَانَهُ مِنَ اَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ اَكَبَرُ ﴾ أَيْ قَدْ لَاحَ عَلَى صَفَّحَاتِ وُجُوهِهِمْ، وَنَ الْعَدَاوَةِ، مَعَ مَا هُمْ مُشْتَمِلُونَ عَلَيْهِ فِي صَدُورِهِمْ مِنَ الْبَغْضَاءِ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مَا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ عَلَى مِثْلُهُ عَلَى مِثْلُهُ عَلَى مِثْلُهُ عَلَى مِثْلُهُ الْإَيْنَ مِنْ الْبَعْضَاءِ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ مَا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ عَلَى مَثْلُهُ الْآيَنَ لَكُمُ الْآيَنَ لَكُمُ الْآيَنَ لَكُمُ الْآيَنَ لَيَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هَنَائَتُمْ أَوْلَاءَ تَجْبُونَهُمْ وَلَا يُجِبُونَكُمْ ﴾ أَيْ أَنتُمْ أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ تُجَبُّونَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَهُمْ لَا يُحِبُّونَكُمْ لَا بَاطِئًا وَلَا عُلْمِونَ لَكُمْ مِنَ وَلَا خَلَاهِمَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُمْ لَا يُحِبُّونَكُمْ لَا بَاطِئًا وَلَا ظَاهِرًا ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئَبِ كُلِّهِ ﴾ أَيْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ شَكِّ وَلَا رَيْبٌ، وَهُمْ عِنْدَهُمُ الشَّكُ وَالرَّبْبُ وَالْحَبْرَةُ . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكُونُونَ بِالْكِئَبِ كُلِهِ عَلَى اللَّهُ وَالرَّبْبُ ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئَبِ كُلُوءَ الْمُ يَكُفُرُونَ بِكِتَابِكُمْ وَكِتَابِهُمْ وَبِمَا مَضَى مِنَ الْكُنْبُ فَرَونَ بِكِتَابِكُمْ ، فَأَنتُمْ وَكِتَابِهُمْ وَبِمَا مَضَى مِنْ الْكُنْبُ عَبْلِ عَبْلِي مِنْ الْمُنْ عَلِي الْمُنْفَاءِ لَهُمْ مِنْهُمْ لَكُمْ (١٠) . رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ .

﴿ وَإِذَا لَقُوكُمُ قَالُوٓا ۚ ءَامَتًا وَإِذَا خَلَوَا عَشُوا عَلَيْكُمُ ۗ أَلَّانَامِلَ مِنَ الْفَيَظُ ﴾ وَالْأَنَامِلُ أَطْرَافُ الْأَصَابِع. قَالَهُ قَتَادَةُ (٧٠. وَهَذَا شَانُ الْمُنَافِقِينَ يُظْهِرُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْإِيمَانَ وَالْمَوَدَة، وَهُمْ فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا خَلَوْا عَشُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْفَيْظِ ﴾ وَذَلِكَ أَشَدُ الْغَيْظِ وَإِذَا خَلَوْا عَشُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْفَيْظِ ﴾ وَذَلِكَ أَشَدُ الْغَيْظِ وَالْحَنْقِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَلْ مُونُوا بِغَيْظِكُمُ أَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَلْ مُونُوا بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللهُ عَلِيمُ اللهِ مُتِمَّ إِنَّ اللهَ مُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَى وَيَغِيظُكُمْ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَى وَيَغِيظُكُمْ ذَلِكَ مِنْهُمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَى

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم: ۲/ ٤٩٤، ٤٩٥ (٢) ابن أبي حاتم: ٢/ ٤٩٥ (١) ابن أبي حاتم: ٢/ ٤٩٥ (١) فتح الباري: ٢٠١/١٣ والنسائي: ٧/ ١٥٠ (٥) ابن أبي حاتم: ٧/ ٥٠٠ ابن أبي شيبه ٨/ ٤٧٠ (٢٦٣٩٢) ابن أبي الدهقانه أو أبو دهقانه ما وجدت ترجمته في المراجع والمصادر التي لدي (٦) الطبري: ٧/ ١٤٩ (٧) الطبري: ٧/ ١٥٣

عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَمُكَمِّلٌ دِينَهُ، وَمُعْلِ كَلِمَتَهُ، وَمُظْهِرٌ دِينَهُ، فَمُوتُوا أَنتُمْ بِغَيْظِكُمْ ﴿إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلشُدُودِ﴾ أَيْ دِينَهُ، فَمُوتُكُ بِمَا تَنْطُوي عَلَيْهِ ضَمَائِرُكُمْ وَتُكِنَّهُ سَرَائِرُكُمْ مِنَ الْبُغْضَاءِ وَالْحَسَدِ وَالْغِلِّ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَهُوَ مُجَازِيكُمْ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يُرِيكُمْ خِلَافَ مَا تُؤَمِّلُونَ، وَفِي الْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا بِأَنْ يُرِيكُمْ خِلَافَ مَا تُؤَمِّلُونَ، وَفِي الْآخِرَةِ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ فِي النَّارِ الَّتِي أَنْتُمْ خَالِدُونَ فِيهَا، فَلَا خُرُوجَ لَكُمْ مِنْهَا.

نُمُ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِن مَّسَسَكُمْ حَسَنَةٌ شَوْهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ مَسَنَةٌ يَمُوهُمْ وَإِن تُصِبَكُمْ مِسَنَةٌ يَمْ فَكُر فَوْ الْعَدَاوَةِ مِنْهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ الْمُؤْمِنِينَ خِصْبٌ وَنَصْرٌ وَتَأْيِيدٌ وَكَثُرُوا وَعَزَّ أَنْصَارُهُمْ، سَاءَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ، وَنَصْرٌ وَتَأْيِيدٌ وَكَثُرُوا وَعَزَّ أَنْصَارُهُمْ، سَاءَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ، وَإِنْ أَصَابَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعَالِيقِينَ اللهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ - كَمَا جَرَى الْأَعْدَاءُ، لِمَا لِلهِ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ - كَمَا جَرَى يَوْمُ أُحُدِ - فَرَحَ الْمُنَافِقُونَ بِلَاكِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى مُخَاطِبًا عَيْمُ أُحُدِ - فَرَحَ الْمُنَافِقُونَ بِلَاكِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى مُخَاطِبًا عَيْمَ اللهِ اللهِ تَعَالَى مُخَاطِبًا الْمُثَمِّقُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ثُمَّ شُرَعَ تَعَالَى فِي ذِكْرِ قِصَّةِ أُحُدٍ وَمَا كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّمْيَانِ صَبْرِ الصَّابِرِينَ، فَقَالَ تَعَالَى:

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ إِلَّا فَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى عَلِيمُ إِلَى إِذْ هَمَّتَ ظَا إِفَتَانِ مِنكُمْ أَنَ نَفْشَلًا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُوا اللَّهِ فَلَيْتُونُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَٱلنَّمُ أَذِلَٰةً اللَّهِ فَلَيْتُونُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَٱلنَّمُ أَذِلَٰةً اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ لِمَلَّكُمُ لَشَكُمُ وَنَ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا لَلّٰهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَةُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَلْهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ لَلْلَّا لَا لَلْمُؤْمِنَا لَا لَلْمُؤْمِنَا لَا لَلْلَّا لَا لَلْمُؤْمِنَا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَالَا لَاللّٰ لَلْمُؤْمِلُولُواللَّالَا لَلْمُؤْمِنَا لَلْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

### [بَيَانُ غَزْوَةِ أُحُدٍ]

اَلْمُرَادُ بِهَذِهِ الْوَقْعَةِ يَوْمُ أُحُدِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُ وَغَيْرُ وَاحِدِ (' . وَكَانَتْ وَقْعَةُ أُحُدِ يَوْمَ السَّبْتِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَوْمَ السَّبْتِ لِلنِّصْفِ مِنْ شَوَّالٍ، فَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَوْمَ السَّبْتِ لِلنِّصْفِ مِنْ شَوَّالٍ، فَاللهُ أَعْلَمُ. وَكَانَ سَبَبُهَا: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ حِينَ قُتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وَكَانَ سَبَبُهَا: أَنَّ الْمُشْرِكِينَ حِينَ قُتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنْ التَّجَارَةِ الَّتِي كَانَتُ مَعَ يَوْمَ بَلْدِ، وَسَلِمَتِ الْعِيرُ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّجَارَةِ الَّتِي كَانَتُ مَعَ أَبِي سُفَيّانَ، فَلَمَّا رَجَعَ فَلُهُمْ إِلَى مَكَةً، قَالَ أَبْنَاءُ مَنْ قُتِلَ أَبِي مُنْ قُتِلَ

٤ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَاوَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّأُوعَلَى ٱللَّهِ فِلْيَسَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْنَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَسَّمُ أَذِلَةٌ فَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلنَيَكُفِيَكُمُ أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَيَهِكَةِ مُنزَلِينَ ١ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْرِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم مِيِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَنِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ لَيُقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُّوٓاْ أَوْيَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَايِبِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْ فِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوٓ ٱلَّصْعَلَقَا مُّضَعَفَةً وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ الله وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ

وَرُوَّسَاءُ مَنْ بَقِيَ لِأَبِي شُفْيَانَ: ارْصُدْ هَذِهِ الْأَمْوَالَ لِقِتَالِ مُحَمَّدٍ، فَأَنْفَقُوهَا فِي ذَلِكَ، فَجَمَعُوا الْجُمُوعَ وَالْأَحَابِيشَ، وَأَقْبَلُوا فِي نَحْوِ مِنْ ثَلَاثَةِ آلَافٍ، حَتَّى نَزَلُوا قَرِيبًا مِنْ أُحُدِ يَقَاءً الْمُدِيْنَةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُوعَ وَالْأَحُمَةِ، فَلَمَّا تِلْقَاءَ الْمُدِيْنَةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُوعَ الْجُمُونَةِ، فَلَمَّا اللهِ عَنْ بَنِي النَّجَارِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ فَرَعَ مِنْهَا صَلَّى عَلَى رَجُلِ مِنْ بَنِي النَّجَارِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ ابْنُ عَمْرِه، وَاسْتَشَارَ النَّاسَ ﴿أَيَتِ بِالْمُقَامِ بِالْمَدِينَةِ، فَإِنْ مَكْثُ اللهِ عَنْهُمُ الرِّجَالُ فِي بِالْمُقَامِ بِالْمَدِينَةِ، فَوْقِهِمْ، وَلَمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ بِالْحِجَارَةِ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَلِنْ دَحَلُوهَا قَاتَلَهُمُ الرِّجَالُ فِي وَلِنْ رَجَعُوا رَجَعُوا خَائِينِ، وَأَشَارَ آخَرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَقْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى إِنْ نَمْكُنُ مُولًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم: ۲/ ۱۰

لَأْمَتَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ لَهُ».

فَسَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَلْفٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانُوا بِالشَّوْطِ، رَجَعَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبَيِّ فِي ثُلُثِ الْجَيْشِ مُغْضَبًا، لِكَوْنِهِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى قَوْلِهِ، وَقَالَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ: لَوْ نَعْلَمُ الْيَوْمَ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، وَلَكِنَّا لَا نَرَاكُمْ تُقَاتِلُونَ الْيَوْمَ. وَاسْتَمَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَائِرًا حَتَّى نَزَلَ الشُّعْبَ مِنْ أُحُدٍ فِي عُدْوَةِ الْوَادِي، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ وَعَسْكَرَهُ إِلَى أُحُدٍ، وَقَالَ: ﴿لَا يُقَاتِلَنَّ أَحَدٌ حَتَّى نَأْمُرَهُ بِالْقِتَالِ». وَنَهَيَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْقِتَالِ وَهُوَ فِي سَبْعِمِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَأَمَّرَ عَلَى الرُّمَاةِ عَبْدَاللهِ بْنَ جُبَيْرٍ أَخَا بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ. وَالرُّمَاةُ يَوْمَئِذٍ خَمْسُونَ رَجُلًا ، فَقَالَ لَهُمْ: «انْضَحُوا الْخَيْلَ عَنَّا وَلَا نُؤْتَيَنَّ مِنْ قِبَلِكُمْ وَالْزَمُوا مَكَانَكُمْ إِنْ كَانَتِ النَّوْبَةُ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ» وَظَاهَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ دِرْعَيْن، وَأَعْطَى اللَّوَاءَ مُصَعْبَ بْنَ عُمَيْر أَخَا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ. وَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْضَ الْغِلْمَانِّ يَوْمَئِذٍ، وَأَرْجَأَ آخَرِينَ، حَتَّى أَمْضَاهُمْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ هَذَا الْيَوْم بِقَرِيبِ مِنْ سَنتَيْنِ. وَتَعَبَّأَتْ قُرَيْشٌ وَهُمْ ثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَمَعَهُمْ مِائَتًا فَرَس قَدْ جَنَّبُوهَا، فَجَعَلُوا عَلَى مَيْمَنَةِ الْخَيْل خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَعَلَى الْمَيْسَرَةِ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْل، وَدَفَعُوا إِلَى بَنِي عَبْدِ الدَّارِ اللَّوَاءَ، ثُمَّ كَانَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ َّمَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي مَوَاضِعِهِ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَاتِ، إِنْ شَاءَ اللهُ

[التَّذْكِيرُ بِنَصْرِ اللهِ يَوْمَ بَدْرِ مَعَ قَلَّةِ الْعَدَدِ وَالْعُدَدِ] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ﴾ أَيْ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَافَقَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَهُوَ يَوْمُ الْفُرْقَانِ الَّذِي أَعَزَّ اللهُ فِيهِ

الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَدَمَغَ فِيهِ الشِّرْكَ، وَخَرَّبَ مَحَلَّهُ، مَعَ قِلَّةٍ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فِيهِمْ فَرَسَانِ وَسَبْعُونَ بَعِيرًا، وَالْبَاقُونَ مُشَاةٌ، لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْعُدَدِ جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ. وَكَانَ الْعَدُوُّ يَوْمَئِذٍ مَا بَيْنَ التَّسْعِمِائَةِ إِلَى الْأَلْفِ فِي سَوَابِعِ الْحَدِيدِ وَالْبِيضِ، وَالْعُدَّةِ الْكَامِلَةِ، وَالْخُيُولِ الْمُسَوَّمَةِ، وَاَلْحُلِيِّ الزَّائِدِ، فَأَعَزَّ اللهُ رَسُولَهُ، وَأَظْهَرَ وَحْيَهُ وَتَنْزيلَهُ، وَبَيَّضَ وَجْهَ النَّبِيِّ وَقَبِيلَهُ، وَأَخْزَى الشَّيْطَانَ وَجِيلُهُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى مُمْتَنَّا عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَحِزْبِهِ الْمُتَّقِينَ: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَٱنْتُمْ آذِلَةً ﴾ أَيْ قَلِيلٌ عَدَدُكُمْ، لِيَعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، لَا بِكُثْرَةِ الْعَدَدِ وَالْعُدَدِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ كَثْرَنُكُمْ فَلَمْ تُغَنِ عَنكُمْ شَيَّا﴾ إِلَى ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ٢٥-٢٧]. وَبَدْرٌ: مَحَلَّةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تُعْرَفُ بِبِئْرِهَا، مَنْشُوبَةٌ إِلَى رَجُل حَفَرَهَا، يُقَالُ لَهُ: بَدْرُ بْنُ النَّارِينَ، وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَتَقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ شَثْكُرُونَ﴾ أَيْ تَقُومُونَ بِطَاعَتِهِ. ﴿ إِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِذَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَنَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِلَى اللَّهِ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَجِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِدِّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ

عِندِ اللّهِ الْعَرْمِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ لِيُقَطَعُ طَرَفَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْمِتُهُمْ فَيَنَقَلِبُواْ خَاتِبِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِيمُوكَ ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ يَعْذِهُرُ لِمَن يَشَكَةً وَيُعَذِّبُ مَن يَشَكَأَةً وَاللّهُ عَفُورُهُ

# رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

#### [النَّصْرُ بِالْمَلَائِكَةِ]

اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي هَذَا الْوَعْدِ، هَلْ كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أَوْ يَوْمَ أَحُدِ؟ عَلَى قَوْلُهُ: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ ﴾ وَرُويَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ ﴾ وَرُويَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَامِرِ الشَّعْبِيِّ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِمْ (٣). وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ. قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُمْ مِنْكُمْ أَنَ يُمِدِّكُمْ وَلَكِيدَكُمْ مَنْكُودٍ عَنِ رَبُّكُم شِلَكَيْهَ قَالَ: هَذَا يَوْمُ بَدْرٍ (١٠). رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم ثُمَّ رَوَى عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُنْفِمِينَ أَلْنُ الْمُسْلِمِينَ النَّاعِيقِ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُنْفِمِينَ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُنْفِمِينَ الْمُنْعِينَ الْمُنْفِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمُنْفِينِ اللّهُ عَبِي السَّعْبِيِّ : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُنْفِيمِينَ الْمُسْلِمِينَ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُنْفِيمِينَ الْمُعْلِمِينَ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُنْفِيمِينَ الْمُنْفِيمِينَ الْمُعْبِيقِ : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْمِ اللسَّعْبِيِّ : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْمِ اللْمُ الْمُعْبِي الْمُعْبِيقِ : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْبِعِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْ الْمِينَ الْمَعْبِينَ الْمُعْبِعُونَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْبِعُ الْمُعْلِمِينَ الْمُنْ الْمُعْبِعِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُؤْمِينَ عَامِرِ الشَّعْبِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِي

بَلَغَهُمْ يَوْمَ بَدْرِ أَنَّ كُرْزَ بْنَ جَابِر يُمِدُّ الْمُشْرِكِينَ، فَشَقَّ ذَلِكَ

عَلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَنَ يَكْفِيكُمُ ۚ أَن يُعِذَكُمُ رَبُّكُم بِتَكَنَّةِ ءَالَكْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ قَالَ: ُ فَبَلَغَتْ كُرْزًا الْهَزِيمَةُ، فَلَمْ يُمِدَّ الْمُشْرِكِينَ، وَلَمْ يُمِدَّ اللهُ الْمُسْلِمِينَ بِالْخَمْسَةِ('). وَٰقَالَ الرَّبِيعُ َبْنُ أَنَسٍ: ۚ أَمَدَّ اللهُ الْمُسْلِمِينَ بِأَلْفٍ، ثُمَّ صَارُوا ثَلَائَةَ آلَانَهِ ، ثُمَّ صَارُوا خَمْسَةَ آلَافٍ (٢). فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ بَدْرٍ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِنُّكُمُ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينُ حَكِيمُ ﴾ [الأنفال: ١٠،٩]؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الْأَلْفِ - هَهُنَا - لَا يُنَافِي الثَّلاثَةَ الْآلَافِ فَمَا فَوْقَهَا، لِقَوْلِهِ: ﴿مُرْدِفِينَ﴾ بِمَعْنَى يَرْدُفُهُمْ غَيْرُهُمْ وَيَتْبَعُهُمْ أُلُوفٌ أُخَرُ مِثْلُهُمْ. وَهَذَا السِّيَاقُ شَبِيةٌ بِهَذَا السِّيَاقِ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. فَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ بَدْرِ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ أَنَّ قِتَالَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّمَا كَانَ يَوْمَ بَلْدْرٍ،ۗ لِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ فِي كُلِّ تَقْدِيرٍ، وَلِهَذَا ذَكَرَ جَمِيعَ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ بَلَيَّ إِن نَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ ﴾ يَعْنِي: تَصْبرُوا الْأَقْسَامُ الْمُمْكِنَةِ فِي الْكُفَّارِ الْمُجَاهِدِينَ، فَقَالَ: ﴿لِيَقْطَعَ عَلَى مُصَابَرَةِ عَدُوِّكُمْ، وَتَتَّقُونِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي. وَقَوْلُهُ طَرَفَا﴾ َ أَيْ لِيُهْلِكَ أُمَّةً ﴿مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْمِتُهُم ۗ أَيْ تَعَالَى: ﴿وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمُ هَاذَا﴾ قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يُخْزِيهِمْ وَيَرُدُّهُمْ بِغَيْظِهِمْ لَمَّا لَمْ يَنَالُوا مِنْكُمْ مَا أَرَادُوا. ۚ وَلِهَذَا وَالرَّبِيعُ وَالسُّدِّيُّ: أَيْ مِنْ وَجْهِهِمْ هَذَا<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ الْعَوْفِيُّ َ مِنْ الْمَوْرِهِمْ هَذَا، وَيُقَالُ: مِنْ غَضَبِهِمْ عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ: مِنْ سَفَرِهِمْ هَذَا، وَيُقَالُ: مِنْ غَضَبِهِمْ هَذَا (٤٠). قَالَ: ﴿أَوْ يَكْبِنَهُمْ فَيَنَقِلِبُوا﴾ أَيْ يَرْجِعُوا ﴿خَآبِينَ﴾ أَيْ لَمْ

(الْقَوْلُ النَّانِي) أَنَّ هَذَا الْوَعْدَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالُّ﴾ وَذَلِكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَكِنْ لَمْ يَحْصُلِ الْإِمْدَادُ بِالْمَلَائِكَةِ يَوْمَئِذٍ، لِقَوْلِهِ نَعَالَى: ﴿ بَانَ ۚ إِن تَصْبِرُوا ۚ وَتَتَّقُوا ﴾ فَلَمْ يَصْبِرُوا ، بَلْ فَرُّوا ، فَلَمْ يُمَدُّوا بمَلَكٍ وَاحِدٍ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُمُدِدَّكُمْ رَبُّكُم جِئَسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ أَيْ مُعْلَمِينَ بالسِّيمَا، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ سِيماً الْمَلائِكَةِ يَوْمَ بَلْرٍ الصُُّوفُ الْأَبْيَضُ (٥). وَكَانَ سِيمَاهُمْ أَيْضًا فِي نَوَاصِي خَيْلِهِمْ. وَقَالَ مَكْحُولٌ: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ بالْعَمَائِم. وَرَوَى ابْنُ مَرْدُويَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ ايْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ قَالَ: «مُعْلَمِّينَ» وَكَانَ سِيمَا الْمَلائِكَةِ يَوْمَ بَدْرٍ عَمَائِمَ سُودٍ، وَيَوْمَ خُنَيْنِ عَمَائِمَ خُمْرٍ. وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ حُصَيْنِ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمْ ثَقَاتِلِ الْمَلائِكَةُ

إِلَّا يَوْمَ بَدْرٍ<sup>(٦)</sup>. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ عَلَيْهِ يَوُّمَ بَدْرِ عَمَامَةٌ صَفْرَاءُ مُعْتَجِرًا بِهَا، فَنَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ، عَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْر (٧). وَقَوْلُهُ نَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَهِنَّ قُلُوبُكُم يِّدِ.﴾ أَيْ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ الْمَلائِكَةَ وَأَعْلَمَكُمْ بِإِنْزَالِهِمْ إِلَّا بِشَارَةً لَكُمْ، وَتَطْيِيبًا لِقُلُوبِكُمْ وَتَطْمِينًا، وَإِلَّا فَإِنَّمَا النَّصْرُ مِنْ عِنْدِ اللهِ الَّذِي لَوْ شَاءَ لَانْتَصَرَ مِنْ أَعْدَائِهِ بِدُونِكُمْ، وَمِنْ غَيْرِ احْتِيَاجِ إِلَى قِتَالِكُمْ لَهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَىَ بَعْدَ أَمْرِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْقِتَالِّ: ﴿ وَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْنَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِمَعْنِ ۗ وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُعِنِلُ أَعْمَلُكُمْ ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ ۚ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُتُمْ ۗ [محمد:٤-٦] وَلَهِذَا قَالَ هَهُنَا: ﴿ وَمَا جَعَلُهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَهِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّء وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ٱلْعَهَيزِ ٱلْحَكِيمِ﴾ أَيْ: هُوَ ذُو الْعِزَّةِ الَّتِي لَا تُرَامُ، وَالْحِكْمَةُ فِي قَدْرِهِ وَالْإَحْكَامِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لِيَقْطَعُ طَرَفَا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواً﴾ أَيْ أَمَرَكُمْ بِالْحِهَادِ وَالْجِلَّادِ

يَحْصِلُوا عَلَى مَا أَمَّلُوا. ثُمَّ اعْتَرَضَ بِجُمْلَةٍ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ﴾ أَيْ بَلِ الْأَمْرُ كُلُّهُ إِلَيَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا لَلْحِسَابُ﴾ [الرعد:٤٠] وَقَالَ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَالُهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاَةً﴾ [البقرة: ٢٨٢] وَقَالَ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِكُنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ﴾ [القصص:٥٦] قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ أَيْ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْحُكْمَ شَيْءٌ فِي عِبَادِي إِلَّا مَا أَمَرْتُكَ بِهِ فِيهِمْ (٨٠ُ. ثُمَّ ذَكَّرَ تَعَالَى بَقِيَّةُ الْأَقْسَام، فَقَالَ: ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ أَيْ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم: ۲/ ۵۲۰ (۲) الطبري: ۱۷۸/۷ (۳) ابن أبي حاتم: ٢٣/٢، ٥٢٤ (٤) الطبري: ٧/ ١٨٢ العوفي تقدم حاله (٥) ابن أبي حاتم: ٢/ ٥٢٥ أبو إسحاق السبيعي مدلس مختلط كما مرَّ (٦) ابن أبي شيبة: ٣٥٤/١٤ (٧) ابن أبي حاتم: ٢/ ٥٢٧ (٨) الطبري: ٧/ ١٩٥

الْكُفْرِ وَيَهْدِيهِمْ بَعْدَ الضَّلَالَةِ ﴿ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ أَيْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى كُفْرِهِمْ وَذُنُوبِهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَإِنَّهُمُ طَلِمُونَ ﴾ أَيْ يَسْتَحِقُونَ ذَلِكَ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ مِنَ الْهُ عَنْ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ مِنَ الْفُهُ جُرِ: "اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلانًا وَفُلانًا» بَعْدَمَا يَقُولُ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (١) . . . الْآيَة وَهَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٢) . وَرَوَى الْإِلَمَامُ أَحْمَدُ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ شُهَيْلُ بْنَ عَمْرِو، اللَّهُمَّ الْعَنْ الْعَنْ شُهَيْلُ بْنَ عَمْرِو، اللَّهُمَّ الْعَنْ الْعَنْ سُهَيْلُ بْنَ عَمْرِو، اللَّهُمَّ الْعَنْ الْعَنْ سُهَيْلُ بْنَ عَمْرِو، اللَّهُمَّ الْعَنْ اللهُ الْعَنْ صَفْوانَ بْنَ أَمِيَّةً » فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْمُ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴾ فَتِيبَ الْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْمُ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴾ فَتِيبَ عَلَيْهِمْ مُ كُلِّهُمْ مُ كُلُهُمْ (٣).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ، أَوْ يَدْعُوَ لَكُوحٍ، قَنْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَرُبَّمَا قَالَ: إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَام وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمُّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» يَجْهَرُ بِذَلِكَ. وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا» لِأَحْيَاء صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا» لِأَحْيَاء مِنَ أَنْزَلَ اللهُ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مِنَ الْأَمْرِ مِنَ أَنْزَلَ اللهُ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مِنَ الْمَرْبَ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مَنَ أَنْزَلَ اللهُ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مَنَ أَنْ وَلَانًا وَفُلَانًا » لِأَحْيَاء مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ ﴿ لَهُ اللّٰهُ مَنَ اللهُ مِنْ أَحْيَاء مِنَ الْكَوْلُ وَيَا اللهُ مِنَا اللهُ مِنَاء اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ حُمَيْدٌ وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: شُجَّ النَّبِيُّ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟» فَنْزَلَتْ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (٥٠).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كُسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فِي جَبْهَةِهِ حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِةِ، فَقَالَ: «كَيْفَ يُغْلِحُ قَوْمٌ فَعَلَى اللهُ عَلَى رَجْهِمْ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ؟ » فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ؟ » فَعَلُوا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ أَوْ يُعَدِّبَهُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ يَسُلُ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِيمُونَ ﴾ (أ) وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧).

فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ ﴾ (٦) وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧). ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلَهِ مَا فِي اَلْسَكَنُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ ﴾ أَيِ الْجَمِيعُ مِلْكٌ لَهُ، وَأَهْلُهَا عَبِيدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعْذِبُ مَن يَشَآةً ﴾ أَيْ هُو الْمُتَصَرِّفُ فَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ،

السَّمَوَتُ وَالْمَرْفُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ الْمُتَّقِينَ الْمُتَعَفِّهُ وَمَنَةً عَمْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْمَرْبَءِ وَالْمَكَ فِلِمَتَقِينَ الْمُتَقِينَ الْمَكَ فَوْنَ فَى السَّرَاءِ وَالْضَرَّاءِ وَالْمَكَ فِلْمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالشَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينِ اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا عَنِ النَّاسِ وَالشَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينِ اللَّهَ وَالَّذِينَ إِذَا عَنِ النَّاسِ وَالشَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينِ اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهَ عَلَوْا فَاسَتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ مَعْفِرةً وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِولِي اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَولُولُ وَالْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالَّهُ وَالْمُوالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ الللِهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ الللَّه

وَلا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿ وَاللّهُ عَفُورٌ رَجِيهُ ﴾ . ﴿ يَسَأَيُهُا اللّذِينَ اَمْنُوا لا تَأْكُوا الرّيَوَا اَضْعَنْفا مُضَعَفَةً وَاتّقُوا اللّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَالنّقُوا النّارَ الَيّ أَعِدَتْ لِلْكَفْرِينَ ﴾ وَالنّقُوا النّهَ وَالرّيُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ وَالرّيُولَ لَعَلَكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ وَالرّيُولَ لَعَلَكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ وَالرّيُولَ لَعَلَكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ وَالنّمُونَ فِي السّمَونَ وَالأَرْضُ أَعِدَتْ لِللّمُ عَنِينَ ﴾ وَاللّمَ عَنِينَ أَلْهُ عَلَيْهِ السّمَونَ وَالْمَرْاءِ وَالْحَلْمِينَ الْعَيْمَ الْعَلْمُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمْ يُعِرُوا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُولُولُ اللّهُ وَلَمْ يُعِلِينَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّ

يَقُولُ تَعَالَى نَاهِيًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ تَعَاطِي الرِّبَا،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۷۳/۸ (۲) النسائي في الكبرى: ۳۱۶/۸ (۳) أحمد: ۹۳/۲ (٤) البخاري: ۶۰ ده (٥) فتح الباري: ۷/ ۳۱۰ (۱) أحمد: ۹۹/۳ (۷) مسلم : ۱۷۹۱

وَأَكْلِهِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، كَمَا كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ يُرْبِي، فَإِنْ قَضَاهُ، وَإِلَّا زَادَهُ فِي الْمُدَّةِ، وَزَادَهُ الْآخِرُ فِي الْمُدَّةِ، وَزَادَهُ الْآخِرُ فِي الْمُدَّةِ، وَزَادَهُ الْآخِرُ فِي الْمُدَّةِ، وَزَادَهُ الْقَلِيلُ فِي الْقَدْرِ، وَهَكَذَا كُلَّ عَامٍ، فَرُبَّمَا تُضَاعَفُ الْقَلِيلُ حَتَّى يَصِيرَ كَثِيرًا مُضَاعَفًا. وَأَمْرَ تَعَالَى عِبَادَهُ بِالتَّقْوَى لَعَلَّهُمْ يُفْلِحُونَ فِي الْأُولَى وَالْأُخْرَى، ثُمَّ تَوَعَدَهُمْ بِالنَّارِ وَحَذَّرَهُمْ مِنْهَا، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَقُوا النَّارَ الَيِّيَ الْمُلَولِينَ فَي وَالْمُعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمُ مُرَاكِكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمُ مُرَاكِكُمْ لَكُمْ مُرْكِكُمُ وَالْمَعُولَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمُ مُرَاكِكُمْ وَالْمَاكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمُ مُرَاكِمُ وَالْمَاكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمُ اللَّهُ وَالْمَاكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمُ اللَّهُ وَالْمَامُونَ لَكُولَ اللَّهُ وَالْرَسُولَ لَعَلَقُ الْعَلَيْ وَالْمَامُونَ لَيْ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولَ لَوْلَ اللَّهُ وَالْمُولَ لَهُ الْمُنْ الْعَلَقُولَ اللَّهُ وَالْمَالُولَ لَعَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَولَ اللَّهُ وَالْمَامُونَ لَعَلَلْمُ الْمُنْ الْمُعَلِّي الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولَ لَلْمُعْمِلِينَ الْمُعْمِولَ الْمَالَالُ وَالْمَالُولُ الْمَالَالُهُ الْمُعْلِقُولَ الْمَالَالُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالَ اللَّهُ وَلَولَتُهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ ا

[النَّدْبُ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَحُصُولِ الْجَنَّةِ]

ثُمَّ نَدَبَهُمْ إِلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ، وَالْمُسَارَعَةِ الْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ اَ إِلَى نَيْلِ الْقُرْبَاتِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَاءِعُوا إِلَى مَعْفِيرَةٍ مِن كَظَمُوهُ، بِمَعْنَى كَتَمُوهُ، وَجَنَّةٍ عَمْشُهَا السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ أَيْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ. وَرَوَى الْإِمَ كَمَا أُعِدَّتِ النَّارُ لِلْكَافِرِينَ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ يَعَلِيْهُ قَالَ كَمَا أُعِدَّتِ النَّارُ لِلْكَافِرِينَ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ يَعْلِيْهُ قَالَ كَمَا أَعْرَبُ وَلَا لَكَمَا السَّعْفَةُ فُرُسُ الْجَنَّةِ: ﴿ بَطَآلِهُمْ مِنْ إِسَّيْمَةً ﴾ الشَّيْخَانُ (''). وَرَوَى الْإِمَ وَلَيْكَ السَّعْفَةُ مُوسُ الْجَنَّةِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي حَدْنُ بِرِبُوةٍ - ثَلَانًا - وَسَعْ لَهُ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي حَرْنُ بِرِبُوةٍ - ثَلَانًا - وَالْمُسْتَدِيرُ عَرْضُهُ كَطُولِهِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي حَرْنُ بِرِبُوةٍ - ثَلَانًا اللهُ مِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي حَرْنُ بِرَبُوةٍ - ثَلَانًا - وَسَعْفُهُ اللهُ اللهُ الْجُنَّةِ، وَأَوْسَهُ اللهُ الْجُنَّةِ، وَقَالُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَرْشُ الرَّحُومُ وَلَا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن تَرْكُمُ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا عَبْدُ وَوَى الْإِمَامُ أَحْمَلُ عَلْمُ السَّمَةَ وَالْأَرْضِ ﴾ . . . الْآيَةَ [الحديد: ١٤].

رَوَى الْبَزَّارُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَنَّةٍ عَمْهُهَا اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ وَجَنَّةٍ عَمْهُهَا السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ فَأَيْنَ النَّارُ؟ قَالَ: ﴿ أَرَأَيْتَ اللَّيْلَ إِذَا جَاءَ لَسِ كُلَّ شَيْءٍ، فَأَيْنَ النَّهَارُ؟ ﴾ قَالَ: حَيْثُ شَاءَ الله ، قَالَ: ﴿ وَهَذَا لِكِسَ كُلَّ شَيْءٍ، فَأَيْنَ النَّهَارُ؟ ﴾ قَالَ: حَيْثُ شَاءَ الله عَنْ وَجَلَ ﴾ . وَهَذَا يَحْتَمِلُ مَعْنَييْنِ (أَحَدُهُمَا): أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونَ عَنْمُ مِنْ عَدَم مُشَاهَدَتِنَا اللَّيْلَ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي مَكَانٍ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْلَمُهُ ، وَكَذَلِكَ النَّارُ تَكُونُ حَيْثُ

فِي مَكَانِ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَعْلَمُهُ، وَكَذَلِكَ النَّارُ تَكُونُ حَيْثُ يَشَاءُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. (الثَّانِي) أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: أَنَّ النَّهَارَ إِذَا تَغَشَّى وَجْهَ الْعَالَمِ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ، فَإِنَّ اللَّيْلَ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، فَكَذَلِكَ الْجَنَّةُ فِي أَعْلَى عِلِّيْنَ فَوْقَ السَّمْوَاتِ تَحْتَ الْعَرْشِ، وَعَرْضُهَا كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ﴾ وَالنَّارُ فِي أَسْفَلِ سَافِلِينَ، فَلَا تُنَافِي بَيْنَ وَجُودِ تُنَافِي بَيْنَ وَجُودِ السَّلْمُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَيْنَ وُجُودِ النَّارِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى صِفَةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَالَ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ﴾ أَيْ فِي الشُّدَّةِ وَالرَّخَاءِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالصِّحَّةِ وَالْمَرَضُ وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، كَمَا قَالَ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ۚ أَمُولَهُم بِٱلَّيْلِ ۚ وَٱلنَّهَادِ سِتًّا وَعَلَانِيكَةً ﴾ [البقرة: ٢٧٤] وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ لَا يَشْغَلُهُمْ أَمْرٌ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى وَالْإِنْفَاقِ فِي مَرَاضِيهِ. وَالْإحْسَانِ إِلَى خَلْقِهِ مِنْ قَرَابَاتِهِمْ وَغَيْرِهِمْ بِأَنْوَاعِ الْبِرِّ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ﴾ أَيْ إِذَا ثَارَ بهمُ الْغَيْظُ كَظَمُوهُ، بِمَعْنَى كَتَمُوهُ، فَلَمْ يَعْمَلُوهُ، وَعَفَوْا مَعَ ذَٰلِكَ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَيْ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»(٣). وَقَدْ رَوَاهُ الشَّيْخَانُ (٤). وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ۚ «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، وَقَاهُ اللهُ مِنْ فَيْحِ ِ جَهَنَّمَ، أَلَا إِنَّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ بِرَبُوةٍ - ثَلَاثًا - أَلَا إِنَّ عَمَلَ النَّارِ سَهْلٌ بِسَهْوَةٍ. وَالسَّعِيدُ مَنْ وُقِيَ الْفِتَنَ، وَمَا مِنْ جَرْعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا عَبْدٌ، مَا كَظَمَهَا عَبْدٌ لِلهِ إِلَّا مَلَأَ جَوْفَهُ إِيمَانًا»(٥). انْفَرَدَ بهِ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَاثِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ الْحُورِ شَاءَ » وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ (١٠). وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ (١٠). وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَرَوَى ابْنُ مَرْذُويَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ مِنْ جُرْعَةٍ أَفْضَلَ أَجْرًا مِنْ جُرْعَةٍ غَيْظٍ كَظَمَهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ» (٧٠).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۶/۱ (۲) كشف الأستار: ۴۳/۳ صحيح ابن حبان ۲۰۲۱ والمستدرك ۳۶/۱ (۳) أحمد: ۲۳۲/ (٤) فتح الباري: ۳۰/۱۰ ومسلم: ۲۰۱٤/۶ (٥) أحمد: ۱/ ۳۲۷ (۱) أحمد: ۴۳۸/۳، ٤٤٠ وأبو داود: ۱۳۷/۱ وتحفة الأحوذي: ۱۹۹/۱ وابن ماجه: ۲۰۰۲/ (۷) أحمد: ۲۸۸۲

رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(١).

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلْكَظِينِ ٱلْغَيْظَ﴾ أَيْ لَا يُعْمِلُونَ غَضَبَهُمْ فِي النَّاسِ، بَلْ يَكُفُّونَ عَنْهُمْ شَرَّهُمْ، وَيَحْتَسِبُونَ ذَكِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ أَيْ مَعَ كَفِّ الشَّرِّ يَعْفُونَ عَمَّنْ ظَلَمَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مُوجِدَةٌ عَلَى أَحَدٍ، وَهَذَا عَلَى مَعْ مَوْدِيثِ : "ثَلَاثٌ أَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ : مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًا، وَمَنْ تَوَاضَعَ للهِ رَفَعَهُ اللهُ ﴾ (٢٠ ).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَكُوا فَكَوَشَةً أَوْ ظَلَمُوا الْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللّهَ فَاسْتَغَفُرُوا لِلْأُوبِهِمْ ﴾ أَيْ إِذَا صَدَرَ مِنْهُمْ ذَنْبٌ انبَعُوهُ بِالتَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَالْإِسْتِغْفَارِ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَا اللهُ عَزَّ ذَنْبًا فَاعْفِرْهُ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلًا أَذْنَبُ وَجَلًا أَذْنَبُ وَجَلًا أَذَنْبُ وَجَلًا أَذَنْبُ وَجَلًا أَذَنْبُ وَجَلًا أَذَنْبُ وَجَلًا أَنْبُ وَبَعَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلًا وَتَعَلَى عَمِلُ دَنْبًا اللهُ عَزَلَى وَيَعْلَى وَيَا لَكُونُ لِعَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا وَعَمْرُهُ لِي، فَقَالَ اللهُ عَزَّ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلِم عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ خَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا وَحَرَ فَقَالَ : رَبِّ إِنِّي عَمِلْتُ فَرَاللَّ عَلَمْ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، قَدْ عَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ عَمِلَ ذَنْبًا فَاغْفِرُهُ لِي، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ : عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : عَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا عَفْمُو أُلِي الللهُ عَزَى وَجَلَ : عَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا لَكُونُ لَعَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا عَنْفُرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، أَشَعُهُ كُمْ أَنِّي قَدْ غَفَوْتُ لِعَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا عَنْفُورُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، أَشَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَ : عَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا لَاللهُ عَزَّ وَجَلَ : عَلِمَ عَبْدِي أَنْ لَهُ رَبًا عَنْفُورُهُ لِي الللللهُ عَزَلُ لَهُ لَكُمْ أَنِي قَدْ غَفُورُهُ لِي الللهُ عَزَلُ لَكُمْ أَلَيْ لَلْ اللهُ عَلَى الللهُ عَنْ عَفَوْلُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَنْ عَفَوْلُ المَنْدِي إِلَيْ لَكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَنْ عَفَوْلُ اللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ عَنْ عَفَوْلُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ "("). أَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيحِ بِنَحْوِهِ (1). وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَالَذِي رَفِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ إِبْلِيسَ حِينَ نَزَلَتْ ﴿ وَالَّذِينَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَوْ طَلَمُوا أَنَفُتُهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفُرُوا لِلنُوبِهِمْ ﴿ . . . الْآيَةَ ، بَكَى (١) . . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ ﴾ أَيْ لَا يَعْفِرُهُا أَخَدٌ سِوَاهُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أَيْ
تَابُوا مِنْ ذُنُوبِهِمْ، وَرَجَعُوا إِلَى اللهِ عَنْ قَرِيبٍ، وَلَمْ
يَسْتَمِرُّوا عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَيُصِرُّوا عَلَيْهَا. غَيْرَ مُقْلِعِينَ عَنْهَا،
وَلَوْ تَكَرَّرَ مِنْهُمُ الذَّنْبُ تَابُوا عَنْهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾
قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَبْدُاللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾
أَنَّ مَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَدْ يَعْلَمُونَ ﴾

أَنَّ اَللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ اَلتَّوَبَّهُ عَنْ عِبَادِهِ.﴾ [التوبة: ١٠٤] وَكَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ شُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَـْفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء:١١٠] وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا. وِرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «ارْحَمُوا تُرْحَمُوا، وَاغْفِرُوا يُغْفَرُ لَكُمْ، وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ لَكُمْ، وَيْلٌ لِلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٢٠ تَقَرَّدَ بِهِ أَوْلَتَهِكَ جَزَاؤُهُم مَعْفِرَهُ مِن تَعَلَى مَا وَصَفَهُمْ بِهِ ﴿ أَوْلَتَهِكَ جَزَاؤُهُم مَعْفِرَهُ مِن تَعَلِيهِ مَا وَصَفَهُمْ بِهِ ﴿ أَوْلَتَهِكَ جَزَاؤُهُم مَعْفِرَهُ مِن تَعَلِيهِ مَا وَصَفَهُمْ بِهِ ﴿ أَوْلَتَهِكَ جَزَاؤُهُم مَعْفِرَهُ مِن تَعْقِم وَكُونَ مَا لَكُمْ اللّهُ عَلَى هَذِهِ الصَّفَاتِ ﴿ مَعْفِرَةٌ مِن رَبِهِمِ مَ وَجَنَّاتُ مَعْفِرَةٌ مِن رَبِهِمِ مَ وَجَنَّاتُ مَعْفِرَةً مِن رَبِهِمِ مَ وَجَنَّاتُ مَعْفِرَةً مِن اللّهَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَاتِ ﴿ مَعْفِرَةً مِن رَبِهِمِ مَ وَجَنَاتُ مَعْفِرَةً مِن اللّهَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَاتِ ﴿ مَعْفِرَةً مِن النَّهُمُ وَاللّهِ مَنْ أَنْوَاعِ الْمَشْرُوبَاتِ اللهِ فَيَالَ مَنْ الْمَعْفِرَةُ مِن اللّهُ عَلَى هَذِهِ الصَّفَاتِ ﴿ مَعْفِيرَةً مِن رَبِهِمِ مِن تَعْتِهَا اللّهُ عَهُولَ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللْ

# [بَيَانُ حِكْمَةِ مَا أُصِيبُوا بِهِ يَوْمَ أُحُدٍ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِبًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينِ أُصِيبُوا يَوْمَ أُحُدِ، وَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ﴾ أَيْ قَدْ جَرَى نَحْوُ هَذَا عَلَى الْأُمَم الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ أَبْبَاعِ الْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ كَانَتِ الْعَاقِبَةُ لَهُمْ، وَالدَّائِرَةُ عَلَى الْكَافِرِينَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَنِيمِهُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانْظُرُوا لَكَافِرِينَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَنِيمِهُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِينِ ﴾ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَذَا يَكُ مُ لَكُمْ وَمُوعَظَةٌ ﴾ يَعْنِي الْقُرْآنَ فِيهِ بَيَانٌ لِلْأُمُورِ عَلَى جَلِيَّتِهَا، وَكَيْفَ كَانَ الْأُمْمُ الْأَقْدَمُونَ مَعَ أَعْدَائِهِمْ ﴿ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ ﴾ يَعْنِي الْقُرْآنَ فِيهِ بَيَانٌ لِلْأُمُورِ عَلَى جَلِيَّتِهَا، وَكَيْفَ كَانَ الْأُمْمُ الْأَقْدَمُونَ مَعَ أَعْدَائِهِمْ ﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ ﴾ يَعْنِي الْقُرْآنَ فِيهِ بَيَانٌ لِلْأُمُورِ عَلَى جَلِيَّتِهَا، وَكَيْفَ كَانَ الْأُمْمُ الْأَقْدَمُونَ مَعَ أَعْدَائِهِمْ ﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ ﴾ يَعْنِي الْقُرْآنَ فِيهِ بَيَانٌ لِلْأُمُورِ عَلَى الْمُحَارِمِ وَالْمَاثِمِ، وَالْمَاثِمُ وَلَا لَمُعَلِيهُ وَالْمَاثِمُ وَلَى الْمُحَارِمِ وَالْمَاثِمُ وَلَا الْمُحَارِمِ وَالْمَآئِمِ وَلَى الْمُحَارِمِ وَالْمَآثِمِ. وَمُومِطَلَةً لِلْمُتَقِيمِ كُولُهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُحَارِمِ وَالْمَآثِمِ وَالْمَآثِمِ وَلَى الْمُحَارِمِ وَالْمَآثِمِ وَالْمَآثِمِ وَالْمَآتِمِ وَالْمَآثِمِ وَالْمَآلِمِ وَالْمَآثِمِ وَالْمَآلِمِ وَالْمَآلِمُ وَلَيْ وَلَالْمَآلِمُ وَلَهُ وَلِي الْمُحَارِمِ وَالْمَآثِمِ وَلَا الْمُحَارِمِ وَالْمَآثِمِ وَلَا الْمَالِمِ وَالْمَآلِمِ وَالْمَآلِمِ وَلَوْ عَلَى عَلِيمَا لَهُ وَلَيْفَا لَالْمُ وَلَمُ وَلَا لَمُحَارِمِ وَالْمَآلِمِ وَلَمُ وَلَى الْمُعَلِقُهُ وَلَعْلَالًى إِلَيْ الْمُعَالِمُ وَلِي الْمُعَلِيمُ وَلِي الْمُعَالِمُ وَلَا الْمُعْلَمُ وَلَا فَلَالَهُ وَلِهُ عَلَيْكُومِ عَلَيْ وَلَى الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِيْ وَلَالَهُ وَلِهُ وَلَالْمَآلِمُ وَلِي الْمُؤْمِلُولَ وَلَيْفُولُوا وَلَمُونَ مَا لَعُلْمُونَ مَعَالَعُولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُونَ مَعْلَقُولُوا مِنْ الْمُعْمِلِهُ وَلَمُولِوا مِ

(۱) ابن ماجه: ۱٤٠١/۲ (۲) أحمد: ۲۳۱/۶ (۳) أحمد: ۲۹۲/۲ (۳) أحمد: ۲/۲۹۲ (۶) فتح الباري: ۲/۶۷۱ (۵) عبد الرزاق: ۱/

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُسَلِّيًا لِلْمُؤْمِنِينَ: ﴿وَلَا تَهِنُوا ﴾ أَيْ لَا تَضْعُفُوا بِسَبَبِ مَا جَرَى ﴿ وَلَا تَحْنَزُنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْـتُم مُّوْمِنِينَ﴾ أَيَ الْعَاقِبَةُ وَالنُّصْرَةُ لَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَـَرْحٌ مِّشْلُةُ ﴾ أَيْ إِنْ كُنتُمْ قَدْ أَصَابَتْكُمْ جِرَاحٌ، وَقُتِلَ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ، فَقَدْ أَصَابَ أَعْدَاءَكُمْ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ قَتْلِ وَجِرَاحِ ﴿وَيَلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ أَيْ نُدِيلُ عَلَيْكُمُ الْأَغَّدَاءَ تَارَةً، وَإِنْ كَانَتْ لَكُمُ الْعَاقِبَةُ، لِمَا لَنَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِيَعْلَمُ أَلَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ . قَالَ ابْنُ عَبَّاس فِي مِثْل هَذَا: لِنَرَى مَنْ يَصْبِرُ عَلَى مُنَاجَزَةِ الْأَعْدَاءِ ﴿وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآةٌ﴾ يَعْنِي يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ، وَيَبْذُلُونَ مُهَجَهُمْ فِي مَرْضَاتِهِ ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّللِينَ ۞ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ أَيْ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ مِنْ ذُنُوبِهِمْ إِنْ كَانَتْ لَهُمْ ذُنُوبٌ. وَإِلَّا رُفِعَ لَهُمْ فِي دَرَجَاتِهِمْ بِحَسَبِ مَا أُصِيبُوا بِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَيَمْعَقَ ٱلْكَلفِرِينَ﴾ أَيْ فَإِنَّهُمْ إِذَا ظَفِرُوا بَغَوْا وَبَطَرُوا، فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبَ دَمَارهِمْ وَهَلَا كِهمْ وَمَحْقِهمْ وَفَنَائِهمْ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَقَدَ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبِّلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدَ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ الْمُؤْمِنُونَ قَبْلَ هَذَا الْمُؤْمِنُونَ قَبْلَ هَذَا الْمُؤْمِنُونَ قَبْلَ هَذَا الْمُؤْمِنُونَ قَبْلَ هَذَا الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ، وَتُودُونَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمْ، وَتُودُونَ مَلنَهُمْ، وَمُصَابَرَتَهُمْ، فَهَا قَدْ حَصَلَ لَكُمُ الَّذِي تَمَنَّيْتُمُوهُ وَطَلَبْتُمُوهُ، فَلُونَكُمْ فَقَاتِلُوا وَصَابِرُوا، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوّ، الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَلَوْمُ أَنْ وَلَهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَقَدَ اللَّهِ وَلَهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَقَدَ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا السَّيُوفِ ﴾ (١٠). وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَقَدَ

وَلِيُمجَّسُ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَلفِرِينَ ﴿ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَلفِرِينَ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رَأَيْتُمُوهُ ۚ يَعْنِي الْمَوْتَ شَاهَدْتُمُوهُ وَفْتَ لَمَعَانِ السُّيُوفِ، وَحَدِّ الْأَسِنَّةِ، وَاشْتِبَاكِ الرِّماحِ، وَصُفُوفِ الرِّجَالِ لِلْقِتَالِ، وَالْمُتَكَلِّمُونَ يُعَبِّرُونَ عَنْ هَذَا بِالتَّخْيِيلِ. وَهُوَ مُشَاهَدَةُ مَا لَيْسَ بِمَحْسُوسِ كَمَا تَتَخَيَّلُ الشَّاةُ صَدَاقَةَ النَّبُش، وَعَدَاوَةَ الذِّئْب.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/ ١٨١ ومسلم: ٣/ ١٣٦٢

وَحُمِّنَ ثَوَابِ الْآخِرَةُ وَاللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِنَ ﴿ الْأَسُولِ عَلَيْهُ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ، وَبَيَان [ذِكُرُ إِشَاعَةِ مَوْتِ الرَّسُولِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ أُحُدٍ، وَبَيَان الْمُوقِفِ الصَّحِيحِ فِي حَالَةِ مَوْتِهِ] لَمَّا انْهَزَمَ مَنِ انْهَزَمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ مَنْ

قُتِلَ مِنْهُمْ، نَادَى الشَّيْطَانُ: أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، وَرَجَعَ ابْنُ قَمِئَةً إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ: قَتَلْتُ مُحَمَّدًا، فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِ كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ رَسُولَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِ كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى قَدْ قَتِلَ، وَجَوَّزُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ، كَمَا قَدْ قَصَّ اللهُ عَنْ كَثِيرِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، فَحَصَلَ ضُعْفٌ وَوَهَنَّ كَثِيرِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ، فَحَصَلَ ضُعْفٌ وَوَهَنَّ وَتَأَخُّرٌ عَنِ الْقِبْالِ، فَفِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهَ تَعَالَى عَلَى عَلَى رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ وَوَهَنَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ وَ وَهِي جَوَازِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ أَسُونُ بِهِمْ فِي الرِّسَالَةِ وَفِي جَوَازِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ أَسُونَ بِهِمْ فِي الرِّسَالَةِ وَفِي جَوَازِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ أَسُونَ بِهِمْ فِي الرِّسَالَةِ وَفِي جَوَازِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ أَسُونَ بَهِمْ فِي الرِّسَالَةِ وَفِي جَوَازِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ نَعْلَى مَنَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ، قَالَ اللهُ نَعْمَلُهُ مَنْ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَتَقَلَ لَهُ أَنْ مُحَمَّدًا يَعِيْهُ قَدْ فُتِلَ مَعْنَ أَنِهُ وَاعَنَ لُولُ اعْنَ وَمِهِ فَقَالَ اللهُ نَصَارِقُ : وَلَا كَانَ مُحَمَّدًا قَدْ فُتِلَ فَقَالَ اللهُ نَصَارِقُ : وَلَا كَانَ مُحَمَّدًا قَدْ فُتِلَ فَقَدْ مُقَالَ اللهُ نَصَارِقُ : وَتُولُ وَقَدْ لَكُولُ اعْنُ وَاعَنْ وَيَعِلُوا عَنْ وَيَعِلَى الْمُعَرْفَ اللهُ الْمُعَلَى اللْهَ الْمُعَنْ اللهُ الْمَا الْفَيْ الْكَالَ اللهَ اللهَ الْعَلَى اللّهِ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمُعَلِي اللْمُ الْمَا اللّهُ الْمُعَلِّلَ اللْمُ الْمُعَلِي الللّهُ الْمُعْلِى الْمُ الْمَالِ اللْمُ الْمُعَلِي اللْمُ الْمُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُ الْمِي الْمُ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُعَلِى اللْمُ اللّهُ الْمُعَلِى الللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ ال

﴿ وَمَا نُحُمَدُ ۚ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾. رَوَاهُ

الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَتِيُّ فِي دَلَائِلِ النَّبُوَّةِ (۱).

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى مَنْ حَصَلَ لَهُ ضُعْفٌ ﴿ أَفَائِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَلْقَبْتُمْ عَلَى أَعْقَدِيكُمْ ﴾ أَيْ رَجَعْتُمُ الْقَلْقَرَى هَاتَ أَوْ قُتِلَ اللهُ شَبَّاً وَسَيَجْزِى اللهُ اللهُ شَبَّاً وَسَيَجْزِى اللهُ اللهَ اللهَ شَبَّا وَسَيَجْزِى الله اللهَ عَن دِينِهِ اللهَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَبَّا وَسَيَجْزِى الله وَاللهَ عَن دِينِهِ اللهَ عَلَى عَقْبَلُوا عَن دِينِهِ وَاللهَ عَلَى الله عَن دِينِهِ وَاللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى وَاللهَ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَلَكَ فِي مُسْنَدَي اللهُ عَنْ وَلَي أَلِي اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

عَلَيْكَ مَوْتَنَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا. وَرَوَى الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَقَالَ: اجْلِسْ يَا عُمَرُ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا

وَهُوَ مُغَشَّى بِنَوْبِ حَبِرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبُّ عَلَيْهِ

وَقَبَّلَهُ وَبَكَى، ثُمَّ قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَاللهِ لَا يَجْمَعُ اللهُ

بَعْدُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ يَعْبُدُاللهُ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُنَّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَسَيَجْزِى اللهَ ٱللهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللهُ اللهَ الذَي اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

اللهُ الشَّكِرِينِ ۗ قَالَ: قَوْ اللهِ لَكَانَ النَّاسُ لَم يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ اللهُ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَتَلَقَّاهَا النَّاسُ مِنْهُ كُلُّهُمْ، فَمَا سَمِعَهَا بَشَرٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا تَلَاهَا. وَعَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنَّ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَعَقَرْتُ حَتَّى مَا تُقِلِّنِي رِجْلَايَ، وَحَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ (٢).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذِنِ اللهِ وَحَتَّى كِنَبَا مُّوَجَّلُا ﴾ أَيْ لَا يَمُوتُ أَحَدٌ إِلَّا بِقَدَرِ اللهِ ، وَحَتَّى يَسْتَوْفِي الْمُدَّةَ الَّتِي ضَرَبَهَا اللهُ لَهُ ، وَلِهِذَا قَالَ: ﴿ كِلنَبًا مُوَجَّلًا ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كَنَيْ ﴾ [فاطر: ١١] وَكَقَوْلِهِ: ﴿ هُوَ اللّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ فِي كِنَيْ ﴾ [فاطر: ١١] وَكَقَوْلِهِ: ﴿ هُوَ اللّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ فَي كَنَيْ ۚ اللّهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهِ عَلَقَكُم مِن الْعُمُرِ وَلَا يَزِيدُ فِيه ، كَمَا رَوَى الْبُنُ وَالْإِحْجَامَ لَا يَنقُصُ مِنَ الْعُمُرِ وَلَا يَزِيدُ فِيه ، كَمَا رَوَى البُنُ وَالْإِحْجَامَ لَا يَنقُصُ مِنَ الْعُمُرِ وَلَا يَزِيدُ فِيه ، كَمَا رَوَى البُنُ الْمُحْرِولَ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يُرِدَ ثَوَابَ الدُّنيَا نُؤَتِهِ مِنْهَأٌ وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ اللَّهَ الْمُقَالِمُ لِللَّمْنِا فَقَطْ نَالَ مِنْهَا مَا قَدَّرُهُ اللهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَكُ مِنْهَا مَا فَكَرَهُ اللهُ لَهُ اللَّهُ مِنْهَا مَعَ مَا فَصَمَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ، وَمَنْ فَصَدَ بِعَمَلِهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ أَعْطَاهُ اللهُ مِنْهَا مَعَ مَا فَسَمَ لَهُ فِي اللَّذُنيَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ اللَّهُ مِنْهَا مَعَ مَا فَسَمَ لَهُ فِي اللَّذُنيَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ اللَّهُ نِيدُ حَرَّثَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي مَرْقِهِ مِن كَانَ يُورِيدُ حَرَّثَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي مَنْ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ عَمَلَنَا لَهُ جَهَانَا لَهُ جَهَانَ اللهُ جَهَانَا لَهُ جَهَانَ اللهُ جَهَانَا لَهُ جَهَانَا لَهُ جَهَانَا لَهُ مَعْ اللهُ ال

دِجْلَةَ، فَلَمَّا أَقْحَمَ، أَقْحَمَ النَّاسُ، فَلَمَّا رَآهُمُ الْعَدُقُ،

قَالُوا: دِيوَانْ! فَهَرَبُوا (٣).

 <sup>(</sup>١) دلائل النبوة: ٣٤٨/٣ (٢) فتح الباري: ٧٥١/٧ (٣) ابن أبي حاتم: ٢/ ٥٥١، وديوان جمع ديو، وهو بالفارسية والهندية: العفريت الكبير.

[الإسراء:١٩،١٨] وَهَكَذَا قَالَ هَـهُـنَا: ﴿وَسَنَجْزِى اللُّنْيَا وَرَحْمَتِنَا فِي اللَّٰنْيَا وَرَحْمَتِنَا فِي اللَّٰنْيَا وَالْآخِرَةِ بِحَسَبِ شُكْرِهِمْ وَعَمَلِهِمْ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُسَلِّيًا لِلْمُؤْمِنِينَ عَمَّا كَانَ وَقَعَ فِي نُفُوسِهِمْ يَوْمَ أُحُدٍ: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِي قَنَتَلَ مَعَهُ بِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ قِيْلَ: مَعْنَاهُ: كَمْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ، وَقُتِلَ مَعَهُ رِبَيُّونَ مِنْ أَصْحَابِهِ كَثِيرٌ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ جَريرٍ. وَقِيلَ: وَكَمْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَصْحَابِهِ رِبِّيُونَ كَثِيْرٌ، وَكَلَامُ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ يَقْتَضِي قَوْلًا َآخَرَ، قَالَ: أَيْ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ أَصَابَهُ الْقَتْلُ وَمَعَهُ رَبِّيُّونَ، أَيْ جَمَاعَاتٌ، فَمَا وَهَنُوا بَعْدَ نَبيِّهمْ، وَمَا ضَعُفُوا عَنْ عَدُوِّهِمْ، وَمَا اسْتَكَانُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي الْجِهَادِ عَنِ اللهِ وَعَنْ دِينِهِمْ، وَذَلِكَ الصَّبْرُ ﴿وَٱللَّهُ يُمِثُ ٱلصَّنبرينَ﴾ فَجَعَلَ قَوْلُهُ: ﴿مَعَهُ رِبِّيتُونَ كَثِيرٌ﴾ حَالًا، وَقَدْ نَصَرَ هَذَا الْقَوْلَ السُّهَيْلِيُّ، وَبَالَغَ فِيهِ، وَلَهُ اتِّجَاهٌ لِقَوْلِهِ: ﴿فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمُ ﴾... الْآيَةَ، وَكَذَلِكَ حَكَاهُ الْأُمَويُّ فِي مَغَاذِيهِ عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يَقُلْ غَيْرَهُ، وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿رِبِّيُونَ كَثِيرٌ ﴾ أَيْ أُلُوفٌ (١). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ وَعِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَهُ وَالسُّدِّيُّ وَالرَّبِيعُ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ: الرَّبّيُّونَ: الجُمُوعُ الْكَثِيرَةُ(٢).

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ ﴿ رِبَيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ أَيْ عُلَمَاءُ كَثِيرٌ ، وَعَنْهُ أَيْضًا: عُلَمَاءُ صُبْرٌ أَبْوَارٌ وَأَتْقِيَاءُ.

﴿ فَمَا وَهَنُوا لِمَا آَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا صَعُفُوا وَمَا لَسَتَكَانُوا فَ قَالَ قَادَةُ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنسٍ: ﴿ وَمَا صَعُفُوا ﴾ بِقَتْلِ نَبِيهِ مْ (٣) ﴿ وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ يَقُولُ: فَمَا ارْتَدُّوا عَنْ بَصِيرَتِهِمْ وَلَا عَنْ بَصِيرَتِهِمْ وَلَا عَنْ بَصِيرَتِهِمْ وَلَا عَنْ بَصِيرَتِهِمْ وَلَا عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ نَبِيُ اللهِ حَتَّى لَحِقُوا بِاللهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَمَا اللهِ كَتَّى لَحَقُوا بِاللهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَمَا ذَلُوا لِعَدُوهِمْ ، لَحَقَمُوا ، وَقَالَ السَّدِينَ ﴿ وَمَا ذَلُوا لِعَدُوهِمْ ، وَقَالَ السَّدِينَ ﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَا أَن قَالُوا رَبَّنَا وَهُوا لَكُ وَلَهُمْ إِلَا أَن قَالُوا رَبَّنَا وَالْمَرْفَ عَلَى النَّعْمِ وَالطَّفَرَ وَالْعَاقِبَةُ الْفَعْرِينَ ﴾ أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ هِجِيرَى إِلَّا ذَلِكَ مَعَ هَذَا ﴿ وَالْعَاقِبَةَ الْمُؤَالَةُ مُونَا نَوْلُولُهُمْ اللّهُ ثَوْلَهُمْ اللّهُ ثَوْلَ اللّهُ مَعَ هَذَا ﴿ وَالْعَاقِبَةُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهِ عَمَعَ لَهُمْ ذَلِكَ مَعَ هَذَا ﴿ وَاللّهَ اللهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَى النّهُ مِنَ اللّهُ مَعَ هَذَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى النّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ الْعُرَقَ ﴾ أَيْ جَمَعَ لَهُمْ ذَلِكَ مَعَ هَذَا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينِ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينِ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِيكُمْ فَتَىنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

٩ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعُقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللهَ بَلِ ٱللَّهُ مُوْلَدُكُمٌّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مِسُلُطَكَنَّآ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّازُّ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ١ ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ أَحَقَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيَتُهُ مِّنْ بَعَدِ مَا أَرَىكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُٱ لْأَخِرَةً ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِينْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَاعَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَٰلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَتْبَكُمْ غَمَّاٰ بِغَدِّ لِكَيْلا تَحْذَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمَّ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

[النَّهْيُ عَنْ طَاعَةِ الْمُكُفَّارِ، وَبَيَانُ أُسّْبَابِ مَا حَصَلَ فِي

<sup>(</sup>۱) الطبري: 777/ (۲) ابن أبي حاتم: 77/ (۸۸ (۳) ابن أبي حاتم: 7/ (۹۸ (۳)

## أُحُدٍ مِنَ النَّصْرِ وَالْهَزِيمَةِ]

يُحَذِّرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ طَاعَةِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، فَإِنَّ طَاعَتَهُمْ تُورِثُ الرَّدَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَكُوا بَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِيكُمُ فَتَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴾ ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَمُوَالَاتِهِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿بَلِ ٱللَّهُ مُؤلَنَكُمٌّ وَهُوَ خَيْرٌ ٱلنَّصِرِينَ ﴾ ثُمَّ بَشَرَهُمْ بِأَنَّهُ سَيُلْقِي فِي قُلُوبِ أَعْدَائِهِمُ الْخَوْفَ مِنْهُمْ، وَالذُّلَّةَ لَهُمْ، بَسِبَبِ كُفّْرِهِمْ وَشِوْكِهِمْ، مَعَ مَا ادَّخَرَهُ لَهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةَ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ، فَقَالَ: ﴿ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَنُرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمَ يُنزِّلْ بِهِ. سُلْطَدَنَأْ وَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّكَارُّ وَيِنْسَ مَنْوَى الظَّلِمِينَ﴾ وَقَدْ نَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَّهُنَّ ۚ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِيمُ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً "(١).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَكَدُ مَكَنَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ اَيْ أَوَّلَ النَّهَارِ ﴿ إِذْ تَحُسُونَهُم ﴾ أَيْ تَقْتُلُونَهُمْ ﴿ بِإِذِيدٍ عَ اَيْ بِتَسْلِيطِهِ إِنَّاكُمْ عَلَيْهِمْ ﴿ حَوَّى إِذَا فَصِلْتُم ﴾ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الفَشَلُ: الْجُبْنُ (٢) ﴿ وَتَنَكَرَعَتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَكَيْتُم ﴾ كَمَا وَقَعَ لِلرُّمَاةِ ﴿ قِنْ بَعْدِ مَا أَرْدَنكُم مَا تُحَبُّونَ ﴾ وَهُوَ الظَّفَرُ مِنْهُمْ ﴿ مِنصَكُم مَن يُرِيدُ ٱلدُّنيك ﴾ وَهُمُ الَّذِينَ رَغِبُوا فِي الْمَغْنَمِ حِينَ رَأُولُ الْهَزِيمَة وَهُمُ الَّذِينَ رَغِبُوا فِي الْمَغْنَمِ حِينَ رَأُولُ الْهَزِيمَة فَهُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمَ عَنْمُ مَكَنَكُمْ وَيَمْتَحِنكُمْ ﴿ وَلَقَدَ لِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْمَ عَنْمُ مَكَنَكُمْ لِيَخْتَبِرَكُمْ وَيَمْتَحِنكُمْ ﴿ وَلَقَدُ عَنْمَ عَنْمُ مَكَنُولُكُمْ وَيَمْتَحِنكُمْ ﴿ وَلَقَدُ عَنَا عَنَكُمْ أَيْ الصَّنِيعَ ، وَذَلِكَ وَاللّهُ مَا عَلَيْكُمْ لِيَخْتَبِرَكُمْ وَيَمْتَحِنكُمْ ﴿ وَلَقَدُ عَنَا عَنَكُمُ أَيْ الصَّنِيعَ ، وَقِلَةِ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ وَعُدَدِهِمْ ، وَقِلَةِ عَدَدِ الْمُسْلِمِينَ وَعُدَدِهِمْ .

وَرَوَىٰ الْبُخَارِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ، وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللهِ بْنَ جُبَيْرٍ، وَقَالَ: «لَا تَبْرَحُوا، إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا، وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تَعْينُونَا» فَلَا تَبْرَحُوا، وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تَعْينُونَا» فَلَمَ القِينَاهُمْ هَرَبُوا، حَتَّى رَأَيْنَا النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَل، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ، فَدْ بَدَتْ خِلَاخِلُهُنَّ، فَيْ الْجَبَل، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ، فَدْ بَدَتْ خِلَاخِلُهُنَّ، فَأَخَذُوا يَقُولُونَ: الْعَنيمَةَ الْعَنيمَةَ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ جُبَيْرٍ:

عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُ ﷺ أَنْ لَا تَبْرَحُوا، فَأَبُوا، فَلَمَّا أَبُوا صُرِفَ وُجُوهُهُمْ، فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا، فَأَشْرَفَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ الْبَنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ فَقَالَ: «لَا تُجِيبُوهُ». فَقَالَ: «لَا تُجِيبُوهُ». فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ الْبِنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلَاءِ قَدْ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلَاءِ قَدْ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلَاءِ قَدْ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلَاءِ قَدْ فَقَالَ: إِنَّ هَوُلاً عَمْرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ، فَدْ أَبْقَى الله لَكَ مَا يُحْزِنُكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَجِيبُوهُ» فَقَالَ النَّبِي عَلَى وَأَجَلُ». فَقَالَ النَّبِي الله أَعْلَى وَأَجَلُ». فَقَالَ النَّبِي الله مَوْلَانَ وَلَا عَرْى لَكُمْ. فَقَالَ النَّبِي الله مَوْلَانَ وَلَا عَرْى لَكُمْ. فَقَالَ النَّبِي عَلَى الله مَوْلَانَ وَلَا وَلَا مَوْلَا: الله مَوْلَانَ وَلَا وَلَا مَوْ بَيْوْمِ بَدُرٍ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، وَتَجِدُونَ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُونُنِي ". قَفَرَد أَلَى الْمَوْلُونَ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُونُنِي ". قَفَرَد أَنَ أَلَا الْعَرْبُ بَهَا وَلَمْ تَسُونِي مَذْدِي مُثَلًا لَمْ أَمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُونِي ". قَفَرَد أَلَا أَلَا اللهُ مَوْلَانَ الله أَلَا وَلَمْ تَسُونِي مَدْرِ، وَالْحَرْبُ

بِهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ النَّ الزُّبَيْرَ الْنَا الْبَيْرِ أَنَّ الزُّبَيْرَ الْنَعْوَامِ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنْظُرُ إِلَى خَدَمِ هِندٍ وَلَا الْعَوَامِ قَالَتِ الرُّمَاةُ إِلَى الْعَسْكَرِ حِينَ كَشَفْنَا الْقَوْمَ عَنْهُ، قَلِيلٍ. وَمَالَتِ الرُّمَاةُ إِلَى الْعَسْكَرِ حِينَ كَشَفْنَا الْقَوْمَ عَنْهُ، قَلِيلٍ. وَمَالَتِ الرُّمَاةُ إِلَى الْعَسْكَرِ حِينَ كَشَفْنَا الْقَوْمَ عَنْهُ، يُرِيدُونَ النَّهْبَ، وَخَلَّوْا ظُهُورَنَا لِلْخَيْلِ، فَأَتَتْنَا مِنْ أَدْبَارِنَا، وَصَرَخَ صَارِخٌ: أَلَا إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَانْكَفَأْنَا، وَانْكَفَأَ عَلْمُ اللَّوَاءِ، حَتَّى مَا يَدُنُو فَيَلَ، فَانْكَفَأْنَا، وَانْكَفَأَ عَنْهُ أَحْدُ مِنَ الْقَوْمِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: فَلَمْ يَزَلْ لِوَاءُ الْمُشْرِكِينَ صَرِيعًا حَتَّى أَخَذَتْهُ عَمْرَةُ بِنْتُ عَلْقَمَةَ الْحَارِثِيَّةُ، الْمُشْرِكِينَ صَرِيعًا حَتَّى أَخَذَتْهُ عَمْرَةُ بِنْتُ عَلْقَمَةَ الْحَارِثِيَّةُ، وَلَوْمَةً الْحَارِثِيَّةً وَمُرْتُ الْفَوْمِ.

وَقَوْلُهُ تَعَالِّي: ﴿ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَنْتَلِيكُمْ ۖ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّنَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ أَحَدُ بَنِي عَدِي بْنِ النَّجْرِ، قَالَ: انْتَهَى أَنسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَطَلْحَهُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فِي رِجَالٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ قَدْ أَلْقُوْا مَا بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ: مَا يُخلِيكُمْ ؟ فَقَالُوا: فَتِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا مَاتَ فَمَا تَصْنَعُونَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَهُ ؟ قُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ مَاتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقَوْمَ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْ مَاتَ وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّهُ يَعْنِي أَنسَ وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّهُ يَعْنِي أَنسَ وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّهُ يَعْنِي أَنسَ وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّهُ يَعْنِي أَنسَ وَرَوَى الْبُحُورَةِ اللهُ عَنْهُ يَعْنِي أَنسَ وَرَوَى الْبُحُورِي عَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّهُ يَعْنِي أَنسَ وَرَوى الْبُحُورَةِ وَلَى أَنْسُ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّهُ يَعْنِي أَنسَ وَرَوى الْبُورِيُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّهُ يَعْنِي أَنسَ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ١/ ٥١٩ ومسلم: ١/ ٣٧٠ (٢) الطبري: ٧/ ٢٩١ (٣) فتح الباري: ٧/ ٤٠٥ (٤) ابن هشام: ٨٨/٣

ابْنَ النَّشِيِّ عَلَيْ مَا عَنْ بَدْرٍ فَقَالَ: غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ اللّهِ عَلَيْ اللهُ مَا اللّهِ عَلَيْ اللهُ مَا اللهِ عَلَيْ لَيَرَيَنَ اللهُ مَا أُجِدٌ، فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدِ فَهُزِمَ النَّاسُ، فَقَالَ: اللّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلَاءِ - يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا إِلَيْكَ مِمَّا اللهُ عَلَيْ مِعَاذِ، وَلَيْكَ مِمَّا فَقَالَ: اللّهُ مَا عَدْد بْنَ مُعَاذٍ، فَمَضَى جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، فَمَضَى فَقَالَ: أَيْنَ يَا سَعْدُ، إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ، فَمَضَى فَقَالَ: أَيْنَ يَا سَعْدُ، إِنِي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ، فَمَضَى فَقَالَ: فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أَخْتُهُ بِبَنَانِهِ أَوْ بِشَامَةٍ، وَبِهِ فِقْتِلَ، فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أَخْتُهُ بِبَنَانِهِ أَوْ بِشَامَةٍ، وَبِهِ بِغُمْ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَصَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ. هَذَا لَفُظُ اللهُخَارِيِّ (١). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ بِنَعْوِهِ (٢).

[ذِكْرُ مَا أَصَابَ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنَ الْهَزِيمَةِ] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذْ نُشْعِدُونَ وَلَا تَكُورُنَ عَلَيْ أَحَكِ ﴾ أَيْ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ﴿إِذْ تُسُعِدُونَ﴾ أَيْ فِي الْجَبَلِ هَارِبينَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. وَقَرَأ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ (إِذْ تَصْعَدُونَ) أَيْ فِي الْجَبَل(٣). ﴿وَلَا تَـٰكُورُكَ عَلَىٰٓ أَحَكُدٍ﴾ أَيْ وَأَنْتُمْ لَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الدَّهَش وَالْخَوْفِ وَالرُّعْبِ ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِي أُخْرَىكُمُمْ﴾ أَيْ وَهُوَ قَدْ خَلَّفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، يَدْعُوكُمْ إِلَى تَرْكِ الْفِرَارِ مِنَ الْأَعْدَاءِ، وَإِلَى الرَّجْعَةِ ۚ وَالْعَوْدَةِ وَالْكَرَّةِ. قَالَ السُّدِّيُّ: لَمَّا شَدَّ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُحُدٍ فَهَزَمُوهُمْ، دَخَلَ بَعْضُهُمُ الْمَدِينَةَ، وَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ الْجَبَلِ إِلَى الصَّخْرَةِ فَقَامُوا عَلَيْهَا. وَجَعَلَ الرَّسُولُ ﷺ يَدْعُو النَّاسَ «إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ، إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ اللهِ فَذَكَرَ اللهُ صُعُودَهُمْ عَلَى الْجَبَل، ثُمَّ ذَكَرَ دُعَاءَ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّاهُمْ، فَقَالَ: ﴿إِذْ نُشْعِدُونَ وَلَا تَكُونُكَ عَلَىٰٓ أَحَكِ وَالرَّسُولُ لَى يُدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىكُمْمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ وَالرَّبِيعُ وَابْنُ زَيْدٍ<sup>(ه)</sup>.

رِّدِفَاعُ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ] أَدِفَاعُ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ]

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ قَيْسِ بِنِ أَبِي حَازِم، قَالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ، يَعْنِي يَوْمَ أُحُدِلًا. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: لَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، غَيْرُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَسَعْدٍ، عَنْ حَدِيثِهِمَالًا.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: نَثَلَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ كِنَانَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالَ: «ارْمِ فِنَانَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالَ: «ارْمِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي»، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٨). وَتَبَتَ فِي

الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَيْضًا قَالَ: رَأَيْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ، يُقَاتِلَانِ عَنْهُ أَشَدَّ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَا بَعْدَهُ، يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (٩).

وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ٰ: كَانَ أُبَيُّ ابْنُ خَلَفٍ أَخُو بَنِي جُمَح، قَدْ حَلَفَ وَهُوَ بِمَكَّةَ لَيَقْتُلَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغَتُّ رَسُولَ اللهِ حَلْفَتُهُ، قَالَ: «بَلْ أَنَا أَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، أَقْبَلَ أُبَيِّ فِي الْحَدِيدِ مُقَنَّعًا وَهُوَ يَقُولُ: لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا مُحَمَّدٌ، فَحَمَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يُرِيدُ قَتْلَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ مُصْعَبُ ابْنُ عُمَيْرٍ، أَخُو بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، يَقِي رَسُولَ اللهِ ﷺ بنَفْسِهِ، فَقَتَلَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْر، وَأَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرْقُونَةَ أُبَى بْن خَلَفٍ، مِنْ أُفْرْجَةٍ بَيْنَ سَابِغَةِ الدِّرْعِ وَالْبَيْضَةِ، ۚ وَطَعَنَهُ فِيهَا بِحَرْبَتِهِ، فَوَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ عَنَّ فَرَسِهِ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ طَعْنَتِهِ دَمٌ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ فَاحْتَمَلُوهُ، وَهُوَ يَخُورُ خُوَارَ الثَّوْرِ، فَقَالُوا لَهُ: مَا أَجْزَعَكَ إِنَّمَا هُوَ خَدْشٌ؟ فَذَكَرَ لَهُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «بَلْ أَنَا أَقْتُلُ أُبَيًّا». ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ هَذَا الَّذِي بِي، بِأَهْلِ ذِي الْمَجَازِ لَمَاتُوا أَجْمَعُونَ، فَمَاتَ إِلَى النَّارِ، فَسُخْقًا لِأَصْحابِ السَّعِيرِ. وَقَدْ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ فِي مَغَازِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب بنَحْوهِ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ سُئِلَ عَنْ جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَغْسِلُ الدَّمَ، وَكَانَ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ اِبْنُتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَغْسِلُ الدَّمَ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَسْكُبُ عَلَيْهَا بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَحَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيرِ فَأَحْرَقَتْهُ، حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا أَلْصَقَتْهُ بِالْجُرْحِ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ (١٠٠).

َ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَتُنَبَكُمْ عَكَمَّا بِغَـدِ ﴾ أَيْ فَجَازَاكُمْ غَمَّا عَلَى غَمِّ، كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: نَزَلْتُ بِبَنِي فُلَانٍ،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۱۱۷ (۲) مسلم: ۱۵۱۲ (۳) ابن أبي حاتم: ۲/۲۰۹ (٤) الطبري: ۲۰۱۷ (٥) الطبري: ۲۰۳۷ (۲) فتح الباري: ۲۱۲۷ (۷) البخاري: ۲۰۲۰ ومسلم: ۲۲۱۲ (۸) البخاري: ۲۰۵۵ (۹) البخاري: ۲۰۵۶ ومسلم: ۲۳۰۲

وَنَزَلَتُ عَلَى بَنِي فُلَانٍ. وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَكَذَا فَوْلُهُ: ﴿ وَلَأَصَلِبَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ﴿ [طه: ٧١] أَيْ عَلَى جُدُوعِ النَّخْلِ ﴿ [طه: ٧١] أَيْ عَلَى جُدُوعِ النَّخْلِ ﴿ [طه: ٢١] أَيْ عَلَى جُدُوعِ النَّخْلِ ﴿ اللَّهُ عَلَى الْهَزِيمَةِ، وَالنَّانِي حِينَ عَلَاهُمُ وَحِينَ قِيلَ: قُتِلَ مُحَمَّدٌ ﷺ وَالنَّانِي حِينَ عَلَاهُمُ الْمُشْرِكُونَ فَوْقَ الْجَبَلِ. وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «اللَّهُمُّ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَعْلُونَا » وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ: اَلْغَمُّ الْأَقُلُ بِسَبَبِ الْهَزِيمَةِ. وَالنَّانِي حِينَ قِيلَ: قُتِلَ مُحَمَّدٌ ﷺ ، كَانَ ذَلِكَ الْهَزِيمَةِ. وَوَاهُمَا ابْنُ مُحَمَّدٌ ﷺ ، كَانَ ذَلِكَ عَنْدَهُمْ أَعْظُمُ مِنَ الْهَزِيمَةِ. وَوَاهُمَا ابْنُ مُحَمَّدٍ، وَالنَّانِي: عَنْدَهُمُ مَنَ الظَّفَرِ وَالْجَزَاحِ. وَعَنْ قَتَادَةُ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنْسِ مُحَمَّدٍ، وَالنَّانِي إِشْرَافُ الْعَدُى وَالْجَزَاحِ. وَعَنْ قَتَادَةُ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنْسِ عَكْسُهُ. وَعَنِ السُّدِّيِّ : الْأُولُ مَا فَاتَهُمْ مِنَ الظَّفَرِ وَالْغَنِيمَةِ، عَنْ الظَّفَرِ وَالْغَنِيمَةِ، وَالنَّانِي إِشْرَافُ الْعَدُى وَالْغَنِيمَةِ، وَالنَّانِي إِشْرَافُ الْعَدُودُ وَالْعَنِيمَةِ، وَالنَّانِي إِشْرَافُ الْعَدُودُ وَالْعَنِيمَةِ، وَالنَّانِي إِشْرَافُ الْعَدُودُ عَلَيْهِمْ.

والنابي إسراف العدو طبيهم. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِكَيْلَا تَحْرَنُواْ عَلَىٰ مَا فَانَكُمْ ﴾ أَيْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالظَّفْرِ بِعَدُوِّكُمْ ﴿ وَلَا مَآ أَصَبَكُمْ مُ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْقَتْلِ. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ والسُّدِّيُ (۱). ﴿ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ لَا إِلَهُ إِلّا هُوَ جَلَّ وَعَلَا.

وَطَآبِهُ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ الْفَيْرِ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِهِكَةً مِنكُمْ وَطَآبِهَ أَنْوَلُهُمْ مِنظُنُونَ بِاللّهِ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْمُهْمِ يَظُنُونَ بِاللّهِ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْمُهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُلُ إِنَّ الْأَمْرِ كُلَّهُ لِللّهِ يَعْفُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ اللّهُ يَعْفُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ اللّهُ مِنْ يَعْهُمُ اللّهُ مَا فَي اللّهُ مَا لَي يُدُونِ لَكُ يُعُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْفَتْلُ إِلَى مَصَاجِعِهِمُ وَلِيبَتَكِلَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ كُتِبَ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَيْكُمْ لِللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ يَعْمُ وَلَيْكُ مِنَا اللّهُ عَنهُمُ إِنّ اللّهُ عَنُولُ عِلَيْهُ اللّهُ عَنهُمْ اللّهُ يَعْمُ وَلَوْلَ عِلْمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُونُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُمُ اللّهُ اللّ

الْمُؤْمِنِينَ، وَذِكْرُ هَلَعِ الْمُنَافِقِينَ]

يَقُولُ تَعَالَى مُمْتَنَّا عَلَى عِبَادِهِ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّكِينَةِ
وَالْأَمْنَةِ، وَهُوَ النُّعَاسُ الَّذِي غَشِيهُمْ وَهُمْ مُسْتَلْيُمُو السَّلَاحِ فِي
حَالِ هَمِّهِمْ وَغَمِّهِمْ، وَالنُّعَاسُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحَالِ دَلِيلٌ عَلَى
الْأَمَانِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ فِي قِصَّةِ بَدْرٍ: ﴿إِذَ
يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ آمَنَةُ مِنْهُ ﴿ . . الْآيَةَ [الأنفال: ١١] وَرَوَى
الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ تَعَشَّاهُ
النُّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ، حَتَّى سَقَطَ سَيْفِي مِنْ يَدِي مِرَارًا، يَسْقُطُ

611161 ٤ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنا بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآيِفَ مِّنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوكَ بِٱللَّهَ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْحَهِلِيَّةَ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْةٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ مِلَّهُ يُخَفُّونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالا يُبَدُّونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هَنَهُنَّاقُلُوكُنُمُ فِ بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلِيَهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ أَبِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يُوْمَ ٱلْمَتَقِى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيدُ ۗ ﴿ اللَّهُ عَنْكُمُ إِنَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُزَّى لَّوْكَانُواْعِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ يُحْقِى وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُ مُ لَمَغُ فِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّ مَا يَجْمَعُونَ اللَّهِ

وَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ (٣). رَوَاهُ فِي الْمَغَازِي مُعَلَّقًا. وَفِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ مُسْنَدًا (٤). وَقَدْ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي طَلْحَةً، قَالَ: رَفَعْتُ رَأْسِي يَوْمَ أَكُدٍ، وَجَعَلْتُ أَنْشُرُ، وَمَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا يَمِيدُ تَحْتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النُّعَاسِ. لَفْظُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٥). وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةً: كُنْتُ فِيمِنَ أَلْقِي عَلَيْهِ النَّعَاسُ. الْحَدِيثَ (١٠). فَيْمَ أَلْتِي عَلَيْهِ النَّعَاسُ. الْحَدِيثَ (١٠).

قَالَ: وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى الْمُنَافِقُونَ لَيْسَ لَهُمْ هَمُّ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ، أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَرْعَنُهُ وَأَخْذَلُهُ لِلْحَقِّ ﴿ يَظْنُونَ إِلَّهَ عَنَرَ الْحَقِّ ظَنَّ اَلْجَهِلِيَّةٍ ﴾ أَيْ إِنَّمَا هُمْ كَذَبَةٌ، أَهْلُ شَكَ وَرَيْبٍ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، يَغُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ اللهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَن الْإِيمَانِ

 <sup>(</sup>١) الطبري: ٧/ ٣٠٤ (٢) ابن أبي حاتم: ٢/١٣٦ (٣) فتح الباري: ٧٦/٨ وتحفة الأحوذي: ٨/ ١٩٠٥ (١) تحفة الأحوذي: ٨/ ٣٥٨ (١) النسائي في الكبرى: ٦/ ٣٤٨ (١) النسائي في الكبرى: ٦/ ٣٤٩ (١) النسائي في الكبرى: ٣٤٩/٦

وَالْيَقِينِ وَالنَّبَاتِ وَالتَّوْكُلِ الصَّادِقِ، وَهُمُ الْجَازِمُونَ بِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيَنْصُرُ رَسُولُهُ، وَيُنْجِرُ لَهُ مَأْمُولُهُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَطَآبِهَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ يَعْنِي لَا يَعْشَاهُمُ النَّعَاسُ مِنَ الْقَلَقِ وَالْجَزَعِ وَالْخَوْفِ ﴿ يَطْنُونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقَ ظَنَّ الْمُعْلِيَةِ ﴾ كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ بَلَ ظَنَنتُمْ أَن لَنَ الْمُعْرِفُونَ وَالْخَوْفِ أَبَكُهُ . . . إِلَى آخِرِ الْآيَةِ الْمُعْرُوا تِلْكَ السَّاعَة أَنَّهَا الْفَيْصَلَةُ، وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا الْفَيْصَلَةُ، وَأَنَّ الْإِسْلامَ قَدْ بَادَ وَأَهْدُوا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا وَأَهْدُوا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا الْمُشْرِكِينَ لَمَّا الْفُيْصَلَةُ، وَأَنَّ الْإِسْلامَ قَدْ بَادَ وَأَهُدُ وَا لَنْ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا الْمُشْرِكِينَ لَمَّا الْمُشْرِكِينَ لَمَّا الْمُشْرِكِينَ لَمَّا الْمُشْرِكِينَ لَمَّا الْمُشْرِكِينَ لَمَا الْمُعْرُولُ وَالشَّكُ، إِذَا حَصَلَ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْرِ الْفَلْمِيةِ تَحْصُلُ لَهُمْ هَذِهِ الظُّنُونُ الشَّينِعَةُ ، ثُمَّ أَخْبَرَ وَالشَّكَ ، إِذَا حَصَلَ أَمْرٌ مِنَ الْمُقَالِعَةِ تَحْصُلُ لَهُمْ هَذِهِ الظُّنُونُ الشَّيْعِةُ ، ثُمَّ أَخْبَرَ وَالْمُقَالَة مَعْ وَلَا إِنَّ الْمُشَرِعِينَ لَكُمْ اللّهُ مَا اللهُ مُعْلَى اللّهُ اللهُ وَلَا إِنَّ الْمُقَالَة عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَيْ اللّهُ مَا فُتِلْنَا مِنَ اللّهُ مَنْ مُسُولِ اللهِ وَلَيْ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلَيْكُ أَلُولُ اللهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَكُمْ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَاكُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَاكُمْ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا النَّوْمَ، فَمَا مِنَّا مِنْ رَجُلٍ إِلَّا ذَقَنُهُ فِي عَلَيْنَا، أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْنَا النَّوْمَ، فَمَا مِنَّا مِنْ رَجُلٍ إِلَّا ذَقَنُهُ فِي عَلَيْنَا، أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْنَا النَّوْمَ، فَمَا مِنَّا مِنْ رَجُلٍ إِلَّا ذَقَنُهُ فِي صَدْرِهِ، قَالَ: فَوَ اللهِ إِنِّي لَأَسْمَعُ قَوْلَ مُعَتِّبِ بْنِ قُشَيْرٍ مَا أَسْمَعُهُ إِلَّا كَالْحُلْمِ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا هَا لَهُ اللهُ : ﴿ يَقُولُونَ لَوَ قَتِلْنَا هَاهُ اللهُ اللهُ : ﴿ يَقُولُونَ لَوَ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قَالَ اللهُ تَّعَالَى: ﴿ قُلُ لَوْ كُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرُزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ أَيْ هَذَا قَدَرٌ مُقَدَّرٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَحُكُمٌ حَتْمٌ لَازِمٌ لَايُحَادُ عَنْهُ، وَلَا مَنَاصَ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِيَبَتَلِى اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَجِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ أَيْ يَخْتَبِرُكُمْ بِمَا جَرَى عَلَيْكُمْ، لِيَمِيزَ الْخَبِيكَ فَلُوبِكُمْ ﴾ أَيْ يَخْتَبِرُكُمْ بِمَا جَرَى عَلَيْكُمْ، لِيَمِيزَ الْخَبِيكَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَيُظْهِرَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ لِلنَّاسِ فِي الْطُّدُورِ فِنَ السَّرَائِرِ وَالضَّمَائِرِ.

يَخْتَلِجُ فِي الصُّدُورِ مِنَ السَّرَائِرِ وَالضَّمَائِرِ.

[ذِكْرُ تَوَلِّي بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ وَبَيَانُ الْعَفْوِ عَنْهُمْ]
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجُمَعَانِ
إِنَّمَا اَسْتَزَلْهُمُ الشَّيْطِكُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً ﴾ أَيْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُ السَّالِفَةِ كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِنَّ مِنْ ثُوَابِ الْحَسَنَةِ السَّيِّيَةِ السَّيِّيَةِ السَّيِّيَةِ السَّيِّيَةِ السَّيِّيَةِ السَّيِّيَةِ السَّيِّيَةِ السَّيِّيَةِ السَّيِّةِ السَّيِّيَةِ السَّيِّيَةِ السَّيِّةَ السَّيْسَةِ الْعَالِيْةَ السَّيْسَةَ الْعَالِيْفِ الْعَلَيْقِ الْعَلَىٰ الْعِيْسَانَةَ الْعَلَيْسَةِ الْعَلَيْةِ السَّيْسَةِ الْعَالَةَ السَّيْسَةَ الْعَالَةَ الْعَلَيْسَانِيْقَ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْسَةِ الْمَالِيْسَةَ الْمَالِيْفَةِ عَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَيْقِ الْعَالِيْفِ الْعَلَيْسَةُ السَّلَيْقَةِ السَّيْسَةُ الْعَلَىٰ الْعَلَيْقَ الْعَلَوْلِ الْعَلَيْسَةِ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقَ الْعَلَيْسَةَ الْعَلَيْسَةَ الْعَلَيْسَةُ الْعَلَيْسَةَ الْعَلَيْسَالِيْسَةَ الْعَلَيْسَةَ الْعِلْمِ الْعَلَيْسَةَ الْعَلَيْسَةَ الْعَلِيْسَةَ الْعَلَيْسَالِيْسَةَ الْعَلَيْسَالِيْسَةَ الْعَلَيْسَةَ الْعَلَيْسَةَ الْعَلَيْسَةَ الْعَلَيْسَةَ الْعَلَيْسَالِيْسَةَ الْعَلَيْسَةَ الْعَلَيْسَانِيْسُ الْعِلْمَ الْعَلَيْسَةَ الْعَلَيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيْسَالِيَعْسَا

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدُ عَفَا أَللَّهُ عَنْهُمٌّ ﴾ أَيْ عَمَّا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ الْفِرَارِ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ خَلِيمٌ ﴾ أَيْ يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَحْلُمُ عَنْ خَلْقِهِ، وَيَتَجَاوَزُ عَنْهُمْ، رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ شَقِيق، قَالَ: لَقِيَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةً، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ: مَا لِي أَرَاكَ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: أَبْلِغْهُ أَنِّي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنَ - قَالَ عَاصِمٌ: يَقُولُ: يَوْمَ أُحُدٍ - وَلَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ بَدْرٍ، وَلَمْ أَثْرُكْ سُنَّةَ عُمَرَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ غُثْمَانَ. قَالَ: فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّي لَمْ أَفِرَّ يَوْمَ عَيْنَيْنِ، فَكَيفَ يُعَيِّرُنِي بِذَنْبِ قَدْ عَفَا اَللهُ عَنْهُ، فَقَالُ تَعَالَىَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاً مِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسۡتَرَاَّهُمُ ٱلشَّيۡطُانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواۚ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُّ ﴾ وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنِّي تَخَلَّفْتُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أُمَرِّضُ رُقَيَّةَ بَنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى مَاتَتْ، وَقَدْ ضَرَبَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْم، وَمَنْ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْم فَقَدْ شَهَدَ. وَأَمَّا أُولُهُ: إِنِّي تَرَكْتُ سُنَّةَ عُمَرَ فَإِنِّي لَا أَطِّيقُهَا وَلَا هُوَ. فَأْتِهِ فَحَدِّثُهُ بِذَٰلِكَ (٢).

﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ اَسُواْ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْآرَضِ أَوْ كَانُوا عُزَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتِلُوا فِي الْآرَضِ أَوْ كَانُوا عُزَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَانُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللّهُ ذَلِكَ حَسَرةً فِي قُلُومِمُ وَاللّهُ يُحِيهِ وَيُمِيثُ وَاللّهُ بِمَا تَشْمَلُونَ بَصِيدُ إِلَى وَلَيْنِ قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَوْ مُتَمَدًّ لَمَعْفِرَةً فِي اللّهِ اللّهِ أَوْ مُتَمَدًّ لَمَعْفِونَ فَي وَلَيْنِ مُتَلّمُ وَنَوْقَ وَلَيْنِ مُتَنْدُونَ فَي اللّهِ عَمْدُونَ فَي اللّهِ عَلَيْنَ مَنْ اللّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِتّا يَجْمَعُونَ فَي وَلِينِ مُتَنْدُونَ فَي اللّهِ عَمْدُونَ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَمْدُونَ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

### [النَّهْيُ عَنْ مُشَابَهَةِ الْكُفَّارِ فِي تَعْلِيقِ الْمَوْتِ وَأُمُورِ الْقَدَرِ بِغَيْرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى]

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم: ۲/۰/۲ (۲) أحمد: ۱۸/۱

قُلُوهِمْ اللهِ عَلَى حَلَقَ هَذَا الاعْتِقَادَ فِي نُفُوسِهِمْ لِيَزْدَادُوا حَسْرَةَ عَلَى مَوْتِهِمْ وَقَبْلِهِمْ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى رَدًا عَلَيْهِمْ: ﴿ وَاللّهُ يُحْ عَلَى مَوْتِهِمْ وَقَبْلِهِمْ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى رَدًا عَلَيْهِمْ: ﴿ وَاللّهُ يُحْ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْيَا أَحَدٌ وَلَا يَمُوتُ أَحَدٌ إِلّا بِمَشِيتَتِهِ وَقَدَرِهِ، وَلَا يُزَادُ فِي عُمُرِ أَحَدٍ وَلَا يُنَقَصُ مِنْهُ إِلّا بِمَشِيتَتِهِ وَقَدَرِهِ ﴿ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَدُونَ بَصِيدُ ﴾ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ إِلّا بِمَشِيتَتِهِ وَقَدَرِهِ ﴿ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَدُونَ بَصِيدُ ﴾ وَعَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْنَ فُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَوْ أَيْنُ مُمَّ اللّهِ وَقَدْرِهِ مُ وَلَيْنَ مُعْتَمُونَ ﴾ مَثْمُ وَمَنْ مَعَنْ أَنْهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنَ الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا أَنُ مُنَّا يَجْمَعُونَ ﴾ تَضَمَّى مَذَا أَنْ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْلِكَ خَيْرٌ مِنَ الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا أَنْ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ وَذَلِكَ خَيْرٌ مِنَ الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا أَنَّ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ وَذَلِكَ خَيْرٌ مِنَ الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا وَجَمْعِ حُطَامِهَا الْفَانِي، ثُمَّ أَخْبَرُ تَعَالَى بِأَنَّ كُلُّ مَنْ مَاتَ أَوْ وَجَمْعِ حُطَامِهَا الْفَانِي، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى بِأَنَّ كُلُّ مَنْ مَاتَ أَوْ وَجَمْعِ حُطَامِهَا الْفَانِي، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى بِأَنَّ كُلُ مَنْ مَاتَ أَوْ وَجَمْ عُمُولِهِ وَمَوْدِهُ وَمَنْ فَقَالَ تَعَالَى بَا فَعَرْنِهِ بِعَمَلِهِ إِنْ شَرًا فَضَرْهُ وَمَوْ وَمَنْ عِعُهُ إِلَى اللهِ عَزَ وَجَلَّ مَعْلَى: ﴿ وَلَكِنَ مُنَاتَ أَوْ فَيَرُولُهُ وَمَنْ مَاتَ أَنْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِنَ مُنَاتَ أَنْ الْمَالِقُ عَرْدُ وَلَكُونَ مُنْ مَاتَ أَوْ وَمُؤْمِنَهُ وَمُولُونَ اللّهُ عَزَوْ وَمَنْ مَاتَ أَنْ وَلَكُ مَنَ مَا لَعُولُ مَنْ مَاتَ أَنْ مَنْ مَاتَ أَوْ وَمُنْ مِعُهُ إِلَى اللّهُ عَرْدُولُ وَالْمَانِي عَلَى اللّهُ عَرْدُولُ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مُعَلَى الْع

﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ

الْأَنْفَشُوا مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ

فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمَتَوَكِلِينَ فَي إِن يَنصُرُكُمُ مِن اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخَذُلْكُمْ فَمَن ذَا اللّهِ يَنصُرُكُم مِن المَعْدِيَّةِ وَعَلَى اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخَذُلْكُمْ فَمَن ذَا اللّهِي يَنصُرُكُم مِن يَعْدِيَّ وَعَلَى اللّهِ فَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَن يَعْلَلْ وَمَن يَعْلَلْ وَعَلَى اللّهِ فَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَمَن يَعْلَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَمَن يَعْلَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ بَصِيدًا فَيْمِ مَا يَعْدِهُ إِن اللّهِ وَاللّهُ بَصِيدُا فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ بَصِيدُا وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِبًا رَسُولَهُ، مُمْتَنًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا أَلَانَ بِهِ قَلْبَهُ عَلَى أُمَّتِهِ الْمُقَبِّعِينَ لِأَمْرِهِ، الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا أَلَانَ بِهِ قَلْبَهُ عَلَى أُمَّتِهِ الْمُقَبِّعِينَ لِأَمْرِهِ، اللَّهَارِينَ لِزَجْرِهِ، وَأَطَابَ لَهُمْ لَفُظُهُ: ﴿فَهَمَا رَحْمَةُ اللهِ لِنتَ لَهُمُّ اللَّيْنَا، لَولا رَحْمَةُ اللهِ لِنتَ لَهُمُّ اللهِ لِنتَ لَهُمُّ يَقُولُ لِنتَ لَهُمُّ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَهَا اللهِ لِنتَ لَهُمُّ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَهَا اللهِ لِنتَ لَهُمُّ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَهَا اللهِ لِنتَ لَهُمْ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَهَا اللهِ لِنتَ لَهُمْ اللهُ لِنْتَ لَهُمْ ، وَهَا اللهِ لِنتَ لَهُمْ اللهُ لِهُ وَاللهَ اللهُ لِللهِ وَعَلَلهِ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ اللهُ لِهُ وَاللهِ اللهُ لِللهِ لَهُ اللهُ لِلهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَيِن مُّتُمُ أَوَقَيِّلْتُمْ لِا لَى اللهِ تُحْشَرُونَ اللهِ فَمِمَارَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوَ كُنتَ فَظَّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنَهُمْ وَالسَتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْنِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَظَا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَفْضُرَكُمُ اللهُ فَلَا عَلَى اللهَ إِن اللهَ يُعِبُ الْمُتُوكِلِينَ اللهِ إِن يَضُرُكُمُ اللهُ فَلَا عَلَى اللهِ فَلْ اللهُ عَلَى اللهِ وَمَا كَانَ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا كَانَ النّبِي اللهِ وَمَا كَانَ النّبِي اللهِ وَمَا وَنَهُ جَهَمَّ مُ وَيَعْلِمُ وَيَ اللهِ وَمَا وَنَهُ جَهَمَّ مُ وَيَعْلَى اللهِ وَمَا وَنَهُ جَهَمَّ مُ وَيَعْلِمُ اللهُ وَمَا وَنَهُ عَلَى اللهِ وَمَا وَنَهُ جَهَمَ مُ وَيُعْلَمُونَ اللهِ وَمَا وَنَهُ عَلَى اللهِ وَمَا وَنَهُ عَمْ وَيُعْلَمُونَ اللهِ وَمَا وَنَهُ عَلَى اللهِ وَمَا وَنَهُ عَلَى اللهُ وَمَا وَنَهُ عَلَى اللهِ وَمَا وَنَهُ عَلَى اللهِ وَمَا وَنَهُ عَلَى اللهُ وَمَا وَنَ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا وَنَهُ عَلَى اللهُ عَ

بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُكُ مِنَ أَنْهُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِسَتُمْ حَرِيمُ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَمُوفُ عَلَيْهِ مَا عَنِسَتُمْ وَلَكَ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْعَلْمِ اللَّمُؤَمِنِينَ رَمُوفُ الْقَلْبِ لَاَنْفَشُوا مِنْ حَوْلِيَّ وَالْفَظُّ: الْعَلِيظُ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَهُنَا غَلِيظُ الْعَلْمِ وَالْمُرَادُ بِهِ هَهُنَا غَلِيظُ الْعَلْمِ وَالْمُرَادُ بِهِ هَهُنَا عَلِيظُ الْعَلْمِ وَالْمُرَادُ بِهِ هَهُنَا عَلِيظُ الْقَلْبِ وَالْمُرَادُ بِهِ هَهُنَا عَلِيظُ الْعَلْمِ مَا لَعَلَيْهِمْ لَانْفَضُوا عَنْكَ كُنْتَ سَيِّ الْكَلَامِ، قَاسِيَ القَلْبِ عَلَيْهِمْ لَانْفَضُوا عَنْكَ لَهُمْ وَتَرَكُوكَ، وَلَكِنَّ الله جَمَعَهُمْ عَلَيْكَ، وَأَلانَ جَانِيكَ لَهُمْ وَتَرَكُوكَ، وَلَكِنَّ الله جَمَعَهُمْ عَلَيْكَ، وَأَلانَ جَانِيكَ لَهُمْ تَأْلِيفًا لِقُلُوبِهِمْ، كَمَا قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرو: إِنَّهُ رَأَى صِفَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ إِنَّهُ لَيْسَ بِفَظً، وَلَا يَجْزِي وَلَا يَجْزِي وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّةِ السَّيِّةِ السَّيِئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ. (')

# [الْأَمْرُ بِالشُّورَى وَالْعَمَلُ بِهَا]

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ وَاللَّهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فَي فِي أَلْأَمْرُ ﴾ وَلِذَلِكَ كَان رَسُولُ اللهِ ﷺ يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ فِي

<sup>(</sup>١) فتح البارى: ٨/٤٤

الْأَمْرِ إِذَا حَدَثَ، تَطْيِبًا لِقُلُوبِهِمْ، لِيَكُونَ أَنْشَطَ لَهُمْ فِيمَا

يَفْعَلُونَهُ، كَمَا شَاوَرَهُمْ يَوْمَ بَدْرِ فِي الذَّهَابِ إِلَى الْعِيرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا عُرْضَ الْبَحْر لَقَطَعْنَاهُ مَعَكَ، وَلَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بِرْكِ الْغِمَادِ لَسِرْنَا مَعَكَ، وَلَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسَى: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ. وَلَكِنْ نَقُولُ: اذْهَبْ، فَنَحْنُ مَعَكَ، وَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ مُقَاتِلُونَ. وَشَاوَرَهُمْ أَيْضًا أَيْنَ يَكُونُ الْمَنْزِلُ، حَتَّى أَشَارَ الْمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِو - الْمُعْنِقُ لِيَمُوتَ - بِالْتَقَدُّم إِلَى أَمَام الْقَوْمُ. وَشَاوَرَهُمْ فِي أُحُدٍ فِي أَنْ يَقْعُدَ فِي الْمَدِينَةِ أَوْ يَخْرُجُ إِلَى الْعَدُقُ، فَأَشَارَ جُمْهُورُهُمْ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ. وَشَاوَرَهُمْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي مُصَالَحَةِ الْأَحْزَابِ بِثُلُٰثِ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ عَامَئِذٍ، فَأَبَى عَلَيْهِ ذَلِكَ السَّعْدَانِ: سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً، فَتَرَكَ ذَلِكَ. وَشَاوَرَهُمْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي أَنْ يَمِيلَ عَلَى ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ. فَقَالَ لَهُ الصَّدِّيقُ: إِنَّا لَمْ نَجِيءُ لِقِتَالِ أَحَدٍّ وَإِنَّمَا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، فَأَجَابَهُ إِلَى مَا قَالَ. وَقَالَ ﷺ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ: «أَشِيرُوا عَلَيَّ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ فِي قَوْم أَبَنُوا أَهْلِي وَرَمَوْهُمْ، وَايْمُ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ، وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ؟ ۚ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا»<sup>(١)</sup>. وَاسْتَشَارَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِي فِرَاقِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. فَكَانَ ﷺ يُشَاوِرُهُمْ فِي الْحُرُوبِ وَنَحْوِهَا وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ<sup>»(٢)</sup> وَرَوَاهُ

## [التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ بَعْدَ الْمَشُورَةِ]

أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْ مِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ النَّسَائِيُّ (٣).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهُ أَيْ إِذَا شَاوَرْتَهُمْ فِي اللَّهُ فِيهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللهِ فِيهِ ﴿ إِنَّ اللّهِ اللهِ فَكُنُ اللّهُ فَلَا عَلَى اللّهِ اللهِ عَمْدُكُمُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ ال

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنِمِ أَنَ يَعْلَ ﴾ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَخُونَ (١٠). وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هَذِهِ

الْآيَةَ: ﴿ وَمَا كَانَ لِنِي آَن يَعُلُ ﴾ نَزَلَتْ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرًا اللهِ فَقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُ النّاسِ: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ أَخَذَهَا، قَالَ: فَأَكْثَرُوا فِي ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِي آَن يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةُ ﴾ (٥). وَكَذَا لِنَبِي آَن يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيمَةُ ﴾ (٥). وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ (٦). وَهَذِهِ تَبْرِئَةٌ لَهُ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ عَنْ جَمِيعٍ وُجُوهِ الْخِيَانَةِ فِي أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَقَسْمِ الْغَنِيمَةِ وَغَيرِ ذَلِكَ.

ديس. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةَ مُمَّ لَوُ فَيَ اللَّهِ عَلَى الْفَيْمَةَ مُمَّ الْفَيْلَمُونَ ﴿ وَهَذَا تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ، وَقَدْ وَرَدَتِ السُّنَةُ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَيضًا فِي أَحَادِيثَ مُتَعَدِّدَةٍ، رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهُ وَرَاعٌ وَلَا عَنْ أَبِي اللَّوْرَاعُ وَلَا الْقَيَامَةِ وَلَا الْقَيَامَةِ وَلَى اللَّهُ وَلَا الْقَيَامَةِ ﴿ الْقِيَامَةِ ﴿ الْقَيَامَةِ ﴿ اللَّهُ وَالْعَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ الْقَيَامَةِ ﴿ الْقَيَامَةِ ﴿ الْقَيَامَةِ ﴿ الْقَيَامَةِ ﴿ اللَّهُ قَالَ الْعَلَامَةِ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِ الْقِيَامَةِ ﴿ الْقَيَامَةِ ﴿ اللَّهُ وَلَا الْقَيَامَةِ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمَةِ اللَّهُ الْعَلَامَةِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَامَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّبْيِّةِ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ فَقَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي اللَّبْيَةِ، عَلَى الصَّدَقِ عَلَى الْمِنْبِ فَقَالَ: همَا بَالُ الْعَامِلِ لِي. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبِ فَقَالَ: همَا بَالُ الْعَامِلِ بَعْشُهُ فَيَجِئُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِي لِي اللهِ عَلَى الْمِنْبِ فَقَالَ: همَا بَالُ الْعَامِلِ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيْهُدَىٰ إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي بَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، لَا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ خَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءً، أَوْ بَقَرَةً إِبْطَيْهِ، خُوارٌ، أَوْ شَاةً تَنْعَرُ " ثُمَّ وَلَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ، فَوَارٌ وَهُ اللهُ مُ مُن عُنْهُ اللهُ مُ مُن عُرْقَةً إِنْطَيْهِ، فَقَالَ أَبُو حُمَيدٍ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ عُرْوَةً فَقَالَ أَبُو حُمَيدٍ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ عُرْوَةً فَالَ أَبُو حُمَيدٍ: بَصُرَ عَيْنِي، وَسَمِعَ أُذُنِي، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ

وَرَوَى أَبُو عِيسَى التَّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ عَنْ مُعَاذِ الْبِ جَبَلِ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>۱) البخاري: ۷۷۰۷ (۲) ابن ماجه: ۲/۱۲۳۳ (۳) أبو داود: ٥/ ٣٤٥ و تحفة الأحوذي: ٨/ ١٠٩ (٤) ابن أبي حاتم: ٣/ ٢٧٧ (٥) الطبري: ٧/ ٣٤٨ (٦) أبو داود: ١٤٠/٤ و تحفة الأحوذي: ٨/ ٣٥٨ (٧) أحمد: ١٤٠/٤ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل أبو محمد المدني في حديثه لين ويقال تغير بآخره. كما في التقريب لابن حجر رحمه الله. (٨) أحمد: ٥/ ٤٢٣ والبخاري: ٧٥٩٧،

سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرُدِدتُ، فَقَالَ: «أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيَّنَ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي، فَإِنَّهُ غُلُولٌ ﴿وَمَن يَغْلُلُ يَأْتُ بِعَلْكَ الْأَيْ فَامْضِ لِعَمَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْلِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّالِمُولِمُ اللَّهُ الللَّه

رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ، وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، ثُمَّ

قَالَ: ﴿ لَا أُلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، قَدْ أَبْلُغْتُكَ، لَا أَلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهَا حَمْحَمَةٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغْنِي، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَيْتُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَغْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ فَيْتًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، ] لَا أُنْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِي بُيوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مِنَ اللهِ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، ] لَا أَنْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِي بُيوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَ اللهِ مَنْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، ] لَا أُنْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِي بُيوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَ اللهِ مَنْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، ] لَا أُنْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِي بُيوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيُقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مَنْئًا، قَدْ أَبْلَغُنْكَ، ] لَا أَنْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِي بُيْعِمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقْبَتِهِ صَامِتٌ، فَيُقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغْنِي اللهِ أَخْذَى اللهِ اللهِ أَنْفِيلُ لَكَ مِنَ اللهِ مَنْهَا، قَدْ أَبْلُغُنُكَ، أَنْ أَيْفَى لَا أَنْفِيلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْفِيلُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، قَدْ أَبْلُكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، قَدْ أَبْلُغُنَا ، قَدْ أَبْلُغُنُكَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى أَتُوا عَلَى رَجُلٍ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَلَّا إِنِّي فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "كَلَّا إِنِّي فَقَالُوا فَي بُرْدَةٍ غَلَّهَا - أَوْ عَبَاءَةٍ -». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ». قَالَ: فَخَرَجْتُ وَقَالَ السَّرْمِذِيُّ: وَلَا أَلْمُؤْمِنُونَ. وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ. وَقَالَ السَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ. وَقَالَ السَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ ('').

# [لَيْسَ الْأَمِينُ وَالْغَالُّ سَوَاءً]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَفَعَنِ النَّبِعَ رِضُونَ اللّهِ كَعَنُ بَآهَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّهِ وَمَأُونُهُ جَهَيَّمُ وَيِئْسَ المُصِيرُ ﴾ أَيْ لَا يَسْتَوِي مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللهِ وَجَزِيلَ رَضُوانَ اللهِ وَيمَا شَرَعَهُ، فَاسْتَحَقَّ رِضُوانَ اللهِ وَجَزِيلَ تُوَايِدِ، وَأَجِيرَ مِنْ وَبِيلِ عِقَايِهِ، وَمَنِ اسْتَحَقَّ غَضَبَ اللهِ وَأَلْزِمَ بِهِ، فَلَا مَحِيدَ لَهُ عَنْهُ، وَمَأُواهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَهَنَّمُ، وَاللّهِ مَعْدَد لَهُ عَنْهُ، وَمَأُواهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَهَنَّمُ، وَمِنْ اللهِ لَعَلَى : ﴿ أَفَنَ اللّهِ لَلْكُ مِن تَرْكِ اللّهَ كُنَ هُو الْقِيهِ لَقِي اللّهِ لَكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُمْ دَرَجَتُ عِندَ اللَّهِ ﴿ ، قَالَ الْحَسَنُ الْبُصْرِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: يَعْنِي: أَهْلُ الْخَيْرِ وَأَهْلُ الْبَصْرِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: يَعْنِي: أَهْلُ الْخَيْرِ وَأَهْلُ الشَّرِّ دَرَجَاتُ ( ). وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَالْكِسَائِيُ : مَنَازِلُ. يَعْنِي مُتَفَاوِتُونَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، وَدَرَكَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، وَدَرَكَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، وَدَرَكَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، وَدَرَكَاتِهِمْ فِي النَّارِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِكُلِ دَرَجَتُ مِتَا فِي النَّارِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِكُلِ دَرَجَتُ مِتَا يَعْمَلُونَ كَالَى اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ

## يَظْلِمُهُمْ خَيْرًا، وَلَا يَزِيدُهُمْ شَرَّا، بَلْ يُجَازِي كُلَّا بِعَمَلِهِ. [بِعْنَةُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ مَنَّ أَلَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِم ﴾ أَيْ مِنْ جِنْسِهمْ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ مُخَاطَبَتِهِ وَسُوَّالِهِ وَمُجَالَسَتِهِ وَالِانْتِفَاعِ بهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَىتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمُ أَزَّوَجًا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا﴾ [الروم: ٢١] أَيْ مِنْ جِنْسِكُمْ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ إِنَّمَاۤ أَنَا۟ بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ بُوحَتَى إِلَىٰٓ أَنَّمَاۤ إِلَّهُكُمْ إِلَهٌ وَمِدُّهُ . . . الْآيَةَ [الكهف: ١١٠]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ\* [الفرقان:٢٠] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْفُرَيَّ ﴾ [يوسف:١٠٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَنَمَعْشَرَ ٱلِّجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٱلَهُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمُمُ ﴾ [الأنعام: ١٣٠] فَهَذَا أَبْلَغُ فِي الإمْتِنَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ إِلَيْهِمْ مِنْهُمْ، بِحَيْثُ يُمْكِنُهُمْ مُخَاطَّبَتُهُ وَمُرَاجَعَتُهُ فِي فَهُم الْكَلَامِ عَنْهُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَّلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِۦ﴾ يَعْنِي الْقُرْآنَ ﴿وَيُزِّيِّهِمُّ ﴾ أَيْ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، لِتَزْكُوَ ۚ نَٰفُوسُهُمْ، وَتَطْهُرَٰ مِنَ الدَّنَسِ وَالْخَبَثِ الَّذِي كَانُوا مُتَلَبِّسِينَ بِهِ فِي حَالِ شِرْكِهِمْ وَجَاهِلِيَّتِهِمْ، ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْجِكُمَةَ ﴾ يَعْنِي الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ، ﴿وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ﴾ أَيْ مِنْ قَبْلِ هَذَا الرَّسُولِ ﴿لَفِي ضَلَلٍ مُبِينٍ﴾ أَيْ لَفِي غَيِّ وَجَهْلِ ظَاهِرٍ جَلِيٍّ بَيِّنِ لِكُلِّ أَحَدٍ. ﴿ أَوَ لَمَّآ ۚ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَلَأَ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِسِرُ (وَإِنَّ) وَمَاۤ أَصَـٰبَكُمْ

 <sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي: ٤/٤٦٥ فيه داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ضعيف (تقريب) واستنكر له ابن عدي هذا الحديث بعينه في الكامل ٩/٨٠٨ ط. دار الفكر بيروت (٢) أحمد: ٢/٢٢٨ (٣) فتح الباري: ٢١٤/٦ ومسلم: ١١/١٥١ (٤) أحمد: ١/٣ ومسلم: ١١٤ والترمذي: ١٥٧٤ (٥) ابن أبي حاتم: ٢/٢٥٦ والطبري: ٧/٣٦٧

يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ أَو اَدْفَعُوا اَقَالُوا لَوْ نَعْلَمُ وَقَيْلُ اللَّهِ أَو اَدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاَتَبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرِبُ مِنْهُمْ لِلإيمَنِ يَقُولُوكَ إِنْ وَلَيْدُ أَقْلُمُ مِا يَكْتُمُونَ ﴿ يَقُولُوكَ إِنَّا لَهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ ﴿ يَقُولُوكَ إِنَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ ﴿ يَقُلُوكُ اللَّهِ أَعْلَمُ مَا يَكْتُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

[سَبَبُ مَا أَصَابَهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ وَحِكْمَتُهُ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ أَوَ لَمَّا ۚ أَصَٰ بَنَّكُمُ مُصِيبَةً ﴾ وَهِيَ مَا أُصِيبَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ مِنْ قَتْلِ السَّبْعِينَ مِنْهُمْ ﴿قَدْ أَصَبْتُمُ مِّثْلَيْهَا﴾ يَعْنِيٰ يَوْمُ بَدْرٍ، فَإِنَّهُمْ ۖ قَتَلُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَبْعِينَ قَتِيلًا، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ أَسِيرًا، ﴿فُلْنُمْ أَنَّى هَذَأَ﴾ أَيْ مِنْ أَيْنَ جَرَى عَلَيْنَا هَذَا ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ ﴾ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مِنَ أُلْعَامِ الْمُقْبِلِ، عُوقِبُوا بِمَا صَنَعُوا يَوْمَ بَدْرِ مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، فَقُتِلَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ، وَفَرَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿أَوَ لَمَّآ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَتِهَا قُلْمُ أَنَّ هَلَا أَقُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ﴾ بأُخْذِكُمُ الْفِدَاءَ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ جُرَيْجَ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَالسُّدِّيُّ ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۗ أَيْ بِسَبَبِ عِصْيَانِكُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ أَمَرَكُمْ أَنْ لَا تَبْرَحُوا مِنْ مَكَانِكُمْ فَعَصَيْتُمْ، يَعْنِي بِذَلِكَ الرُّمَاٰةَ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ أَيْ يَفْعَلُ مَّا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ.

يَّمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آصَكِكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَإِذْنِ اللهِ فَرَارُكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَدُوّكُمْ ، وَقَتْلُهُمْ لِجَمَاعَةِ مِنْكُمْ ، وَقَتْلُهُمْ لِآخَوِينَ وَلَهُ الْمُومِينَ وَلَهُ الْمُومِينَ وَلَهُ اللهِ وَقَدَرِهِ ، وَلَهُ الْمُومِينَ وَلَيْمُ اللّهِ وَقَدَرِهِ ، وَلَهُ الْمُومِينَ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ أَو الدَّفِعُوا وَلِيمُلمَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٤ وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوِادْفَعُوَّأُ قَالُواْ لَوَنَعْلَمُ قِتَالًا لَا تُنَّبَعْنَكُمُ ۚ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِ ذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمٌّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ١١٠ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَ نِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواً قُلَّ فَأَدْرَءُ واعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ شَ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ ثَا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ اللَّهُ فَرِحِينَ بِمَآءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ الله يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاُخْشُوْهُمُ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسُبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

بِالدُّعَاءِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: رَابِطُوا. فَتَعَلَّلُوا قَائِلِينَ: ﴿ لَوَ نَعْلَمُ بِالدُّعَاءِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: رَابِطُوا. فَتَعَلَّلُوا قَائِلِينَ: ﴿ لَوَ نَعْلَمُ مَّلْقَوْنَ قِتَالًا لَا لَهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَنْهُمُ لِلْإِيمَانِ ﴾ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَمْمُ لِلْإِيمَانِ ﴾ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَهُمُ لِلْإِيمَانِ ﴾ الشَّدَلُوا بِهِ عَلَى أَنَّ الشَّخْصَ قَدْ تَتَقَلَّبُ بِهِ الْأَخْوَالُ، فَيَكُونُ فِي حَالٍ أَقْرَبَ إِلَى الْإِيمَانِ ، لِقَوْلِهِ: أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ، لِقَوْلِهِ: أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ . الْإيمَانِ ، لِقَوْلِهِ: ﴿ فَرْبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ .

وَهُمْ فِلْكُونُ فَكُونُ وَلَهُ وَلَا يَغْتَقِدُونَ صِحْهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُونِهُمْ لَكُمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَقُولُونَ وَلَا يَغْتَقِدُونَ صِحْتَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ هَذَا: ﴿ لَوَ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاَتَبَعْنَكُمْ ﴾ فَإِنَّهُمْ يَتَحَقَّقُونَ أَنَّ جُنْدًا هِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ جَاءُوا مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ، يَتَحَوَّقُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَدْ جَاءُوا مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ، يَتَحَرَّقُونَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَدْ جَاءُوا مِنْ بِلَادٍ بَعِيدَةٍ، يَتَحَرَّقُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِسَبَبِ مَا أُصِيبَ مِنْ سَرَاتِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ. وَهُمْ أَضْعَافُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّهُ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالً لَا مَحَالَةً. وَلِهَذَا قَالُوا تَعَالَى: ﴿ وَلَهَذَا لَا مَحَالَةً . وَلِهَذَا لِا تَعَالَى : ﴿ وَاللّهُ الْمُكُونَ ﴾ . وقَوْلُهُ: ﴿ اللّهِينَ قَالُوا فَلَا تَعَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عُودٍ وَعَدَمِ الْخُرُوجِ مَا قُتِلُوا مَعَ مَنْ مَسُلُورَيْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْقُعُودِ وَعَدَمِ الْخُرُوجِ مَا قُتِلُوا مَعَ مَنْ مَنْ مُنْ وَلَوْ مَعَ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَعَلَمُ الْخُرُوجِ مَا قُتِلُوا مَعَ مَنْ وَعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَمُ الْوَلُولُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

قُتِلَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَ فَادَرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ ﴾ أَيْ إِنْ كَانَ الْقُعُودُ يَسْلَمُ بِهِ الشَّخْصُ مِن الْفَتْلِ وَالْمَوْتِ، فَيَنْبَغِي أَنَّكُمْ لَا تَمُوتُونَ، وَالْمَوْتُ لَا بُدَّ آتِ إِلَيْكُمْ وَلَوْ كُنتُم فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، فَادْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. قَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. قَالَ مُجَاهِدٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي عَبْدِاللهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ (١٠. عَنْسَبَنَ ٱلذِينَ قَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَتَا بَلْ أَخِياءً عِندَ رَبِهِمْ فُولَا عَنْ أَلَيْنَ فَيُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَتَا بَلْ أَخِياءً عِندَ رَبِهِمْ كُرُونُ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ فَلْكِنَ لَمُ مُونَ فَضَلِهِ. وَيَسْتَشْرُونَ فِإَلَيْنَ لَمْ يَتَمْوُنَ إِلَى فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ وَفَضْلِهِ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ فَيْكُونَ لَيْ فَي اللهِ وَفَضْلِ وَانَ اللهَ لَا يُعْرِعُونَ فَلَى يَسْتِهُ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ فَلْ اللهُ يَعْمَةً مِن فَضَلِهِ. وَيَسْتَنْشِرُونَ فِإِلَيْنَ لَمْ يَعْمَهُ مِن فَضَلِهِ. وَيَسْتَنْشُرُونَ بِغِعْمَةً مِنْ اللهِ وَقَضْلِ وَانَ اللهَ لَا يُغِيمُ أَبَرَ

#### [فَضْلُ الشُّهَدَاءِ] يُخْبرُ تَعَالَى عَن الشُّهَدَاءِ بأَنَّهُمْ وَإِنْ قُتِلُوا فِي هَذِهِ الدَّارِ،

فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ حَيَّةٌ مَرْزُوقَةٌ فِي دَارِ الْقَرَارِ. رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَاللهِ عَنْ هَذِهِ الْآيةِ: ﴿ وَكَ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَاللهِ عَنْ هَذِهِ الْآيةِ: ﴿ وَكَ كَرَبُونَ ﴾ فَقَالَ: أَمَّا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: هَأَرُوا حُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرِ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ: هَأَرُوا حُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرِ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنِّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ اللهَ شَيْعًا؟ فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ اللّهَ مَنْ الْجَنِّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، فُقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، فُقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ اللّهَ مَنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، فُلَاثَ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَيْعًا؟ فَقَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتِهُ وَيَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَيْعًا؟ فَقَالُ: هَلْ تَشْتَهُونَ الْجَنِّةِ حَيْثُ شَيْعًا؟ فَقَالُوا: يَا رَبِّ، فُلِكَ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ الْمُوا ، قَالُوا: يَا رَبِّ، فُرِيدُ أَنْ تَرُدً أَرْواحَنَا فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أَخْرَىٰ، فَلَمَ ارَأَوْ اللّهُ اللّهِ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أَخْرَىٰ، فَلَمَا رَأَى اللّهُ وَا اللهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَالُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ تَمْوتُ، لَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ، يَسُرُّهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدُ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ» انْفَرَد بِهِ مُسْلِمٌ "".

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ، جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي أَجْوَافِ طَيْرِ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ فَمَا وَهَا، وَتَأُوي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَشْرَبِهِمْ وَمَأْكَلِهِمْ، وَحُسْنَ مُتَقَلَّبِهِمْ فَلَمُونَ مَا صَنَعَ اللهُ لَنَا، لِتَلَّهِمْ قَنْكُمُونَ مَا صَنَعَ اللهُ لَنَا، لِتَلَّهِمْ عَنْكُمُونَ مَا صَنَعَ اللهُ لَنَا، لِتَلَّا فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ عَنْكُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ عِنْدَ وَجَلَّ هَذِهِ عِنْدَ وَجَلَّ هَذِهِ عَنْدَا وَوَاهُ أَحْمَدُ، فَتَادَةُ وَالرَّبِيعُ وَالضَّحَاكُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَتْلَى وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَالرَّبِيعُ وَالضَّحَاكُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَتْلَى وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَالرَّبِيعُ وَالضَّحَاكُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَتْلَى وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَالرَّبِيعُ وَالضَّحَاكُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَتْلَى وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ وَالرَّبِيعُ وَالضَّحَاكُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَتْلَى أَكُونُ اللهُ عَرَاثُ فَي الْعَلَامُ وَيَا اللهُ عَرَانًا عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَذَاهُ وَالرَّبِعُ وَالضَّحَاكُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَتْلَى وَكَذَا قَالَ قَتَادَةً وَالرَّبِيعُ وَالضَّحَاكُ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَتْلَى أَكُونُ أَنَ

وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُويَهْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: فَظَرَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، مَالِي أَرَاكَ مُهْتَمًّا؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتُشْهِدَ أَبِي، وَرَكَ دَيْنًا وَعِيَالًا، قَالَ: فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَلَّمَ اللهُ وَرَكَ دَيْنًا وَعِيَالًا، قَالَ: فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا فَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، وَإِنَّه كَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا»، قَالَ عَلِيَّ: الْكَفَاحُ الْمُواجَهَةُ «قَالَ: سَلْنِي أُعْطِكَ. قَالَ: قَالَ: فَقَالَ الرَّبُ عَزَ أَسُلُكَ أَنْ أَرُدً إِلَى الدُّنيَا فَأَقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، فَقَالَ الرَّبُ عَزَ وَجَعُونَ. وَجَلَ : إِنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ. وَجَلَ : إِنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ. قَالَ: أَيْ رَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا خَسَبَنَ قَالُ اللهُ: ﴿ وَلَا خَسَبَنَ قَالُ اللهُ : ﴿ وَلَا خَسَبَنَ اللهُ المُعْمِلَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشَّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ، فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءً، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكُرَةً وَعَشِيًّا». تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ (٧). وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ (٨).

(۱) الطبري: ۷/ ۳۸۳ رواه ابن جريج عن مجاهد وابن جريج ثقة مدلس لم يسمع التفسير من مجاهد. قال عمرو بن علي: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لم يسمع ابن جريج من مجاهد إلا حديثًا واحدًا [تقدمه الجرح والتعديل: ٢٤٥] وقال الدوري عن يحيى بن معين: لم يسمع ابن جريج من مجاهد إلا حرفًا [تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري ٢/ ٣٧٧] والسند إلى ابن جريج ضعيف لأن فيه الحسين بن داؤد المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج انظر تقريب التهذيب (٢٩٢٥) . (٢) مسلم: ٣/ ١٥٠٢ (٣) أحمد: ٢/ ١٢٥ ومسلم: ٧ ١٨٠٨ (٤) أحمد: ٢/ ١٦٥ (٥) الطبري: ٧/ ٣٩٠ (٧) الطبري: ٧/ ٣٨٧

وَهُوَ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ. وَكَأَنَّ الشُّهَدَاءَ أَقْسَامٌ: مِنْهُمْ مَنْ تَسْرَحُ أَرْوَاحُهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَى هَذَا النَّهْرِ بِبَابِ الْجَنَّةِ، وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُنْتَهَى سَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا النَّهْرِ، فَيَجْتَمِعُونَ هُنَاكَ وَيُرَاحُ، فَيَجْتَمِعُونَ هُنَاكَ وَيُرَاحُ، وَلَيْهُمْ بِرِزْقِهِمْ هُنَاكَ وَيُرَاحُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ رُوِينَا فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ حَدِيثًا فِيهِ الْبِشَارَةُ لِكُلِّ مُؤْمِنِ بِأَنَّ رُوحَهُ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ تَسْرَحُ أَيْضًا فِيهَا، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَرى مَا فِيهَا مِنَ النَّصْرَةِ وَالسُّرُورِ، وَتُثَمَّاهِدُ مَا أَعَدَّهُ اللهُ لَهَا مِنَ الْكَرَامَةِ، وَهُوَ بِإِسْنَادٍ وَتُشَاهِدُ مَا أَعَدَّهُ اللهُ لَهَا مِنَ الْكَرَامَةِ، وَهُوَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَزِيزٍ عَظِيمٍ، اجْتَمَعَ فِيهِ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَصْحَابُ الْمُلَاهِبِ الْمُتَبَعَةِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللهُ - رَحِمَهُ اللهُ - رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ - عَنِ اللهُ مِنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ الْأَصْبَحِيِّ - رَحِمَهُ الله - عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ اللهُ عَنْ أَبِيهِ اللهُ عَنْ أَبِيهِ اللهُ عَنْ أَبِيهِ وَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِيهِ اللهُ عَنْ أَبِيهِ وَصَيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ أَلُونَ فَي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَلُهُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَلُهُ هُ (١).

وَفِي هَٰذَا الْحَدِيثِ: ﴿إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ تَكُونُ عَلَى شَكْلِ طَائِرٍ فِي الْجَنَّةِ ﴾ وَأَمَّا أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فَكَمَا تَقَدَّمَ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، فَهِيَ كَالْكَوَاكِبِ بِالنِّسْبَةِ إلى أَرْوَاحِ عُمُومِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّهَا تَطِيرُ بِأَنْفُسِهَا ، فَنَسْأَلُ اللهَ أَرْوَاحِ عُمُومِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّهَا تَطِيرُ بِأَنْفُسِهَا ، فَنَسْأَلُ اللهَ الْكَرِيمَ الْمَنَّانَ أَنْ يُتَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ .

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَثِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: اِسْتَبْشُرُوا

٢ فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلٍ لَمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ دُوْ فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّهَا إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ۚ إِنَّهُمْ لَٰن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئَأْ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا۟ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ لَن يَضُ رُّواْ ٱللَّهَ شُيْخًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ٱنَّمَانُمُ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّا نَفُسِمٍ مَّ إِنَّمَانُمْ لِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوۤ أَإِثْمَا وَلَهُمْ عَذَاكُ مُنْهِينُ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتِبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَةٌ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمُّ مُلْ هُوَ مَثُرٌ لَكُمْ أَسَيُطُوَّقُونَ مَا يَخِلُوا بِدِ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَدُّ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَا وَالْأَرْضِّ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

وَسُرُّوا لِمَا عَايَنُوا مِنْ وَفَاءِ الْمَوْعُودِ وَجَزِيلِ الثَّوَابِ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: هَذِهِ الْآيَةُ جَمَعَتِ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّهُمْ سَوَاءً الشُّهَدَاءُ وَغَيْرُهُمْ، وَقَلَّمَا ذَكَرَ اللهُ فَضْلًا ذَكَرَ بِهِ الأَنْبِيَاءَ، وَنَوَابًا أَعْطَاهُمْ: إِلَّا ذَكَرَ مَا أَعْطَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ.

# [َذِكْرُ غَزْوَةِ حَمْرَاءِ الْأَسَدِ وَفَضْلُ مَنْ شَهِدَهَا]

وقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ اللَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴾ هَذَا كَانَ يَوْمُ حَمْرَاءِ الْأَسَدِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمَّا أَصَابُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَرُّوا الْمُشْرِكِينَ لَمَّا أَصَابُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَرُّوا رَاجِعِينَ إِلَى بِلَادِهِمْ، فَلَمَّا اسْتَمَرُّوا فِي سَيْرِهِمْ تَنَدَّمُوا لِمَ لَا تَمَّمُوا عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَجَعَلُوهَا الْفَيْصَلَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَدَبَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الذَّهَابِ وَرَاءَهُمْ، ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَدَبَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الذَّهَابِ وَرَاءَهُمْ، لِيُرْعِبُهُمْ، وَيُرِيَهُمْ أَنَّ بِهِمْ قُوَّةً وَجَلَدًا، وَلَمْ يَأْذَنْ لِأَحَدِ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ٣/ ٤٥٥ (٢) فتح الباري: ٧/ ٤٤٥ ومسلم: ١/

٤٦٨

سِوَى مَنْ حَضَرَ الْوَقْعَةَ يَوْمَ أُحُدٍ، سِوَى جَابِر بْن عَبْدِاللهِ

رَضِيَ اللهُ عَنهُ - لِمَا سَنَذْكُرُهُ - فَانْتَدَبَ الْمُسْلِمُونَ - عَلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْجِرَاحِ - وَالْإِشْخَانِ طَاعَةً للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ ﷺ. رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عِكْرِمَةً، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ أُحُدٍ، قَالُوا: لَا مُحَمَّدًا قَتَلْتُمْ، وَلَا الْكَوَاعِبَ أَرْدَفْتُمْ، بِشْسَ مَا صَنَعْتُمْ، ارْجِعُوا، فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَنَدَبَ الْمُسْلِمِينَ، فَانْتَذَبُوا حَتّى بَلَغَ حَمْرَاءَ اللهِ ﷺ الْأَسَدِ - أَوْ بِئْرَ أَبِي عُينَنَةً - الشَّكُّ مِنْ سُفْيَانَ - فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى: ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ﴿ اللَّيْنَ وَرَوَى اللهُ عَنْهَا ﴿ اللَّيْنَ وَاللَّهُ وَلَا يَعْرُووَةَ: يَا اللهُ عَنْهَا، لَمَّا كَانَ أَبُواكَ مِنْهُمْ: الزّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، لَمَّا كَانَ أَبُواكَ مِنْهُمْ: الزّبَيْرُ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، لَمَّا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ اللهُ مُنْفَرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، فَقَالَ: (أَمَنْ يَرْجِعُ فِي اللهِ عَنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَالزّّبِيْرُ وَلِيْ اللهِ عَنْهُمَا. هَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُنْفَرِدًا بِهَذَا لِشَيَاقِ (٢).

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَانَقَلُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَعْمَةً مِنَ اللهِ وَفَضْلِ لَمَ يَعْمَةً مِنَ اللهِ كَفَاهُمْ مَا أَهَمَّهُمْ، وَرَدَّ عَنْهُمْ بَأْسَ مَنْ أَرَادَ كَيْدَهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى بَلَدِهِمْ ﴿ فِرَجَعُوا إِلَى بَلَدِهِمْ ﴿ فِيعَمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَعْسَمُهُمْ سُوَّ ﴾ مِمَّا أَضْمَر لَهُمْ ﴿ فِيعِمَةٍ مِنَ اللّهِ وَقَضْلٍ لَمْ يَعْسَمُهُمْ سُوَّ ﴾ مِمَّا أَضْمَر لَهُمْ عَدُوهُمْ ﴿ وَأَنَّبَعُوا رِضُونَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ ورَوَى عَدُوهُمْ ﴿ وَأَنْتَبَعُوا رَضُونَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ ورَوَى

الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَاَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ مَالَمُوا. وَالْفَضْلُ: أَنَّ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ اللَّهُ مُنَالِمُوا. وَالْفَضْلُ: أَنَّ عِيرًا مَرَّتْ. وَكَانَ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَرْبَحَ فِيهَا مَالًا فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ (٥).

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطِلُنُ يُعَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُم ﴾ أَيْ يُخَوِّفُكُمْ أَوْلِيَاءَهُ، وَيُوهِمُكُمْ أَنَّهُمْ ذَوُو بَأْسِ وَذَوُو شِدَّةٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنَكُمُ مُّؤْمِنِينَ﴾ أَيْ إِذَا سَوَّلَ لَكُمْ وَأَوْهَمَكُمْ فَتَوَكَّلُوا عَلَيَّ، وَالْجَأُوا إِلَيَّ، فَإِنِّي كَافِيكُمْ وَنَاصِرُكُمْ عَلَيْهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ۚ وَيُعْزِفُونَكَ بِالَّذِيرَ مِن دُونِدِيٍّ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿قُلُ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٦-٣٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَقَائِلُوا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أُوَلَيِّكَ حِزَّبُ ٱلشَّيْطُانِّ أَلَاَ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْمُشِيرُونَ﴾ [المجادلة: ١٩] وقَالَ تَعَالَى: ﴿كَنَّبَ اللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِتً إِنَّ اللَّهَ فَوِيُّ عَنِيزٌ ﴾ [المجادلة: ٢١] وَقَالَ: ﴿ وَلَيَنصُرُنَّ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ ﴾ [الحج: ٤٠] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصُرُوا أَللَهُ يَنصُرُكُمْ ﴾... الْآيَةَ [محمد: ٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَادُ ۚ يُومَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمٌّ وَلَهُمُ ٱللَّعْـنَةُ وَلَهُمْ سُوَةُ ٱلدَّارِ ﴾ [غافر: ٥١، ٥٢].

﴿ وَلَا يَحْدُنكَ اللَّذِينَ يُسَدِعُونَ فِى الْكُفْرُ الِنَّهُمْ لَن يَصْرُواْ اللّهَ 

شَيْئًا بُرِيدُ اللّهُ أَلَّا يَجْمَلَ لَهُمْ حَظًا فِى الْاَخِرَةٌ وَلَهُمْ عَنَابُ 
عَظِيمُ ۚ إِنَّ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَمَلَ لَهُمْ حَظًا فِى الْاَخِرَةُ وَلَمُمْ عَنَابُ 
عَظِيمُ ۚ إِنَّ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) النسائي في الكبرى: ۱۱۰۸۳ (۲) البخاري: ۲۰۷۷ (۳) فتح الباري: ۲۲۹ ط السلفية وعزاه فتح الباري: ۲۲۹۸ ط السلفية وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن مردويه وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ۸۲/۱۱ فيه أبو بكر بن عباش هو ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وشيخه حميد الطويل مدلس قد عنعن .(٥) دلائل النبوة: ۳۱۸/۳

عَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ، هُو خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُو شَرُّ لَهُمُّ سَيُمُلُوَقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ، يَوْمَ الْقِيَكِـمَةُّ وَلِلَّهِ مِيزَثُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِّ وَاللَّهُ مَا بَخِلُواْ بِهِ، يَوْمَ الْقِيَكِـمَةُ وَلِلَّهِ مِيزَثُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ

[تَسْلِيَةٌ لِلرَّسُولِ عَلَيْ]

يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ وَلَا يَعْدُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسُكِرعُونَ فِي ٱلكُفْرَ ﴾ وَذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ حِرْصِهِ عَلَى النَّاس، كَانَ يَحْزُنُهُ مُبَادَرَةُ الْكُفَّارِ إِلَى الْمُخَالَفَةِ وَالْعِنَادِ وَالسُّقَاقِ، فَقَالَ تَعَالَى: لَا يَحْزُنُكَ ذَلِكَ ﴿إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ أَيْ حِكْمَتُهُ فِيهِمْ أَنَّهُ يُريدُ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ أَنْ لَا يَجْعَلَ لَهُمْ نَصِيبًا فِي الْآخِرَةِ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ ذَلِكَ إِخْبَارًا مُقَرَّرًا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَن ﴾ أي اسْتَبْدَلُوا هَذَا بِهَذَا ﴿لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا﴾ أَيْ وَلَكِنْ يَضُرُّونَ أَنْفُسَهُمْ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴾ . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّكَا نُمَّلِي لَهُمْ خَيْرٌ ۖ لِأَنْفُسِهِمُّ إِنَّمَا نُمَّلِي لَمُمَّ لِيَزْدَادُواْ إِنْ مَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ كَفَوْلِهِ: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُوذُهُم بِهِ ـ مِن مَالٍ وَبَنَيْنُ (١٠) نُسَارِعُ لَمُمُّ فِي ٱلْخَيْرَاتِّ بَلِ لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦] وَكَقَوْلِهِ: ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَلَسْتَذْرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم: ٤٤] وَكَفَوَلِهِ: ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولَهُمْ وَأُولَكُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ ﴾ [التوبة: ٨٥].

ثُمُّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ اللّهُ لِيدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا آلْتُمُ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيرَ الْحَبِيثُ مِنَ الطَّيِبُ ۚ أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَعْقِدَ سَبَبًا عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيرَ الْحَبِيثُ مِنَ الطَّيِبُ ۚ أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَعْقِدَ سَبَبًا الْمُؤْمِنُ الصَّابِرُ، وَالْمُنَافِقُ الْفَاجِرُ، يَعْنِي بِذَلِكَ يَوْمَ أُحُدِ اللّهُ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، فَظَهَرَ بِهِ إِيمَانُهُمْ وَصَبْرُهُمْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلِيَهُ وَصَبْرُهُمْ وَجَلَدُهُمْ وَثَبَاتُهُمْ وَصَبْرُهُمْ وَجَلَدُهُمْ وَثَبَاتُهُمْ وَطَاعَتُهُمْ لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَهُبَكَ بِهِ وَمَاللّهُمْ وَصَبْرُهُمْ عَنِ الْجِهَادِ وَخِيَانَتُهُمْ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَهُبَكَ بِهِ إِيمَانُهُمْ وَصَابِرُهُمْ وَنَكُولُهُمْ عَنِ الْجِهَادِ وَخِيَانَتُهُمْ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَهُبَكَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنِ الْجِهَادِ وَلَوْلَ اللّهُ لِللّهُ لِلللّهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ لِيَعْلَمُ اللّهُ لِللّهُ لِللّهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ لِللّهُ لِلللّهِ فَي حَلْقِهِ حَتَى اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهِ فَي خَلْقِهِ حَتَى عَلَى اللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلْفُلِيكُمُ اللّهُ فِي خَلْقِهِ حَتَى عَلَى الللهُ لِللللهُ لَيْنِ الللهُ لِيكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

غَيْبِهِ : أَحَدَّالَ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدْيِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَسُولُهُ قَالَ تَعَالَى: يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ وَاتَّبِعُوهُ فِيمَا شَرَعَ لَكُمْ ﴿ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَنَقُوا فَلَكُمُ أَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ . شَرَعَ لَكُمْ أَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ . [المجن عَلَيْهِ]
[دَمُّ الْبُحْل وَالْوَعِيدُ عَلَيْهِ]

وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسَمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ

مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا

وَإِن تَصُّ بِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِلْ أُمُورِ ١

<sup>(</sup>١) الطبري: ٧/ ٤٢٤ (٢) الطبرى: ٧/ ٤٢٤

بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ اللَّهُمُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَلَا يَحْسَكَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَانَلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، هُوَ خَيْلًا لَهُمُّ بَلَ هُوَ شَرُّ لَهُمُّ ﴾... (١) إِلَى آخِرِ اللَّهَ مِن هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقُ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقْرِعُ يَتْبَعُهُ، فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ اللَّمَّ قَرَأَ عَبْدُاللهِ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ سَيُطَوَقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ عَبْدُاللهِ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ سَيُطَوَقُونَ مَا يَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيكَمَةُ ﴾ (٣). وَهَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَا جَهْ (٤) ثُمَّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ۗ أَيْ ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ أَيْ ﴿ وَآنَفِقُوا مِمَا جَعَلَكُم شُسْتَخْلَفِينَ فِيدٌ ﴾ [الحديد: ٧] فَإِنَّ اللهُ مُورَ كُلَّهَا مَرْجِعُهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَدِّمُوا لَكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ مَا يَنْفَعُكُمْ يَوْمَ مَعَادِكُمْ ﴿ وَآلَلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرٌ ﴾ أَيْ بنِيَّاتِكُمْ وَضَمَائِركُمْ.

مِيرِي بِيبِي حِيمَ وَصَلَّى رَحِمَ، ﴿ وَمَنَ أَغَنِيا اللهُ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغَنِيا اللهُ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغَنِيا اللهُ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغَنِيا اللهُ مَا كَالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَغَنُ أَغَنِيا اللهُ عَدَابَ الْحَرِيقِ اللهُ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيكَ اللهُ يَعْيَرِ حَقِّ وَنَقُولُ دُوقُوا عَذَابَ الْحَدِيقِ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ يَظَلَّامِ لِللهِ اللهُ عَلِيمَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ يَظِلَّامِ لِللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلِيمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

بِٱلْمَيْنَتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَنَبِ ٱلْمُنِيرِ۞﴾ [وَعِيدُ اللهِ لِلْمُشْرِكِينَ]

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْعَبًا حَسَنًا هَيْضَاعِفَهُ لَهُ لَهُ اَضْعَافًا حَيْدِرَةً ﴾ قَالَتِ الْيَهُودُ: يَا مُحَمَّدُ، افْتَقَرَ رَبُّكَ، يَسْأَلُ عِبَادَهُ الْقَرْضَ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَقَدْ سَجِعَ اللهُ قَوْلَ يَسَأَلُ عِبَادَهُ الْقَدْ صَبِعَ اللهُ قَوْلَ اللهُ: ﴿ لَقَدْ سَجِعَ اللهُ قَوْلَ اللهُ: ﴿ لَقَدْ سَجِعَ اللهُ قَوْلَ اللهُ: ﴿ لَقَدْ سَجِعَ اللهُ قَوْلَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ فَيْلًا عَنْكُ أَغْنِينَاهُ ﴾ . . . الْآيَةَ، رَوَاهُ ابْنُ مَرْدُويَهُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ سَنَكُتُكُ مَا قَالُوا ﴾ تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ، وَلِهَذَا قَرَنَهُ الْعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْدِيكَ اَ بِغَيْرِ حَقِ ﴾ أَيْ هَذَا قَوْلُهُم فِي اللهِ، وَسَيَجْزِيهِمُ اللهُ عَلَى فِي اللهِ، وَسَيَجْزِيهِمُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ شَرَّ الْجَزَاءِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ وَلَكَ شَرَّ اللهُ لَيْسَ يِظَلَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

لِلْعَبِيدِ﴾ أَيْ يُقَالُ لَهُمْ ذَلِكَ تَقْرِيعًا وَتَوْبِيخًا وَتَحْقِيرًا وَتَصْغَمًا.

وَقَوْلُهُ نَعَالَى: ﴿ اللّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا اللّهُ نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرَانٍ تَأْكُلُهُ النّارُّ » يَقُولُ تَعَالَى تَكُونِينًا أَيْضًا لِهَؤُلَاءِ اللّذِينَ زَعَمُوا أَنَّ الله عَهِدَ إِلَيْهِمْ فِي كُتُبِهِمْ ، أَنْ لَا يُؤْمِنُوا بِرَسُولٍ حَتَّى يَكُونَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ ، فَقْبِلَتْ مِنْهُ ، أَنْ لَا يُؤْمِنُوا بِرَسُولٍ حَتَّى يَكُونَ مِنْ مُعْجِزَاتِهِ أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ أُمَّتِهِ ، فَقْبِلَتْ مِنْهُ ، أَنْ تَنْزِلَ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ تَأْكُلُهَا. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمَا. قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلُ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلُ مِن قَبِلِي عِلْمَ مُلْكُونَ مَنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَلُ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلُ مِن قَبِلِي عِلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا قَدْ جَاءَكُمُ وَهُمُ اللّهِ مَنْ أَيْمِ وَلَا اللهُ عَزَّ وَجَلّ : ﴿ وَلَا قَدْ جَاءَكُمُ وَلَمُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلّ : ﴿ وَلَا قَدْ جَاءَكُمُ وَلَا مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ

كُنتُمْ صَدِوِينَ ﴾ أَنْكُمْ تَتَّبِعُونَ الْحَقَّ وَتَنْفَادُونَ لِلرُّسُلِ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُسَلِّيًا لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ فَإِن كَنَّبُوكَ فَقَدْ كُنِّزَبَ رُسُلُّ مِن قَبْكَ جَاءُو بِالْبَيْنَةِ وَالنُّبُو وَالْكِتَبِ اللَّهُ مِنَ الرُّسُلِ الَّذِينَ كَذْبُوا مَعَ مَا جَاءُوا بِهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وَهِيَ الْحُتُبُ وَهِيَ الْكُتُبُ وَهِيَ الْكُتُبُ وَهِيَ الْكُتُبُ الْمُتَلَقَّاةُ مِنَ السَّمَاءِ، كَالصُّحُفِ الْمُنزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، المُتَلَقَّاةُ مِنَ السَّمَاءِ، كَالصُّحُفِ الْمُنزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، الْمُتَلَقَّاةُ مِنَ السَّمَاءِ، كَالصُّحُفِ الْمُنزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ،

قَابَلْتُمُوهُمْ بِالتَّكْذِيبِ وَالْمُخَالَفَةِ وَالْمُعَانَدَةِ وَقَتَلْتُمُوهُمْ ﴿إِنَّ

#### ُوتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَكَزْرِ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهُ مُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمَوْتِ ] [كُلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَامًّا يَعُمُّ جَمِيعَ الْخَلِيقَةِ بِأَنَّ كُلَّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ كُلُومَتُ وَبَعْهُ وَكُمْ لُهُ الرحمن: ٢٧،٢٦] فَهُوَ تَعَالَى وَحْدَهُ هُو الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ، وَالْجِنُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ، وَيَنْفَرِدُ الْوَاحِدُ يَمُوتُونَ، وَيَنْفَرِدُ الْوَاحِدُ الْأَحْدُ الْقَهَارُ بِالدَّيْمُومَةِ وَالْبَقَاءِ، فَيَكُونُ آخِرًا كَمَا كَانَ الْحَرْا كَمَا كَانَ

أَوَّلًا، وَهَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا تَعْزِيَةٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ، فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى أَحَدٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ حَتَّى يَمُوتَ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَفَرَغَتِ النُّطْفَةُ الَّتِي فَدَّرَ اللهُ وُجُودَهَا مِنْ صُلْبِ آدَمَ، وَانْتَهَتِ الْبَرِيَّةُ، أَقَامَ اللهُ الْقِيَامَةَ، وَجَازَى الْخَلَائِقَ وَانْتَهَتِ الْبَرِيَّةُ، أَقَامَ اللهُ الْقِيَامَةَ، وَجَازَى الْخَلَائِقَ بِأَعْمَالِهَا جَلِيلِهَا وَحَقِيرِهَا، كَثِيرِهَا وَقَلِيلِهَا، كَبِيرِهَا وَصَغِيرِهَا، فَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: فَرَقِيرَهَا وُوَلِيلَةًا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّمَا لُوفَقَرْكَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً ﴾.

#### [لِمَن الْفَوْزُ ؟]

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَمَن رُحْنِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ أَيْ مَنْ جُنِّبَ النَّارَ، وَنَجَا مِنْهَا، وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ كُلَّ الْفَوْزِ. رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، افْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَمَن رُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاذَ ﴾ . هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْ النَّهُونِ هَذِهِ الزّيَادَةِ (١٠). وَقَدْ رَوَاهُ بِدُونِ هَذِهِ الزّيَادَةِ أَالْ . وَقَدْ رَوَاهُ بِدُونِ هَذِهِ الزّيَادَةِ أَنُو كَارِهُ مِنْ حَبَانَ فِي صَحِيحِهِ (١٠) وَالْحَاكِمُ فِي النِّيَادَةِ أَبُو حَاتِم بْنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ (١٠) وَالْحَاكِمُ فِي النِّيَادَةِ أَبُو حَاتِم بْنُ حِبَانَ فِي صَحِيحِهِ (١٠) وَالْحَاكِمُ فِي

مستدرده وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا الْحَيُوةُ اللَّذِينَ إِلّا مَتَكُ الْغُرُورِ ﴾ وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا الْحَيُوةُ اللَّذِينَ إِلاَّ مَتَكُ الْغُرُورِ ﴾ وَصْغِيرٌ لِشَمْوِهُ الدُّيْلَةُ وَانِيَةٌ فَانِيةٌ فَانِيةٌ فَانِيةٌ وَلَيْلَةٌ زَائِلَةٌ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا قَلْلَخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبَقَى ﴾ [الأعلى: ﴿ ١٢،١٦] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَوْسَدُ مِن شَيْءٍ فَمَتَكُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْمَحْدِيثِ: ﴿ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْمَحْدِيثِ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْمَحْدِيثِ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْمَحْدِيثِ إِلَيْهِ ﴾ [الفصص: ٢٠] وفي الْحَدِيثِ: ﴿ وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْمَحْرِةِ إِلّا كَمَا يَغْمِسُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعُهُ فِي الْيَمِ ، فَلْيَنْظُرُ بِمَ اللّهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِن اسْتَطَعْتُمْ ، وَلَا أَشْلِهُ اللهِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ ، وَلَا الْمَتَاعِ طَاعَةَ اللهِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ ، وَلَا الْمَتَاعِ طَاعَةَ اللهِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ ، وَلَا الْمَتَاعِ طَاعَةَ اللهِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ ، وَلَا اللهُونَ اللهِ إِلّا بِاللهِ .

ُ [الْمُؤْمِنُ يُبْتَلَى وَيَسْمَعُ مِنَ الْعَدُوِّ الْأَذَى]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَشُبُلُوكَ فِي آَمُولِكُمُ وَ الْمُحَالُهُ \* كَفَوْلِهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَشُبُلُوكَ فِي آَمُولِكُمُ وَالْفُسِكُمُ ﴾ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ مِثْنَىء مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمُولِ وَالْأَمُولِ وَالْمَعُونِ وَالْمَعُونِ فَي الْمُؤْمِنُ فِي شَيْء مِنْ مَالِهِ أَوْ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ يَشْلِهِ وَيُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى قَدْرٍ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابةٌ زِيدَ فِي الْبَلَاءِ ﴿ وَلَلَسَمَعُ مِنَ اللَّذِينَ أُونُوا الْكِتَبَ صَلَابةٌ زِيدَ فِي الْبَلَاء ﴿ وَلَلْسَمَعُ مِنَ اللَّذِينَ أُونُوا الْكِتَبَ

مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيكِ أَشْرَكُواْ أَذَكَ كَشِيرًا ﴾ يَقُولُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ مَقْدَمِهِمُ الْمَدِينَةَ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، مُسلِّيًا لَهُمْ عَمَّا نَالَهُمْ مِنَ الْأَذَى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ، وَآمِرًا لَهُمْ بِالصَّفْحِ وَالصَّبْرِ وَالْعَفْوِ حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن نَصَّبِهُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْهُ مَا لَكُمُونَ وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْهِ مَا لَكُمُونَ وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْهِ الْمُعْدِينَ فَلِكَ مِنْ عَنْهُ وَلَا لَكُونُ اللهُ ا

عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾. رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَار عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً، فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَج، قَبْلَ وَقْعَةِ بَلْدِ، قَالَ: حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِس فِيهِ عَبْدُاللهِ َ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيِّ، فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرَكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْتَانِ، وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَفِي الْمَجْلِسُ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةً، فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ، خَمَّرَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَىِّ أَنْفُهُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَلَ، وَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَنْدُاللهِ بْنُ أُبِيِّ : أَيُّهَا الْمَرْءُ، إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا. ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ، فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا، ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَائِتَهُ، فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْن عُبَادَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا سَعْدُ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟» يُرِيدُ عَبْدَاللهِ بْنَ أُبَيِّ، قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَوَاللهِ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ، وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ، وَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا أَبَى اللهُ ذَٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللهُ، شَرِقَ بِلَاكَ، فَلَاكَ الَّذِي فَعَلَ بَهِ مَا رَأَيْتَ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲/۱۰۰ (۲) ابن حبان: ۲۰۲/۹ (۳) المحاكم: ۲۳۲۶ (۵) مسلم: ۲۸۵۸ والترمذي: ۲۳۲۶

وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمْرَهُمُ اللهُ ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَلْسَمَعُ مِنَ اللَّهِينَ أُونُوا اللَّكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللَّهِينَ أُونُوا اللَّكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللَّهِينَ أُونُوا اللَّكِتَبِ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللَّهِينَ الْفَهُمُ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: اللّهِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا ﴿ . . . الْآيةَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ بَعْدِ مَا لَهُكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا لَهُمُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ مَا لَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ بَعْدِ مَا لَكِينَ لَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ مِن الْمُسْرِكِينَ وَعَبَدَةِ اللّهُ وَثَانِ: هَذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

فَكُلُّ مَنْ قَامَ بِحَقِّ، أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ فَكُلُّ مَنْ قَامَ بِحَقِّ، أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ فَكَلَّ بُدَّ أَنْ يُؤْذَى، فَمَا لَهُ دَوَاءٌ إِلَّا الصَّبْرُ فِي اللهِ، وَالاسْتِعَانَةُ باللهِ وَالرُّجُوعُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَ إِذَ أَخَذَ أَلَنَهُ مِي شُقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ لَنُيْنِئُنَهُ لِلنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ، ثَمَنَ قَلِيلاً فَيِتْسَ مَا يَشْتَرُون بِمَا أَنُوا وَيُجِبُونَ أَن مَا يَشْتَرُون بِمَا أَنُوا وَيُجِبُونَ أَن يَشْتَمُون بِمَا أَنُوا وَيُجِبُون أَن يَعْمَدُوا مِا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِن الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيدُ إِلَى وَلِيَهِ مُلْكُ السّمَون وَالْأَرْضُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ عَدَابٌ أَلِيدُ اللّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ فَعَدَابٌ فَيَعْ كُلِّ فَيْ الْمَا مُونِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ فَيْ اللّهُ عَلَى كُلِّ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ السّمَانُ اللّهُ اللّهُ السّمَانُ وَاللّهُ السّمَانُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ السّمِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

[ذَمُّ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى نَبْذِ الْعُهُودِ وَكِتْمَانِ الْحَقَ ]

هَذَا تَوْبِيخٌ مِنَ اللهِ وَتَهْدِيدٌ لِأَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ يُؤْمِنُوا بِمُحَمَّدٍ ﷺ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ اللهُ يَنُوهُوا بِذِكْرِهِ فِي النَّاسِ، لِيَكُونُوا عَلَى أُهْرَةٍ مِنْ أَهْرِهِ، فَإِذَا أَرْسَلُهُ اللهُ تَابَعُوهُ فَكَتَمُوا ذَلِكَ وَتَعَوَّضُوا عَمَّا وُعِدُوا عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِالدُّونِ الطَّفِيفِ، وَالْحَظَ الدُّنْيَوِيِّ السَّخِيفِ، وَالْحَظَ اللَّيْعَةُ مَنْ الْخَيْرِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِالدُّونِ الطَّفِيفِ، وَالْحَظَ اللهُ نَيْعَتُهُمْ، وَيِعْسَتِ الصَّفْقَةُ صَفْقَتُهُمْ، وَيِعْسَتِ الطَّفْقَةُ صَفْقَتُهُمْ، وَيِعْسَتِ اللَّمُونِيِّ اللَّيْعِيْمَ، وَيُعْسَتِ الصَّفْقَةُ مَنْقَتُهُمْ، وَيُعْسَتِ الْمُعْلَمَاءِ أَنْ يَسْلُكُهُمْ اللَّيْعَةُ بَيْعَتُهُمْ، وَيُعْسَتِ الصَّفَقَةُ مَنْقَتُهُمْ، وَيُعْسَتِ الصَّفَقَةُ مَنْقَتُهُمْ، وَيُعْسَتِ الْعَنْقَةُ مَنْ الْعِلْمَاءِ أَنْ يَسْلُكُهُمْ . الْبَيْعَةُ بَيْعَتَهُمْ، وَيُعْسَتِ الصَّابَهُمْ، وَيُسْلَكُ بُهِمْ مَسْلَكُهُمْ . وَيُعْتَلَمُ النَّافِعِ اللَّاكُهُمْ . وَيُعْمَلُ الصَّالِحِ، وَلَا يَكْتُمُوا مِنْهُ شَيْئًا، فَقَدْ وَرَدَ فِي عَلَى الْعَمْلِ الصَّالِحِ، وَلَا يَكُتُمُوا مِنْهُ شَيْئًا، فَقَدْ وَرَدَ فِي النَّيْ يَعِيْمُ الْمُورِيِّ مِنْ طُرُقِي مُتَلَدَةٍ عَنِ النَّيْمَ عَنْ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ الْمَوْمِي مَنْ عُلْمَ فَكَا عَنْ عَلْمَ فَكَا عَنْ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ الْمَعْمَلِ الْعَمْ عَلْمَ فَكَنَمَهُ ، أَلْحِمْ مَيْوَمُ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ عُلْدَا وَرَدَ فِي الْمَوْمِي مُنْ طُرُوقٍ مُنْ طُرُوقٍ مُنَاقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ الْعَلَامَ عَنْ عَنْ عَلْمَ فَكَانَا اللَّهُمُ الْقَيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ الْعَلَامُ عَنْ عَلْمُ فَكَامُ عَنْ الْعَمْ فَلَا اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْمُومِ الْقَيَامَةِ بِلِكُومِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُومِ الْقَيَامَةِ الْمُؤْمِ الْقَيَامَةِ اللْعَلَامُ الْمُؤْمِ الْعَلَامُ اللّهُ اللْعَلَامُ اللْعُلَامُ الللْعُلُومِ الْعُلَامُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ

نَارٍ»<sup>(۲)</sup>.

فيُوْلَةِ أَاعْتَمَانًا 61112 وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيتَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُنْتُمُونَهُ،فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْبِهِۦثَمَّنَا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَايَشْتَرُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ عِمَا لَمْ يَفَعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَدِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَلَتٍ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ فِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلَذَا بِكَطِلًا سُبْحَنِنَكَ فِقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهِ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ إِنَّا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَينِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبِنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ لَهِ كَبَّنَا وَءَانِنَا مَاوَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلِمُعَادَ ﴿

#### [ذَمُّهُمْ عَلَى خِدَاعِهِمْ وَحُبُّهُمْ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَعْسَبَنَ ٱلدِّينَ يَهْرَحُونَ بِمَا آَوَا وَيُحِبُونَ أَن يَعْمَدُوا عِمَا أَوَا وَيُحِبُونَ أَن الْمُتَكَثِّرِينَ الْمُتَكثِّرِينَ الْمُتَكثِّرِينَ الْمُتَكثِّرِينَ المُتَكثِّرِينَ السَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مِمَا لَمْ يُعْطَوْا، كَمَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَلَّةً إلَّا أَمْنَ اللهُ إللَّهُ اللهُ اللهُ يَوْدُهُ اللهُ إللَّا فَقَلَابِسِ تَوْبَيْ رُورٍ (ا). وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنَّ مَرُوَانَ قَلَلَ الْمُتَسَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ قَلَلَ اللهِ الْمُتَسَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ قَلَلَ اللهِ عَلَى الْمِن عَبَّاسٍ فَقُلْ: قَلَلَ اللهُ يَفْعَلْ، مُعَذَّبًا، لَنْعَذَّبَنَ أَجْمَعُونَ. فَقَالَ البُنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَهَذِهِ ؟ إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ فِي أَهْلِ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَهَذِهِ ؟ إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ فِي أَهْلِ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَهَذِهِ ؟ إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ فِي أَهْلِ الْمُتَابِ، ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَإِذَا أَخَذَ اللهَ مِيشَقَ اللّذِينَ الْمُتَابِ، مُتُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَإِذَا أَخَذَ اللّهُ مِيشَقَ اللّذِينَ اللّهُ مِيشَقَقَ اللّذِينَ اللّهِ عَلَى الْمَامُ أَخَذَ اللّهُ مِيشَقَقَ اللّذِينَ اللّهُ مِيشَقَقَ اللّذِينَ الْمَامُ أَخَذَا اللهُ مِيشَقَقَ اللّذِينَ الْمَانِ اللهُ مِيشَقَقَ اللّذِينَ اللهُ مِيشَقَقَ اللّذِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمَامُ اللّهُ مِيشَقَقَ اللّذِينَ الْمَامُ مُعَلَّذِينَ اللّهُ مِيشَقَقَ اللّذِينَ اللّهُ مِيشَقَقَ اللّذِينَ الْمُولِي الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُهُ اللّهُ مُولِوا اللّهُ اللّهُ مُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري: ۶۰۱۸ ومسلم: ۱۷۹۸ (۲) الطبراني: ۱۰۱۸ (۲) البخاري: ۴۰۱، ۲۰۲۰ ومسلم: ۱۰٤/۱ (٤) مسلم:

<sup>7179</sup> 

أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِهِء ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ وَتَلَا ابْنُ عَبَّاس: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَتَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمُ يَفْعَلُواْ﴾... ٱلْآيَةَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ َّبِغَيْرِهِ، فَخَرَجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ، وَفَرِحُوا بِمَا أَتَوَا مِنْ كِتْمَانِهِمْ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ (١). وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّفْسِيرِ، وَمُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ فِي تَفْسِيرَيْهِمَا<sup>(؟)</sup>. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْغَزْو تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَزْوِ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَنَوَا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمَّ يَفْعَلُواْ﴾... ٱلْآيَةَ، وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنَحْوِهِ ٣٠.

يُفْعُونُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ يُقْرَأُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ يُقْرَأُ بِالنّاءِ عَلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُم، بِالنّاءِ عَلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُم، أَيْ لَا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ نَاجُونَ مِنَ الْعَذَابِ، بَلْ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ كُلُّ شَيْءٍ، فَالاَ تَعَالَى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ كُلِّ شَيْءٍ، فَالاَثَالِي وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَلا تُخْرِزُهُ أَيْهُ مُ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَلا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، فَإِنَّهُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا أَعْظَمَ مِنْهُ، وَالْقَدِيرُ اللّذِي لَا أَعْظَمَ مِنْهُ الْعَلْمِ اللّذِي لَا أَعْظَمَ مِنْهُ الْعَلَى الْمُعْلِمُ الْعَلَى الْعُلْمَ لَا أَعْظَمَ مِنْهُ الْمُعْلِيمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُونِ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللّذِي اللّذِي الْمُ الْقَامِلِيلُ الْعُلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلِيلُ الْعُلْمُ اللّذِي الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّذِيلُولُولُولَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّذِيلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّذِيلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّذَالِمُ الْعُلْمُ الْعُ

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ أَيْ

هَذِهِ فِي ارْتِفَاعِهَا وَاتِّسَاعِهَا، وَهَذِهِ فِي انْخِفَاضِهَا وَ كَنَافَتِهَا وَاتَّضَاعِهَا، وَمَا فِيهِمَا مِنَ الْآيَاتِ الْمُشَاهَدَةِ الْعُظِيمَةِ مِنْ كَوَاكِبَ سَيَّارَاتٍ، وَنَوَابِتَ، وَبِحَارٍ وَجِبَالٍ وَقِفَارٍ، وَلَمْتَافِعَ وَأَشْجَارٍ وَبَبَاتٍ، وَزُرُوعٍ وَثِمَارٍ، وَحَيَوَانٍ وَمَعَادِنَ، وَمَنَافِعَ مُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانَ وَالرَّوَائِحَ وَالطُّعُومِ وَالْخُواصِّ، ﴿ وَالْخِتَلَفِ مُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانَ وَالرَّوَائِحَ وَالطُّعُومِ وَالْخَواصِّ، ﴿ وَالْخِتَلِفِ مُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَانَ وَالرَّوَائِحَ وَالطُّعُومِ وَالْخَواصِّ، ﴿ وَالْخِتَلِفِ مُخْتَلِفَةِ الْأَلْوَلَ وَالْوَصَرِ، وَتَقَارَضِهِمَا الطُّولَ وَالْقِصَرِ، فَتَارَةٌ يَطُولُ هَذَا وَيَقْصُرُ هَذَا، ثُمَّ يَعْتَدِلَانِ ثُمَّ يَا خُذُ هَذَا مِنْ هَذَا، فَيَطُولُ الَّذِي كَانَ فَصِيرًا، وَيَقْصُرُ الَّذِي كَانَ طَوِيلًا. هَذَا، فَيَطُولُ الَّذِي كَانَ فَصِيرًا، وَيَقْصُرُ الَّذِي كَانَ طَوِيلًا. هَذَا فَيَلْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْحَرِيزِ الْحَكِيمِ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: هَذَا، فَيَطُولُ النَّاكِيةِ الْتَعَامِيلَا وَكُلِ الْأَلْبَنِ فَلَى الْعُقُولِ التَّامَّةِ اللَّكِيَّةِ الَّتِي وَكُلَّ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَرِيزِ الْحَكِيمِ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: تَعَالَى: تَعَالَى تَعَالَى الْفُولِ النَّامَةِ اللَّذِي كَانَ طَويلًا النَّامِةِ اللَّوْمِ اللَّهُ فِيهِمْ : ﴿ وَكَأَيْنَ الْبُولِ اللَّهُ فِيهِمْ اللَّهُ فِيهِمْ أَنَّ وَلَوْمَ مُشْرِكُونَ وَالْأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَاللَّهُ وَلَوْمَ مُشْرِكُونَ وَالْمَاسُولَ وَلَا يُؤْمِنُ الْعُولِ الْعَلَمِ اللَّهُ وَلَا يَوْمُ مُشْرِكُونَ وَالْمَوْنَ فَالَوْمُ الْمُولِولِ الْمُعْمَ عَنَهَا وَلَوْمُ مُشْرِكُونَ وَالْمُونَ وَالْمَاسُولَ اللَّهُ وَلَا يَوْمُ مُ مُشْرِكُونَ الْمُولِ الْمُولِ الْمَلْمُ مُنْهَا وَلَولَ اللَّهُ وَلَا مُولَى وَلَوْمَ مُنْهَا وَلَوْمَ الْمُولِ الْمَوْمِ الْمَعْمُ عَنَهَا وَلَوْمَ الْمُلْولِ اللْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُنَاقِ الللَّهُ وَلِهُ الْمُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُلْمِلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَا ال

ثُمَّ وَصَفَ تَعَالَى أُولِي الْأَلْبَابِ، فَقَالَ: ﴿ اَلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ أَللَّهَ قِيْلَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾. كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:َ «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَشْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِ»(٤). أَيْ لَا يَقْطَعُونَ ذِكْرَهُ فِي جَمِيعِ أَخْوَالِهِمْ بِسَرَاْئِرِهِمْ وَضَمَائِرِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ، ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ أَيْ يَفْهَمُونَ مَا فِيهمَا مِنَ الْحِكَمِ الدَّالَّةِ عَلَى عَظَمَةِ الْخَالِق وَقُدْرَتِهِ وَعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ وَأَخْتِيَارِهِ وَرَحْمَتِهِ. وَقَدْ ذَمَّ اللهُ تَعَالَى مَنْ لَا يَعْتَبرُ بِمَخْلُوقَاتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدَرهِ وَآيَاتِهِ، فَقَالَ: ﴿وَكَأَيْن مِّنْ ءَايَةِ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْمًا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٥، ١٠٦] وَمَدَحَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَبَنَفَكُرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ قَائِلِينَ: ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا﴾ أَيْ مَا خَلَقْتَ هَذَا الْخَلْقَ عَبَثًا، بَلْ بِالْحَقِّ، لِتَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، وَتَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ٢٩٨/١ (۲) فتح الباري: ٨١/٨ ومسلم: ٤/ ٢١٣ ٢١٤٣ وتحفة الأحوذي: ٨/٦٦ والنسائي في الكبرى: ٣١٨/٦ (٣) البخاري: ٤٥٦٧ ومسلم: ٢٧٧٧ (٤) فتح الباري: ٢٨٤/٢

نَزَّهُوهُ عَنِ الْعَبَثِ وَخَلْقِ الْبَاطِلِ، فَقَالُوا: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ أَيْ عَنْ أَنْ تَخْلُقَ شَيْتًا بَاطلًا ﴿فَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ أَيْ يَا مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ، يَا مَنْ هُوَ مُنَزَّةٌ عَنِ النَّقَائِص وَالْعَيْبِ وَالْعَبَثِ. قِنَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ بِحَولِكَ وَقُوَّتِكَ وَقَيِّضْنَا لِأَعْمَالٍ تَرْضَى بِهَا عَنَّا. وَوَفَّقْنَا لِعَمَل صَالِح تَهْدِينَا بِهِ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَتُجِيرُنَا بِهِ مِنْ عَذَابِكَ ٱلْأَلِيمِ.ُّ

ثُمَّ قَالُوا: ﴿رَبَّنَّا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْرَيُّتَهُۥ﴾ أَيْ أَهَنْتُهُ وَأَظْهَرْتَ خِزْيَهُ لِأَهْلِ الْجَمْعِ ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَادٍ ﴾ أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا مُجِيرَ لَّهُمْ مِنْكَ. وَلَا مَحِيدَ لَهُمْ عَمَّا أَرَدْتَ بِهِمْ ﴿ زَّبَّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَينِ ﴾ أَيْ دَاعِيًا يَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ، وَهُوَ الرَّسُولُ ﷺ ﴿ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ﴾ أَيْ يَقُولُ: آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا، أَىْ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَاتَّبَعْنَاهُ، ﴿رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ أَيْ بِإِيمَانِنَا وَاتِّبَاعِنَا نَبِيَّكَ، ﴿فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ أي اسْتُرْهَا، ﴿ وَكَفَرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا﴾ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ﴾ أَيْ أَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، ﴿رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ﴾ قِيلَ: مَعْنَاهُ عَلَى الْإِيمَانِ بِرُسُلِكَ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِكَ. وَهَذَا أَظْهَرُ - ﴿ وَلَا تُحُزَّنَا يَوْمَ ٱلْقِيَنَمَةِۗ﴾ أَيْ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، ﴿إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلۡمِيمَادَ﴾ أَيْ لَا بُدَّ مِنَ الْمِيعَادِ الَّذِي أَخْبَرَتْ عَنْهُ رُسُلُكَ وَهُوَ الْقِيَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيْكَ.

وَقَدْ ثَبَٰتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَاتِ الْعَشْرَ مِنْ آخِر آلِ عِمْرَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِتَهَجُّدِهِ، فَرَوَى الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً، فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِإَزْلِي ٱلْأَلْبَنبِ﴾ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ، فَصَلَّى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْن، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ (١). وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

وَرَوَى ابْنُ مَرْدُويَهُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ، فَقَالَتْ: يَاعُبَيْدُ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ زِيَارَتِنَا؟ قَالَ: قَوْلُ الشَّاعِر: زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ذَرِينَا، أُخْبِرِينَا بِأَعْجَبِ شَيْءٍ رَأَيْتِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَكَتْ وَقَالَتْ: كُلُّ أَمْرُهِ كَانَ عَجَبًا، أَتَانِي فِي

٣ النَّالِيَّةِ الْعَبَانِ ٢٦ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ حَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوَّ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ ۚ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَنرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَا تِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّنتٍ تَحْدِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ ، حُسِّنُ ٱلثَّوَابِ ﴿ اللَّهِ لَا يَغُزَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ١ ثُمَّ مَأْوَنهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ١٩ لَهِي اللِّينَ الَّذِينَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمَّ لَمُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِٱللَّهِ وَمَاعِندَٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿ وَإِنَّا مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَنِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشِّتُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَيْكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِكَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصِّبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَايِطُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ النَّهُ النَّهُ الْمُعَالَةُ النَّهُ الْمُعَالَةُ النَّهُ الْمُعَالَةُ النَّهُ الْمُعَالَةُ النَّهُ الْمُعَالَةُ المُعَالَةُ المُعالَقُ المُعَالَةُ المُعَالَةُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقُ المُعَالِقِ المُعَالِقُ المُعَالِقِ المُعَالِقُ المُعْلَقُ المُعَالِقُ الْعُلِقُ المُعَالِقُ المُع

لَيْلَتِي حَتَّى مَسَّ جِلْدُهُ جِلْدِي، ثُمَّ قَالَ: "ذَرِينِي أَتَعَبَّدْ لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ قُرْبَكَ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَعَبَّدَ لِرَبِّكَ، فَقَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ. فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يُكْثِرْ صَبَّ الْمَاءِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَبَكَى حَتَّى بَلَّ لِحْيَتَهُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَبَكَى حَتَّى بَلَّ الْأَرْضَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى جَنْهِ فَبَكَى، حَتَّى إِذَا أَتَى بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ. قَالَتْ: فَقَالَ: يارَسُولَ اللهِ، مَا يُبْكِيكَ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكُّ ذَنْبَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ فَقَالَ: «وَيْحَكَ: يَا بِلَالُ، وَمَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَبْكِيَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ألشَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَكَتِ لِإَوْلِي ٱلْأَلْبَنِ ﴾» ثُمَّ قَالَ: «وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا»<sup>(٣)</sup>. ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمُ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَنِمِلِ مِنكُم مِن ذَكَر أَوْ أُنثَنُّ بِغَضُكُم مِنَ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرهِمْ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۸۳/۸ (۲) مسلم: ۱/۵۳۰ (۳) ابن حبان

<sup>(</sup>الإحسان): ٦٢٠

وَأُودُواْ فِي سَكِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ وَلَاَّذِهِا لَهُ عَلَيْهُمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُ الللِهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ الللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ الللِهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْم

#### رَسِينَ [اسْتِجَابَةُ اللهِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ ۗ أَيْ فَأَجَابَهُمْ ، رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ سَلَمَةً - رَجُلٌ مِنْ آلِ أُمُّ سَلَمَةً - وَجُلٌ مِنْ آلِ أُمُّ سَلَمَةً - فَالَّذِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً : يَا رَسُولَ اللهِ، لَا نَسْمَعُ اللهُ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَجَابَ النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ بِشَيْءٍ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَبِلِ مِنكُم مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنْقَ ﴾ . . . لِهُمْ رَبُهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَبِلِ مِنكُم مِن ذَكْرٍ أَوْ أُنْقَ ﴾ . . . لِهُمْ رَبُهُمْ أَنِي لَا يَقِيلُ فَيكُم مِن ذَكْرٍ أَوْ أُنْقَ ﴾ . . . لِهُمْ رَبُهُمْ أَنْ طَعِينَةٍ قَلِمَتْ عَلَى عَبِلُ مِنكُمْ رَبُوهُ وَيُ مُسْتَدْرَكِهِ . ثُمَّ قَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ('') .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكْرٍ أَوّ أَنْثَنُّ ﴾ هَذَا تَفْسِيرٌ لِلْإجَابَةِ، أَيْ قَالَ لَهُمْ مُجِيبًا لَهُمْ أَنَّهُ لَا يُضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ لَدَيْهِ، بَلْ يُوفِّي كُلَّ عَامِل بقِسْطِ عَمَلِهِ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أُنْثَى، وَقَوْلُهُ: ﴿ بِغَضُكُمْ مِّنَ بَعْضٍ ﴾ أَيْ جَمِيعُكُمْ فِي ثُوابِي سَوَاءً، ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ أَيْ تَرَكُوا دَارَ الشُّرْكِ وَأَتَوْا إِلَى دَارِ الْإِيمَانِ، وَفَارَقُوا الْأَحْبَابَ وَالْإِخْوَانَ وَالْخُلَّانَ وَالْجِيرَانَ، ﴿وَأُخْرِجُوا مِن دِيَدِهِمْ﴾ أَيْ ضَايَقَهُمُ الْمُشْرِكُونَ بِالْأَذَى حَتَّى أَلْجَتُوهُمْ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَأُودُواْ فِي سَكِيلِي﴾ أَيْ إِنَّمَا كَانَ ذَنْبُهُمْ إِلَى النَّاسِ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُحْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُّ أَن تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ ۗ [الممتحنة:١] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا نَقَعُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِأَلَّهِ ٱلْعَزِينِ ٱلْحَبِيدِ ﴾ [البروج: ٨] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ﴾ وَهَذَا أَعْلَى الْمَقَامَاتِ أَنْ يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُعْقَرَ جَوَادُهُ، وَيُعَفَّرَ وَجْهُهُ بِدَمِهِ وَتُرَابِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِّي خَطَايَاتِي؟ قَالَ: ﴿نَعَمْ ۗ ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ قُلَّت؟» فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ، فَقَالَ: «نَعَمْ، إلَّا الدَّيْنَ، قَالَهُ لِي جِبرِيلُ آنِفًا»(٣). وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَعَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّنتِ تَجَـٰرِى مِن تَحْيْهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ أَيْ تَجْري فِي خِلَالِهَا الْأَنْهَارُ مِنْ أَنْوَاع الْمَشَارِبِ مِنْ لَبَنِ وَعَسَلِ وَخَمْرٍ وَمَاءٍ غَيْرَ آسِنٍ، وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمَّا لَا عَيْنٌ رَأَتُ، وَلَا أَذُنُّ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ قُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ أَضَافَهُ إِلَيْهِ وَنَسَبَهُ إِلَيْهِ

لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ عَظِيمٌ، لِأَنَّ الْعَظِيمَ الْكَرِيمَ لَا يُعْطِي إِلَّا جَزِيلًا كَثِيرًا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْقَوَابِ﴾ أَيْ عِندَهُ حُسْنُ الْقَوَابِ﴾ أَيْ عِندَهُ حُسْنُ الْقَوَابِ﴾ أَيْ عِندَهُ حُسْنُ الْقَوَابِ﴾ أَيْ

﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِكَدِ ﴿ مَتَكُمُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِشْنَ الْمِهَادُ ﴿ لَكِينِ اللَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ جَنَّتُ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا اللَّهُ عَبْرٌ لِلأَجْرَارِ ﴿ لَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الللْمُولِقُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْمُومُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِلُ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُومُ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنَا اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الل

## [التَّحْذِيرُ مِنَ الْإغْتِرَارِ بِأَهْلِ الدُّنْيَا، وَبَيَانُ مَا لِلشَّالِحِينَ مِنَ الْجَزَاءِ] لِلصَّالِحِينَ مِنَ الْجَزَاءِ]

يَقُولُ تَعَالَى: لَا تَنْظُرُوا إِلَى مَا هٰؤُلَاءِ الْكُفَّارُ مُتْرَفُونَ فِيهِ مِنَ النَّعْمَةِ وَالْغِبْطَةِ وَالشُّرُورِ، فَعَمَّا قَلِيل يَزُولُ هَذَا كُلُّهُ عَنْهُمْ، وَيُصْبِحُونَ مُرْتَهَنِينَ بِأَعْمَالِهِمُ الْسَّيُّلَةِ، فَإِنَّمَا نُمِدُّ لَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ اسْتِدْرَاجًا، وَجَمِيعُ مَا هُمْ فِيهِ ﴿مَنَاءٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَعُهُمْ جَهَنَّهُ ۚ وَبِئْسَ ٱلِّهَادُ﴾. وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَندِ﴾ [غافر: ٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ فِي ٱلدُّنْبَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ﴾ [يونس: ٧٠،٦٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿نُمَيِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ﴾ [لقمان: ٢٤]. . . وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَهَمِّلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلَهُمْ رُوَيِّلًا﴾ [الطارق: ١٧] أَيْ قَلِيلًا ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَهَن وَعَذْنَهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَنْقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ﴾ [القصص: ٦٦] وَهَكَذَا لَمَّا ذَكَرَ حَالَ الْكُفَّارِ فِي الدُّنْيَا، وَذَكَرَ مَآلَهُمْ إِلَى النَّارِ، قَالَ بَعْدَهُ: ﴿ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرَى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ أَيْ ضِيَافَةً مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَثْرَادِ﴾ وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُؤْمِن إِلَّا وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ، وَمَا مِنْ كَافِر إِلَّا وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْنِي فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۗ لِلْأَبْرَارِ﴾ وَيَقُولُ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَمُمْ خَيْرٌ ُ لِأَنفُسِهِمُّ إِنَّمَا نُمْلِي لَمُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِنْـمَأْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ثُمِهِينٌ﴾ [آل عمران: ۱۷۸](٤).

<sup>(</sup>۱) سعيد بن منصور: ۱۱۳٦/۳ (۲) الحاكم: ۳۰۰/۲ (۳) مسلم: ۱۵۰۱/۳ (٤) الطبري: ٤٩٦/٧ فيه فرج بن فضالة التنوخي الشامي قال الإمام البخاري: منكر الحديث [التاريخ

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِمُ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِكَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً ۚ أُولَٰتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ ۚ إِنكَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحَسَابِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّ

وَانَقُوا اللهَ لَعَلَكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ طَائِفَةٍ مَنْ أَهْلَ الْكِتَابُ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ حَقَّ الْإِيمَانِ، وَبِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، مَعَ مَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَأَنَّهُمْ خَاشِعُونَ لِلَّهِ، أَيْ مُطِيعُونَ ۚ لَهُ، خَاضِعُونَ مُتَذَلِّلُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، ﴿لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾، أَيْ لَا يَكْتُمُونَ مَا بأَيْدِيهمْ مِنَ الْبِشَارَاتِ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَذِكْرِ صِفَتِهِ وَنَعْتِهِ وَمَبْعَثِهِ، وَصِفَةِ أُمَّتِهِ، وَهٰؤُلَاءِ هُمْ خِيَرَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَصَفْوَتُهُمْ، سَوَاءً كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْقَصَص: ﴿ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِهِ مُم بِهِ يُؤْمِنُونَ (١) وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِۦ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ؞ مُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَيْكَ يُؤْمَوْنَ أَجْرِهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾... الْآيَةَ [القصص: ٥٢-٥٤]، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُوْلَئِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦۗۗ۞... الْآيَةَ [البقرة: ١٢١]. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسُوا سَوَآةً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةً فَآيِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَنتِ اَللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْمَ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران: ١١٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ ءَامِنُوا بِهِۦ أَوْ لَا تُؤْمِنُواۚ إِنَّ الَّذِينَ أُونُوا۟ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦ إِذَا يُشْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۞ وَيَقُولُونَ سُبَّحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَكَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَبَزيدُهُو

وَهَذِهِ الصَّفَاتُ تُوجَدُ فِي الْيَهُودِ، وَلَكِنْ قَلِيلًا كَمَا وَجِدُ فِي الْيَهُودِ، وَلَكِنْ قَلِيلًا كَمَا وَجِدُ فِي عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ وَأَمْنَالِهِ مِمِّنْ آمَنَ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ، وَلَمْ يَبْلُغُوا عَشَرَةً أَنْفُسٍ، وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَهْتَدُونَ وَيَنْقَادُونَ لِلْحَقِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَرَكُواْ أَشَكَ النَّاسِ عَدَوةً لِلْدِينَ ءَامَنُوا الْذِينِ وَالَّذِينَ وَالْوَلِينَ وَالْذِينَ وَالَّذِينَ وَالْدِينَ وَالْولَا إِنَّا لَيْعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ عَالَوا النَّذِينَ وَاللهِ اللهُ يَعَالَى الْمَالَوا اللهِ اللهُ يَعَالَى اللهُ عَلَيْ وَعَلَيْهُمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَنتِ فَيَا اللهُ مِن قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْجَيْمُ اللهُ بِمَا قَالُوا جَنَنتِ فَيَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عِمَا قَالُوا جَنَاتِ الْعَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهُ مُنْ اللهُ ا

[المائدة: ٨٧-٨٥]، وَهَكَذَا قَالَ هَهُنَا: ﴿ أُوْلَٰتِكَ لَهُمِّ

خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٧-١٠٩].

أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ ﴾ . . . الْآية ، وقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، لَمَّا قَرَأَ سُورَة ﴿ حَهْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه ، لَمَّا قَرَأَ سُورَة وَعِنْدَهُ الْبَطَارِكَةُ وَالْقَسَاوِسَةُ ، بَكَىٰ وَبَكَوْا مَعَهُ حَتَّى أَخْضَبُوا لِحَاهُمْ ( ) . وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّجَاشِيِّ لَمَّا مَاتَ لِحَاهُمْ ( ) . وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّجَاشِيِّ لَمَّا مَاتَ نَعَاهُ النَّبِيُ ﷺ إِلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ: "إِنَّ أَخَا لَكُمْ بِالْحَبَشَةِ لِلْمَاتَ ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ " فَخَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ فَصَفَّهُمْ وَصَلَّى عَلَيْهِ ( ) . عَلَيْهِ ( ) .

وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ﴾ يَعْنِي مُسْلِمَةً أَهْلِ الْكِتَابِ<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرَيَّ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ﴿ . . . الْآيَةَ، قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاتَّبَعُوهُ، وَعَرَفُوا الْإِسْلَامَ، فَأَعْطَاهُمُ اللهُ تَعَالَى أَجْرَ اثْنَيْن: لِلَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ، بالَّذِي اتَّبَعُوا مُحَمَّدًا ﷺ. رَوَاهُمَا ابْنُ أَبِي حَاتِم. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: ۚ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَين». . . . (٤) فَذَكَرَ مِنْهُمْ: «وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بنَبيِّهِ ۚ وَآمَنَ بِي »، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يَشَّتُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ تُمَنَّ الْقِيلاَّ ﴾ أَيْ لَا يَكْتُمُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعِلْم، كَمَا فَعَلَهُ الطَّائِفَةُ الْمَرْذُولَةُ مِنْهُمْ، بَلْ يَبْذُلُونَ ذَلِكَ مَجَّانًا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُوْلَتِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ إِنَ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾، قَالَ مُجَاهِدُ: ﴿سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ﴾ يَعْنِي سَريعَ الْإحْصَاءِ، رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم وَغَيْرُهُ.

#### [الْأَمْرُ بِالْمُصَابَرَةِ وَالْمُرَابَطَةِ]

وَقَوْلُهُ نَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينِ عَامَنُوا اَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهِ: أُمِرُوا أَنْ يَصْبِرُوا عَلَى يَنْهِمُ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللهُ لَهُمْ، وَهُوَ الْإِسْلَامُ، فَلَا يَلَـعُوهُ لِسَرَّاءً وَلَا لِضَرَّاءً وَلَا لِشِدَّةً وَلَا لِرَخَاءٍ، حَتَّى يَمُوتُوا

الصغير ٢/ ١٧٣ وفي نسخة ٢/ ١٨٧ التاريخ الكبير ٧/ ١٣٤] وقال البخاري : كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه [لسان الميزان تحت ترجمة أبان بن جبله الكوفي ٢٠٠١] ورواية لقمان بن عامر الوصابي عن أبي الدرداء مرسلة كما قال أبو حاتم الرازي [الجرح والتعديل ٧/ ١٨٨]. (١) ابن هشام: ١/ ٣٥٧ (٢) فتح الباري: ٧/ ٢٣٠ ومسلم: ٢/ ١٥٧ (٣) الطبري: ٧/ ١٩٤٤

مُسْلِمِينَ، وَأَنْ يُصَابِرُوا الْأَعْدَاءَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ دِينَهُمْ (١٠). وَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ. وَأَمَّا الْمُرَابَطَةُ فَهِيَ الْمُدَاوَمَةُ فِي مَكَانِ الْعِبَادَةِ وَالثَّبَاتِ،

وَقِيلَ: انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاس وَسَهْلُ ابْنُ حُنَيْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقُرَظِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم هَهُنَا الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِّيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْباغُ الوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ»<sup>(٢)</sup>. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بالْمُرَابَطَةِ هَهُنَا مُرَابَطَةُ الْغَزْوِ فِي نُحُورِ

الْعَدُوِّ، وَحِفْظُ ثُغُورِ الْإِلسُلَام، وَصِيَانَتُهَا عَنْ دُخُولِ الْأَعْدَاءِ إِلَى حَوْزَةِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ بِالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ، وَذِكْرُ كَثْرَةِ النَّوَابِ فِيهِ، فَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا »(٣).

وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَام شَهْرٍ وَقِيامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ»(٤).

رَوَى الْإَمَامُ أَحْمَدُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ<sup>»(°)</sup> وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّرْمِٰذِيُّ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>(٦)</sup>، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا <sup>(٧)</sup>.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ ۗ (^^).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُالدِّرْهَم وَعَبْدُالْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَىٰ لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ

قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ الْمُ

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِنَ الرُّوم، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَهْمًا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِن مِنْ مَنْزِلَةٍ شِدَّةٌ يَجْعَل اللهُ بَعْدَهَا فَرَجَّا. وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ﴾'''. وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِر فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سُكَيْنَةَ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ عَبْدُاللهِ بْنُ المُبَارَكِ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ

بِطَرَسُوسَ، وَوَدَّعْتُهُ لِلْخُرُوجِ، وَأَنْشَدَهَا مَعِيَ إِلَى الْفُضَيْلِ

ابْنِ عِيَاضِ فِي سَنَةِ سَبْعِينَ وَمِائَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: سَنَةِ سَبْع

وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ . تَّ اَ عَالِدُ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا يَا عَالِدُ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا

لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوعِهِ

فُنُحُورُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّبُ أَوْ كَانَ يُتْعِبُ خَيْلَهُ فِي بَاطِلِ

فَخُيُولُنَا يَوْمَ الصَّبِيحَةِ تَتْعَبُ رِيحُ الْعَبِيرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيرُنَا

وَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارِ الْأَطْيَبُ وَلَـقَـدُ أَتَـانَـا مِـنُ مَـقَـالِ نَـبـيِّـنَـا

قَـوْلٌ صَـحِـيـحٌ صَـادِقٌ لَا يَـكُــذِبُ

لَا يَسْتَوِي وَغُبَارُ خَيْلِ اللهِ فِي

أَنْفِ امْرِيءٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلَهَّبُ

هَـذَا كِـتَـاتُ اللهِ يَـنْـطِـقُ بَـيْـنَـا

لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُ قَالَ: فَلَقِيتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ بِكِتَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ

الْحَرَام، فَلَمَّا قَرَأُهُ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: صَدَقَ أَبُو

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٧/ ٥٠٢ (٢) مسلم: ١/ ٢١٩ والنسائي: ١/ ٨٩

<sup>(</sup>٣) البخاري: ٢٨٩٢ (٤) مسلم: ١٩١٣ (٥) أحمد: ٢٠/٦ (٦) أبو داود: ٣/٢٠ وتحفة الأحوذي: ٧٥/٢٤٩ (٧) ابن حبان:

٧/ ٦٩ (٨) الترمذي: ١٦٣٩ (٩) البخاري: ٢٨٨٦ (١٠)

الطبرى: ٧/ ٥٠٣

عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَنَصَحَنِي، ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْحَدِيثَ، الْحَدِيثَ، وَالْحَدِيثَ، وَرَاءَ حَمْلِكَ كِتَابَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَيْنَا، وَأَمْلَى عَلَيَّ كَرَاءَ حَمْلِكَ كِتَابَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَيْنَا، وَأَمْلَى عَلَيَّ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَلْكِحَ عَنْ أَبِي مُرَيرَةَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَمْنِي عَمَلًا أَنَالُ بِهِ ثَوَابَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصَلِّي فَلَا تَفْتُر، وَتَصُومَ فَلَا تَفْطَرَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَضْعَفُ مِنْ أَنْ أَسْتَطِيعَ فَلَا تَفْرَدُ، وَتَصُومَ فَلَا ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِو! لَوْ طُوقَتْ ذَلِكَ مَا بَلَغْتَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَو مَا عَلِمْتَ أَنْ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَو مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُ فِي طَولِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ بِذلِكَ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُ فِي طَولِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ بِذلِكَ فَرَسَ الْحُسَنَاتُ؟». (1)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاَتَقُوا اللّهَ ﴾ أَيْ فِي جَمِيعٍ أُمُورِكُمْ وَأَخُوالِكُمْ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَنَهُ إِلَى وَأَخُوالِكُمْ ، كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَنَهُ إِلَى الْمَيْنَ : «اتَّقِ اللهَ حَيْنُمَا كُنْتَ ، وَأَنْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ " ( \* ) . ﴿ لَمُكَكُمُ لَمُلِحُونَ ﴾ أَيْ فِي اللَّذَيْنَا وَالْآخِرَةِ - وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ فَيْ وَجَلَّ : ﴿ وَالتَّقُوا اللهَ فَيْمُونِي " أَنَّهُ عَلَى اللهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ ، فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ غَدًا إِذَا لَقِيتُمُونِي ( \* ) . انْتَهَى تَفْسِيرُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَةُ ، وَاللّهُ أَنُهُ الْمُوتَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، آمِين .

## [تَفْسِيرُ] سُورَةِ النِّسَاءِ

[مَدَنِيَةٌ، وَبَعْضُ مَا لِهَذِهِ السُّورَةِ مِنْ فَضَائِلَ]
قَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ
بِالْمَدِينَةِ. وَكَذَا رَوَى ابْنُ مَرْدُويَهُ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ
وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ: إِنَّ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ لَخَمْسَ
اللهُ عَنْ اللهُ يُعْلِمُ
اللهُ عَنْ اللهُ عَنْه اللهُ يَعْلِمُ
مَشْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ: إِنَّ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ لَخَمْسَ
الْآيَتِ مَا يَشُرُقُ مِنْ اللهُ إِللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِنَ يَعْلِمُ
اللهَ لَا يَعْلِمُ أَن يُشْرَكَ بِدِه وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاثُهُ اللهُ الل

611 يُنوزو الانتخاع بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّمْ لِٱلرَّحْ لِلسِّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَٰثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ-وَٱلْأَرْحَامَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ اللَّهِ الْوَالْلَكَ عَلَا أَمَوْلُهُمُّ وَلَاتَنَبَدَّلُواْ ٱلْخَيِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَاتَأْ كُلُواْ أَمَّواَ لَكُمْ إِلَىٰٓ أَمُولِكُمْ إِنَّهُۥ كَانَحُوبَاكِبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْهَى فَأَنكِمُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ مَثَنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعَ ۖ فَإِنْ خِفَنُمُ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ ۚ ذَٰلِكَ أَدُنَىٓ أَلَّا تَعُولُواْ (١) وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ نِحَكَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِيٓعًا مَّ إِيَّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَهَاءَ أَمَّوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ لَلَّهُ لَكُرُ قِينَمَا وَاُرْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُوَقَلَامَتُو وَالْاَمَةُ وَالاَمْ الْإِلَى ٱلۡينَكَىٰ حَتَّى ٓ إِذَابَلَعُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَ انَسْتُم مِّنَّهُمَّ رُشِّدًا فَٱدْفَعُوا ۗ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ أَوَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِذَا

سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمُّ يَسَتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَـَفُولًا تَجِيمًا﴾] [النساء: ١١٠]<sup>(٤)</sup> ثُمَّ قَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، إِنْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ.

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوكَهُمْ فَأَشْمِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا إِنَّ

وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَلُونِي عَنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فَإِنِّي قَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَأَنَا صَغِيرٌ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَغِيرٌ. ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيرٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق 77/70 ط. دار إحياء التراث العربي وسير اعلام النبلاء 77/8 إسناده واو والمتهم به واحد من ائنين. 77/8 محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة قال أبو حاتم أحاديثه باطلة تدل على كذبه [لسان الميزان 77/8] وقال الذهبي : "كذاب" [ديوان الضعفاء] 77/8 محمد بن عبدالله بن المطلب أبو المفضل الشيباني كذاب دجال وكان يضع الأحاديث للرافضة [لسان الميزان 77/8] أحمد: 77/8 (۲) تحفة الأحوذي: 77/8 (۲) الطبري: 77/8 (۲) الحاكم: 77/8 (۲)

زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيْسَآءُ وَاَتَقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآدَلُونَ بِهِـ وَالْأَرْجَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﷺ﴾

[الْأَمْرُ بِالتَّقْوَى وَالتَّذْكِيرُ بِالْخَلْقِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ] يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا خَلْقَهُ بِتَقْوَاهُ، وَهِيَ عِبَادَتُهُ وَحْدَهُ لَا

شَرِيكَ لَهُ، وَمُنَبِّهًا لَهُمْ عَلَى قُدْرَتِهِ الَّتِي خَلَقَهُمْ بِهَا مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ، وَهِيَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ وَهِيَ حَوَّاءُ عَلَيْهَا السَّلَامُ، خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِهِ الْأَيْسَرِ، مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظَ فَرَآهَا فَأَعْجَبَتْهُ، فَأَيْسَ إِلَيْهَا وَأَنِسَتْ إِلَيْهِ، وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعَ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي ۖ الضَّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ» (١٠). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيْنَاءُ ﴾ أَيْ وَذَرَأً مِنْهُمَا أَيْ مِنْ آدَمَ وَحَوَّاءَ رَجَالًا كَثِيرًا وِنِسَاءً، وَنَشَرَهُمْ فِي أَقْطَارِ الْعَالَم عَلَى اخْتِلَافِ أَصْنَافِهِمْ وَصِفَاتِهِمْ وَأَلْوَانِهِمْ وَلُغَاتِهِمْ، ثُمَّ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَعَادُ وَالْمَحْشَرُ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِى نَسَلَةَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامُّ﴾ أَيْ وَاتَّقُوا اللهَ بِطَاعَتِكُمْ إِيَّاهُ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ: ﴿ٱلَّذِى نَسَآةَ لُونَ بِدِ ﴾ أَيْ كَمَا يُقَالُ: أَسْأَلُكَ بِاللهِ وَبِالرَّحِم (٢). وَقَالَ الضَّحَّاكُ: وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي بِهِ تُعَاقِدُونَ وَتُعَاَّهِدُونَ (٣٠٠). وَاتَّقُوا الْأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا، وَلَكِنْ بَرُّوهَا وَصِلُوهَا. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَعِكْرِمَةُ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَالضَّحَّاكُ وَالرَّبِيعُ وَغَيْرُ وَاحِد<sup>(٤)</sup>. وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ: (وَالْأَرْحَام) بِالْخَفْضِ عَلَى الْعَطْفِ عَلَى الضَّمِيرِ فِي بِهِ، أَيْ تَسَاءَلُونَ بِاللَّهِ وَبِالْأَرْحَامِ، كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ (٥).

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ أَيْ هُوَ مُرَاقِبٌ لِجَمِيعِ أَعْمَالِكُمْ وَأَحْوَالِكُمْ كَمَا قَالَ: ﴿وَلِللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾. وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «اعْبُدِ الله كَأَنَّكُ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ اللَّهَ كَأَنَّكُ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّقِيبِ. وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «اعْبُدِ الله كَأَنَّكُ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ الرَّقِيبِ. وَلِهذَا إِرْشَادٌ وَأَمْرٌ بِمُرَافَبَةِ الرَّقِيبِ. وَلِهذَا إِرْشَادٌ وَأَمْرٌ بِمُرَافَبَةِ الرَّقِيبِ. وَلِهذَا أَنْ أَصْلَ الْخَلْقِ مِنْ أَبِ وَاحِدٍ وَأُمِّ وَلِهِذَا ذَكَرَ تَعَالَى أَنْ أَصْلَ الْخَلْقِ مِنْ أَبِ وَاحِدٍ وَأُمِّ ضَعَفَائِهِمْ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَحَلِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى جَينَ فَدِمَ عَلَيْهِ أُولِئِكَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أُولِئِكَ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَولَئِكَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَولَئِكَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَولَئِكَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ أَولَئِكَ عَلَيْهِ أُولِئِكَ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْشٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدَّ اللَّهِ [الحشر: ٥٩]، ثُمَّ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ: «تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، وَنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ بَمْرِهِ... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ. وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ (٨). وَفِيهَا: ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ هَذِهِ مِنْهَا فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ (٨). وَفِيهَا: ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ هَذِهِ مِنْهَا هِبَاتُهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَيَّكُمُ ... الْآيَةَ.

﴿ وَمَاثُوا اَلْمَائِكُمْ اَقُوالُمُمُّ وَلَا تَنَبَدَّلُوا الْمَدِيثُ بِالطَّيِبُ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلُهُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كِيمِرَا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا لُقْسِطُوا فِي اَلْيَنَهَىٰ فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَلَةِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِكُمْ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نَمْوُلُوا ﴿ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُمْ ذَلِكَ أَذَى اللَّا تَمُولُوا ﴿ وَمَاثُوا النِسَاءَ صَدُقَنِهِنَ غِنَاةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيْنَيَا

صَدُقَتْهِنَ غِخَلَةً فَإِن طِبَنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيَتِهُ وَمُنْهُ

[الْأَمْرُ بِحِفْظِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى]

يَأْمُرُ تِعَالَى بِدَفْعِ أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ إِلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ كَامِلَةٌ مُوَفَّرَةٌ، وَيَنْهَىَ عَنْ أَكْلِهَا وَضَمُّهَا إِلَى أَمْوَالِهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُوا لَلْخَيِثَ بِالطَّيْتِ ﴾ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالزُّهْرِيُّ: لَا تُعْطِ مَهْزُولًا وَتَأْخُذَ سَمِينَا<sup>(٩)</sup>. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالضَّحَّاكُ: لَا تُعْطِ زَائِفًا وَتَأْخُذَ جَيِّدًا (١٠). وَقَالَ السُّدِّيُّ: كَانَ أَحَدُهُمْ يَأْخُذُ الشَّاةَ السَّمِينَةَ مِنْ غَنَم الْيَتِيم، وَيَجْعَلُ فِيهَا مَكَانَهَا الشَّاةَ الْمَهْزُولَةَ، وَيَقُولُ: شَاأَةٌ بِشَاقً، وَيَأْخُذُ الدِّرْهَمَ الْجَيِّدَ، وَيَطْرَحُ مَكَانَهُ الزَّيْفَ، وَيَقُولُ: دِرْهَمٌ بِدِرْهَم (١١١). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ ۗ قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَالسُّدِّيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ: أَيْ لَا تَخْلِطُوَّهَا فَتَأْكُلُوهَا جَمِيعًا (٢١). وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أَيْ إِنْمًا كَبِيرًا عَظِيمًا (١٣). وَهَكَذَا رُوِي عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَسَعِيدِ بْن جُبَيرِ وَالْحَسَن وَابْنِ سِيرِينَ وَقَتَادَةَ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَالضَّحَّاكِ، وَأَبِي مَالِكِ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَأَبِيَ سِنَانٍ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسِ (١١٠) وَالْمَعْنَى: إِنَّ أَكْلَكُمْ أَمْوَالَهُمْ مَعَ أَمْوَالِكُمْ إِثْمٌ عَظِيمٌ وَّخَطَأٌ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٦/ ٤١٨ (٢) الطبري: ٧/ ٥١٥ (٣) الطبري: ٧/ ٥١٥ (١) الطبري: ٧/ ٥١٥ (١) الطبري: ٧/ ٥١٥ (١) الطبري: ٧/ ٥١٥ (١) الطبري: ٧/ ١٤٠ (١) الطبري: ٧/ ٥٢٥ (١١) الطبري: ٧/ ٥٢٥ (١١) الطبري: ٧/ ٥٢٥ (١١) الطبري: ٧/ ٥٣٥ (١١) الطبري: ٧/ ٥٣٠ (١٢) الطبري: ٧/ ٥٣٠ (١٢) الطبري: ٧/ ٥٣٠ (١٣) الطبري: ٧/ ٥٣٠ (١٣)

كَبيرٌ فَاجْتَنِبُوهُ.

[النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ بِصَدَاقِ دُون]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا ۖ نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَىٰ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَآءِ مَثْنَى﴾، أَيْ إِذَا كَانَ تَحْتَ حِجْرِ أَحَدِكُمْ يَتِيمَةٌ، وَخَافَ أَنْ لَا يُعْطِيهَا مَهْرَ مِثْلِهَا، فَلْيَعْدِلْ إِلِّي مَا سِوَاهَا مِنَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ كَثِيرٌ، وَلَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْهِ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ

فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقَسِطُوا ﴾ أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَتْ شَريكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ<sup>(١)</sup>. ثُمَّ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَكَىٰ ﴾، قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْر وَلِيِّهَا، تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ، وَيُعْجَبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُريدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغَيْر أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُواً أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ. وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ

اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ إِذَا كَانَتْ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنَهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَال (٢).

[قَصْرُ الزَّوَاجِ عَلَى أَرْبَعِ مِنَ النِّسَاءِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿مَثَنَىٰ وَثُلَكَ ۗ وَرُبُكُّ ۚ أَيُّ انْكِحُوا مَا شِئْتُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ، إِنْ شَاءَ أَحَدُكُمْ ثِنْتَيْن، وَإِنْ شَاءَ ثَلَانًّا، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا. كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿جَاعِلِ ٱلْمَلَيْكِةِ رُسُلًا أُوْلِنَ ٱجْنِحَةِ مَنْنَىٰ وَثُلَكَ وَرُبَعَا﴾ [فاطر:١] أَيْ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ جَنَاحَانِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلَاثَةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ أَرْبَعَةٌ، وَلَا يَنْفِي مَا عَدَا ذَلِكَ فِي الْمَلَائِكَةِ لِدَلَالَةِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ قَصْرِ الرِّجَالِ عَلَى أَرْبَع، فَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ. كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسَ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِّ، لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ امْتِنَانٍ وَإِبَاحَةٍ، فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَذَكَرَهُ.

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ

سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّى لَأَظُنُّ

الشَّيْطُانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَلْفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ لَا تَمْكُثُ إِلَّا قَلِيلًا. وَايْمُ اللهِ لَتُرَاجِعَنَّ نَفْسِكَ، وَلَيْمُ اللهِ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لَأُوَرِّئُهُنَّ مِنْكَ، وَلاَمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ. وَهَكَذَا رَوَاهُ

الشَّافِعِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ، إِلَى قَوْلِهِ: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» وَبَاقِي الْحَدِيثِ فِي قِصَّةِ عُمَرَ مِنْ أَفْرَادِ أَحْمَدَ (٣).

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَع لَسَوَّغَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَائِرَهُنَّ فِي بَقَاءِ الْعِشْرَةِ، وَقَدْ أَسْلُّمْنَ مَعَهُ، فَلَمَّا أَمَرَهُ بإِمْسَاكِ أَرْبَع، وَفِرَاقِ سَائِرِهِنَّ، دَلَّ

عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثُرَ مِنْ أَرْبَع بِحَالٍ، فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الدَّوَام، فَفِي الْإِسْتِئْنَافِ بِطُرِيقِ الْأَوْلَى

وَالْأَحْرَى، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. [الإكْتِفَاءُ بِالْوَاحِدَةِ عِنْدَ خَشْيَةِ عَدَم الْعَدْلِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَّا نَعَلِلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْتُكُمُّ ﴾ ، أَيْ فَإِنْ خَشِيتُمْ مِنْ تَعْدَادِ النِّسَاءِ أَنْ لَا تَعْدِلُوا بَيْنَهُنَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَانِ وَلُوْ حَرَصْتُمُّ ۚ فَمَنْ خَافَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ، أَوْ عَلَى الْجَوَارِي السَّرَارِي، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ قَسْمٌ بَيْنَهُنَّ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ، فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ. وَقَوْلُهُ: ﴿ زَلِكَ أَدْفَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ أَيْ أَنْ لَا تَجُورُوا. يُقَالُ : عَالَ فِي الْحُكْم إِذَا قَسَطَ وَظَلَمَ وَجَارَ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم وَابْنُ مَرْدُويَهْ وَأَبُو حَاتِم بْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿ فَاكِ أَنْنَ أَلَّا تَمُولُوا ﴾ قَالَ: «لَا تَجُوْرُوا»<sup>(٤)</sup>. قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ. وَالصَّحِيحُ: عَنْ عَائِشَةً ّمَوْقُوفٌ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: وَرُوِي عَن ابْنِ عَبَّاس وَعَائِشَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ وَأَبِي مَالِكٍ وَأَبِي رَزِينٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَالضَّحَّاكِ وَعَطَّاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ وَقَتَادَةٌ وَالسُّدِّيِّ، وَمُقَاتِلِ بُّنِ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٨٧/٨ (٢) فتح الباري: ٨/ ٨٨ (٣) أحمد: ١٤/٢ والأم: ٥/ ٤٩ والترمذي: ١١٢٨ وابن ماجه: ١٩٥٣ وسنن الدارقطني: ٣/ ٢٧١ والبيهقي: ٧/ ١٨٢ (٤) ابن حبان:

حَيَّانَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا تَمِيلُوا(١).

#### [إِعْطَاءُ الصَّدَاقِ وَاجِبٌ]

## [الْحَجْرُ عَلَى السُّفَهَاءِ]

يَنْهَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ تَمْكِينِ السُّفَهَاءِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ لِلنَّاسِ قِيَامًا، أَيْ تَقُومُ بِهَا مَعَايِشُهُمْ مِنَ التِّجَارَاتِ وَغَيْرِهَا، وَمِنْ هَهُنَا يُؤْخَذُ الْحَجْرُ عَلَى السُّفَهَاءِ، وَهُمْ أَقْسَامٌ، فَتَارَةٌ يَكُونُ الْحَجْرُ لِلصِّغَرِ، عَلَى السُّفَهَاءِ، وَهُمْ أَقْسَامٌ، فَتَارَةٌ يَكُونُ الْحَجْرُ لِلْجُنُونِ. فَإِنَّ الصَّغِيرَ مَسْلُوبُ الْعِبَارَةِ. وَتَارَةٌ يَكُونُ الْحَجْرُ لِلْجُنُونِ. وَتَارَةٌ يَكُونُ الْحَجْرُ لِلْجُنُونِ. وَتَارَةٌ يَكُونُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ، الْحَجْرُ عَلَيْهِ، الْعَلَى الشَّعَولِ وَقَالَ الْغُرَمَاءُ الدَّيُونُ بِرَجُلٍ، وَضَاقَ مَالُهُ عَنِ وَقَائِهَا، فَإِذَا سَأَلَ الْغُرَمَاءُ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، مَالُهُ عَنِ وَقَائِهَا، فَإِذَا سَأَلَ الْغُرَمَاءُ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، مَالُهُ عَنِ وَقَائِهَا، فَإِذَا سَأَلَ الْغُرَمَاءُ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، مَاكُونُ وَالنَّسَاءُ وَصَاقَ حَجَرَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الضَّحَالُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: حَجَرَ عَلَيْهُ وَالسَّاءُ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، وَقَالَ الضَّعْودِ وَالْحَكُمُ بْنُ عُينَةً وَالنَسَاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ وَالْحَبْرَةُ وَالنَّسَاءُ وَالسَّاعُ وَالْحَبْرَةُ وَالسَّاءُ وَالْسَعِيدُ بُنُ عُينَةً وَالْسَاءُ وَالْمَاسُةُ وَالْحَبْرَاءُ وَقَالَ سَعِيدُ بُنُ عُينَةً وَالْحَرِيرَاءُ وَالْسَاعُونِ وَالْمَاعُولِ وَقَالَ سَعِيدُ بُنُ عُينَةً وَالْحَرِيرَاءُ وَالْسَعِيدُ بُنُ جُبَيْرٍ:

هُمُ الْيَتَامَى (٧). وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ: هُمُ النَّسَاءُ (١). النِّسَاءُ (١).

[الْأَمْرُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى الْمَحْجُورِينَ بِالْمَعْرُوفِ]
وَقَوْلُهُ: ﴿ وَآرَدُقُوهُمْ فِهَا وَآكَسُوهُمْ وَقُلُوا لَمَرْ قَوَلُا مَتُرَهُا ﴾. قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: لاَ تَعْمِدُ إِلَى مَالِكَ وَمَا خَوَّلَكَ اللهُ، وَجَعَلَهُ لَكَ مَعِيشَةً ، فَتُعْطِيهُ امْرَأَتَكَ أَوْ بَنِيكَ، ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَلَكِنْ أَمْسِكْ مَالَكَ وَأَصْدِحْهُ، وَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تُنْفِقُ عَلَيْهِم مِنْ كِسُوتِهِمْ وَمُؤْنَتِهِمْ وَرِزْقِهِمْ (٩). وقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ وَقُولُوا لَمُرْ فَوْلاً مَتُولاً مَتْمُونَا ﴾ ، يعْنِي فِي الْبِرِ والصِّلَةِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ الْتَعْمَتِ الْمُحْرَ بِالْفِعْلِ الْمَعْلِيمَةُ الْمَكَلَامَ الطَّيْفِ وَمَنْ تَحْتُ: الْحَجْرَ بِالْفِعْلِ مِنْ الْإِنْفَاقِ فِي الْكَسَاوِي وَالْأَرْزَاقِ، وَالْكَلَامَ الطَّبِ، وَتَحْمِينَ الْأَخْلَامَ الطَّبِ، وَتَعْمِينَ الْأَخْلَامَ الطَّبِ، وَتَعْمِينَ الْأَخْلَامَ الطَّبِ،

## [الْأَمْرُ بِاخْتِبَارِ الْيَتَامَى، وَدَفْعِ أَمْوَالِهِمْ لَهُمْ عِنْدَ الرُّشْدِ]

الرُّشْدِ]
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَآبْنَكُوا ٱلْبِنْكَىٰ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَالسُّدِيُ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: أَيِ اخْتَبِرُوهُمْ (۱۱). وَقَى الْحُلَمَ الْأَكُمُ هُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: الْبُلُوعُ فِي الْغُلَمِ الْحُلُمَ الْوَلَةُ بَكُونُ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: الْبُلُوعُ فِي الْغُلَمِ الْحُلُمِ الرَّهَاءُ الدَّافِقُ الْحُلْمِ، وَهُو أَنْ يَرَى فِي مَنَامِهِ مَا يَنْزِلُ بِهِ الْمَاءُ الدَّافِقُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿لَا يُنْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا يَنْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا عَنْ صَمَاتَ يَوْمِ إِلَى اللَّيْلِ (۱۲). وَفِي الْحَدِيثِ الْاَنْحِ عَنْ عَلَيْ النَّذِي عَنْ النَّيْ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: قَالَ: الرَّفِعَ الْقَلَمُ عَنْ اللَّيْلِ (۱۲). وَفِي الْمُعَدِيثِ الْاَنْحِ عَنْ عَلِي اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: قَالَ: ﴿ وَفِي الْمُعَامِةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: قَالَ: قَالَ: ﴿ وَفِي الْمُعَلِيِّ حَتَى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ النَّبِي عَنَى الْفَلِي اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِي عَلَى الْعَلَمُ عَنْ الْلَالَةِ : عَنِ الصَّيقِ حَتَى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْعَلَمُ عَنْ الْلَاقِ مَنْ الْمُلْمَةِ : عَنِ الصَّيقِ حَتَى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمُعَلِيِ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّيْ يَعْلَمَ الْعَلَمُ عَنْ الْكَلَيْ الْمُعْمِى الْمُعْلَى الْمُعْمَا عَنْ الْمُعْمَاعِ عَنْ الْمُعْمِى عَنْ الْمُعْمِى عَنْ الْمَامِ عَنْ الْمُعْمَى عَنْ الْمُعْمَاعِ عَنْ الْمُعْمَاعِ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّهِ عَنْهُمْ عَنْ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْلَمِ عَنْ الْمُعْمِى الْمُعْلِي الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمَاعِيْ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَاعِيْ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعَلِي الْمِعْمِي الْمُعْلَمِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِيْمَ الْمُعْمِي الْمُعْمِى الْمُعْمَاعِ اللْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِيْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمِي الْمُعْمَاعِ الْمُعْمِى الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمِى الْمُعْمَاعِ الْمُعْمِي الْم

النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»<sup>(١٣)</sup>. أَوْ يَسْتَكْمِلُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَخَذُوا ذَلِكَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۷/80-00 (۲) الطبري: ۷/00 (۳) الطبري: ۷/00 (۳) الطبري: ۷/00 (۱) أبو داود: ۳/۳۵۲ إسناده ضعيف: فيه خالد بن سعيد بن أبي مريم مجهول، لا يتابع عليه [تحرير تقريب التهذيب ۱۲۶ ويغني عنه حديث حنظلة مرفوعًا: لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هي حاضت [المعجم الكبير (۳۰۰۲) 18/8] (۱۲) أبو داود: ۱۵/00-00

الْحَدِيثِ النَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَشَرَةَ فَلَمْ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَشَرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا الْعَرْفِ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ (١).

وَاخْتَلَفُوا فِي إِنْبَاتِ الشَّعْرِ الْخَشَّنِ حَوْلَ الْفَرْج، وَهِي الشَّعْرَةُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا بُلُوعٌ، وَقَدْ دَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الشَّنَّةُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ اللَّهِ وَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةً، وَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِي سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِي سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِي سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِي سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ اللَّسَنَنِ مَنْ اللَّهُ وَيُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّيْنِ عَلَى اللَّيْ عَلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّيْنِ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّيْ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّيْنِ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيُونَ اللَّهُ وَيَوْلَ اللَّوْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَإِنَّ ءَالَسَّتُم مِنْهُمْ رُسُّدًا فَٱدْفَعُوا إِلَيْهِمْ الْمَثَمَّ مِنْهُمْ رُسُدًا فَٱدْفَعُوا إِلَيْهِمْ اَتُوهُمْ الْمَثَمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ ال

[جَوَازُ الْأَكْلِ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِقَدْرِ قِيَامِهِمْ عَلَيْهِ]
وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا﴾ يَنْهَى تَعَالَى عَنْ أَكْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ضَرُورِيَّةٍ فَالَى عَالَى عَنْ أَكْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ضَرُورِيَّةٍ ﴿ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَهِمْ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَن كَانَ غَيْنًا فَلْيَسْتَعْفِفْ مَا الْمِيْتِمِ فَيْ فَيْنَةً عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَلْيَسْتَعْفِفْ عَنْهُ ، وَلا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا ، ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا ، ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا ، ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأَكُلُ مِلْهُ شَيْعُهُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ مِلْهُ مَنْهُ فَي وَالِي الْيَتِيمِ ﴿ وَمَنَ كَانَ غِينًا فَلْيَشْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ مِلْهُ شَيْعًا فَلْيَشْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأَكُلُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَمَن كَانَ غَيْمًا فَلْلَاسُتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ مَلْ فَلْ مِنْ مُلْولِ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ : وَرَوَاهُ وَيَكُلُ مِنْ مَالِ يَتِيمِكُ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مَالًا وَلِي يَتِيمُ ؟ فَقَالَ : «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مَالًا وَلِي يَتِيمُ ؟ فَقَالَ : «كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مَالًا وَلِي يَتِيمُ كَانَ عَيْرِ أَنْ تَقِي مَالَكَ – أَوْ قَالَ : مُسَلِّ مُسُلِّ مَالًا وَلَي مَالَكَ حَلَى مَن مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مَالًا مَالًا مَالًا مُسَلِّ مُسْرِفٍ وَلَا مَسَلِّ مَالًا مَالَكَ حَلَى مَنْ مَالِكَ مَلَى مَالِكَ حَلَى مَن مَالِكَ مَلَاكَ عَلْمَ مُسْرِفٍ وَلَا مَالًا مَالًا مُسْرِفٍ وَلَا مَنْ مُسْرِفٍ وَلَا مَالَكَ حَلَى مَنْ مَالِكَ مَلْكَ مُسْرِفٍ وَلَا مَلْكَ مُسْرِفٍ وَلَا مَلْكَ مَلْكَ مَلِي مَلْكَ مَلْكَ مَلْكَ مَلْكَ مَلْكَ مَلْكَ مَلْكُ مُسْرِفٍ وَلَا مَلْكَ مَلْكُ مَلِي مَلْكَ مَلْكَ مَلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُو

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَلِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوكُمُمُ ﴾ يَعْنِي بَعْدَ بُلُوغِهِمُ الْحُكُمَ، وَإِينَاسَ الرُّشْدِ، فَحِينَٰذِ سَلِّمُوا أَمُوالَهُمْ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴿ فَأَشَهِدُوا عَلَيْمَمْ ﴾ وَهَذَا أَمْرُ اللهِ تَعَالَى لِلأَوْلِيَاءِ أَنْ يُشْهِدُوا عَلَى الْأَيْتَامِ إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ، وَسَلَّمُوا لِلأَوْلِيَاءِ أَنْ يُشْهِدُوا عَلَى الْأَيْتَامِ إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ، وَسَلَّمُوا

للزّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا تَرَكُ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلْسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلْسَآءِ نَصِيبُ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلَالْمَا لَقُرْبُونَ وَلِلْسَآءِ نَصِيبًا مَقَرُوضَا لَا وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَة أَوْلُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَنكِينَ وَالْمَسَكِينُ فَارَدُقُوهُم مِنهُ وَقُولُوا أَفُولُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَنكِينَ وَالْمَسَكِينُ فَالْرَفقُوهُم مِنهُ وَقُولُوا فَوْلاَ الْقُرْبِي وَالْيَنكِينَ فَالْمَا اللهُ عَلَيتَ قُوا ٱللهَ وَلَيقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا اللهَ اللهُ وَلَيقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا اللهَ اللهُ اللهُ وَلَيقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا اللهُ اللهُ وَلَيقُولُوا قَوْلاً اللهُ الله

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ لِئَلَّا يَقَعَ مِنْ بَعْضِهِمْ جُحُودٌ وَإِنْكَارٌ لِمَا قَبْضَهُ وَسَلَمُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَكَفَى بِاللهِ مَحَاسِبًا وَشَهِيدًا وَرَقِيبًا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي حَالِ نَظَرِهِمْ مُحَاسِبًا وَشَهِيدًا وَرَقِيبًا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي حَالِ نَظَرِهِمْ مُحَاسِبًا وَشَهِيدًا وَرَقِيبًا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي كَامِلَةٌ مُوفَرَةٌ أَوْ مَنْقُوصَةٌ مَبْخُوسَةٌ مُدْخَلَةٌ، مُرَوَّجٌ حِسَابُهَا، مُدَلَّسٌ أُمُورُهَا؟ الله عَالِمٌ بِذَلِكَ كُلِّهِ ، ولِهَذَا تَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِم أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: وَلَا تَلِينَ مَا لَعْبَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَلِينَ مَالًى يَيْمٍ» (^^).

﴿ لِلرِّجَالِّ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرك الْوَلِدَانِ وَالْأَفْرُبُوتُ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثُرٌّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۞ وَإِذَا

<sup>(</sup>۱) البخاري: ۲٦٦٤ ومسلم: ١٨٦٨ (٢) أحمد: ٢٠١٧ (٣) أبو داود: ٢٠١/٥ وتحفة الأحوذي: ٢٠٧/٥ والنسائي في الكبرى: ١٨٥٨ وابن ماجه: ٢٩٤٨ (٤) الطبري: ٧/٧٥ (٥) الطبري: ٧/٩٣٥ (٦) فتح الباري: ٨٩٨٨ (٧) مسند أحمد: ٢/٢١٥/٢١٦ (٨) مسلم: ٣/٨٥٤١

حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْنَكَىٰ وَٱلْسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُوا لَمُنهُ قَوْلًا مَّعْدُوفَا لَ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُّوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَةً ضِعَنْهًا خَافُوا عَلَيْهِمٌّ فَلْيَـتَّمُوا اللهَ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا لَى إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُنُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسُهُمْلُونَ سَعِيرًا لَيْهَا فَيْ سَعِيرًا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلْمُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

#### [الْأَمْرُ بِالتَّوْرِيثِ وَالرَّضْخِ لِحَاضِرِي الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرٍ الْوَرَثَةِ]

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَقَتَادَةُ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَجْعَلُونَ الْمُسْرِكُونَ يَجْعَلُونَ الْمَالَ لِلرِّجَالِ الْكِبَارِ، وَلَا يُورِّتُونَ النِّسَاءَ وَلَا الْأَطْفَالَ شَيئًا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لِلرَجَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِالِالِ شَيئًا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ فِي حُكْمِ اللهِ وَالْأَقْرَبُونَ فِي أَصْلِ الْوَرَاثَةِ، وَإِنْ تَفَاوَتُوا بِحَسَبِ مَا فَرَضَ اللهُ لِكُلِّ مِنْهُمْ بِمَا يُدْلِي بِهِ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْ قَرَابَةٍ، أَوْ وَكِاءٍ، فَإِنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ. وَقَدْ رَوَى زُوجِيَّةِ، أَوْ وَلَاءٍ، فَإِنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ. وَقَدْ رَوَى اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِيَ الْبَتَيْنِ، وَقَدْ مَاتَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِيَ الْبَتَيْنِ، وَقَدْ مَاتَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِيَ الْبَتَيْنِ، وَقَدْ مَاتَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِيَ الْبَتَيْنِ، وَقَدْ مَاتَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِيَ الْبَتَيْنِ، وَقَدْ مَاتَ اللهِ عَلَيْ يَلُولُولُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لِلرَّابَةِ مَلَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَلْهِ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَلْهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَامُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْدَ الْمَالُولِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدُولُ اللهُ أَعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْدَ الْتِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا حَصَرَ الْقِسَمَةَ ﴾ الْآيَة، قِيلَ: الْمُرَادُ وَإِذَا حَصَرَ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ ذَوُو الْقُرْبَى مِمَّنْ لَيْسَ بِوَارِثِ ﴿ وَالْيَتَنَمَىٰ وَالْسَكِينِ ﴾ فَلْيُرْضَحْ لَهُمْ مِنَ التَّرِكَةِ نَصِيبٌ (١ ). ﴿ وَالْيَتَنَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ ﴾ فَلْيُرْضَحْ لَهُمْ مِنَ التَّرِكَةِ نَصِيبٌ (١ ). ﴿ وَكَا النَّرِكَةِ نَصِيبٌ وَالْهُ الْقُرْبَى وَلَيْسَمَةُ أَوْلُوا الْقُرْبِي وَبَاسٍ قَالَ: هِي مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمُسْسُوخَةٍ. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هِي قَائِمَةٌ لَيْمَةٌ لَيْعُمَلُ بِهَا (٢ ). وقَالَ التَّوْرِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هِي قَائِمَةٌ عَلَى الْهُولِ الْمِيرَاثِ مَا يَعْمَلُ بِهَا الْمُيرَاثِ مَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ (٤). وَهَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَحْمُولُ وَالْبِي وَالْمَقِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَحْمُولُ وَالْمِيرَاثِ مَا النَّخْعِيِّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَالزَّهْرِيُ وَيَحْيَى بْنُ وَالْمَعْرِدِ وَالْبِي وَالْمُعْرِدِ وَالْمَعْرِدُ وَاللَّهِ مِنْ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبِي وَالْمَعْرِدُ وَاللَّهُمِي وَالْمَالِيَةِ وَالشَّعْبِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِي وَالْمَعْرِدُ وَالْمِيرَاثِ وَالزَّهْرِيُ وَمَحْمُولُ وَالْمِيرُونَ وَمَعْمُ وَالْمُ مِنَ وَالْمَالُ الْمُنْ مُنْ جُبَيْرٍ وَمَحْمُولُ وَالْمُسَاتِ وَالْمَالُونُ وَلَى الْعَلَيْمَ وَالْمَ مِنْ وَمَعْمُ وَلَا وَالْمُولِي وَمَعْمَلُ اللَّهُ وَيَعْمَرَ الْمَالِيَةِ وَاللَّهُ الْمُعْرِدُ وَالْمَالُولُ وَالْمُحْمَدُ وَالْمُولِي الْمُعُولُ وَمَعْمَولُ الْمُولِي وَالْمَالِيقِ وَالْمَالِي وَالْمَعْمَرُ الْمُعْمَرِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْلِقُولُ وَيُعْمَرُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْم

وَقِيلَ: بَلْ هَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ.
قَالَ الْعَوْفِيُ (٢٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةُ ﴾ وَهِيَ قِسْمَةُ الْمِيرَاثِ، وَهَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا، إِذَا حَضَرَ هَؤُلَاءِ الْفُقَرَاءُ مِنَ الْقَرَابَةِ الَّذِينَ لَا

يَرِثُونَ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ قِسْمَةَ مَالٍ جَزِيلٍ، فَإِنَّ أَنْفُسهُمْ تَتَوَّقُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ إِذَا رَأَوْا هَذَا يَأْخُذُ وَهَذَا يَأْخُذُ، وَ هُمْ يَائِسُونَ لَا شَيْءَ يُعْطَوْنَ، فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى، وَهُوَ الرَّوْوفُ الرَّحِيمُ، أَنْ يُرْضَخَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَسَطِ، يَكُونُ بِرًّا بِهِمْ وَصَدَقَةً عَلَيْهِمْ، وَإِحْسَانًا إِلَيْهِمْ وَجَبْرًا لِكَسْرِهِمْ.

## [الْعَدْلُ فِي الْوَصِيَّةِ]

وَقَـوْلُـهُ تَعَالَـيَ ﴿ وَلَيَخْشَ اللَّينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَلَيْهِمْ ... الْآيةَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ: هَذَا فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ، فَيَسْمَعُهُ رَجُلٌ يُحْصُرُهُ الْمَوْتُ، فَيَسْمَعُهُ رَجُلٌ يُوحِي بِوَصِيَّ بِوَصِيَّ بَوَمِيَّةٍ تَضُرُّ بِوَرَثَتِهِ، فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى الَّذِي يَسْمَعُهُ أَنْ يَتَّتِيَ اللهَ وَيُوفَقَهُ وَيُسَدِّدَهُ لِلصَّوابِ. وَلْيَنْظُرْ لِوَرَتَتِهِ، كَمَا يَتَّتِيَ اللهَ وَيُوفَقَهُ وَيُسَدِّدَهُ لِلصَّوابِ. وَلْيَنْظُرْ لِوَرَتَتِهِ، كَمَا كَانَ يُحِبُ أَنْ يَصْنَعَ بِوَرَثَتِهِ إِذَا خَشِي عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةِ (\*). كَانَ يُحِبُ أَنْ يَصْنَعَ بِوَرَثَتِهِ إِذَا خَشِي عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةِ (\*). وَشَبَ فِي الصَّحِيحِيْنِ : وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ (\*). وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِيْنِ : وَهَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ يَعُودُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا لَكُ أَنَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياً عَلَى وَقَالَ : قَالَتُلُكُ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: فَالشَّطْرَ؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: قَالَتُلُكُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ كَثِيرٌ». قَالَ: «لَا». قَالَ: هَاللَّكُ كَثِيرٌ». فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ . مَنْ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءً، خَيْرٌ . مَنْ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءً، خَيْرٌ مَنْ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءً، خَيْرٌ . مَنْ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءً، خَيْرٌ مَنْ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءً، خَيْرُ

## [اَلْوَعِيدُ لِمَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيم]

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْآيَةِ فَلْيَتَقُوا اللهَ فِي مُبَاشَرَةِ أَمُوالِ الْيَتَامَى ﴿ وَلَا تَأْكُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكَبُرُوا﴾ ، حَكَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ الْعَوْفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (١٠). وَهُوَ قَوْلُ حَسَنُ يَتَأَيَّدُ بِمَا بَعْدَهُ مِنَ التَّهْدِيدِ فِي أَكُلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى حَسَنُ يَتَأَيَّدُ بِمَا بَعْدَهُ مِنَ التَّهْدِيدِ فِي أَكُلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلُمًا، أَيْ كَمَا تُحِبُ أَنْ تُعَامَلَ ذُرِّيَّتُكُ مِنْ بَعْدِكَ، فَعَامِلِ النَّاسَ فِي ذُرِيَّاتِهِمْ إِذَا وَلِيتَهُمْ. ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ مَنْ أَكَلَ النَّاسَ فِي ذُرِيَّاتِهِمْ إِذَا وَلِيتَهُمْ. ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ مَنْ أَكَلَ أَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَارًا؛ وَلِهَذَا أَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا إِثَمَا يَأْكُونَ فَي اللهَ الْكَلُوا أَمُوالَ الْيَتَامَى بَعْدِلَا أَكُلُوا أَمُوالَ الْيَتَامَى بِلَا سَبَبٍ فَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ نَارًا تَتَأْجَحُ فِي بُطُونِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . بِلا سَبَبٍ فَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ نَارًا تَتَأْجَحُ فِي بُطُونِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

<sup>(</sup>۱) أبو داود: ۳۱۶/۳ (۲) فتح الباري: ۸/۸ (۳) الطبري: ۸/۸ (۶) الطبري: ۸/۸ (۶) الطبري: ۸/۸ (۲) فيه عائلة العوفي الضعفاء (۷) الطبري: ۱۹/۸ (۸) الطبري: ۱۲۵/۸ (۹) فتح الباري: ٥/۲۲ ومسلم: ۱۲۵۳/۶ (۱۰) الطبري: ۸/۳۲ أفته. العوفي وعائلته

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، َ وَالسَّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمَ، وَٱلتَّوَلِّي يَوْمَ اًلزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَاَفِلاتِ»<sup>(١)</sup> ﴿ يُوسِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَدُونَ فَإِن كُنَّ

نِسَلَةً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُر وَلَدُّ ۚ فَإِن لَّمَ يَكُن لَهُم وَلَدُّ وَوَرِتَهُۥ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنَ بَعْدِ وَصِـيَّةٍ يُوصِى بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍّ ءَابَاۤ أَوْكُمُهُ وَٱبْنَآ وَكُمْ لَا تَذَرُونَ أَيُّهُمْ أَقَرُبُ لَكُورَ نَفْعًا ۚ فَإِيضَكَةً مِن ۖ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾

[الْأَمْرُ بِالْمَوَارِيثِ وَالْحَضُّ عَلَى تَعَلُّمِهَا]

هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، وَالَّتِي بَعْدَهَا، وَالْآيَةُ الَّتِي هِيَ خَاتِمَةُ هَذِهِ السُّورَةِ هُنَّ آيَاتُ عِلْم الْفَرَائِض، وَهُوَ مُسْتَنْبَطُّ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ، وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ كَالتَّفْسِيرِ لِذَلِكَ. وَلْنَذْكُرْ مِنْهَا مَا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِّتَفْسِيرِ ذَلِكَ. وَقَدْ وَرَدَ التَّرْغِيبُ فِي تَعَلُّم الْفَرَائِضِ، وَهَلِهِ الْفَرَائِضُ الْخَاصَّةُ مِنْ أَهَمِّ ذَلِكَ. قَالَ ابَّنُ عُيَيْنَةَ: إِنَّمَا سُمِّيَ الْفَرَائِضُ نِصْفَ الْعِلْم، لِأَنَّهُ يُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ كُلُّهُمْ.

[سَبَبُ نُزُولِ الْآيَةِ]

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِاللهِ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُر فِي بَنِي سَلَمَةَ مَاشِيَيْن، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ عَيْكُ لَا أَعْقِلُ شَيِّتًا، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ يُوسِيكُو اللَّهُ فِي ۚ أَوْلَدِكُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيُّ ﴾ (٢) وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ (٣)، وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ (١).

(حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ جَابِرٍ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ) رَوَى أَحْمَدُ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَتِّ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْن الرَّبيع، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَّا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًّا، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: فَقَالَ: «َيَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ» قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَمِّهمَا فَقَالَ: «أَعْطِ ابْنَتَىْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بِقِي فَهُوَ لَكَ»(٥).

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ<sup>(٦)</sup>. وَالظَّاهِرُ أَنَّ حَدِيثَ جَابِرِ الْأَوَّلَ إِنَّمَا نَزَلَ بِسَبَبِهِ الْآيَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ كَمَاً سَيَأْتِي، فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ لَهُ إِذْ ذَاكَ أَخَوَاتٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَنَاتٌ، وَإِنَّمَا كَانَ يُورَثُ كَلَالَةً، وَلَكِنْ ذَكَرْنَا الْحَدِيثَ هَهُنَا تَبَعًا لِلْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ هَهُنَا، وَالْحَديثُ الثَّانِي عَنْ جَابِرٍ أَشْبَهُ بِنُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[ٱلْأَوْلَادُ يَرِّثُونَ بِجِسَابِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيَيْن]

فَقَوْلُهُ تَعَالَىَ: ﴿ يُوصِيكُمُ ۚ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمٌّ لِلذَّكِرِ مِثْلً حَظِّ ٱلْأُنكَيَيْنِ﴾ أَيْ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ فِيهِمْ، فَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَجْعَلُونَ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ لِلذَّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمْ فِي أَصْلِ الْمِيرَاثِ، وَفَاوَتَ بَيْنَ الصُّنْفَيْنِ، ۚ فَجَعَلَ لِلذَّكُرِ ۚ مِثْلَ ۖ حَظٌّ الْأُنْثَيَيْن، وَذَلِكُ لِاحْتِيَاجَ الرِّجُلِ إِلَى مَؤْنَةِ النَّفَقَةِ وَالْكُلْفَةِ، وَمُعَانَاةِ التِّجَارَةِ ۚ وَالتَّكَسُّبِ، وَتَجَشُّم الْمَشَقَّةِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُعْطَى ضِعْفَىٰ مَا تَأْخُذُهُ الْأُنْثَى، وَقَدِ اسْتَنْبَطَ بَعْضُ الْأَذْكِيَاءِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْشَيَيْنَ﴾ أَنَّهُ تَعَالَى أَرْحَمُ بِخُلْقِهِ مِنَ الْوَالَدِ بِوَلَدِهِ، حَيْثُ أَوْصَى الْوَالِدَيْنِ بِأَوْلَادِهِمْ'، فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرْحَمُ بِهِمَ مِنْهُمْ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ َ الصَّحِيحُ وَقَدْ رَأَى امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَدُورُ عَلَى وَلَدِهَا، فَلَمَّا وَجَدَّنْهُ مِنَ السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَٱلْصَقَتْهُ بِصَدْرِهَا وَأَرْضَعَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: «أَتَرُوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالُوا: لَا، يَارَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَوَاللهِ للهُ أَرْحَمُ . بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا»<sup>(٧)</sup>. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ هَهُنَا عَنِ ابْن عَبَّاس، قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْتَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبْوَينِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

(١) فتح الباري: ٥/ ٢٦٤ ومسلم: ١/ ٩٢ (٢) فتح الباري: ٨/ ٩١ (٣) مسلم: ٣/ ١٢٣٥ والنسائي في الكبرى: ٦/ ٣٢٠ (٤) فتح الباري: ١١٨/١ ومسلم: ٣/ ١٢٣٤ وأبو داود: ٣٠٨/٣ وتتَّحَفَّة الأحوذي: ٨/٨٣ والنسائي: ١/٧٧ وابن ماجه: ٢/ ٩١١ (٥) أحمد: ٣٥٢/٣ (٦) أبو داود: ٣١٤/٣ وتحفة الأحوذي: ٦/ ٢٦٧ وابن ماجه: ٩٠٨/٢ (٧) مسلم: ٤/ ۲۱۰۹ (۸) فتح الباري: ۸/ ۹۳

السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، ۚ وَجَعَلَ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ

الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ (^).

## [مِيرَاتُ الْبَنَاتِ إِذَا انْفَرَدْنَ]

## [مِيرَاثُ الْوَالِدَينِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴾ إِلَى آخِرِهِ، الْأَبْوَانِ لَهُمَا فِي الْمِيرَاثِ أَحْوَالٌ:

ُ (أَحَدُهَا) أَنْ يَجْتَمِعا مَعَ الْأَوْلَادِ فَيُفْرَضُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ إِلَّا بِنْتٌ وَاحِدَةٌ، فُرِضَ لِهَا النَّصْفُ، وَلِلْأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَإِحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ؛ وَأَخَذَ الْأَبُ السُّدُسَ الْآَبُ السَّدُسَ وَالتَّعْصِيبِ، فَيُجْمَعُ لَهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ.

رَالْحَالُ النَّانِي) أَنْ يَنْفَرِدَ الْأَبُوانِ بِالْمِيرَاثِ، فَيُفْرَضُ (الْحَالُ النَّانِي) أَنْ يَنْفَرِدَ الْأَبُوانِ بِالْمِيرَاثِ، فَيُفْرَضُ لِلْأُمِّ - وَالْحَالَةُ - الثُّلُثُ، وَيَأْخُذُ الْأَبُ الْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ الْمُحْضِ، وَيَكُونُ قَدْ أَخَدَ ضِعْفَيْ مَا فُرِضَ لِلْأُمِّ، وَهُوَ الثَّلْثَانِ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ الثُّلُثَانِ، فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ أَخَذَ الزَّوْجُ النَّصْفَ وَالزَّوْجَةُ الرُّبُعَ. ثُمَّ تَأْخُذُ الْأُمُ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ، ثُلُثَ الْبَاقِي فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، لِأَنَّ بَعْدَ اللهُ الْبَاقِي كَانَّهُ جَعِلَ اللهُ لَا اللهُ وَهَا جَعَلَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(وَالْحَالُ الثَّالِثُ مِنْ أَحْوَالِ الْأَبَوَيْنِ) وَهُوَ اجْتِمَاعُهُمَا مَعَ الْإِخْوَةِ، سَوَاءٌ كَانُوا مِنَ الْأَبُويْنِ أَوْ مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأَبِ أَوْ مِنَ الْأَبِ الْأَمِّ، فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُمْ مَعَ ذَلِكَ

يَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ النُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، فَيُفْرَضُ لَهَا مَعَ وَجُودِهِمُ السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَاهَا وَسِوَى الْأَبِ، أَخَذَ الْأَبُ الْبَاقِيَ. وَحُكُمُ الْأَخَوَيْنِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كَحُكُم الْإِخْوَقِيْنِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كَحُكُم الْإِخْوَقِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ الْجُوهُ وَلَا يَرْفُونَ السُّدُسُ ﴾ أَضُرُوا يَتَحَجُبُهَا الْأُحُ الْوَاحِدُ مِنَ النُّلُثِ بِاللَّمُ مَلَوا لَكُمُ اللَّهُ الْعَلْمِ يَرُونَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا وَيَكَ أَهْلُ الْعِلْمِ يَرُونَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا وَيَكَ جَبُوا أُمَّهُمْ عَنِ النُّلُثِ: أَنَّ أَبَاهُمْ يَلِي إِنْكَاحَهُمْ وَنَفَقَتَهُ عَنِي إِنْكَاحَهُمْ وَنَفَقَتَهُ عَنِي إِنْكَاحَهُمْ وَنَفَقَتَهُ عَلَيْهِمْ دُونَ أُمِّهِمْ، وَهَذَا كَلَامٌ حَسَنٌ.

## [تَقْدِيمُ الدَّينِ ثُمَّ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْمِيرَاثِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمِنْ بَعْدِ ۖ وَمِسْيَةٍ ۖ يُوْمِى بِهَاۤ أَوُ دَيْنٍ ۗ ۗ أَجْمَعَ الْعُهِمَ الْعُهِمَ الْعُلْمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا أَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَذَلِكَ عِنْدَ إِمْعَانِ النَّظَرِ يُفْهَمُ مِنْ فَحْوَى الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالْبَاوَكُمْ وَالْبَاوَكُمْ لَا تَدَرُونَ الْهُمُمُ أَوْبُ لَكُو نَفْعاً ﴾ أَيْ إِنَّمَا فَرَضْنَا لِلْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ، وَسَاوَيْنَا بَيْنَ الْكُلِّ فِي أَصْلِ الْمِيرَاثِ، عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي الْبَدَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَعَلَى خِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي الْبِدَاءِ الْإَسْلَامِ، مِنْ كَوْنِ الْمَالِ لِلْوَلَدِ، وَلِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ، كَمَا الْإَسْلَامِ، مِنْ كَوْنِ الْمَالِ لِلْوَلَدِ، وَلِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ، كَمَا لَا يُسْرَحُ عَنِ البُن عَبَّاسِ، إِنَّمَا نَسَخَ اللهُ ذَلِكَ إِلَى هَذَا، فَفَرَضَ لَهُولُاءِ وَلِهُولُاءِ بِحَسَبِهِمْ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَأْتِيهِ مِنِ ابْنِهِ، لَلهُ يُلِقِي عَلِي النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْسَلَى اللَّهُ الْمِيرَاثِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَ

وَقَوْلُهُ : ﴿ فَرِيضَكَةً مِّنَ اللَّهُ ﴾ أَيْ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَفْصِيلِ الْمِيرَاثِ وَإِعْطَاءِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ، هُوَ فَرْضٌ مِنْ اللهِ، حَكَمَ بِهِ وَقَضَاهُ، ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ ﴾ الَّذِي يَضَعُ الْأَشْيَاءَ فِي مَحَالَهَا، وَيُعْطِي كُلًّا مَا يَسْتَحِقُّهُ بِحَسَبِهِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ .

وَلَكُمْ وَلَكُمْ يَصْفُ مَا نَدَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُرَكَ وَلَدُّ فَإِن كَنَ لَهُرَكَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدُّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنَا بَعْدِ وَصِيبَةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنَ وَلَهُرَكَ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنُمُ إِنَّ كُنتُمَ إِن لَمْ يَكُنُ فَلَهُ فَا لَمْ كُنتُمُ النَّمُنُ التَّمُنُ التَّمُنُ التَّمُنُ التَّمُنُ مِمَّا تَو دَيْنَ وَإِن مِمَّا تَو دَيْنَ وَإِن

كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ اَمْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أُخَتُّ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْبُرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءً فِي التَّلُثِ مِن بَعَدِ وَصِيتَةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَيْرُ مُضَارَةً وَصِيتَةً مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الرَّوْجَيْنِ]

يَقُولُ تَعَالَى: وَلَكُمْ أَيُّهَا الْرَّجَالُ نِضْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِذَا مُتْنَ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ، فَإِنَّ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ، وَبَعْدَهُ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَحُكْمُ أَوْلَادِ الْشَلْبِ. الْبَينِ وَإِنْ سَفَلُوا حُكْمُ أَوْلَادِ الصَّلْبِ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَهُرَكَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَّكُتُمْ ﴾ . . إِلَى آخِرِهِ ، وَسَوَاءٌ فِي الرُّبُعِ أَوِ الثَّمُنِ الزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَتَانِ الْإِثْنَتَانِ وَالشَّكِرُ فَي فِيهِ . وَقَوْلُهُ : ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ ﴾ . . . إِلَى آخِرِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ . [ تَعْريفُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ . [ تَعْريفُ الْكَلَامَ إِلَى آخِرِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاّ الْكَلَالَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْإِكْلِيلِ، وَهُوَ الَّذِي يُجِيطُ بِالرَّأْسِ مِنْ جَوَانِيهِ، وَالْمُرَادُ هُنَا مِنْ يَرِثُهُ مِنْ حَوَاشِيهِ، لَا أَصُولُهُ وَلَا فُرُوعُهُ. كَمَا رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبِي بَكْمِ الصِّدِيقِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْبِي، الصِّدِيقِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلَالَةِ، فَقَالَ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْبِي، فَإِنَّ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِي وَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطأً فَمِنِي وَمِنَ اللهِ وَلَدَ اللهِ وَلَكَ اللهِ وَلِي عُمرُ قَالَ: إِنِي لَأَسْتَحْبِي أَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَهُ وَرَسُولُهُ بَرِيْنَانِ مِنْهُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَإِلَدَ، فَلَمَّا وَلِي عُمرُ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحْبِي أَنْ اللهِ وَلَدَ أَخَالِفَ أَبَا بَكُرِ فِي رَأْي رَآهُ (اللهُ وَلَهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ. وَرَوْهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ. وَرَوْهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ. وَرَوْهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ. وَرَوْهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٌ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَمِعْتُهُ كُنْتُ آخِرَ النَّاسِ عَهْدًا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اَلْقُوْلُ مَا قُلْتُ؟ فَلْتُ؟ وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ (٢٠). وَهَكَذَا قَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَصَحَّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَصَحَّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّعْبِيُّ وَالنَّحْكُمُ (٣٠). وَبِهِ يَقُولُ الْشَعْبِيُ وَالْحَكَمُ (٣٠). وَبِهِ يَقُولُ الْفُقَهَاءِ الْمُرتِيَّةِ وَالْمُصَرَةِ، وَهُو قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّالَةِ وَالْخَلَفِ، بَلْ الْمُقَلَةِ وَالْبُصْرَةِ، وَهُو قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّالَةِ وَالْخَلَفِ، بَلْ

جَمِيعِهمْ، وَقَدْ حَكَى الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ.

問題 ٤ ، وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَ رَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَّنَّ مِنْ بَعَـٰدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَٱأَوْدَيْنِ وَلَهُ ﴾ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّـمُنُ مِمَّاتَرَكَمُّ مِّنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ ٱوَّدَيْنٍۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالًا أَوِ أَمْرَأَهُ ۗ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُ مَا ٱلشُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ أَأَكُ ثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ ٱۊ۫ۮٙؠ۫ڹٟۼؘؠٚۯؙمُۻؗٵٙڗؚؚ۫ٷڝؚؾۜڐؘڡؚٚڹۘٱللَّهِ ۗۏٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ وَرُسُولُهُ مِنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلْهُ جَنَىتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ مِيْدَخِلَّهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ مَذَابُ مُنْهِينٌ ﴿

[حُكْمُ أَوْلَادِ الْأُمِّ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ الْحَالَةُ الْوَالَّةُ الْوَالَةُ الْمَا هُوَ فِي قِرَاءَةِ بَعْضِ السَّلَفِ، مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَكَذَا فَسَرَهَا أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ فِيمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْهُ ﴿ فَلِكُلِّ وَحِدِ فَسَرَهَا أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ فِيمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْهُ ﴿ فَلِكُلِّ وَحِدِ فِيمَا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ

وَقَوْلُهُ: ﴿مِنَا بَعْدِ وَصِـنَّةِ يُوصَٰىٰ بِهَاۚ أَوْ دَيْنِ غَيْرُ مُضَكَآرٌۗ﴾ أَيْ لَتَكُونَ وَصِيْتُهُ عَلَى الْعَدْلِ، لَا عَلَى الْإِضْرَارِ وَالْجَوْرِ

 <sup>(</sup>۱) الطبري: ۸/۳۸ هذه الرواية من مراسيل الشعبي لأن عامر الشعبي عن أبي بكر وعمر مرسل [جامع التحصيل ۳۲۲]
 (۲) الطبري: ۸/۵۰–۰۷

وَالْحَيْفِ بِأَنْ يَحْرِمَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ أَوْ يَنْقُصَهُ، أَوْ يَزِيدَهُ عَلَى مَا قَدَّرَ اللهُ لَهُ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فَمَتَى سَعَى فِي ذَلِكَ، كَانَ كَمَنْ ضَادً اللهَ فِي حِكْمَتِهِ وَقِسْمَتِهِ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ ضَادً اللهَ فِي حِكْمَتِهِ وَقِسْمَتِهِ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" (١).

﴿ تِلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنْتِ تَجْرِف مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَائُو خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَنَاكَ اللَّهَ عَدَابُ وَيَعْمَدُ عُدُودُهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُعْمِينُ ﴾

[الْوَعِيدُ عَلَى تَعَدِّي الْحُدُودِ فِي الْمَوَارِيثِ]

يَجَارِيهِ بِا إِ هَادَهِ عِي الْعَدَائِ الْهُ يَيْمِ الْمُعْيَمِ . رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً ، فَإِذَا أَوْصَى حَافَ فِي وَصِيَّتِهِ ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ ، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ سَنَةً ، فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ أَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَإِنَّ الرَّجُولُ أَبُو هُرَيْرَةً ، اقْرَوُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿قِلْكَ الْجَنَّةُ ﴾ الْكَ قَوْلِهِ ﴿عَدَابُ مُهِينَ ﴾ (٢) .

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي بَابِ الْإِضْرَادِ فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ سُنَيِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ، قُو الْمَرْأَةَ، بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ» وَقَالَ: قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ هَهُنَا: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُصَارَّةٍ حَتَّى بَلَغَ ﴿ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيبُ مُهُنَا: وَهَكَذَا

رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه<sup>(٤)</sup>. وقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَسِيَاقُ الْإِمَام أَحْمَدَ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ.

﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَلَجِشَةَ مِن نِسَآبِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ اَرْتَكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ اَرْتَكُمْ مِنْ الْمُسُوتِ حَتَى الْمَوْتُ أَوْ يَجْمَلَ اللهُ لَمُنَ سَبِيلًا ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمْ فَنَادُوهُمَا فَإِن تَابِنَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ مِنكُمْ فَنَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ مِنكُمْ فَنَادُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ

[الْأَمْرُ بِحَسْ الزَّانِيَةِ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ نَسْخُ هَذَا الْأَمْرِ]
كَانَ الْحُكْمُ فِي الْبِتَدَاءِ الْإِسْلَامِ أَنَ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ، فَلَبَتَ زِنَاهَا بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ، حُبِسَتْ فِي بَيْتٍ، فَلَا تُمكَّنُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهُ إِلَى أَنْ تَمُوتَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَالَّتِي مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهُ إِلَى أَنْ تَمُوتَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَالَّتِي مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهُ إِلَى أَنْ تَمُوتَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَالَّتِي مَا الْخُرُهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّوْدِ، وَمَعَلَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ

عَلَيْهِ.

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ:

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، أَثَّرَ عَلَيْهِ،
وَكُرِبَ لِلْلَكَ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ، فَالْنِلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْمَنْ عَنْ وَعَلَيْهِ الْفَاعِقِ، فَدْ جَعَلَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: «خُذُوا عَنِّي، فَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، النَّيِّبُ بِالنَّيِّبِ، وَالْبِكُرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ عَلَى اللهُ لَهُنَّ مَا لَيْكُرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَهْيُ سَنَةٍ " ( وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عُبُوا عَنِي النَّيِّ عَنْ اللهُ لَهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أبو داود: ۲۸۷۰ والترمذي: ۲۱۲۱، ۲۱۲۲ والنسائي: ۳۲۷۳ وابن ماجه: ۳۲۷۸ (۳) أحمد: ۲۸۸۸ (۳) أبو داود: ۳۸۸۸ (٤) تحفة الأحوذي: ۲۸۶۰ وابن ماجه: ۲۲۱۷ (۵) أحمد: ۳۱۷۱۸ (۲) مسلم: ۳۱۳۱۳ وأبو داود: ۲۸۰۷ وتحفة الأحوذي: ۲۰۰۸ والنسائي في الكبرى: ۲۷۰۸ وابن ماجه: ۲۸۰۲۸

611 وَٱلَّذِي يَأْتِيكَ ٱلْفَكَحِشَةَ مِن نِنْكَآيِكُمْ فَٱسَّتَشَهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَـٰةً مِّنكُمٍّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ بَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَىٰ يَتَوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (أَنَّ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَ أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّا بَارَّجِيمًا اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَّ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمٌ ۚ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّئَاتِ حَتَّى ٓإِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَكَتِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَٓ آَوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ڸؾؘۮ۫ۿڹۘۅٛٳ۫ؠؚؠؘڠۻۣؗڡؘٱءٙٲؾٞؽۨؿؙڡؙۅۿؙؽۜٳڵۜٲۜٲؽؽٲ۫ؾۣؽؘؠؚڣؘڿۺٛڿؚ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ

عَمِلَ السُّوءَ (٩).
وقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ ثُمُّمَ يَتُبُونِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ ثُمُّمَ يَتُبُونِ مِن قَرِيبٍ ﴿ قَالَ: مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ فَهُوَ الْمَوْتِ فَهُوَ الْمَوْتِ فَهُوَ وَيَبُ (١١). وقَالَ الضَّحَالُ: مَا كَانَ دُونَ الْمَوْتِ فَهُو قَرِيبٌ (١١). وقَالَ الْمَصْرِيُّ: ﴿ ثُمْةً يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٌ (١٣). وَقَالَ عِكْرِمَةُ : الدُّنْيَا كُلُهَا قَرِيبٌ (١٣). وَوَالَ عِكْرِمَةُ : الدُّنْيَا كُلُهَا قَرِيبٌ (١٣). وَوَالَ عِنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّيْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ (١٤). النَّهَ يَقْبُلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ (١٤). النَّبِيِّ عَبْدِهِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ (١٤) (١٤ أَلْمَ يَقِيبُ عَنْ عَبْدِهِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ (١٤) (١٤ أَلْمَ يَقِيبُ عَبْدِهِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ (١٤) (١٤ أَلْمَ مِذِي عَنْ عَبْدِهِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ (١٤) (١٤ أَلْمَ مِنْ عَبْدِهِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ (١٤) (١٤ وَوَقَعَ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرُو، وَهُو وَوَقَعَ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرُو، وَهُو وَوَقَعَ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرُو، وَهُو (١) (١) الطَبري: ٨/ ٨٨ (٣) أَبُو دَاوِد: ٤/ ٢٧٠ والنسائي في الكبرى: ٤/ ٢٨ وابن ماجه: ٢/ ٨٥٨ (٤) فتح الباري: ٤/ ٤٩١ ومسلم: ٣/ ١٠ وابن ماجه: ٢/ ٨٥٨ (٤) فتح الباري: ٤/ ٤٩١ ومسلم: ٣/

۱۳۳۸ (۵) الطبري: ۸۹/۸ (۲) الطبري: ۸۹/۸ (۷) عبد

الرزاق: ١/١٥١ (٨) الطبرى: ٨٠/٨ (٩) الطبرى: ٨٠/٨

(١٠) الطبري: ٨/ ٩٤ (١١) الطبري: ٨/ ٩٤ (١٢) الطبري:

٨/ ٩٦ (١٣) الطبري: ٨/ ٩٤ (١٤) أحمد: ١٣٢/٢

وَقَالَ التُّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمٌ فَعَاذُوهُمَأَّ﴾ أَيْ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِ الْفَاحِشَةَ فَآذُوهُمَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَسَعِيدُ بْن جُبَيْرِ وَغَيْرُهُمَا: أَيْ َّبِالشَّتْم وَالتَّعْيِيرِ وَالضَّرْبِ بِالنَّعَالِ<sup>(١)</sup>. وَكَانَ الْحُكُمُ كَذَٰلِكَ، حَتَّى نَسَخَهُ اللهُ بِالْجَلْدِ أَوِ الرَّجْمِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَلَتْ فِي الرَّجُلَيْنِ إِذَا فَعَلَا – لَا يَكْنِي–(٢). وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ اللِّوَاطَ. وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رَوَى أَهْلُ السُّنَن عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ" (٣). وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا﴾ أَيْ أَقْلَعَا وَنَزَعَا عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ، وَصَلَحَتْ أَعْمَالُهُمَا وَحَسُنَتْ، ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَأً﴾ أَيْ لَا تُعَنَّفُوهُمَا بِكَلَام قَبِيح بَعْدَ ذَلِكَ، لِأَنَّ التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَّهُ ﴿ إَٰنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ ﴿إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَاً»<sup>(١)</sup> أَيْ ثُمَّ لَا يُعَيِّرْهَا بِمَا صَنَعَتْ بَعْدَ الْحَدِّ الَّذِي هُوَ كَفَّارَةٌ لِمَا صَنَعَتْ. ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَّةَ بِجَهَلَاةٍ ثُمَّا يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمٌّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

بعوبوت بن طريب فاوطيك يعوب الله تسيم وال الله طبيعة حَكِمًا ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلْذِينَ يَعْمَلُونَ السَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ إِنِي ثُبُتُ الْكِنَ وَلَا اللَّذِينَ يَـمُونُونَ وَهُمُمُ كُفَارًا وُلْكَتِكَ أَعْتَدَنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيـمَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

[ٰقَبُولُ تَوْبَةِ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرّْغِرْ]

يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ التَّوْبَةَ مِمَّنْ عَمِلَ اللهُ وَجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُ وَلَوْ قَبْلَ مُعَايَنَةِ الْمَلَكِ الَّذِي يَقْبِضُ رُوحَهُ، أَيْ قَبْلِ الْغَرْغَرَةِ. قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: كُلُّ مَنْ عَصَى اللهَ خَطاً أَوْ عَمْدًا فَهُوَ جَاهِلٌ، حَتَّى يَنْزِعَ عَنِ اللهَّ خَطاً أَوْ عَمْدًا فَهُوَ جَاهِلٌ، حَتَّى يَنْزِعَ عَنِ اللهَّ خَطاً أَوْ عَمْدًا فَهُوَ جَاهِلٌ، حَتَّى يَنْزِعَ عَنِ اللهَّ اللهِ عَلَى الْعَالِيَةِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَنْ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَبْدُ اللهِ مَنْ عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَهْمٌ، إِنَّمَا هُوَ عَبْدُاللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (١).

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأُولَتَهِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِم الْ وَعَايَنَ الْمَكَ عَلِيمًا وَحَشْرَجَتِ الرُّوحُ فِي الْحَلْقِ، وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ، وَبَلَغَتِ وَحَشْرَجَتِ الرُّوحُ فِي الْحَلْقِ، وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ، وَبَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، وَغَرْغَرَتِ النَّفْسُ صَاعِدة فِي الْغَلَاصِم، فَلَا تَوْبَة مُتَقَبَلَة حِينَذِنه، وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَيْسَتِ الْحُلْقُومَ، لَا يَدِينَ النَّفْسُ صَاعِدة فِي الْغَلَاصِم، فَلَا تَوْبَة اللَّهُ حِينَذِنه، وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِللَّذِينِ يَعْمَلُونَ السَّيَعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُم الْمَوْتُ قَالَ إِنِي نُبْتُ الْكَنَ ﴾ وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَا رَأَوَا الشَّمْسَ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي نُبْتُ الْكَنَ ﴾ وَهَذَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَا رَأَوَا الشَّمْسَ الْمَوْتُ مَنْ مَغْرِبِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَا عَلَى اللّهِ اللّهُ مِنْ مَغْرِبِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَيَقُوا الشَّمْسَ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَا وَلَ اللّهُ اللّهُ

حَيْلُ الْهُ الله الله الدين يَمُونُوكَ وَهُمُ كُفَارُ الله يَعْنِي أَنَّ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَلَا الّذِينَ يَمُونُوكَ وَهُمُ كُفَارُ الله يَعْنِي أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ وَشِرْكِهِ لَا يَنْفَعُهُ نَدَمُهُ وَلَا يَوْبَتُهُ ، وَلَا يُشْبَلُ مِنْهُ فِدْيَةٌ وَلَوْ بِمِلْءِ الْأَرْضِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو الْعَلْلِيَةِ وَالرَّبِيعُ ابْنُ أَنَسٍ. ﴿ وَلَا اللَّيْنِ يَمُونُوكَ وَهُمَّ الْغَلِينَ يَمُونُوكَ وَهُمَّ الْعَلَيْةِ وَالرَّبِيعُ ابْنُ أَنْسٍ. ﴿ وَلَا اللَّيْنِ يَمُونُوكَ وَهُمَّ كُفُازً ﴾ قَالُوا: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أُسَامَة بْنِ سَلْمَانَ: أَنَّ أَبًا ذَرِّ حَدَّقُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَعَلُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَلَ أَنَا اللهُ يَعْلِدِهِ ، مَالَمْ يَقَعِ قَالَ: ﴿ أَنَّ لَكُمْ اللهُ يَعْلِدِهِ ، مَالَمْ يَقَعَ الْدِحِجَابِ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تَخْرُجُ اللهُ لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمَامُ أَيْ مُوجِعًا شَدِيدًا مُقِيمًا . الله تَعَالَى: ﴿ أَوْلَكُمِكَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَوْلَكُمِكُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا وَلُهُوعُ الْمُوجَعًا شَدِيدًا مُقِيمًا . الله تَعَالَى: ﴿ أَوْلَكُمِكُ اللّهُ مَالَمُ اللهُ مَعْدَابًا أَلِيمًا مُ أَوْلِكُمُ اللهُ مُقَالًا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ لَكُمْ اللّهُ مُعْدُولًا مُعْرَابًا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُمُ اللّهُ مَعْدُولًا اللهُ مَعْلًا اللهُ مَعْمُ اللهُ مُ مَعْمُ اللهُ اللهُ مُعَلِي اللّهُ مَعْرَابًا اللهُ مُعْمَلًا مُلْكِمًا مُؤْمُ الْمُؤْمُ مُومُ اللهُ اللهُ مُعْمَلًا مَالِهُ اللهُ الله

أَفْضَى بَعْفُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُكَ مِنكُم مِّيتَنَقًا غَلِيظَاﷺ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ النَّهُ كَانَ فَخِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَكِيدًا ﷺ [مَعْنَى إِرْثِ النِّسَاءِ كَرْهَا]

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ - ﴿يَكَأَيُّهُمَا اَلَّذِسِنَ ءَامَنُواُ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ اللِّسَآءَ كَرَّهَا ﴾ قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا،

وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هِذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَتُوا لَا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرَهَا ﴾ (٣).

#### [النَّهْيُ عَن الْإِضْرَارِ بِالنِّسَاءِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَعَشَّلُوهُنَّ لِتَذَّهَبُوا ۚ بِبَغَضِ مَا َ عَاتَبْتُمُوهُنَ ﴾ أَيْ لَا تُضَارُوهُنَّ فِي الْعِشْرَةِ، لِتَتْرُكَ لَكَ مَا أَصْدَفْتَهَا، أَوْ بَعْضَهُ، أَوْ ضَيْتًا مِنْ خَلُوقِهَا عَلَيْكَ، أَوْ شَيْتًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ لَهَا وَالإضْطِهَا دِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَهَ مُمْكِنَةً ﴾ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمَسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَسَعِيدُ ابْنُ عَبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ وَعَطَاءً الْخُرَاسَانِيُّ، وَالضَّعْبَاكُ وَأَبُو وَاللَّهُ وَعَطَاءً الْخُرَاسَانِيُّ، وَالضَّعَادُ وَالسُّدِيُّ وَزَيْدُ بْنُ وَالسَّدِيُّ وَزَيْدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي: ٥٢١/٩ وابن ماجه: ١٤٢٠/٢) (٢) أحمد: ٥/ ١٧٤ إسناده ضعيف لجهالة ابن نُعيم وأسامة بن سلمان مجهول أيضًا ويُغني عنه حديث ابن عمر الذي تقدم "إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر" (٣) فتح الباري: ٨٣/٨

مُؤْمِنَةً، إِنْ سَخِطَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ» (٥٠٠. [النَّهْيُ عَن اسْتِرْدَادِ الصَّدَاق]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ أَرَدَقُمُ اَسَتِبْدَالَ زَنْجِ مَكَاتَ زَقِجِ وَعَالَتُ زَقِجِ وَاتَيْتُمَدُ إِخْدَنُهُ شَكِيعًا أَتَأْخُذُونَهُ وَاتَيْتُمَدُ إِخْدَنُهُ شَكِيعًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهُ تَنَا وَإِثْمَا مُتِينًا ﴾ أَيْ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَةً ، وَيَسْتَبْدِلَ مَكَانَهَا غَيْرَهَا ، فَلَا يَأْخُذَنَ مِمَّا كَانَ أَصْدَقَ الْأُولِي شَيْتًا ، وَلَوْ كَانَ فِنْطَارًا مِنْ مَالٍ .

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَّازِ الْإصْدَاقِ بِالْمَالِ الْجَزِيلِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَهَى عَنْ كَثْرُةِ الْإصْدَاقِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، كَمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَلِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: أَلَا لَا تَعْلُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكُرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِي ﷺ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أَصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا كُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى عَنْ مَسْرُوقِ، قَالَ: رَكِبَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْبَرَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا إِكْنَارُكُمْ فِي صُدُقِ النِّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمُعَارِّةِ وَرَهَم، فَمَا دُونَ وَأَصْحَابُهُ وَالصَّدُقَاتُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَرْبَعُمِاتَةِ وِرْهَم، فَمَا دُونَ وَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الْإِكْنَارُ فِي ذَلِكَ تَقُوى عِنْدَ اللهِ أَوْ كَرَامَةً لَمْ تَسْبِقُوهُمْ إِلَيْهَا. فَلَا أَعْرِفَنَ مَا زَادَ رَجُلٌ فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ كَنَ سَبِقُوهُمْ إِلَيْهَا. فَلَا أَعْرِفَنَ مَا زَادَ رَجُلٌ فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ عَلَى أَرْبَعِمِاتَةِ وِرْهَم، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ، فَاعْتَرَضَتُهُ أَمْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَزِيدُوا لَنَّسَاءً صَدَاقَهُمْ عَلَى أَرْبَعِمِاتَةِ دِرْهَم، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: اللهَ اللهُ فِي الْقُرْأَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: اللهَ اللهُ عَنْ الله عَلْ اللهُ مَعْمَ، فَقَالَتْ: الله عَلْ النَّاسِ فَقَالَ: اللَّهُمَ عَفْرًا، كُلُّ النَّاسِ فَقَالَ: اللَّهُمَ عَفْرًا، كُلُّ النَّاسِ قَنْعَرَاهُ عَرَبُ الْمِنْبُر فَقَالَ: إِلَيْ كُنْتُ وَنَعَلَى كُنْتُ اللهُ مَنْ عُمَرَ. ثُمَّ وَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبُر فَقَالَ: إِنِّى كُنْتُ اللهُ مُ عَمَرَ. ثُمَّ مَرَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبُر فَقَالَ: إِنِّى كُنْتُ النَّاسِ كُنْتُ مَعْمَر. ثُمَّ مَرَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبُر فَقَالَ: إِنِّى كُنْتُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعْمَر. ثُمَّ مَرَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبُر فَقَالَ: إِنِّى كُنْتُ الْمَنْ مَعْمَر. ثُمَّ مَرَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبُر فَقَالَ: إِنِّى كُنْتُ

أَسْلَمَ، وَسَعِيدُ بْنُ أَيِي هِلَالِ: يَعْنِي بِلَاكِ الرِّنَا. يَعْنِي إِذَا وَنَتْ فَلَكَ أَنْ تَسْتَرْجِعَ مِنْهَا الصَّدَاقَ الَّذِي أَعْطَيْتَهَا، وَتُخَالِعَهَا ('). كَمَا قَالَ تَعَالَى وَتُخَالِعَهَا ('). كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْبُقَرَةِ: ﴿ وَلَا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِثَا عَالَيْتُمُوهُنَ فِي سُورَةِ الْبُقَرَةِ: ﴿ وَلَا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِثَا عَالَيْتُمُوهُنَ شَيْئًا إِلَّا آنَ يَكَافَأَ أَلًا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ ﴿ . . . الْآيَةَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ وَعِكْرِمَةُ وَالضَّحَاكُ: الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ النَّشُوزُ وَالْعِصْيَانُ (''). وَاخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّهُ يَعُمُ ذَلِكَ كُلَّهُ: الزِّنَا وَالْمُعَلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُبَيِّنَةُ النَّسُورُ وَالْعُصْدَانُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُبَالِيَةُ الْمُنَالِقَ مَنْ مَا الْمُنْ الْمُنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنِينَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْلُكُمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الِمُوا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلُولُ الْمُنْ الْمُل

وَالْعِصْيَانُ<sup>(۲)</sup>. وَاخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّهُ يَعُمُّ ذَلِكَ كُلَّهُ: الزِّنَا وَالْعِصْيَانَ، وَالنَّشُوزَ وَبَذَاءَ اللِّسَانِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ. يَعْنِي أَنَّ هَذَا كُلَّهُ يُبِيحُ مَضَاجَرَتَهَا حَتَّى تُبْرِئَهُ مِنْ حَقِّهَا أَوْ بَعْضِهِ. وَيُفَارِقَهَا، وَهَذَا جَيِّدٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

[الْأَمْرُ بِحُسْنِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ أَيْ طَيِّبُوا

أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ، وَحَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ وَهَيْئَاتِكُمْ بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ، كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا، فَأَفْعَلْ أَنْتَ بِهَا مِثْلَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرِفِ ﴾ [البقرة: (٢٢٨) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (٢) وَكَانَ مِنْ أَخْلَاقِهِ ﷺ أَنَّهُ جَمِيلُ الْعِشْرَةِ، دَائِمُ الْبشر، يُدَاعِبُ أَهْلَهُ، وَيَتَلَطَّفُ بهمْ، وَيُوَسِّعُهُمْ نَفَقَتَهُ، وَيُضَاحِكُ نِسَاءَهُ، حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يُسَابَقُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، يَتَوَدَّدُ إِلَيْهَا بِذَلِكَ، قَالَتْ: سَابَقَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَبَقْتُهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَحْمِلَ اللَّحْمَ، ثُمَّ سَابَقْتُهُ بَعْدَ مَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ فَسَبَقَني، فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ»(٤). وَيَجْتَمِعُ نِسَاؤَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَبيتُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَيَأْكُلُ مَعَهُنَّ الْعَشَاءَ فِي بَعْضَ الْأَحْيَانِ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى مَنْزِلِهَا، وَكَانَ يَنَامُ مَعَ الْمَوْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ فِي شِعَار وَاحِدٍ، يَضَعُ عَنْ كَتِفَيْهِ الرِّدَاءَ وَيَنَامُ بِالْإِزَارِ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ، يَسْمُرُ مَعَ أَهْلِهِ قَلِيلًا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، يُؤَانِسُهُمْ بِذَلِكَ ﷺ. وَقَدْ قَالَ اللهُ

[الأحزاب: ٢١].
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن كَرِهُمُنُوهُنَّ فَعَسَىٰ آن تَكَرَهُوا شَيْئَا
وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا ﴿ فَإِن كَرِهُمُنُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ صَبْرُكُمْ
مَعَ إِمْسَاكِكُمْ لَهُنَّ وَكَرَاهَتِهِنَّ، فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: هُوَ أَنْ
يَعْطِفَ عَلَيْهَا فَيُرْزَقَ مِنْهَا وَلَدًا، وَيَكُونَ فِي ذَلِكَ الْوَلَدِ
خَيْرٌ كَثِيرٌ. وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ

تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَّةُ حَسَنَةً ﴾

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۸/۱۰-۱۱۷ (۲) الطبري: ۱۱/۸۱۸ (۳) تحفة الأحوذي: ۱۱۷/۸ (۳) أبو داود: ۳٦/۳ (٥) مسلم: ۱/ الأحوذي: ۲۰۲/۱ (۵) أبو داود: ۲۰۲/۱ وتحفة الأحوذي: ۲۰۵/۲ والنسائي: ۲/۱۱۷ وابن ماجه: ۲۰۱/۱

نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَزِيدُوا النِّسَاءَ فِي صَدَاقِهِنَّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَم، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ مَا أَحَبَّ. قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَأَظَّنُّهُ قَالَ: فَمَنْ طَابَتْ نَفْسُهُ فَلْيَفْعَلْ، إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ قَوِيٌّ.

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْشُكُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ أَيْ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَيْتَ إِلَيْهَا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَ الصَّدَاقَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَقَدْ أَفْضَيْتَ إِلَيْهَا وَأَفْضَتْ إِلَيك؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالسُّدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدِ: يَعْنِي بِذَلِكَ الْجِمَاعُ ((). - وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَاحِدِ: يَعْنِي بِذَلِكَ الْجِمَاعُ (أ). - وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ اللهُ عَنْفِي الصَّحِيحَيْنِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا مِنْ تَلاعُنِهِمَا: «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ. فَهَلْ مِنْكُمَا تَلاعُنِهِمَا: «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ. فَهَلْ مِنْكُمَا تَلْكُبُهُا اللهِ مَالِي؟ - يَعْنِي تَلْكُبُهُا اللهِ مَالِي؟ - يَعْنِي مَا أَسُدَقَهَا - قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ. إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو مَا أَسْدَقَهَا - قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ. إِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُو مَا أَسْدَحُلُلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُو أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا أَلُهُ نَعْمَ الْمَنْكُمُ إِلَى بَعْضِ ﴾. وَقَدْ أَفْضَى بَعْضَى بَعْمُ لِلْكَ بَعْضِ ﴾. وقَدْ أَقْطَى بَعْضَى بَعْمُ إِلَى بَعْضِ هُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَخَذَّتَ مِنْكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴾ رُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ وَمُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ: الْعَقْدُ (٣). وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ فِي خُطْبَةٍ حَجَّةٍ الْعَقْدُ (٣). وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِم عَنْ جَابِرٍ فِي خُطْبَةٍ حَجَّةٍ الْوَدَاعِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ قَالَ فِيهَا: ﴿ وَاسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَالْتَمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ﴾ واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ ﴾ (١٠).

[تَحْرِيمُ زَوْجَاتِ الْأَبِ عَلَى الْأَبْنَاءِ، وَحُكْمُ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمَ اَلْكَاأُوكُم مِنَ اللَّبَاءِ تَكْرِمَةً اللَّبَاءِ تَكْرِمَةً لَلْسَكَمَ ﴾ . . . الْآيَة ، يُحَرِّمُ اللهُ تَعَالَى زَوْجَاتِ الْآبَاءِ تَكْرِمَةً لَهُمْ ، وَإِعْظَامًا وَاحْتِرَامًا أَنْ تُوطَأً مِنْ بَعْدِهِ ، حَتَّى إِنَّهَا لَتَحْرُمُ عَلَى الإبْنِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا ، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعُ عَلَيْهِ .

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ إِلَّا امْرَأَةُ الْأَبِ وَالْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَنْكِمُواْ مَا نَكُمَ ءَابَآؤُكُم مِنْ اللَّخْتَيْنِ ﴾ (٥). وَهَكَذَا وَلَا نَكُمَ اللَّخْتَيْنِ ﴾ (٥). وَهَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَقَادَةُ (٢).

وَلَهُ وَ حَرَامٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، مُبَشَّعٌ غَايَةَ النَّبَشُّع، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآةً سَكِيلًا﴾ قَالَ تَقْرَبُوا الْفَوَرَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ وقَالَ: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْوَئِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةً إِلَانَعَام: ١٥١] وَقَالَ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّئِيِّ إِنَّهُ كَانَ فَنَحِشَةً إِلَانَعَام: ١٥١]

وَسَاءَ سَيِيلَا الإسراء: ٣٦] فَزَادَ هَهُنَا ﴿ وَمَقْتَا الْا بُنِ بِعُضًا أَيْ هُوَ أَمْرٌ كَبِيرٌ فِي نَفْسِهِ، وَيُؤَدِّي إِلَى مَقْتِ الْا بُنِ أَبُهُ بَعْنَ أَنْ يَتْزَوَّجَ بِامْرَأَتِهِ، فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةِ يَبْغِضُ مَنْ كَانَ زَوْجُهَا قَبْلَهُ، وَلِهَذَا حُرِّمَتْ أُمَّهَاتُ يُبْغِضُ مَنْ كَانَ زَوْجُهَا قَبْلَهُ، وَلِهَذَا حُرِّمَتْ أُمَّهَاتُ اللهُوْمِنِينَ عَلَى الْأُمَّةِ، لِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتٌ لِكُونِهِنَّ زَوْجَاتِ اللهُوْمِنِينَ عَلَى الْأُمَّةِ، لِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتٌ لِكُونِهِنَّ زَوْجَاتِ اللهِ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَى حُبِّ النَّهُوسِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ ، وَهَو كَالْأَبِ، بَلْ حَقَّهُ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّ الْآبَاءِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ . وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فِي قَوْلِهِ: وَمَقَتَا اللهُ عَلَيْهِ ، ﴿ وَسَلَةَ سَكِيلًا ﴾ أَيْ وَبِشَ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ ، ﴿ وَسَلَةَ سَكِيلًا ﴾ أَيْ وَبِشَ طَرِيقًا لِمَنْ سَلَكَهُ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ تَعَاظَاهُ بَعْدَ هَذَا فَقَدِ ارْتَلَّ طَرِيقًا لِمَنْ سَلَكَهُ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ تَعَاظَاهُ بَعْدَ هَذَا فَقَدِ ارْتَلَّ طَرِيقًا لِمَنْ سَلَكُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ تَعَاظَاهُ بَعْدَ هَذَا فَقَدِ ارْتَلَّ عَلَى عُمْرَ ، وَفِي رِوَايَةَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهُلُ السُّنِ مِنْ طُرُقِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ ، عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرُهُ وَاللهُ عَلَى رُوايَةٍ : ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي رِوَايَة : ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي رِوَايَة : ابْنِ عُمَرَ ، وَفِي رِوَايَة : امْرَأَةً عَنْ عَمِّهِ وَ أَنْ الْمَاءُ أَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى مُوالًا لَلْهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَمْرَ ، وَفِي رِوَايَة : الْمَاءُ مُنَ عَلَى مَعْلَى مَالِكُ اللّهُ عَلَى مَا اللهُ عَمْرَ ، وَفِي رِوَايَة : الْمَاءُ مُنَ عَلَى مَعْلَى مَعْلَى مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَاءُ مُنَا لَلْهِ عَلَى الْفِي رَجُولٍ تَرَوَّحَ الْمُوالَالِ اللهُ الل

أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ يَقْتُلُهُ وَيَأْخُذَ مَالَهُ (٧).

﴿ مُومَتَ عَلَيْكُمُ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَالْمَهُمُ وَاخَوْنُكُمُ وَاخَوْنُكُمُ وَخَوْنُكُمُ وَعَمَنْتُكُمُ وَخَوْنُكُمُ وَعَمَنْتُكُمُ اللّهِي وَمَناتُ الْأَخْتِ وَأَمْهَنْكُمُ اللّهِي الْمَعْنَكُمُ وَاخَوْنُكُم مِن الرَّضَعَةِ وَأَمْهَنْتُ نِسَآبِكُمُ اللّهِي وَخُورِكُم مِن لِسَآبِكُمُ اللّهِي دَخَلَتُم يهِنَ فِيسَآبِكُمُ اللّهِي دَخَلَتُم يهِنَ فَيسَآبِكُمُ اللّهِي دَخَلَتُم عَلَيْكُمُ اللّهِي وَعَلَيْكُمُ اللّهِي دَخَلَتُم عَلَيْكُمُ اللّهِي وَلَمْ مَنَاتُ مَنَاتَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِلُ الْبَنَاتِكُمُ اللّهِينَ مِن الْهَلَيْكُمُ وَان عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهُ اللّهُ اللّهِينَ مِن اللّهِيكُمُ وَان يَجْمَعُوا بَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِينَ مِن اللّهِيكُمُ وَان اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلُولُكُم مُعْمِينِ عَيْر مُسْلِقًا إِلّا مَا وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمُ فِيمًا تَرْضَيَئُتُهُ لِهِ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمُ فِيمًا تَرْضَيَئُتُهُ لِهِ عِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[بَيَانُ الْمُحَرَّمَاتِ الْأَبْدِيَّةِ ۖ وَغَيْرِ الْأَبَدِيَّةِ]

هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ هِيَ آيَةُ تَحْرِيمِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ، وَمَا يَتْبُعُهُ مِنَ الرَّضَاعِ، وَالْمَحَارِمِ بِالصِّهْرِ، كَمَا رَوَى ابْنُ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۸/۱۲٦ (۲) فتح الباري: ۳۱۲۹ ومسلم: ۲/ ۱۲۹ الطبري: ۸/۹۲۹ (۵) مسلم: ۸۸۹/۲ (۵) الطبري: ۸/۱۳۲۹ (۵) الطبري: ۸/۱۳۲۱ (۷) أحمد: ۵/۲۹۰ وأبو داود: ۱۹۶۶ وتحفة الأحوذي: ۵/۸۹۸ والنسائي في الكبرى: ۲۹۲/۶ وابن ماجه: ۲۹۸/۸

أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ سَبْعٌ نَسَبًا وَسَبْعٌ نَسَبًا وَسَبْعٌ نَسَبًا وَسَبْعٌ مَالَّهُ مَهُمَا الْكُمْمُ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالْمَوْرُقُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمِنَ الصَّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأً: وَمَنَاتُكُمْ وَمَنَاتُ الْأَخْتِ ﴾ (٢٠ فَهُنَّ النَّسَبُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمْهَنَّكُمُ الَّذِي آَرَضَعْنَكُمُ وَاَخُونُكُم وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَهَنَّكُمُ الَّذِي آَرَضَعْنَكُمُ وَاَخُونُكُم مِنَ الرّضَعَنْكَ، وَلِهَذَا رَوَى كَذَلِكَ يُحَرَّمُ عَلَيْكَ أُمُّكَ الَّتِي أَرْضَعَنْكَ، وَلِهَذَا رَوَى كَذَلِكَ يُحَرَّمُ عَلَيْكَ أُمُّكَ الَّتِي أَرْضَعَنْكَ، وَلِهَذَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنِي قَالَ: ﴿ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَلَادَةُ ﴾، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: ﴿ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ﴾ (").

َ [قَدْرُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَمُدَّتُهَا]

وَلَا يُحَرِّمُ أَقَلُ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ، لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ أَنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ لَسُولَ مِنَ الْقُرْآنِ (٤). وَفِي حَلِيثِ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ: أَنَّ رَسُولَ مِنَ الْقُرْآنِ (٤). وَفِي حَلِيثِ سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْرَهَا أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ (٥).

ثُمَّ لِيُعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ فِي سِنِّ الصَّغَرِ دُونَ الْحَوْلَيْنِ. كَمَا قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ يُرْضِعْنَ أَوْلِلَاهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَلِكَدُهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَعِّ أَلْمَنَا عَمَّهُ [البقرة: ٣٣].

-[حُرْمَةُ أُمَّهَاتِ الزَّوْجَاتِ وَبَنَاتِهِنَّ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُودِكُم وَرَبَيْبُكُمُ الَّذِي فِي حُجُودِكُم مِن نِسَآيِكُمُ الَّذِي دَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ ، أَمَّا أُمُّ الْمَوْأَةِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَأُمَّا الرَّبِيبَةُ ، وَهِيَ بِنْتُهَا ، سَواءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل بِهَا وَأَقْ الْأُمَّ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا عَلَى أُمِّهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ، فَإِنْ طَلَقَ الْأُمَّ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا عَلَى أُمِّهَا وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَرَبَيْبُكُمُ اللَّتِي فَى خَجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ اللَّتِي دَخَلَتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا خَبُولِ بِهَا مَا لَتِي دَخَلَتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا حَبُولِ بَهَا وَلَهَذَا قَالَ: ﴿ وَرَبَيْبِكُمُ اللَّتِي دَخَلَتُهُ بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُوا خَبُولِ بَهِا وَحَدَهُنَا وَلَهُ مَن يَوْوِيجِهِنَ ، فَهَذَا دَخُلُسُمُ فِي تَرْوِيجِهِنَ ، فَهَذَا خَبُلُ مِ الرَّبَائِ وَحَدَهُنَ ، فَهَذَا خَاصٌ بِالرَّبَائِ وَحَدَهُنَ ، فَهَذَا خَاصٌ بِالرَّبَائِ وَحَدَهُنَ ، فَهَذَا خَاصٌ بِالرَّبَائِ وَعِنْ اللَّهِ وَحَدَهُنَّ الْمَرْقُ وَلَا لَمْ وَعَدَهُنَا وَلِهِمَ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمْ وَعَدَهُنَا وَلَاكُمُ وَلَا لَنَاعُ عَلَيْكُمُ وَلَا الرَّبَائِ وَعَدَهُنَ وَلِيقِهَا وَلَا لَمْ وَعَدَهُنَا وَلَا لَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلِنُهُ وَلَا لَاللَّهُ لَلْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا لَمْ وَلَا لَلْهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلْحُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَقُولُوا لِمَالَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ لَلْهُ اللَّهُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُوا لَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الله الله على المستوالية المستوات المنه المن

[الرَّبِيبةُ حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ أَوْ لَمْ تَكُنْ]
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَبَيْهُ كُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمُ ﴾ فَجُمْهُورُ الْأَئِمَةِ عَلَى أَنَّ الرَّبِيبَةَ حَرَامٌ سَوَاءً كَانَتْ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ، قَالُوا: وَهَذَا الْخَطَابُ الرَّجُلِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حِجْرِهِ، قَالُوا: وَهَذَا الْخَطَابُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْفَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا اللهِ اللهِ الْفَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا لَكُمْ مُولًا فَنَيْتِكُمْ عَلَى ٱلْفِعَلَةِ إِنْ أَرَدُنَ تَعَشَّنا ﴾ [النور: ٣٣]. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي الصَّحِيكِيْنِ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي اللهِ المُنْ اللهِ المُنْ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۸/ ۱۶۲ (۲) الطبري: ۸/ ۱۶۱ (۳) فتح الباري: ۹/ ۱۴۱ (۳) فتح الباري: ۹/ ۱۰۲۵ (۵) أبو ۹/ ۱۰۲۵ (۵) أبو

مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُونِيْتُهُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخُوَاتِكُنَّ ((). وَفِي رِوَاتِةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "إِنِّي لَوْ لَمْ أَتَزَوَّجُ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي (٢٠). فَجَعَلَ الْمُنَاطَ فِي التَّحْرِيمِ مُجَرَّدَ تَزُويهِ أُمَّ سَلَمَةَ، وَحَكَمَ بِالتَّحْرِيمِ لِذَلِكَ. [تَفْسِيرُ اللَّخُول]

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ اللَّتِى دَخَلْتُم بِهِنَ ﴾ أَيْ نَكَحْتُمُوهُنَ. قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَظَاءٍ: هُوَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ فَيَكْشِفَ وَيُفَتِّشَ وَيَجْلِسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا؟ قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ، وَحَسَبُهُ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنَتَهَا (٤٤). أَوْحَسِبُهُ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنَتَهَا (٤٤). وَحَسَبُهُ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنَتَهَا (٤٤). [تَحْرِيمُ زَوْجَاتِ الْأَبْنَاءِ دُونَ زَوْجَاتِ الْمُتَبَنِّي]

وَالزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولِ، نَحْوُ ذَلِكَ. (قُلْتُ) مَعْنَى مُبْهَمَاتِ أَيْ عَامَّةٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ، فَتَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

﴿وَأَمْهَاتُ نِسَآيِكُمْ ﴾، ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَإِبْرَاهِيمَ

## [شُبْهَةٌ وَجَوَابُهَا]

(فَإِنَّ قِيلَ): فَمِنْ أَيْنَ تَحْرُمُ امْرَأَةُ ابْنِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ كَمَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَحْكِيهِ إِجْمَاعًا وَلَيْسَ مِنْ صُلْبِهِ، (فَالْجَوَابُ) مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٢٠).

َ لَنْحُرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي النَّكَاحِ] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْكِ ٱلْأَخْتَكَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

سَكَفَ ﴾ . . . الآية . أَيْ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مَعًا فِي النَّزْوِيجِ ، وَكَذَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْكُمْ فَي جَاهِلِيَتِكُمْ فَقَدْ عَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَغَفَرْنَاهُ . فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا مَثْنَوِيَّةً فِيمَا سَلَفَ ، كَمَا قَالَ : لَا مَثْنَوِيَّةً فِيمَا سَلَفَ ، كَمَا قَالَ : ﴿ لَا الْمَؤْنَةُ الْأُولَا يُدُوثُونَ فَي اللّهُ وَلَا الْمَؤْنَةُ الْأُولَا يُدُوثُونَ فِيهَا الْمَؤْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

يَّ مَثْنُويَّةَ فَيِما يُسْتَقُبْلُ وَلَا اسْتِثْنَاءَ فِيما سَلَفَ، كَمَا قَالَ: ﴿ لَا مَثْنُويَةَ الْأُولَٰ ﴾ [الدخان: ﴿ لَا يَدُوفُونَ فِيهَا الْمَوْتَ أَبَدًا، وَقَدْ اللهُ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَدُوفُونَ فِيهَا الْمَوْتَ أَبَدًا، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي النَّكَاحِ، وَمَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ خُيِّرَ، فَيُمْسِكُ إِحْدَاهُمَا وَيُطَلِّقُ وَمَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ خُيِّرَ، فَيُمْسِكُ إِحْدَاهُمَا وَيُطَلِّقُ وَمَنْ أَسْلَمَ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ فَيَمُووْزَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ، فَيَرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ، فَيَرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي امْرَأَتَانِ أُخْتَانِ،

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كِنَبَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ۚ أَيْ هَذَا التَّحْرِيمُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكُمْ، فَالْزَمُوا كِتَابَهُ، وَلَا تَنخْرُجُوا عَنْ حُدُودِهِ، وَالْزَمُوا شَرْعَهُ وَمَا فَرَضَهُ.

صَحِيحِهِ (۱۲)

[إِحْلَالُ نِكَاحِ غَيْرِ مَنْ ذُكِرْنَ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأُجِلَ لَكُمْ مَّا ۚ وَزَآهُ ذَلِكُمْ ﴾ أَيْ مَا عَدَا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٩/ ٦٤ ومسلم: ١٠٧٣/٢ (٢) فتح الباري: ٩/ ٦٤٨ (٥) الطبري: ٨/ ١٤٨ (٥) الطبري: ٨/ ١٤٨ (٥) الطبري: ٨/ ١٤٨ (٥) أحمد: ٤/ ١٠٧٢ (٧) أحمد: ٤/ ٢٣٢ (٨) أحمد: ٣/ ٧٧٧ (٩) تحقة الأحوذي: ٤/ ٢٨٢ (١٠) النسائي في الكبرى: ٣/ ٣٠٨ (١١) الطبري: ٨/ ١٥٣ (١٢) مسلم: ٢/ ١٠٠٠

مَنْ ذُكِرْنَ مِنَ الْمَحَارِم، هُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ، قَالَهُ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ(١). وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ أَن تَسْتَغُوا بِأَمُوَالِكُم مُحْصِينِينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ ﴾ أَيْ تَحْصُلُوا بِأَمْوَالِكُمْ مِنَ الزَّوْجَاتِ إِلَى أَرْبَع، أُو السَّرَاري مَا شِئتُمْ بالطَّريق الشَّرْعِيِّ، وَلِهَذَا قَالُّ: ﴿ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينًا ﴾ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِء مِنْهُنَّ فَعَانُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أَيْ كَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنّ فَأَتُوهُنَّ مُهُورَهُنَّ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ [النساء: ٢١] وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَاثُوا اللِّسَاءَ صَدُقَائِهِنَّ خِمَلَةً ﴾

[النساء:٤]، وَكَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

#### [بَيَانُ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَحُرْمَتِهَا]

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالسُّدِّيُّ يَقْرَءُونَ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمَّى فَٱتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)(٢). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَزَّلُتْ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ<sup>(٣)</sup>. وَالْعُمْدَةُ مَا نَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِب، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ<sup>(٤)</sup>. وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنِ الرَّبِيعَ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ غَزَا مُّعَ رَسُولِ أَللهِ ﷺ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا »(٥) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِدِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَدَةً ﴾ مَعْنَاهُ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَءَاتُوا النِّسَآةَ صَدُقَتْهِنَّ غِلَةً ﴾ . . . الْآيَة [النساء: ٤]، أَيْ إِذَا فَرَضْتَ لَهَا صَدَاقًا فَأَبْرَأَتْكَ مِنْهُ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ وَلَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ. وَرَوَى ابْنُ جَرير، قَالَ: زَعَمَ الْحَضْرَمِيُّ: أَنَّ رِجَالًا كَانُوا يَفْرِضُونَ الْمَهْرَ، ثُمَّ عَسَى أَنْ يُدْرِكَ أَحَدَهُمُ الْعُسْرَةُ، فَقَالَ: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ<sup>(٦)</sup>. يَعْنِي إِنْ وَضَعَتْ لَكَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ لَكَ سَائِغٌ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ مُنَاسِبٌ ذِكْرُ مَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ بَعْدَ شَرْع هَذِهِ الْمُحَرَّ مَاتِ.

﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُم مِن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ

بِإِيمَنيِكُمُّ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضِ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرَ أُجُورَهُنَ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَلَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُشَخِذَاتِ أَخْدَانَّ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْرَ لِفَاحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَلَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِينَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبَرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩٨

[جَوَازُ نِكَاحِ الْإِمَاءِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ نِكَاحَ الْحَرَائِر]

يَقُولُ تَعَالَى ۚ: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ﴿مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ أَيْ سَعَةً وَقُدْرَةً ﴿أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ﴾ أي الْحَرَائِرَ الْعَفَائِفَ الْمُؤمِنَاتِ ﴿ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُم مِّنَ فَنَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ أَيْ فَتَزَوَّجُوا مِنَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّاتِي يَمْلِكُهُنَّ الْمُؤْمِنُونَ، ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمُّ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضِ﴾ أَيْ هُوَ الْعَالِمُ بِحَقَائِقِ الْأُمُورِ وَسَرَائِرِهَا، وَإِنَّمَا لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ الظَّاهِرُ مِنَ الْأُمُورِ؛ ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَٱنكِحُوهُمَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ هُوَ وَلِيُّ أَمْتِهِ، لَا تُزَوَّجُ إِلَّا بإِذْنِهِ، وَكَذَلِكَ هُوَ وَلِئُ عَبْدِهِ، لَيْسَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بغَيْر إُذْنِهِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «أَيُّمَا عَبْدِ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ"(٧٠). أَيْ زَانٍ. فَإِنْ كَانَ مَالِكُ الْأُمَةِ امْرأَةً زَوَّجَهَا مَنْ يُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ، بِإِذْنِهَا؛ لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «لَا تُزَوِّج الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»<sup>(٨)</sup>. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَءَاثُوهُكَ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ﴾ أَيْ وَادْفَعُوا مُهُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، أَيْ عَنْ طِيب نَفْس مِنْكُمْ، وَلَا تَبْخَسُوا مِنْهُ شَيْئًا اسْتِهَانَةً بِهِنَّ لِكَوْنِهِنَّ إِمَاءً مَمْلُوكَاتٍ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مُحْصَلَنْتٍ ﴾ أَيْ عَفَائِفَ عَن الزُّنَا، لَا يَتَعَاطِينَهُ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿غَيْرَ مُسَلِفِحَاتِ﴾ وَهُنَّ الزَّوَانِي اللَّاتِي لَا يَمْنَعْنَ مَنْ أَرَادَهُنَّ بِالْفَاحِشَةِ - وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِكُ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس: الْمُسَافِحَاتُ هُنَّ الزَّوَانِي الْمُعْلِنَاتُ<sup>(٩)</sup>. يَعْنِي الزَّوَانِي اللَّاتِي لَا يَمْنَعْنَ مَنْ أَرَادَهُنَّ بِالْفَاحِشَةِ وَمُتَّخِذَاتٍ ﴿أَخْدَاوِۗ﴾ يَعْنِي أَخِلَّاءَ. وَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالشُّعْبِيِّ، وَالضَّحَّاكِ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالسُّدِّيِّ، قَالُوا: أَخِلَّاءُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) الطبرى: ۱۷۲/۸ (۲) الطبرى: ۱۷۸-۱۷۸ (۳) الطبري: ٨/ ١٧٦ (٤) فتح الباري: ٩/ ٥٩٠ ومسلم: ٢/ ١٠٢٧ (٥) مسلم: 7/0.00 (٦) الطبري: 1.00/1 (٧) أبو داود: ۲/ ۲۳ ه (۸) ابن ماجه: ۱/ ۲۰۱۲ (۹) الطبري: ۱۹۳/۸ (١٠) الطبرى: ٨/ ١٩٤

وَاللّهُ مُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الّذِيكَ يَتَبِعُونَ الشّهُواتِ أَن يَعِيلُوا مَيْ الْاعْظِيمَا اللهِ مُرِيدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الله

ضَعِيفًا﴾ أَيْ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ وَكِيعٌ: يَذْهَبُ عَقْلُهُ عِنْدَهُنَّ.

[النَّهْيُ عَنِ الْكَسْبِ الْحَرَام]

يَنْهَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَنْ يَأْكُلُوا أَمْوَالَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا بِالْبَاطِلِ، أَيْ بِأَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ كَأَنْوَاعِ الرِّبَا وَالْقِمَارِ، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ صُنُوفِ الْحِيَلِ، وَإِنْ ظَهَرَتْ فِي غَالِبِ الْحُكْم سَائِرِ صُنُوفِ الْحِيَلِ، وَإِنْ ظَهَرَتْ فِي غَالِبِ الْحُكْم

(۱) الطبري: ۸/ ۲۰۲ (۲) الطبري: ۸/ ۲۱۵ (۳) الطبري: ۸/

[عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ نِصْفُ عَذَابِ الْحُرَّةِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ ۚ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُتَّصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ۗ الْمُرَادُ بِالْإِحْصَانِ هَهُنَا التَّزْويجُ، لِأَنَّ سِيَاقَ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ حَيْثُ يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَهِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِۗ﴾ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ سِيَاقُهَا كُلُّهَا فِي الْفَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَإِذَا أَخْصِنَّ ﴾ أَيْ تَزَوَّجْنَ، كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ تَبِعَهُ ١٠). وَقَوْلُهُ: ﴿نِصْفُ مَا عَلَى الْمُعْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابُ ﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي يُمْكِنُ تَنْصِيفُهُ، وَهُوَ: الْجَلْدُ لَا الرَّجْمُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِينَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ﴾ أَيْ إِنَّمَا يُبَاحُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْوُقُوعَ فِي الزِّنَا، وَشَقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ عَن الْجِمَاع، وَعَنَتَ بِسَبَب ذَلِكَ كُلِّهِ، فَحِينَئِذٍ يَتَزَوَّجُ بِالْأُمَةِ، وَإِنْ تَرَكَ تَزَوُّجَهَا وَجَاهَدَ نَفْسَهُ فِي الْكَفِّ عَنِ الزِّنَا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ لِأَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا جَاءَ أَوْلَادُهُ أَرقَّاءَ لِسَيِّدِهَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمٌّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُمَيِّنَ لَكُمُّمُ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ اللّهِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُويدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُويدُ اللّهِينَ يَتَبِعُونَ اللّهَهَوَتِ أَن يَميدُواْ مَيْلًا عَلِيهُمَا إِلَيْهُ أَنْ يُخْفِفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَلِيهُمَا اللّهِ مُن لَنَهُ أَن يُخْفِفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَلِيهُمَا اللّهُ أَن يُخْفِفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ

ضَعِيفًا ﴿

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُبَيِّنَ لَكُمْ أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ مَا أَحَلَّ لَكُمْ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَغَيْرِهَا، ﴿وَيَهُمِ لَكُمْ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمُ مِسُنَنَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ يَعْنِي طَرَائِقَهُمُ الْحَمِيدَة وَاتِّبَاعَ شَرَائِعِهِ الَّتِي يُحِبُّهَا وَيَرْضَاهَا، ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ عَكِيدُ عَكِيدُ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ إَيْ عَلِيدً عَكِيدُ مَ عَكِيدُ اللَّهُ عَلِيدً عَلِيدً عَكِيدُ اللَّهُ أَيْ فِي شَرْعِهِ وَقَدَرِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَيُرِيدُ ٱللَّهِ اللَّينَ عَلِيدًا عَنِيدًا عَنِيدًا اللَّينَ اللَّينَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّيْكَ اللَّهُ اللَّيَعُونَ اللَّهَ الْنَيقُولِ عَنِ الْحَقِّ الْمَعَلِي اللَّهُ أَنْ يَعْفِدُ عَنَى مُرَائِعِهِ وَأَوامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَمَا يُقَدِّرُهُ لَكُمْ ، وَلِهُذَا أَبَاحَ الْاَتَعْ إِلَى الْبُاطِلِ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ يُويدُ اللَّهُ أَن يُعَقِفَ عَنَكُمْ ﴾ أَيْ فِي الشَّيَاطِينِ مِنَ الْيَعْوِدِ وَالنَّصَارَى وَالزُّنَاةِ أَنْ تَمِيلُوا عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبُاطِلِ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ يُويدُ اللّهُ أَن يُعَقِفَ عَنَكُمْ ﴾ أَيْ فِي السَّيَاطِينِ مِنَ الْيَعْوِدِ وَالنَّصَارَى وَالزُّنَاةِ أَنْ تَمِيلُوا عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبُاطِلِ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ يُويدُ اللَّهُ أَن يُعَقِفَ عَنَامَهُ أَيْ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُعَقِدُهُ وَلَي الْمُعْفِودِ فِي نَفْسِهِ وَضُعْفِ عَزْمِهِ فِي نَفْسِهِ وَضُعْفِ عَزْمِهِ وَمُعْفِ عَزْمِهِ وَمُعْفِ عَزْمِهِ وَهُمَاءُ فَا اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرْمُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْقِ فَي نَفْسِهِ وَمُعْفِى عَنْ طَاوُسٍ ، ﴿ وَفَكُلُقَ الْإِلْسَانُ وهِمُ الْمُؤْمِ فِي نَفْسِهِ وَالْوَلِي اللَّهُ الْعُرْمُ وَالْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْولِي الْمُؤْمِلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْلَقُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْ

الشَّرْعِيِّ مِمَّا يَعْلَمُ اللهُ أَنَّ مُتَعَاطِيَهَا إِنَّمَا يُرِيدُ الْحِيلَةَ عَلَى الرِّبَا، حَتَّى رَوَى ابْنُ جَرير عَن ابْن عَبَّاس فِي الرَّجُل يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيَقُولُ: ۚ إِنْ رَضِيتُهُ أُخَذَّتُهُ، وَإِلَّا رَدَدْتُهُ وَرَدَدْتُ مَغَهُ دِرْهَمًا، قَالَ: هُوَ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨](١). وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا ۚ تَأْكُلُوٓا أَمُوَلَكُمُ بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ﴾ قَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِنَّ اللهَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِل، وَالطَّعَامُ هُوَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنَّا أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ، فَكَيْفَ لِلنَّاسِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ . . . الْآيَةُ [النور: ٦١]، وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُوكَ جِحَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ ۚ قُرِىءَ تِجَارَةٌ بِالرَّفْعِ وَبِالنَّصْبِ وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا تَتَعَاطَوُٓ الْأَسْبَابَ الْمُحَرَّمَةَ فِي اڭْتِسَابِ الْأَمْوَالِ، وَلَكِنَّ الْمَتَاجِرَ الْمَشْرُوعَةَ الَّتِي تَكُونُ عَنْ تَرَاضٍ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَافْعَلُوهَا، وَتَسَبُّبُوا بِهَا فِي تَحْصِيلِ الْأَمْوَالِّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقَـٰئُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وَكَقَوْلِهِ: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ ﴾ [الدخان: ٥٦]. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَحِكُرَةً عَن نَرَاضٍ مِّنكُمُّ ۗ بَيْعًا أَوْ عَطَاءً يُعْطِيهِ أَحَدٌ أَحَدًا (٢). وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ. [خِيَّارُ الْمَجْلِسِ فِي الْبَيْعِ مِنْ تَمَامِ التَّرَاضِي فِي النِّمَاءَة وَهُوَ شَهِيدٌ.

وَمِنْ تَمَامِ التَّرَاضِي إِثْبَاتُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْن: َ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا»<sup>(٣)</sup> َ وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِٱلْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا»(٤).

# [النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَالْوَعِيدُ عَلَيْهِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَّا نَفْتُلُوا ۚ أَنفُسَكُمْ ۗ أَيْ بِارْتِكَابِ مَحَارِم اللهِ، وَتَعَاطِي مَعَاصِيهِ، وَأَكْل أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلَ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ أَيْ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ وَنَهَاكُمُ عَنْهُ. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِل، قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ

بأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْح، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي إِخْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِن اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا نْقَتْلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (٥٠). وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦٠). وَأَوْرَدَ ابْنُ مَرْدُويَهُ عِنْدَ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا بَطْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَار جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، ومَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٌّ فَسُمُّهُ فِي يَلِهِ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّىٰ مِنْ جَبَل فَقَتلَ نَفْسَهُ، فَهُو مُتَرَدِّ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًّا»، وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٧). وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْن الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنَّ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (^). وَقَدْ أَخَرَجَهُ الْجَمَاعَةُ فِي كُتُرِهِمْ وَلِهَذَا قَالَ ٰتَعَالَى: ﴿وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَــٰا وَظُلْمًا﴾ أَيْ وَمَنْ يَتَعَاطَى مَا نَهَاهُ اللهُ عَنْهُ مُعْتَدِيًا فِيهِ ظَالِمًا فِي تَعَاطِيهِ أَيْ عَالِمًا بتَحْريمِهِ مُتَجَاسِرًا عَلَى انْتِهَاكِهِ ﴿ فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا ﴾ . . . الْآيَةَ ، وَهَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ، فَلْيَحْذَرْ مِنْهُ كُلُّ عَاقِل لَبيب مِمَّنْ أَلْقَى السَّمْعَ

## [تُكَفَّرُ الصَّغَائِرُ إِذَا اجْتُنيَتِ الْكَبَائِرُ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآيِرَ مَا ثُنَّهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرْ عَنكُمُ سَيِّعَانِكُمُ ﴾ . . . الْآيَةَ، أَيْ إِذَا اجْتَنَبُّتُمْ كَبَائِرَ الْآثَام الَّتِي نُهِيتُمْ عَنْهَا، كَفَّرْنَا عَنْكُمْ صَغَائِرَ الذُّنُوبِ وَأَدْخَلْنَاكُمُ الْجَنَّةَ، ۚ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِّبِمَا﴾ وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيتُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، فَلْنَذْكُرْ بَعْضًا مِنْهَا، رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «أَتَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟»

<sup>(</sup>١) الطبري: ٨/ ٢١٧ (٢) الطبري: ٨/ ٢٢١ (٣) فتح الباري: ٤/ ٣٨٥ ومسلم: ٣/ ١١٦٣ (٤) فتح الباري: ٣٩٠/٤ (٥) أحمد: ٢٠٣/٤، ٢٠٤ (٦) أبو داود: ٣٣٤ (٧) البخاري: ۷۷۸ ومسلم: ۱۰۹ (۸) أحمد: ٤/٣٣

قُلْتُ: هُوَ الْيُوْمُ الَّذِي جَمَعَ اللهُ فِيهِ أَبَاكُمْ، قَالَ: 

«لَكِنِّي أَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ، لَا يَتَطَهَّرُ الرَّجُلُ فَيُحْسِنُ 
طُهُورَهُ، ثُمَّ يَأْتِي الْجُمُعَةَ فَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ 
صَلَاتَهُ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، 
مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ ((). وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلْمَانَ 
نَحْوَهُ.

## [السَّبْعُ الْمُوبِقَاتُ]

(تَفْسِيرُ هَذِهِ السَّبْعِ) وَذَلِكَ بِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «اجْتَيْبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَالسِّحْرُ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيم، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَدْفُ المُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغُافِلَاتِ»(٢).

(حَدِيثٌ آخَرُ، فِيهِ ذِكْرُ شَهَادَةِ الزُّورِ): رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَبَائِرِ، أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: "الشَّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وقَالَ: "أَلاَ أُنَبُّكُمْ بِأَكْبِرِ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وقَالَ: "أَلا أُنَبُّكُمْ بِأَكْبِرِ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ»، وقَالَ: "أَلا أُنبَّكُمْ بِأَكْبِرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ – أَوْ شَهَادَةُ الزُّورِ –» قَالَ شُعْبَةُ: أَكْبُرُ ظَنِي أَنَّهُ قَالَ: "شَهَادَةُ الزُّورِ» ". أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً بِهِ (٤٠).

(حَدِيثٌ آخَرُ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْقٍ: «أَلَا أُنْبُنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» قُلْنَا: بَلَى النَّبِيُ عَيْقٍ: «أَلَا أَنْبُنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» قُلْنَا: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَكَانَ مُتَّكِنًا، فَجَلَسَ فَقَالَ: «أَلَا وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ» فَمَازَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ(٥). وَقَوْلُ الزَّورِ» فَمَازَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ(٥). (حَدِيثٌ آخَرُ فِيهِ ذِكْرُ قَتْلُ الْوَلَدِ) وَهُوَ ثَابِتٌ فِي

رَحَدِيتُ احْرَ فِيهِ دِهْرَ فَتُلِ الوَلَا ِ وَهُو نَابِتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْذَنْبِ أَعْظَمُ - وَفِي رِوَايَةٍ -: أَكْبَرُ ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: هُوَالِّذِينَ لا قَالَ: «أَنْ تُوزَانِيَ حَلِيلَةً جَارِكَ» (أَنَ ثُمَّ قَرَأً: ﴿وَاللَّذِينَ لاَ يَنْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَيهًا ءَاخَرَ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿إِلَّا مَن تَابَ ﴾ يَنْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلِيهًا ءَاخَرَ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿إِلّا مَن تَابَ ﴾ [الفرقان: ٢٠-٢].

(حَدِيثٌ آخَرُ) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو وَفِيهِ ذِكْرُ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، - أَوْ قَتْلُ النَّفْسِ، شُعْبَةُ الشَّاكُ - وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

(حَدِيثُ آخَرُ) عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو فِي النَّسَبُ إِلَى شَتْمِ الْوَالِدَيْنِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "يَسُبُ الرَّجُلُ أَبَا اللَّهُ أَلَهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ وَمَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( . وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : صَحِيحٌ ، وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقَتَالُهُ كُفْرٌ " ( ) .

وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ لِلرِّجَالِ
نَصِيبُ مِّمَّا اَكْنَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ ثِمَّا اكْلُسَبُنَ وَسْعَلُواْ اللَّهَ
مِن فَضْلِهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَى ۚ عَلِيمًا ﴿
النَّهُ عُنْ تَمَنِّى مَا فُضِّلَ بِهِ غَيْرُهُ ]
[النَّهُ عُنْ تَمَنِّى مَا فُضِّلَ بِهِ غَيْرُهُ]

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَمِّ سَلْمَةً قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ، يَغْزُو الرِّجَالُ وَلَا نَغْزُو، وَلَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَغْزُو، وَلَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَغْرُبُ (١٠٠٠). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اَصُحْسَبُوا التِّرْمِلِي يُلِيرَانِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اَصُحْسَبُوا وَلِينِسَاءَ نَصِيبُ مِّمَا اَصُحْسَبُوا وَلِينِسَاءَ نَصِيبُ مِّمَا اَصُحْسَبُوا وَلِينِسَاءَ نَصِيبُ مِّمَا اَصُحْسَبُوا وَلِينِسَاءَ نَصِيبُ مِمَّا اللهُ مَنْ الْمُورِاءُ وَلِنْ شَرًا فَضُلِ مَعْ الْمِيرَاثِ، أَيْ كُلِّ يَرِثُ بِحَسِيدٍ، وَإِنْ شَرًا فَشَرٌ، هَذَا قُولُ ابْنِ جَرِيرٍ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِلَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ، أَيْ كُلِّ يَمُ كُلُّ يَرِثُ بِحَسِيدٍ، وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِلَلِكَ فِي الْمِيرَاثِ، أَيْ كُلِّ يَمَعُ بِحَسَدٍ، وَقِيلَ اللهُ مُنْ يَسْتَجِي وَقَالَ اللهَ مِنْ اللهُ مَنْ يَسْتَجِقُ الْمُرْ مَحْتُومٌ، وَالتَّمَنِي لَا يَعْمُ لَهُ وَلَيمٌ بِمَنْ يَسْتَجِقُ الدُّنْ اللهَ عَلْ مَنْ يَسْتَجِقُ الْاَخِرَةَ فَيُقَيِّضُهُ وَالْمَى يَسْتَجِقُ الْالْخِرَةَ فَيُقَيِّضُهُ وَالْمَالَ اللهَ مِنْ يَسْتَجِقُ الْالْخِرَةَ فَيُقَيِّضُهُ وَالْمَى الْخِيرِ وَالْسُبَابِهِ، وَيَمْنُ يَسْتَجِقُ الْالْخِرَةَ فَيُقَيِّضُهُ وَالْمَالَ وَمِمَنْ يَسْتَجِقُ الْالْخِرَةَ فَيُقَيِّضُهُ وَالْمَالَ وَمِمَنْ يَسْتَجِقُ الْالْخِرَةَ فَيُقَيِّمُ وَعَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَجِقُ الْالْخِرَةَ فَيُقَيِّضُهُ وَالْمَالِهِ وَيَمْنُ يَسْتَجِقُ الْمَالِي اللهُ عَمَالِهَا، وَمِمَنْ يَسْتَحِقُ الْخِذِلُانَ فَيَخْذُلُكُ عَنْ تَعَاطِي الْخَيْرِ وَأَسْبَابِهِ، وَمِمْنُ يَسْتَحِقُ الْمَالِهِ وَيَمْنُ يَسْتَحِقُ الْمَالِهِ وَيَمْ الْمَالِهِ الْمَلْوِي وَلَا يَعْمَلِهِ الْمَلْمَ وَالْمَالِهِ الْلَكِيْرِ وَالْسَابِهِ وَيَمْ لَلْ اللهُ اللْمَلَولِ الْمَلِيمُ وَالْمَالِهُ الْمُولِي اللهُ اللهُو

(۱) أحمد: 8/۹۸، (۲) فتح الباري: 8/۲۱، ومسلم: ۱/ (۱) أحمد: 8/۹/۱ (۱) فتح الباري: 8/۹۱، ومسلم: ۱/ (۳) أحمد: ۱۳۱/۳ (۱) فتح الباري: 8/۱۰، (۱) فتح الباري: ۸/۳۰ ومسلم: ۱/۱۰ (۷) أحمد: ۲۰۱/۲ (البخاري: 8/۳۲ وتحفة الأحوذي: ۳۰۲۱ والنسائي: ۸/۳۲ (۸) مسلم: ۹۰ (۹) البخاري: 8/۳۲ ومسلم: ۹۲ (۱۰)

أحمد: ٦/ ٣٢٢ (١١) تحفَّة الْأُحوذي: ٨/ ٣٧٥، ٣٧٧

وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾.

﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرُونُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ ٱيْمَنْكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِ شَهْدِيَّالِكُاهِ شَهْءِ شَهْدِيَّالِكُاهِ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو صَالِحٍ
وَقَتَادَةُ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالشَّدِّيُّ وَالضَّحَّاكُ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانُ
وَغَيْرُهُمْ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ﴾ أي وَرَثَةً (١٠.
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ: أَيْ عَصَبَةً. قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ:
وَلَغَرَبُ تُسَمِّي ابْنَ الْعَمِّ مَوْلًى.

قَالَ: وَيَعْنِي بِقَوْلِهِ: ﴿ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾، مِنْ تَركَةِ وَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ مِنَ الْمِيرَاثِ، فَتَأْوِيلُ الْكَلَام: وَلِكُلْكُمْ - أَيُّهَا النَّاسُ - جَعَلْنَا عَصَبَةً يَرثُونَهُ مِمَّا تَرَكَ وَالِدَاهُ وَأَقْرَبُوهُ مِنْ مِيرَاثِهِمْ لَهُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَضِيبَهُمْ ﴾ أَيْ وَالَّذِينَ تَحَالَفْتُمْ بِالْأَيْمَانِ الْمُؤَكَّدَةِ أَنْتُمْ وَهُمْ، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْمِيرَاثِ، كَمَا وَعَدْتُمُوهُمْ فِي الْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ، إِنَّ اللهَ شَاهِدٌ بَيْنَكُمْ فِي تِلْكَ الْعُهُودِ وَالْمُعَاقَدَاتِ، وَقَدْ كَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَام، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأُمِرُوا أَنْ يُوفُوا لِمَنْ عَاقَدُوا، وَلَا يُنْشِئُوا بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ مُعَاقَدَةً. رَوَى الْبُخَارِيُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَكَا مَوَلِيَ﴾ قَالَ: وَرَثَةً، ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ ﴾ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾ نُسِخَتْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتٌ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ، وَقُدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ، وَيُوصَى لَهُ (٢).

﴿ الرِّبَالُ قَوْمُمُوكَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلِيمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالْفَكَلِحَتُ قَلَيْنَتُ حَلَّظَتُ لِلْغَيْبِ وَبِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُ وَ فَطُوهُ وَالْهَجُرُوهُنَ فِي الْمَصَاحِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ الْمُعْنَكُمْ فَلَا بَنْعُوا عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ الْمُصَاحِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ الْمُعْنَكُمْ فَلَا بَنْعُوا عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ الْمُصَاحِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ الْمُعْنَكُمْ فَلَا بَنْعُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ الْمُصَاحِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ الْمُعْنَكُمْ فَلَا بَعْمُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءَ﴾ أَيِ الرَّجُلُ قَيِّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ، وَهُوَ رَئِيسُهَا وَكَبِيرُهَا وَالْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَمُؤِدُبُهَا إِذَا اعْوَجَّتْ، ﴿يِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ﴾ وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اعْوَجَّكَ أَفْضَلُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ أَلْمَرْأَةِ. وَلِهَذَا كَانَتِ النَّبُوَّةُ مُخْتَصَّةً بِالرِّجَالِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةِ. وَلِهَذَا كَانَتِ النَّبُوَّةُ مُخْتَصَّةً بِالرِّجَالِ، وَكَذَلِكَ

الْمَلِكُ الْأَعْظَمُ لِقَوْلِهِ ﷺ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ الْمَرَأَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٣). وَكَذَا مَنْصِبُ الْقَضَاءِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، الْمَرَأَةَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٣). وَكَذَا مَنْصِبُ الْقَضَاءِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَوَبِمَآ أَنفَقُوا مِنَ أَمْوَلِهِمْ أَيْ مِنَ الْمُهُورِ وَالنَّفَقَاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَالنَّفَقَاتِ وَالنَّفَقُلُ وَالْكُلُفِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَهُنَّ فِي كَتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيهِ ﷺ، فَالرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَوْأَةِ فِي نَفْسِهِ، وَلَهُ الْفَصْلُ عَلَيْهَا وَالْإِفْضَالُ، فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ قَيِّمًا عَلَيْهَا، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى : ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ﴾. . . الآيَـة الله تَعَالَى : ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةً ﴾ . . . الآيَـة [البقرة: ٢٢٨]].

#### [عَلَامَةُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ]

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَالْهَلَاكِتُ ﴾ أَيْ مِنَ النِّسَاءِ ﴿ قَنِنَكَ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: يَعْنِي: مُطِيعَاتُ لِأَزْوَاجِهِنَّ ' . ﴿ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ ﴾ وَقَالَ السُّدِّيُ وَغَيْرُهُ: لِإِنْ وَاجِهِنَّ أَيْ تَخْفُظُ زَوْجُهَا فِي غَيْبَتِهِ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ بِمَا حَفِظُ اللهُ ﴿ ) . رَوَى ابْنُ جَرِيْرٍ حَفِظُ اللهُ ﴿ ) . رَوَى ابْنُ جَرِيْرٍ عَفْظُ اللهُ ﴿ ] فَيْ هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ تَحَيْرُ النِّسَاءِ فَنَ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَا مَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَا مَلُولُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَخَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، وَيلَ وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَخَفِظَتُ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، وَيلَ وَسَامَتْ شَهْرَهَا ، وَخَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، وَيلَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنَّا الْأَبُوابِ شِنْتِ اللهُ المَالَى اللهُ اللهُ

#### [النُّشُوزُ وَعِلَاجُهُ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِي تَعَافُونَ نَشُوزُهُكَ ﴾ أَيْ وَالنِّسَاءُ اللَّاتِي تَتَخَوَّفُونَ أَنْ يَنْشُزْنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، وَالنَّشُوزُ هُوَ اللَّرْتِفَاعُ، فَالْمَرْأَةُ النَّاشِزُ هِي الْمُرْتَفِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا، التَّارِكَةُ لِأَمْرِهِ، اَلْمُعْرِضَةُ عَنْهُ، الْمُبْغِضَةُ لَهُ، فَمَتَى ظَهَرَ التَّارِكَةُ لِأَمْرِهِ، النُّمُعْرِضَةُ عَنْهُ، الْمُبْغِضَةُ لَهُ، فَمَتَى ظَهَرَ لَهُ مِنْهَا أَمَارَاتُ النَّشُوزِ فَلْيَعِظْهَا وَلَيْخَوِّفْهَا عِقَابَ اللهِ فِي

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۸/۲۰ (۲) فتح الباري: ۹۲/۸ (۳) فتح الباري: ۷۲۲/۷ (۶) الطبري: ۸/ ۲۹۱ (۱) الطبري: ۸/ ۲۹۱ (۱) الطبري: ۸/ ۲۹۱ (۱) الطبري: ۸/ ۲۹۰ (۱) الطبري: ۸/ ۲۹۰ (۱) الطبري: منكر ابن عبدالرحمن المديني مولى بني هاشم قال البخاري: منكر الحديث [التاريخ الكبير ۸/ ۱۹۱۵] وكان يحدث عن نافع والمقبري بأحاديث منكرة وله طريق آخر عند أحمد ۱/۲۰ والسنن الكبرى للنسائي (۸۹۲۱) والمستدرك للحاكم ۱۲۲٬۱۲۱ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. (۷) أحمد: ۱/ ۱۹۱ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده منقطع.

عِصْيَانِهِ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَطَاعَتَهُ، وَحَرَّمَ عَلَيْهَا مَعْصِيَتَهُ، لِمَا لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْفَضْل وَالْإِفْضَالِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَم حَقِّهِ عَلَيْهَا"ُ(١). وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»<sup>(٢)</sup>. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلَفْظُهُ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»(٣). وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِي تَعَافُونَ نُشُوزَهُ ﴾ . وَقَوْلُهُ: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَن ابْن عَبَّاس: الْهَجْرُ هُوَ أَنْ لَا يُجَامِعَهَا. وَيُضَاجِعُهَا عَلَى فِرَاشِهَا وَيُولِّيهَا ظَهْرَهُ (٤). وَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَزَادَ آخَرُونَ مِنْهُمُ السُّدِّيُّ وَالضَّحَّاكُ وَعِكْرِمَةُ وَابْنُ عَبَّاسِ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا يُكَلِّمَهَا مَعَ ذَلِكَ وَلَا يُحَدُّنَهَا<sup>(°)</sup>. وَفِي السُّنَن وَالْمُسْنَدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ امْرَأَةٍ أَحَدِنَا؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِب الْوَجْهَ، وَإِلاَ تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»(٦). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَضْرِبُوهُنَّ ﴾ ، أَيْ إِذَا لَمْ يَرْتَدِعْنَ بِالْمَوْعِظَةِ وَلَا بِالْهِجْرَانِ، فَلَكُمْ أَنْ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ۖ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعَ: «وَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانِ، وَلَكُمْ َعَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»<sup>(٧)</sup> وَكَذَا قُُّالَ ابْنُ عَبَّاس وَغَيْرُ وَاحِدٍ: ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح<sup>(^)</sup>. قَالَ الْحَسَنُ الْبُصْرِيُّ: يَعْنِي غَيْرَ مُؤَثِّرٍ (٩).

#### [لَا سَبِيلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا أَطَاعَتْ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ أَلْمَعْنَكُمْ فَلَا لَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا ﴾ أَيْ إِذَا أَطَاعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي جَمِيع مَا يُرِيدُ مِنْهَا مِمَّا أَبَاحَهُ اللهُ لَهُ مِنْهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ ضَرْبُهَا وَلَا هِجْرَانُهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلِيًّا كَيْرِ سَبَب، فَإِنَّ الله الْعَلِيَّ الْكَبِيرَ وَلِيُّهُنَّ، النساءِ مِنْ غَيْرِ سَبَب، فَإِنَّ الله الْعَلِيَّ الْكَبِيرَ وَلِيُّهُنَّ، وهُو يَنْتَقِمُ مِمَّنَ ظَلَمَهُنَّ وَبَغَى عَلَيْهِنَّ.

الإناليضال ٤ ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَافَضَكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمُّ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَنِنَاتُ حَلفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ اللَّهُ وَالَّنِي تَغَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَصَاحِعِ وَٱضْرِيُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ بَنْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ أَإِن يُرِيدَآ إِصْلَحَايُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِدِء شَيْعًا ۗ وَإِ لُوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكَعَىٰ وَٱلْمَسَكِحِينِ وَٱلْجَارِ نى ٱلْقُدْنِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّيِيلِ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّذِينَ يَبِّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضً لِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَلْفِينِ عَذَابًا مُنْهِينًا الله

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنُ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَأَ إِن بُرِيدَآ إِصْلَنَحًا بُوقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَٱ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَيرًا ﴿ ﴾

[تَحْكِيمُ حَكَمَيْنِ عِنْدَ خَوْفِ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ]

ذَكَرَ الْحَالَ الْأُوَّلَ وَهُوَ إِذَا كَانَ النُّقُورُ وَالنُّشُوزُ مِنَ
الزَّوْجَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَالَ النَّانِيَ وَهُوَ إِذَا كَانَ النُّقُورُ مِنَ
الزَّوْجَيْنِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ
النَّوْجَيْنِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ
حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ مَا الْفُقَهَاءُ: إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنِ الزَّوْجَيْنِ، أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ إِلَى جَنْبِ ثِقَة يَنْظُرُ فِي أَمْرِهِمَا، وَيَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْهُمَا مِنَ الظَّلْمِ، فَإِنْ تَفَاقَمَ أَمُوهُمَا وَطَالَتْ خُصُومَتُهُمَا، بَعَثَ الْحَاكِمُ ثِقَةً مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) تحفة الأحوذي: ٣٢٣/٤ (٢) فتح الباري: ٢٠٥/٩ (٣) مسلم: ٢/ ١٠٥٩ (٤) الطبري: ٨/ ٣٠٢ (٥) الطبري: ٨/ ٣٠٢ والنسائي في الكبرى: ٥/ ٣٠٣ وابن ماجه: ١/ ٩٥ وأحمد: ٥/٣ (٧) مسلم: ٨/ ٨٨٦ (٨) الطبرى: ٨/ ٣١٣ (٩) الطبرى: ٨/ ٣١٣

التَّوْفِيقِ، وَتَشَوَّفَ الشَّارِعُ إِلَى التَّوْفِيقِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: َ ﴿ إِن يُرِيدُا ۚ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ يَيْنَهُمَأَّ ﴾ وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْعَثُوا رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ، وَرَجُلًا مِثْلَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ، فَيَنْظُرَانِ أَيُّهُمَا الْمُسِيءُ، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ الْمُسِيءَ حَجَبُوا عَنْهُ امْرَأَتَهُ، وَقَصَرُوهُ عَلَى النَّفَقَةِ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَوْأَةُ هِيَ الْمُسِيئَةَ، قَصَرُوهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَمَنَعُوهَا النَّفَقَةَ، فَإِنِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا عَلَى أَنْ يُفَرِّقاً أَوْ يَجْمَعَا، فَأَمْرُهُمَا جَائِزٌ، فَإِنْ رَأَيَا أَنْ يَجْمَعَا فَرَضِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْن وَكَرهَ ذَلِكَ الْآخَرُ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ الَّذِي رَضِيَ يَرِثُ الَّذِي كَرهَ وَلَا يَرِثُ الْكَارهُ الرَّاضِيَ (١). رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ جَرِيرٍ ۚ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَأَجْمَعَ الَّعُلَمَاءُ عَلَى أَنْ الْحَكَمَيْنَ إِذَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْآخِرِ. وَأَجْمَعُوا عَلِّي أَنَّ قَوْلَهُمَا نَافِلْا فِي الْجَمْعُ وَإِنْ لَمْ يُوكِّلْهُمَا الزَّوْجَانِ. وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَنْفُذُ قَوْلُهُمَّا فِي التَّفْرِقَةِ، ثُمَّ حَكَى عَنِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَنْفُذُ قَوْلُهُمَا فِيهَا أَيْضًا مِنْ غَيْر تَوْكِيل.

الْمَرْأَةِ، وَثِقَةً مِنْ قَوْمِ الرَّجُلِ، لِيَجْتَمِعَا، فَيَنْظُرَا فِي

أَمْرهِمَا، وَيَفْعَلَا مَا فِيهِ ٱلْمَصْلَحَةُ مِمَّا يَرَيَانِهِ مِنَ التَّفْريقِ أَو

﴿ ﴿ اللهِ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا نَشَرْكُواْ بِهِ اللّهَ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْفُرْبَى وَالْجَارِ وَى الْفُرْبَى وَالْجَارِ اللّهَ رَبّى وَالْجَارِ اللّهَ رَبّى وَالْجَارِ اللّهَ اللّهَ وَالْجَارِ اللّهَ اللّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللّهِ اللّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللّهَ اللّهَ اللّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

إِنْ اللهَ لا يَحِبُّ مَن كَانَ نَحْتَالاً فَخُورَاكِ﴾ [الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَغَيْرِهِمْ] يَأْمُرُ نَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَإِنَّهُ هُوَ

الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ عَلَى خَلْقِهِ فِي جَمِيع الْآنَاتِ وَالْحَالَاتِ، فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُمْ أَنْ يُوحِّدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِمُعَافِ بُنِ مَعْلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ عَلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا »، ثُمَّ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا »، ثُمَّ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا »، ثُمَّ قَالَ: يُعَلِّمُ مَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ أَنْ لَا يَعْبُرُوهُ مِكَ اللهِ إِلَى الْوَالِدَينِ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ بَيْنَ عِبَادَتِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْوُجُودِ، وَكَثِيرًا مَا يَقْرِنُ اللهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ عِبَادَتِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْوَلِكِيْنَكِ ﴾ [لقمان: وَكَثِيرًا مَا يَقْرِنُ اللهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ عِبَادَتِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْوَالِدِيْنِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يُشْرِكُوا لِهِ مَا كَاللهِ اللهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ عِبَادَتِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْوَالِدِيْنِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ أَنِ اللهُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ عِبَادَتِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْوَالِدِيْنَ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

113، وَكَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلّا تَعْبُدُواْ إِلّاۤ إِيّاهُ وَبِالْوَلِلَةِ بِ إِلَّهُ الْمِسْانَ إِلَى الْقَرَابَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ، كَمَا الْوَالِدَيْنِ الْإحْسَانَ إِلَى الْقَرَابَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: ﴿ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى خِي الرَّحِم صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ﴿ " . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمِتَكَمَىٰ وَ وَمَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْرَ اللهُ بِالْإحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَالْحُنُو عَلَيْهِمْ، وَمَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْرَ اللهُ بِالْإحْسَانِ إِلَيْهِمْ وَالْحُنُو عَلَيْهِمْ، فَمَنْ يُنْفِقُ ﴿ وَالْسَكِينِ ﴿ وَهُمُ الْمَحَاوِيجُ مِنْ ذَوِي الْحَاجَاتِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِمْ، فَأَمْرَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِمُسَاعَدِتِهِمْ عَلَيْ مِلْكَانَةُ بِمُسَاعَدِتِهِمْ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ . وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ .

## [حَقُّ الْجَارِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿وَالْجَارِ ذِى الْفُحْرَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ قَالَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَالْجَارِ ذِى الْفُحْرَى ﴾ ، ثُنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ الَّذِي يَعْنِي الَّذِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ (''). وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ لَيْسُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ (' ). وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَمَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ وَالضَّحَّاكِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُقَاتِلِ بْنِ عَيْنَ وَهُوانَ وَالضَّحَّاكِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُقَاتِلِ بْنِ عَيْنَ وَقَادَةً (' ' ). وَقَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَالْجَارِ اللَّهَرِ (''). وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الْجُنُبِ ﴾ يَعْنِي الرَّفِيقَ فِي السَّفَرِ (''). وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ

بِالْوَصَايَا بِالْجَارِ، فَنَذْكُرُ بَعْضًا مِنْهَا وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ.

(الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ) رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ
عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي
بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ ((^^) أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْن ((^)).
الصَّحِيحَيْن ((^)).

(الْحَديثُ النَّانِي) رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَازَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّنُهُ ((۱). وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَاللَّمْ وَلِيْ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْوِ ((۱). الْوَجْوِ ((۱).

(الْحَدِيثُ الثَّالِثُ) رَوَى أَحْمَدُ أَيضًا عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ

الأحوذي: ٦/ ٧٣،٧٢

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٨/ ٣٢٥ (٢) فتح الباري: ٣٥٩/١٣ (٣) تحفة الأحوذي: ٣/ ٣٢٩ (٥) الطبري: ٨/ ٣٣٠ (٥) الطبري: ٨/ ٣٤١ (٨) الطبري: ٨/ ٣٤١ (٨) الطبري: ٨/ ٣٤١ (٨) أحمد: ٢/ ٨٥ (٩) فتح الباري: ١١/ ٥٥٥ ومسلم: ٢٠٢٥ وتحفة (١٠) أحمد: ١٦/ ٢٠٢ (١١) أبو داود: ٥/ ٣٥٧ وتحفة

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِحَارِهِ اللهِ خَيْرُهُمْ لِحَارِهِ (۱). وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسِنٌ غَرِيبٌ (۲).

لِجَارِهِ " . ورواه الترمِدِي وقال حسن عرِيب " . . ورواه الترمِدِي وقال حسن عريب " . . ورواه الترمِدِي الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْهِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ: «مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ " قَالُوا: حَرَامٌ ، حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ لِلهِ عَلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةِ أَيْسَرُ عَلْمَ وَرَسُولُهُ ، فَهِي تَقُولُونَ فِي السَّرِقَةِ؟ " قَالُوا: حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ ، فَهِي حَرَامٌ ، قَالُ: «لَأَنْ يَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلْمُ وَلَهُ شَاهِدٌ عَلْمُ وَلَهُ شَاهِدٌ عَلْمُ وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ فِي السَّرِقَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ خَلْقَكَ » قُلْتُ: قُمُ أَيُّ ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ خَلَقَكَ » قُلْتُ : «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ

يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ

جَارِكَ»(٤).

(الْحَدِيثُ الْحَامِسُ) رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ،

(الْحَدِيثُ الْحَامِسُ) رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ،
أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى
أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: ﴿وَالْهَاحِ بِاللّجَنْبِ ﴾ عَنْ عَلِيِّ الْبُخَارِيُّ (٥). وَقَوْلُهُ: ﴿وَالْهَاحِ بِاللّجَنْبِ ﴾ عَنْ عَلِيِّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالاً: هِي الْمَوْأَةُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ، وَقَالَ سَعيدُ بْنُ عَبَّسٍ وَجَمَاعَةٍ: هُو الطَّيْفُ. وَقَالَ ابْنِ السَّبِيلِ ﴾ فَعَنِ ابْنِ عَبَّسٍ وَجَمَاعَةٍ: هُو الطَّيْفُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ عُبْسٍ وَجَمَاعَةٍ: هُو الطَّيْفُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْكَ عَبَّسٍ وَجَمَاعَةٍ: هُو الطَّيْفُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ ابْنِ السَّبِيلِ ﴾ فَعَنِ ابْنِ عَبْسٍ وَجَمَاعَةٍ: هُو الطَّيْفُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو جَعْفَرٍ الْبَيْ وَالْتَعْرُ الْمَاهُ وَمُقَاتِلٌ: هُو اللّذِي يَمُرُ عَلَيْكَ مُجْتَازًا فِي السَّفَرِ وَهَذَا أَظْهَرُ. وَبِاللهِ النَّقَةُ وَعَلَيْهِ التَّكُلَانُ. الْمُمْلُوكِ]

[الْأَمْرُ بِالْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمْلُوكِ]

اله مربع في حسان إلى المملوك الله وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمُنْكُمُ ﴿ وَصِيّةٌ بِالْأَرِقَاء، لِأَنَّ اللهِ قِيقَ مُلِعِيفُ الْحِيلَةِ، أُسِرٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَلِهَذَا ثَبَتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَعَلَ يُوصِي أُمَّتُهُ فِي مَرَضِ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ جَعَلَ يُوصِي أُمَّتُهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، يَقُولُ: «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ الْمَوْتِ، يَقُولُ: «الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ فَجَعَلَ يُرِدُدُهَا حَتَّى مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ (١٠). وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَوَاهُ وَلَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ » وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمِكَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ »

النَّسَائِيُّ (^)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّهُ قَالَ لِقَهْرَمَانِ لَهُ: هَلْ أَعْطَيتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُمْ "(1). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلا يُكَلَّفُ مِنَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلُهُ لُقْمَةً أَوْ لُقُمَتيْنِ، أَوْ أَكُلَةً أَوْ لُقَمَتيْنِ، أَوْ أَكُلةً أَوْ لُكُنتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِي حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ "أَخْرَجَاهُ (١١). وَلَفْظُهُ أَلْبُخَارِيِّ.

## [إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾، أَيْ مُخْتَالًا فِي نَفْسِهِ، مُعْجَبًا مُتَكَبِّرًا فَخُورًا عَلَى النَّاسِ، يَرَى أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُمْ، فَهُوَ فِي نَفْسِهِ كَبيرٌ، وَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَقِيرٌ، وَعِنْدَ النَّاسِ بَغِيضٌ، قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَأَنَ مُخْتَالًا ﴾ يَعْنِي مُتَكَبِّرًا ﴿ فَخُورًا ﴾ يَعْنِي يَعُدُّ مَا أُعْطِيَ، وَهُوَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى (١٢٠). يَعْنِي يَفْخَرُ عَلَى النَّاسِ بِمَا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ نِعَمِهِ، وَهُوَ قَلِيلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ وَاقِدٍ أَبِّي رَجَاءٍ الْهَرَوِيِّ، قَالَ: لَا تَجِّدُ سِيِّءَ الْمَلَكَةِ إِلَّا وَجَدْنَهُ مُخْتَالًا فَخُورًا، وَتَلَا: ﴿وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْمُ ﴿ . . . الْآيَةَ ، وَلَا عَاقًا إِلَّا وَجَدْتَهُ جَبَّارًا شَقِيًّا، وَتَلَا: ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَقِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴾ [مريم: ٣٢]. وَروى ابن أبي حاتم عَنْ رَجُل مِنْ [بَلْهُجَيْم]، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: «إِيَّاكَ وَّإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُجِتُّ الْمَجْلَةَ »(١٢٠).

# ﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُهُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَصْمُنُونَ مَا

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲/ ۱۲۷ (۲) تحفة الأحوذي: ۲/ ۷۵ (۳) أحمد: ۲/ ۱۸ (٤) فتح الباري: ۲/ ۳۰ ومسلم: ۹۰/۱ (٥) أحمد: ۲/ ۱۲۵ والبخاري: ۲۰۲۰ (۲) النسائي في الكبرى: ۲۰۸۴ فيه تدليس قتادة ولم يصرح (۷) أحمد: ۲۱۱۴ (۸) النسائي في الكبرى: ۲۰۲۰ (۱۹) مسلم: ۲/ ۱۲۹۲ (۱۰) مسلم: ۳/ ۱۲۸۲ (۱۱) فتح الباري: ۲/ ۲۱۶ ومسلم: ۳/ ۱۲۸۲ (۲۱) الطبري: ۲/ ۳۵۰ (۲۱) أحمد: ۵/ ۲۶ ابن أبي حاتم (۳۱۵) ۳۸ ۱۹۰۹

اَتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَصِّلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا ﴿
وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
وَالْمَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءً قَرِينًا ﴿
وَمَاذَا
عَلَيْهِمْ لَوَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ
اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿
اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿
اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿

[ذَمُّ الْبُخْل]

يَمُولُ تَعَالَى ذَامًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ أَنْ يُنْفِقُوهَا فِيمَا أَمَرَهُمُ اللهُ بِهِ مِنْ بِرِّ الْوَالِلَيْنِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْكَارِبِ، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وَالْجَنْبِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَا وَالْجَنْبِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ الْأَرِقَّاءِ، وَلَا يَدْفَعُونَ حَقَّ اللهِ فِيهَا، وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْلِ أَيْضًا، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: ﴿ وَلَا يَدْفَعُونَ حَقَّ اللهِ عَلَيْقَ: ﴿ وَلَا يَدُونُ مَنَ اللهِ عَلَيْقَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالشَّحَ، فَإِنَّهُ ﴿ وَلَا يَدُعُلُ مَنَ اللهِ عَلَيْقَ نَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقُطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقُطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا ﴾ (٢٠).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَحْتُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِةً ﴾ فَالْبَخِيلُ جَحُودٌ لِنِعْمَةِ اللهِ عَلَيْهِ، لَا تَظْهَرُ عَلَيْهِ وَلَا تَبِينُ، لَا فِي مَأْكَلِهِ وَلَا فِي مَلْبَسِهِ وَلَا فِي إعْطَائِهِ وَبَذْٰلِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَرَبِّهِ. لَكُنُودٌ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَتُمهِيدُ ﴾ أَىْ بِحَالِهِ وَشَمَائِلِهِ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: ٦-٨] وَقَالَ هَهُنَا: ﴿ وَيَكَنُّمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ أَلِلَهُ مِن فَضْ لِلَّهِ ﴾ وَلِهَذَا تَوَعَّدُهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ وَالْكُفْرُ هُوَ السِّتْرُ وَالتَّغْطِيَةُ، فَالْبَخِيلُ يَسْتِرُ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَيَكْتُمُهَا وَيَجْحَدُهَا، فَهُوَ كَافِرٌ لِنِعَم اللهِ عَلَيْهِ، وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ اللهَ إِذَا أَنْعَمَ نِعْمَةً عَلَى عَبْدِ أَحَبَّ أَنْ يَظْهَرَ أَثْرُهَا عَلَيْهِ»(٣). وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ السَّلَفِ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى بُخْلِ الْيَهُودِ بإظْهَارِ الْعِلْمِ الَّذِي عِنْدَهُمْ مِنْ صِفَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكِنْمَانِهِمْ ذَلَكَ، وَلَا أَشَكَّ أَنَّ الْآيَةَ مُحْتَمِلَةٌ لِلذَلِكَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ السِّيَاقَ فِي الْبُخْلِ بِالْمَالِ، وَإِنْ كَانَ الْبُخْلُ بالْعِلْم دَاخِلًا فِي ذَلِكَ بطَريق الْأَوْلَى، فَإِنَّ سِيَاقَ الْكَلَام فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالضُّعَفَاءِ، وَكَذَٰلِكَ الْآيَةُ الَّتِيَ بَعْدَهَا وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِحَّآءَ ٱلنَّاسِ﴾ فَإِنَّهُ ذَكَرَ الْمُمْسِكِينَ الْمَذْمُومِينَ وَهُمُ الْبُخَلَاءُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاذِلِينَ الْمُرَائِينَ الَّذِينَ يَقْصِدُونَ بإعْطَائِهِمُ السُّمْعَةَ وَأَنْ يُمْدَحُوا بِالْكَرَمِ، وَلَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ. وَفِي حَدِيثِ الثَّلاَئَةِ الَّذِينَ هَمْ أَوَّلُ مَنْ تُسْجَرُ بِهِمُ النَّارُ وَهُمُ: الْعَالِمُ،

٤ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَابِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ, قَرِيتَا فَسَاءَ قَرِينَا ﴿ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآَحِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفْهَا وَيُؤْمِتِ مِن لَدُنَّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ١ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِتْنَابِكَ عَلَى هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَيِدِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَتُسُوَّىٰ بِهُٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ١ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّالُوةَ وَأَنتُرْ شُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُـبَّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْنُمُ مَّهٰىَ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْغَآيِطِ أَوْلَامَسْنُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلْمَرْتَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ ١

وَالْغَازِي، وَالمُنْفِقُ الْمُرَاءُون بِأَعْمَالِهِمْ: «يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ: مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ فِي سَبِيلِكَ، فَيَقُولُ اللهُ: كَذَبْتَ، إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ» أَيْ فَقَدْ أَخَذْتَ جَزَاءَكَ فِي اللَّنْيَّا، وَهُو الَّذِي أَرَدْتَ بِفِعْلِكَ (١٠). وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَى صَنِيعِهِمْ إِللّهِ وَلَا لِمُعْلِقَ مَنْ فِعْلِ الطَّاعَةِ عَلَى صَنِيعِهِمْ هَذَا الْقَبِيحِ، وَعُدُولِهِمْ عَنْ فِعْلِ الطَّاعَةِ عَلَى وَجْهِهَا الشَّيْطَانُ، فَإِنَّهُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ، وَقَارَنَهُمْ، فَحَسَّنَ لَهُمُ الْقَبَائِحَ: ﴿ وَمَن يَكُنِ الشَيْطِينُ لَهُمْ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ لَهُمُ الْقَبَائِحَ: ﴿ وَمَن يَكُنِ الشَيْطِينُ لَهُمْ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ لَهُمُ الْقَبَائِحَ: ﴿ وَمَن يَكُنِ الشَيْطِينُ لَهُمْ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ [النساء: ٣٤].

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَٱلْيُورِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ﴾ الْآيَةُ، أَيْ وَأَيُّ شَيْءٍ يَضُرُّهُمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ وَسَلَكُوا الطَّرِيقَ الْحَمِيدَةَ، وَعَدَلُوا عَنِ الرِّيَاءِ إِلَى

<sup>(</sup>۱) الأدب المفرد: ۸۳ (۲) أبو داود: ۲/ ۳۲۴ (۳) الطبراني الكبير: ۱۳۵/ ۱۳۵ الصحيحة ۳/ ۱۲۹۰، ۱۳۲۰. (٤) النسائي:

الْإخْلَاص وَالْإِيمَانِ بِاللهِ وَرَجَاءِ مَوْعُودِهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ لِمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ وَيَرْضَاهَا، وَقَوْلُهُ: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴾ أَيْ وَهُوَ عَلِيمٌ بِنِيَّاتِهِمُ الصَّالِحَةِ وَالْفَاسِدَةِ، وَعَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ التَّوفِيقَ مِنْهُمْ فَيُوَفِّقُهُ، وَيُلْهِمُهُ رُشْدَهُ، وَيُقَيِّضُهُ لِعَمَلِ صَالِح يَرْضَى بِهِ عَنْهُ ، وَبِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْخُذْلَانَ وَالطَّرْدَ عَنِ ٱلْجَنَابِ الْأَعْظَمِ الْإِلَهِي الَّذِي مَنْ طُردَ عَنْ بَابِهِ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۚ وَإِن نَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآهِ شَهِيدًا ﴿ يَوْمَبِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوَ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْلُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ﴿ اللَّهُ ﴾

## [لَا يَظْلِمُ اللهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ: لَا يَظْلِمُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ وَلَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بَلْ يُوفِّيهَا لَهُ، وَيُضَاعِفُهَا لَهُ إِنْ كَانَتْ حَسَنَةً، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ ﴿ . . . الْآيَةَ [الأنبياء: ٤٧]، وَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ لُقُمَانَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ يَنْبُنَىۚ إِنَّهَا ۚ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهَ ﴾ . . . الْآية [لقمان: ١٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَي إِيضَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُواْ أَعَمَلُهُمْ ١ فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةِ شَـرًّا بَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٦- ٨] وَفِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ الطُّويل، وَفِيهِ: «فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبُهِ مِثْقَالَ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرَجُوهُ مِنَ النَّارِ» وَفِي لَفْظٍ: «أَدْنَىٰ أَدْنَىٰ أَدْنَىٰ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَأَخْرِجُوهُ مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو سَعِيدٍ: إِفْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ . . . الْآيَةُ (١) .

## [هَلْ يُخَفَّفُ الْعَذَابُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ]

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ فَأَمَّا الْمُشْرِكُ أَفَيُخَفُّفُ عَنْهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ أَبَدًا. وَقَدِ اسْتُدِلَّ لَهُ بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ الْعَبَّاسَ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَمَّكَ أَبَا طَالِب كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ، فَهَلْ نَفَعْتُهُ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: «نَعَمُّ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَاٰنَ فِي الدَّرْكِ

الْأَسْفَل مِنَ النَّارِ»(٢). وَقَدْ يَكُونُ هَذَا خَاصًّا بِأَبِي طَالِب مِنْ دُونِ الْكُفَّارِ بِدَلِيل مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِّهِ عَنْ أَنَس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ"(").

#### [مَعْنَى الْأَجْرِ الْعَظِيم]

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾: يَعْنِي الْجَنَّةَ، نَسْأَلُ اللهَ رضَاهُ وَالْجَنَّةَ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مُجَالَسَةً مِنِّي لِأَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَدِمَ قَبْلِي حَاجًّا وَقَدِمْتُ بَعْدَهُ، فَإِذَا أَهْلُ الْبَصْرَةِ يَأْثِرُونَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَةَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ " فَقُلْتُ: وَيْحَكُمْ مَا كَانَ أَحَدٌ أَكْثَرَ مُجَالَسَةً مِنِّي لِأَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَلْحَقَهُ فَوَجَدْتُهُ قَدِ انْطَلَقَ حَاجًا، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الْحَجِّ أَنْ أَلْقَاهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، سُّمِعْتُ إِخْوَانِي بِالْبَصْرَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ۚ ﴿إِنَّ اللهَ يَجْزِي بِالْحَسَنَةِ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ» فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ بَلْ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يَجْزِي بِالْحَسَنَةِ أَلْفَى أَلْفِ حَسَنَةٍ» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة: ﴿ نَمَا مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ﴾ [التوبة: ٣٨].

#### [شَهَادَةُ نَبِيِّنَا ﷺ عَلَى أُمَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَمَنِّي الْكُفَّارِ الْمَوْتَ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْمَنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا﴾ يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ هَوْلِ يَوْم الْقِيَامَةِ وَشِدَّةِ أَمْرِهِ وَشَأْنِهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْأَمْرُ وَالْحَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَجِيءُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، يَعْنِي الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتْكُ وَجِاْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّيْنَ وَٱلشُّهَدَآءِ﴾... الْآيَةَ [الرّمر ُ: 79] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلُّ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۳/۱۳ ومسلم: ۱/۱۲۱ (۲) البخاري: ۳۸۸۳ و۲۰۱۸ ومسلم: ۲۰۹ (۳) مسند الطيالسي: ۶۷ ومسلم: **۲۸•** ۸

أَنفُسِهِمُّ ﴾. . . الْآيَةَ [النحل: ٨٩] وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ

عَبْدِاللهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَأْ

عَلَيَّ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟

قَالَ: «نَعَمْ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّىٰ أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِشْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلآهِ شَهِيدًا﴾ فَقَالَ: «حَسْبُكَ الْآنَ» فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (١٠). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَبِدِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا﴾ أَيْ لَو انْشَقَّتْ وَبَلَغَتْهُمْ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ أَهْوَالِ الْمَوْقِفِ وَمَا يَحُلُّ بِهِمْ مِنَ الْخِزْي وَالْفَضِيحَةِ وَالتَّوْبِيخ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَوَمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرَهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾... الْآيَةَ [النبأ: ٤٠]، وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا يَكُنُنُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ إِخْبَارٌ عَنْهُمْ بأَنَّهُمْ يَعْتَرِفُونَ بِجَمِيعِ مَا فَعَلُوهُ، وَلَا يَكْتُمُونَ مِنْهُ شَيْئًا. ٰوَرَوَى عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنَّ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ: أَشْيَاءُ تَخْتَلِفُ عَلِّيَّ فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: مَا هُوَ؟َ أَشَكٌّ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَيْسَ هُوَ بِالشَّكِّ، وَلَكِن اخْتِلَافٌ قَالَ: فَهَاتِ مَا اخْتُلِفَ عَلَيْكَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ: ﴿ ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتَنَهُمُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَيِّنَا مَا كُنَّا مُشَرِّكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] وَقَالَ: ﴿وَلَا يَكُنُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ فَقَدْ كَتَمُوا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ثُمَّ لَا تَكُن فِتُنَكُّمُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا﴾ [الأنعام: ٢٣] فَإِنَّهُمْ لَمَا رَأَوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْإِلسَّلَامِ، وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ، وَلَا يَتَعَاظَمُهُ ذَنْبٌ أَنْ يَغْفِرَهُ، وَلَا يَنْفِرُ شِرْكًا جَحَدَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالُوا: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] رَجَاءَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ، فَخَتَمَ اللهُ عَلَى أَفْوَاهِهمْ، وَتَكَلَّمَتْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ: ﴿يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ نُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْنُمُونَ اللَّهَ

حديثاً ﴾ . ( الله عَنْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى

كَانَ عَفُوا عَفُوا عَفُوا اللَّهِيُ عَنِ اقْتِرَابِ الصَّلَاةِ فِي حَالٍ السُّكْرِ وَالْجَنَابَةِ] يَنْهَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ فِعْلِ الصَّلَاةِ فِي حَالِ السُّكْرِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَعَهُ المُصَلِّي مَا يَقُولُ، وَعَنْ

قُرْبَانِ وَمَحَالِّهَا - الَّتِي هِيَ الْمَسَاجِدُ - لِلْجُنُبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَازًا مِنْ بَابِ إِلَى بَابِ مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ، وَقَدْ كَانَ هَذَا قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، كَمَا دَلٌّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلۡمَيۡسِرُ ﴾ . . . الْآيَةَ [البقرة: ٢١٩] فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَلَاهَا عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَّانًا شَافِيًا. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ تَلاهَا عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. فَكَانُوا لَا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ، فَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَدُّر وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَوْلَامُ رِجْسُ مِّن عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَهَلَ أَنُّمُ مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١] فَقَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا ". وَفِي رَوَايَةٍ: فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَّقَرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنشُرُ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ﴾ فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ يُنَادِي: أَنْ لَا يَقْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ (٤). لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ. وَذَكَرُوا فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم: عَنْ سَعْدٍ قَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ، صَنَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ طَعَامًا فَدَعَا أُنَاسًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَأُنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا حَتَّى سَكَرْنَا، ثُمَّ إِفْتَخَرْنَا، فَرَفَعَ رَجُلٌ لَحْيَ بَعِير فَفَزَرَ بِهِ أَنْفَ سَعْدٍ، فَكَانَ سَعْدٌ مَفْزُورَ الْأَنْفِ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَلُونَةَ وَأَنتُدَّ سُكَرَىٰ﴾ (٥). . . الْآيَةَ، وَالْحَدِيثُ بِطُولِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ (٦). وَرَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ (٧).

(سُبَبٌ آخَرُ) رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: صَنَعَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا فَدَعَانَا وَسَقَانَا مِنَ الْخَمْرِ، فَأَخَذَتِ الْخَمْرُ مِنَّا، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُوا فُلَانًا، قَالَ: فَقَرَأً: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّيْنِ تَعْبُدُونَ وَاسَتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَعْبُدُونَ أَوْاتُمُ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَعُولُونَ ﴾ (٨). هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَكَذَا رَوَاهُ أَنْنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَكَذَا رَوَاهُ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۸/۷۱۲ (۲) عبد الرزاق: ۱۲۰/۱ (۳) أحمد: ۵/۱۸ (۱) أبو داود: ۸۰/٤ (۵) مسند الطيالسي: ۲۸ (۱) مسلم: ۱۸۷۸ (۷) أبو داود: ۱۷۷۳ وتحقة الأحوذي: ۸/۲۱ والنسائي في الكبرى: ۳۲۸/۳ (۸) الطبرى: ۸/۳۲۸ (۸)

وَاللهُ أَعْلَمُ.

[بَيَانُ التَّيَمُّم]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِن كُنُّهُم مِّرْهَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ أَسَفَىرٍ أَوْ جَسَآٓۃ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْ لَنَمْسُهُمُ ٱللِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيِّنًا﴾ أمَّا الْمَرَضُ الْمُبِيحُ للِتَّيَمُّم، فَهُوَ الَّذِي يُخَافُ مَعَهُ مِن اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، فَوَاتُ عُضْو أَوْ شَيْنُهُ أَوْ تَطُويلُ الْبُرْءِ، وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَوَّزَ التَّيُّمُم بِمُجَرَّدِ الْمَرَضِ، لِعُمُوم الْآيَةِ. وَالسَّفَرُ مَعْرُوفٌ، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْطُّويلِ وَالْقَصِيرِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ أَوْ جَـٰٓاتُهُ أَمَدُ مِنَ الْفَالِطِ ﴾ اَلْغَائِطُ: هُوَ الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُ مِنَ الْأَرْضِ، كَنَى بِذَلِكَ عَنِ التَّغَوُّطِ، وَهُوَ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ أَوَ لَكَمَسُنُمُ ٱللِّسَآءَ ﴾ فَقُرىءَ (لَمَسْتُمْ) وَ(لَامَسْتُمْ)، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَن الْجِمَاع، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طَلَقَتُنُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُدً لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُدَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩] رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَوْ لَامَسُّنُمُ ٱللِّسَآءَ ﴾ قَالَ: الْجِثُماعُ ۖ '`` ي رِرَ مِرْ مِسَمَّ السِّامَ قَالَ: الجِمَاعُ اللَّهُ وَوَرُوِيَّ عَنْ عَلِيٍّ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ وَمُجَاهِدٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعُبَيْدَ بْنِ عُمَير وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَقَتَادَةً وَمُقَاتِلِ بْنِ حَبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَآءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلُّ فِي الْقَوْم، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْم، أَلَّسْتَ بِرَّجُلِ مُسْلِم؟» قَالَ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَكِنْ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءً، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»ُ(١٤). ۚ وَالتَّيْمُمُّ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْقَصْدُ، تَقُولُ الْعَرَبُ: تَيَمَّمَكَ اللهُ بِحِفْظِهِ، أَيْ قَصَدَكَ. وَالصَّعِيدُ هُوَ التُّرَابُ فَقَطْ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: ٤٠] أَيْ تُرَابًا أَمْلَسَ طَيِّبًا، وَلِمَا نَبُتَ فِي (١) تحفة الأحوذي: ٣٨٠/٨ (٢) أحمد: ١٤٢/٣ (٣) فتح الباري: ١/٣٧٧ (٤) النسائي: ١/٢١٥ (٥) فتح الباري: ١/ ۳۷۵ (٦) الطبرى: ٨/ ٣٨٢ (٧) الطبرى: ٨/ ٣٨١ (٨) الطبري: ٨/ ٣٨٤ (٩) فتح الباري: ١/ ٦٦٥ (١٠) مسلم: ١/ ٢٤٥ (١١) مسلم: ١/ ٢٤٥ (١٢) الطبري: ٨/ ٣٩٢ (١٣) الطبري: ٨/ ٣٩٣، ٣٩٢ (١٤) فتح الباري: ١/ ٥٤٥ ومسلم: EVE /1 التِّرْمِذِيُّ (١). وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَوْلُهُ: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَعُوْلُونَ﴾ هَذَا أَحْسَنُ مَا يُقَالُ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ أَنَّهُ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ، فَإِنَّ الْمَخْمُورَ فِيهِ تَخْلِيظٌ فِي الْقِرَاءَةِ وَعَدَمُ تَدَبُّرِهِ وَخُشُوعِهِ فِيهَا. وَقَدْ رَوَى الْإِلْمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا نَعَسَ أُحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقُولُ ۗ(٢). انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ دُونَ مُسْلِم<sup>(٣)</sup>. ورَوَاهُ هُوَ وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٤)</sup>. وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيُّثِ: «فَلَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ﴿ وَ وَوْلُهُ: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواً ﴾ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَا جُمُنَّا إِلَّا عَارِي سَبِيلًا حَتَّى تُغْتَقِلُوا ﴾ قَالَ: لَّا تَدْخُلُوا الْمُشْجِدَ وَأَنْتُمْ جُنُبٌ، إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ، قَالَ: تَمُرُّ بِهِ مَرًّا، وَلَا تَجْلِسْ (٦) . ثُمَّ قَالَ: وَرُوِّيَ عَنْ عَبْدِاللهِ إِبْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنْسٍ، وَأَبِي غُبَيْدَةً، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِيِّ الضُّحَىٰ. وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَمَسْرُوقِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَزَيْدِ بْن أَسْلَمَ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينارٍ، وَالْحَكَمْ بْن عُتَيْبَةً، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ٱلْأَنْصَارِيّ، وَابْن شِهَاب، وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ (٧). وَرَوَى ابْنُ جَرير عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِيَ حَبِيبٍ، عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَا جُنُمًّا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ أَبْوَابُهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تُصِيبُهُمْ جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ عِنْدَهُمْ، فَيُريدُونَ الْمَاءَ وَلَا يَجِدُونَ مَمَرًا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ۖ ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ (^أَ وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا قَالَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ رَحِمَهُ اللهُ، مَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: ۚ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ فِي ٱلْمَسْجِدِ ۖ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرِ»<sup>(٩)</sup>. وَهَذَا قَالَهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ﷺ، عِلْمًا مِنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ سَيَلِيّ الْأَمْرَ بَعْدَهُ، وَيَحْتَاجُ إِلَى الدُّخُولِ فِي الْمَسْجِدِ كَثِيرًا لِلْأُمُورِ الْمُهمَّةِ فِيمَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَأَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ، إِلَّا بَابَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ رَوَى: «إِلَّا بَابَ عَلِيِّ»، كَمَا وَقَعَ فِي بَعْض السُّنَنِ فَهُوَ خَطَأً ، وَالصَّوَابُ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَ. وَقَدَّ تَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» (١٠٠ُ. ۚ وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ (١١١ُ. فَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَىّ

جَوَاز مُرُور الْحَائِض فِي الْمَسْجِدِ، وَالنُّفَسَاءِ فِي مَعْنَاهَا،

صَحِيح مُسْلِم عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فُضُّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ»(١) فَخَصَّصَ الطُّهُورِيَّةَ بِالتُّرَابِ، فِي مَقَامِ الإمْتِنَانِ، فَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ مَقَامَهُ لَذَكَرَهُ مَعَهُ، وَالطَّيْبُ هَهُنَا قِيلَ: الْحَلَالُ، وَقِيلَ: الَّذِي لَيْسَ بِنَجَسِ، كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ، إلَّا ابْنَ مَاجَهْ عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّعِيلُةِ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِم، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَج، فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" (٢). وَقَالَ التَّرُّمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ التَّيَمُّمُ بَدَلٌ عَنِ الْوُضُوءِ فِي التَّطَهُّر بِهِ، لَا أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْهُ فِي جَمِيع أَعْضَائِهِ، بَلْ يَكْفِي مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فَقَطْ بِالْإِجْمَاعِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَكْفِي لَهُ مَسْحُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ أَبْزَى: أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُصَلِّ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَّا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْدِهِ الأَرْضَ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (٣٪. وَهَذِهِ الأُمَّةُ مُخْتَصَّةٌ بِمَشْرُوعِيَّةِ التَّيَّمُّم، دُونَ سَائِرِ الْأُمَم، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُل مِنَّ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» وَفِي لَفْظِ: «فَعِنْدَهُ طَهُورُهُ وَمَسْجِدُهُ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»(٤). وَتَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِم «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاس بِثَلَاثٍ، جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَّلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ

مَسْجِدًا، وَتُرْبُتُهَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ»<sup>(٥)</sup> وَقَالَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿فَأَمُسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ أَيْ وَمِنْ عَفْوهِ عَنْكُمْ وَغُفْرَانِهِ لَكُمْ أَنْ شَرَعَ

التَّيَمُّمَ، وَأَبَاحَ لَكُمْ فِعْلَ الصَّلَاةِ بِهِ إِذَا فَقَدْتُمُ الْمَاءَ، تَوْسِعَةٌ عَلَيْكُمْ وَرُخْصَةً لَكُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةَ فِيهَا تَنْزِيهُ

A STATE OF THE STA ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِأُلَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِأُلَّهِ نَصِيرًا ﴿ فَيُ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ءوَيَقُولُونَ سَمِعْ نَاوَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيَّأُ بِٱلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا ١ إِنَّا يُمَّا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبَ عَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَذَبَارِهَاۤ أَوۡنَلَعَنَهُمۡ كُمَا لَعَنَّاۤ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشِّرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ إِلَى الَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَىٰ بِدِيا إِنَّمًا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا يِّنَ ٱلْكِ تَنبِ يُؤُمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَنَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَء أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (أَنَّ

الصَّلَاةِ، أَنْ تُفْعَلَ عَلَى هَيْئَةِ نَاقِصَةٍ، مِنْ سُكْرٍ حَتَّى يَصْحُوَ الْمَكَلَّفُ وَيَعْقِلَ مَا يَقُولُ، أَوْ جَنَابَةٍ حَتَّى يَغْتَسِلَ، أَوْ حَدَثٍ حَتَّى يَعْتَسِلَ، أَوْ حَدَثٍ حَتَّى يَتَوَضَّا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا أَوْ عَادِمًا لِلْمَاءِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَرْخَصَ فِي التَّيَمُّمِ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ، رَحْمَةً بِعِبَادِهِ وَرَأُفَةً بِهِمْ ، وَتَوْسِعَةً عَلَيْهِمْ، وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ.

(ذِكُرُ سَبَبِ نُزُولِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمَّمِ) رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَئِسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِرَسُولِ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ، أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَالنَّاسِ وَلَيْسُولِ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً؟ فَجَاءَ

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۱/۳۷۱ (۲) أحمد: ۱۸۰/۰ وأبو داود: ۱/۳۲۰ وتحفة الأحوذي: ۱/۳۸۸ والنسائي: ۱/۱۷۱ (۳) أحمد: ٤/ ٢٦٥ (٤) فتح الباري: ۱/۱۹۰ ومسلم: ۱/۳۷۰ (٥) مسلم: ۲/۱۳۷

أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؟ قَالَتْ عَائِشَهُ: فَعَاتَبَنِي أَبُوبَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى غَيْرٍ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ لَيَّامُ مَنْ التَّحَرُّكُمْ فَي أَسْلِكُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأُولِ لَكُوبَ وَلَا اللهِ عَلَى غَيْرٍ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ لَيْ رَكُتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبُعِيرَ اللّذِي كُنْتُ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبُعِيرَ اللّذِي كُنْتُ عَلَيْ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ (''. وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ (''. وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ ('').

﴿ أَلَمْ نَرَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِنْبِ يَشْتَرُونَ الضَّلْلَةَ وَلِيَّا وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ السَّبِيلَ ﴿ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ ۚ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّا وَيُقُولُونَ الْكِلْمِ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِمْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ عَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لِيَّا بِالْسِنَيْمِ وَطَعْنَا فِي الدِينِ وَلَو أَنَهُمْ قَالُوا سَمِمْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْهَا لَكَانَ خَيْرًا وَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْهَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُسْمَعِ وَانظُرْهَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُ اللّٰهُ وَالْطَعْنَ وَالْعَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰكِونِ الْكَلّٰمِ وَالْعِصْيَانَ، وَلَيَّ الْأَلْسُنِ وَالطَّعْنَ فِي الدِّينِ اللّٰذِينِ اللَّهِ وَالْعَرْفِي الدِّينِ اللّٰهِ وَالْعِصْيَانَ، وَلَيَّ الْأَلْسُنِ وَالطَّعْنَ فِي الدِّينِ الدِّينِ اللّٰهِ وَالْعَرْفِي الدِّينِ اللّٰمِنْ وَالطَّعْنَ فِي الدِّينِ اللّٰمِنِ وَالْعَعْنَ فِي الدِّينِ اللّٰمِنْ وَالْمَانِ وَالْعَعْنَ فِي الدِّينِ اللّٰمِينِ وَالْمَعْنَ فِي اللّٰمِنِ وَالْمَانِ وَالْمَعْنَ فِي الدِينِ اللّٰمِنْ وَالْمَانِ وَالْمَعْنَ فِي اللّٰمُ لِيَا اللّٰمِنْ وَالْمَعْنَ فِي اللّٰمِنْ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلّٰهِ اللّٰمِنْ وَالْمَانِ وَالْمَعْنَ فِي اللّٰمِنْ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللّٰمَ اللّٰمِ فَي اللّٰمِنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلْمَ اللّٰمُ مُنْ فَي الْمَانِ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللّٰمِنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُعْمَانِ اللّٰمُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُلْمِ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ ا

يَخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْيَهُودِ - عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ الْمُتَنَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - أَنَّهُمُ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، وَيُعْرِضُونَ عَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَيَتْرُكُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعِلْم عَن الْأَنْبِيَاءِ الْأَوَّلِينَ فِي صِفَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا مِنْ حُطَامِ الدُّنْيَا، ﴿وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ﴾ أَيْ يَوَدُّونَ لَوْ تَكُفُّرُونَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، وَتَثْرُكُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ النَّافِعِ، ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ ﴾ أَيْ هُوَ يَعْلَمُ بِهِمْ وَيُحَذِّرُكُمْ مِنْهُمْ، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ أَيْ كَفَى بهِ وَلِيًّا لِمَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ وَنَصِيرًا لِمَن اسْتَنْصَرَهُ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فِينَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ «مِنْ» فِي هَذَا لِبَيَانِ الْجِنْسِ كَقَوْلِهِ: ﴿ فَٱجْتَكِنِبُوا ٱلرَّجْسِ مِنَ ٱلْأَوْتُدَينِ﴾ [الحج: ٣٠]، وَقَوْلُهُ: ﴿يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مُّوَاضِعِهِۦ﴾ أَيْ يَتَأَوَّلُونَ الْكَلَامَ عَلَى غَيْر تَأْوِيلِهِ، وَيُفَسِّرُونَهُ بِغَيرِ مُرَادِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَصْدًا مِنْهُمْ وَافْتِرَاءٌ ﴿وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيِّنَا﴾ أَيْ يَقُولُونَ: سَمِعْنَا مَا قُلْتَهُ يَا مُحَمَّدُ وَلَا نُطِيعُكَ فِيهِ. هَكَذَا فَسَّرَهُ مُجَاهِدٌ وَابْنُ زَيْدٍ (٣). وَهُوَ الْمُرَادُ، وَهَذَا أَبْلَغُ فِي كُفْرهِمْ وَعِنَادِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَتَوَلَّوْنَ عَنْ كِتَابِ اللهِ

بَعْدَمَا عَقَلُوهُ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِثْم

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِذَئِبَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهِمَّا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَكَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَكَ إِنْهُ مَظْمِ عَظِيمًا ﴿ اللّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ

نَافِعٌ لَهُمْ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَقَلِيلًا مَّا

يُوْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٨٨] وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِيمَانًا

نَافعًا .

# [دَعْوَتُهُمْ إِلَى الْإِيمَانِ مَعَ التَّهْدِيدِ]

يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا أَهْلَ الْكِتَابِ بِآلْإِيمَانِ بِمَا نُزِّلَ عَلَى [عَبْدِهِ وَ]رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنَ الْكِتَابِ الْعَظِيمِ الَّذِي فِيهِ تَصْدِيقُ الْأَخْبَارِ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْبِشَارَاتِ، وَمُتَهَلِّدًا لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِقَوْلِهِ: ﴿ فِينَ قَبْلِ أَن تَطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدُهَا عَلَى الْنَيْعَلُوا بِقَوْلِهِ: ﴿ فِينَ قَبْلِ أَن تَطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدُهَا عَلَى الْمَعْفِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَطَمْسُهَا: أَنْ تَعْمَى . ﴿ فَنَرُدُهَا عَلَى الْعَوْفِي الْمَعْفِي الْمَعُولِي الْمَعْفِي اللهِ الْمُعْفِي اللهُ لَعْمَلُ لِأَحَدِهِمْ عَيْنَيْنِ فَيَالُ الْعَمْوْنِ الْقَهُقَرَى، وَنَجْعَلُ لِأَحَدِهِمْ عَيْنَيْنِ فِي الْمُعُونِيُ اللهُ لَهُمْ فِي صَرْفِهِمْ فِي الْمَعُونِي الْمَعْفِقِ اللهُ لَهُمْ فِي صَرْفِهِمْ فِي الْمُحَمِّةِ فِي الْحَقْقِ وَلَا قَلَى الْبُاطِلِ، وَرُجُوعِهِمْ عَنِ الْمُحَجَّةِ عَنِ الْحَقِ وَرَدِهِمْ عَنِ الْمُحَجَّةِ اللهُ لَعَمْ عَنِ الْمَحَجَةِ اللهُ لَعْمُ عَنِ الْمُحَجَّةِ اللهُ لَعْمُ عَنِ الْمُحَجَّةِ اللهُ لَعُمْ عَنِ الْمُحَامِ الْمَالِلِ ، وَرُجُوعِهِمْ عَنِ الْمُحَجَّةِ اللهُ لَعْمُ عَنِ الْمُحَجَةِ اللهُ لَهِمْ الْمُولِ وَيَمْشُونَ الْقَعْقَرَى عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْفَرِي الْمُولِ وَيَمْشُونَ الْقَهُ هُورَى عَلَى الْمُعَلِي اللهُ اللهُ الْقَافِقُونَ عَلَى الْمُعُمُ اللهُ الْمُعْفَرَى عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْفِقِ اللهُ الْمُعْفَرِي اللهُ الْمُعْفِقِ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُعْفِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُعْفِى الْمُعْفِقِ الْمُعْفِي الْمُعْفِي اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْمِى الْمُعْفِقِ الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُعْفِي الْمُعَلِي الْمُعْفِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعْفِى الْمُعْفِقِ الْمُعْفِي الْمُعْفِقِ الْمُعْفِي الْمُلِي الْمُعْفِى الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِي الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعْفِقِ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْفِقِ الْمُعْفِعُ الْمُعْفِقِ الْمُعَلِي الْمُعْفِقِ ا

أَدْبَارِهِمْ، وَهَذَا كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ ۚ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَكَنًا ﴾. . . الْآيَةَ [يس:٩٠٨]: إنَّ هَذَا مَثُلُ ضَرَبَهُ اللهُ لَهُمْ فِي ضَلَالِهِمْ، وَمَنْعِهِمْ عَنِ الْهُدَى.

[إِسْلَامُ كَغْبِ الْأَحْبَارِ عِنْدَ سَمَاعِهِ هَذِهِ الْآيَةَ] وَقَدْ ذَكَرَ أُنَّ كَغْبَ الْأَحْبَارِ أَسْلَمَ حِينَ سَمِعَ هَذِهِ الْآيَةَ. رَوَى ابْنُ جَرِيْرِ عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ إِسْلَامَ كَعْب، فَقَالَ: أَسْلَمَ كَعْبٌ زَمَانَ عُمَرَ، أَقْبَلَ وَهُوَ يُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَمَرَّ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا كَعْبُ، أَسْلِمْ. فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَقْرَأُونَ فِي كِتَابِكُمْ ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَيْنَهُ إِلَى ﴿أَشْفَازًا ﴾ [الجمعة: ٥] وَأَنَا قَدْ حُمِّلْتُ التَّوْرَاةَ، قَالَ: فَتَرَكَهُ عُمَرُ. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى حِمْصَ، فَسَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهَا حَزِينًا وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوثُوا ٱلْكِلَئِبَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَىٰ أَدَّبَارِهَآ﴾... الْآيَةَ، قَالَ كَعْبٌ: [يَا رَبِّ آمَنْتُ] يَا رَبِّ أَسْلَمْتُ مَخَافَةَ أَنْ تُصِيبَهُ هَذِهِ الْآيَةُ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَتَى أَهْلَهُ فِي الْيَمَنِ، ثُمَّ جَاءَ بِهِمْ مُسْلِمِينَ (١). وَقَوْلُهُ: ﴿ أَوَ نَلْعَنَهُمَ كُمَّا لَعَنَّآ أَصْحَكَ ۗ ٱلسَّبْتِ ۗ ۚ يَعْنِي الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي سَبْتِهِمْ بِالْحِيلَةِ عَلَى الْاصْطِيَادِ، وَقَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ. وَسَيَأْتِي بَسْطُ قِصَّتِهِمْ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكَانَ أَمُّرُ اللَّهِ

[لَا يُغْفَرُ الشِّرْكُ أَبَدًا إِلَّا بِالتَّوْبَةِ]

مَفْعُولًا ﴾ أَيْ إِذَا أَمَرَ بِأَمْر فَإِنَّهُ لَا يُخَالَفُ وَلَا يُمَانَعُ.

ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ ﴿لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِۦ﴾ أَيْ: لَا يَغْفِرُ لِعَبْدٍ لَقِيَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ بِهِ، ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴾ ، أَيْ مِنَ الذُّنُوبِ ﴿ لِمَن يَشَآأُ ۗ ﴾، أَيْ مِنْ عِبَادِهِ.

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ: يَا عَبْدِي مَا عَبَدْتَنِي وَرَجَوْتَنِي، فَإِنِّي غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ، يَا عَبْدِي إِنَّكَ إِنْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْض خَطِيئَةً مَا لَمْ تُشْرِكْ بِي، لَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» (٢). تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَرُوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَنَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ -ثَلَاثًا-». ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ:

«عَلَى رَغْم أَنْفِ أَبِي ذَرِّ»، قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو ذَرِّ وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ وَهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ۚ ذَرٍّ، وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ بِهَذَا بَعْدُ، وَيَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ (٣). أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بِهِ (٤).

وَرَوَى الْبَزَّادُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: كُنَّا نُمْسِكُ عَنِ الإسْتِغْفَارِ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ حَتَّى سَمِعْنَا نَبِيَّنَا ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ﴾ وَقَالَ: «أَخَرْتُ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٥). وقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يُثْرِكُ بِأَلَّهِ فَقَدِ أَفَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ كَفَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣] وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذُّنْبَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ». . . وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ (٦) .

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّقُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهِ النَّظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلكَّذِبُّ وَكَفَى بِهِ إِنَّمَا مُبِينًا ﴿ اللَّهِ مَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَتَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴿ أُولَٰتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجَدَ لَهُم نَصِيرًا ﴿ اللهِ ﴾

# [ذَمُّ الْيَهُودِ وَلَعْنُهُمْ عَلَى تَزْكِيتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَإِيمَانِهِمْ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَقَلْبِهِمُ الْهِدَايَةَ وَالْإِيمَانَ]

قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: نَزَلَتْ هَلْاِهِ الْآيَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿ ٱلْمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ اَنفُسَهُمَّ ۚ فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حِينَ قَالُوا: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ<sup>(٧)</sup> وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: نَزَلَتْ فِي فَوْلِهِمْ: ﴿غَنُّ ٱبْنَتُوا اللَّهِ وَأَحِبَتُؤُمُّ﴾ [المائدة: ١٨]، وَفِي قَوْلِهُمْ: ﴿ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰٓ ﴾ (^^ [البقرة: ١١١]، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِي مَن يَشَآمُ﴾ أَي الْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِحَقَائِق الْأُمُورِ وَغَوَامِضِهَا، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا﴾ أَيْ وَلَا يُتْرَكُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُوَازِنُ مِقْدَارَ الْفَتِيلِ. قَالَ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۸/٤٤٦ ضعيف: فيه عيسى بن المغيرة التميمي مجهول الحال [تقريب] وجابر بن نوح بن جابر ضعيف الحديث [الجرح والتعديل ٢/ ٥٠٠] (٢) أحمد: ٥/ ١٥٤ (٣) أحمد: ٥/ ١٥٢ (٤) فتح الباري: ٢٩٤/١٠ ومسلم: ١/ ٩٥ (٥) كشف الأستار: ٤/٨٤ (٦) فتح الباري: ٨/٣٥٠ ومسلم: ١/ ٩٠ (٧) الطبري: ٨/ ٤٥٢ (٨) الطبري: ٨/ ٤٥٣

ابْنُ عَبَّاس وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: هُوَ مَا يَكُونُ فِي شِقِّ النَّوَاةِ (١٠). وَقَوْلُهُ: ﴿ اَنظُرُ كَيْفَ يَفَتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُّ ﴾ أَيْ فِي تَزْكِيَتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَدَعْوَاهُمْ أَنَّهُمْ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، وَقَوْلِهِمْ: ﴿ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدْرَئَا ﴾ [البقرة: ١١١]، وَقَوْلِهِمْ: ﴿ لَنَ تَمَتَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتُّ ﴾ [آل عمران: ٢٤] وَاتَّكَالِهِمْ عَلَى أَعْمَالِ آبَائِهِمُ الصَّالِحَةِ، وَقَدْ حَكَمَ اللَّهُ أَنَّ أَعْمَالَ الْآبَاءِ لَا تَجْزِي عَنِ الْأَبْنَاءِ شَيْتًا فِي قَوْلِهِ: ﴿ يِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم ۗ الْآيَة [البقرة: ١٣٤]، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَكَفَيْ بِهِ ۚ إِنَّمًا مُبِينًا﴾ أَيْ وَكَفَى بصَنِيعِهمْ هَذَا كَذِبًا وَافْتِرَاءً ظَاهِرًا. وَقَوْلُهُ: ﴿ٱلَّمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّانُونِ ﴾ أَمَّا الْجِبْتُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (٢)، عَنْ حَسَّانَ بْن فَائِدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: الْجِبْتُ: السَّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو نَصْر إِسْمَاعِيلُ ابْنُ حَمَّادٍ الْجَوْهَرِيُّ فِي كِتَابِهِ «الصِّحَاح»: الْجِبْتُ كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلَى الصَّنَم وَالْكَاهِن وَالسَّاحِر وَنَحْو َذَلِكَ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّوَاغِيتِ، فَقَالَ: هُمُّ كُهَّانٌ تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِينُ<sup>(٤)</sup>. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الطَّاغُوتُ: الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ إِنْسَانِ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ صَاحِبُ أَمْرِهِمْ (°). وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ: الطَّاغُوتُ هُوَ كُلُّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

[لَا فَضْلَ لِلْكُفَّارِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفَوُواْ هَتُولُاءَ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلّذِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِجَهْلِهِمْ، وَقَلْ وَرَى الْبُنُواْ سَبِيلًا ﴾ أَيْ يُفَضِّلُونَ الْكُفَّارَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِجَهْلِهِمْ، وَقَلْ رَوَى ابْنُ وَقَلَّةٍ وِينِهِمْ، وَقُلْ رَوَى ابْنُ ابْنُ الْأَشْرُفِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً فَقَالُوا لَهُمْ: أَنْتُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ اللهِ بِأَيْدِيهِمْ، وَقَلْ رَوَى ابْنُ ابْنُ الْأَشْرُفِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً فَقَالُوا لَهُمْ: أَنْتُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ وَمَا مُحَمَّدٍ، فَقَالُوا: مَا أَنْتُمْ وَمَنْ مُحَمَّدٍ، وَنَسْقِي الْحَجِيجِ بَنُو وَمُعَ أَرْحَامَنَا، وَاتَبْعَهُ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ بَنُو وَمُعَ أَرْحَامَانَا، وَاتَبْعَهُ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ بَنُو وَمُعَ أَرْحَامَانَا، وَاتَبْعَهُ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ بَنُو فَمُ فَيْرُ وَجُهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْسَلَف.

أُوْكَتِكُ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَعِدَلُهُ وَضِيرًا اللَّهُ فَلَن تَعِدَلُهُ وَضِيرًا اللَّهُ فَلَن تَعِدَلُهُ وَضَالَةً مُن فَضَلِهِ وَفَقَدْ ءَا تَيْنَا أَمْ هُمُ مُكُمُ مَصَدُ عَنْهُ وَالنَّاسَ نَقِيرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مُلُكًا عَظِيمًا فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ مُلُكًا عَظِيمًا فَي اللَّهُ عَلَيْهُمُ مُلُكًا عَظِيمًا فَي اللَّهُ عَلَيْهُمُ مُلُكًا عَظِيمًا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ مُلُكًا عَظِيمًا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مُلُكًا عَظِيمًا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مُلُكًا عَظِيمًا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْ

[لَغْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ لِاسْتِنْصَارِهِمْ بِالْمُشْرِكِينَ]
وَهَذَا لَعْنُ لَهُمْ وَإِخْبَارٌ بِأَنَّهُمْ لَا نَاصِرَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَا
فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا ذَهَبُوا يَسْتَنْصِرُونَ بِالْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّمَا
قَالُوا لَهُمْ ذَلِكَ، لِيَسْتَمِيلُوهُمْ إِلَى نُصْرَتِهِمْ، وَقَدْ أَجَابُوهُمْ
وَجَاءُوا مَعَهُمْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، حَتَّى حَفَرَ النَّبِيُ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ الْخَنْدَقَ، فَكَفَى اللهُ شَرَّهُمْ ﴿ وَرَدَ اللهُ النِّينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَدَ يَنَالُوا خَيْلً وَكَفَى اللهُ شَرَّهُمْ أَوْرَدَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمْ يَخْسُدُونَ ٱلنَّاسَ فَقَدً ءَاتَيْنَا ءَالَ

(۱) الطبري: ٥٩،٤٥٨/٨ (٢) محمد بن إسحاق هنا وهم أو خطأ من الناسخ فالخبر معروف من رواية أبي إسحاق السبيعي عن حسان بن فائد. كما ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم وابن حجر في "تغليق التعليق" ١٩٦/٤ ط. المكتب الإسلامي من طرق عن أبي إسحاق. وقد ذكره المصنف بالصواب في سورة البقرة تحت آية رقم٢٥٦ (٣) الطبري: ٨/٤٦٤ (٤) ابن أبي حاتم غ: ٣/ ٩٩٤ (٥) الطبري: ٨/٤٢٤

إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ. وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجُهَنَّمَ سَعِيرًا ۞﴾ [بُخْلُ الْيَهُودِ وَحَسَدُهُمْ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلَّكِ ﴾ ، وَهَذَا اسْتِفْهَامٌ إِنْكَارِيُّ، أَيْ لَيْسَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ، ثُمٌّ وَصَفَهُمْ بِالْبُخْلِ، فَقَالَ: ﴿ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴾، أَيْ لِأَنَّهُمْ لَوْ كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ فِي الْمُلْكِ وَالتَّصَرُّفِ لَمَا أَعْطَوْا أَحَدًّا مِنَ النَّاسَ - وَلَا سِيَّمَا مُحَمَّدًا ﷺ - شَيْتًا، وَلَا مَا َبُمْلَأُ «النَّقِيرُ» وَهُوَ النَّقْطَةُ الَّتِي فِي النَّوَاةِ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاس وَالْأَكْثَرِينَ. وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلُ لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآهِنَ رَحْمَةِ رَبِّنَ إِذَا لَأَمْسَكُمُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ﴾ أَيْ خَوْفَ أَنْ يَذْهَبَ مَا بِأَيْدِيكُمْ مَعَ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ نَفَادُهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بُخْلِكُمْ وَشُحِّكُمْ، وَلِهَذَّا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَنُ فَتُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٠] أَيْ بَخِيلًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا مَاتَلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِمْ ۚ يَعْنِي بِذَٰلِكَ حَسَدَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَا رَزَقَهُ اللهُ مِنَ النُّبُوَّةِ الْعَظِيمَةِ، وَمَنْعِهمْ مِنْ تَصْدِيقِهِمْ إِيَّاهُ حَسَدُهُمْ لَهُ، لِكَوْنِهِ مِنَ الْعَرَبِ وَلَيْسَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَمْ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ . . . الْآيَةَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّأْس: نَحْنُ النَّاسُ دُونَ النَّاسِ<sup>(١)</sup>. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَقَدُ ءَاتَلَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَمَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا﴾ أَيْ فَقَدْ جَعَلْنَا فِي أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، الَّذِين هُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ، النُّبُوَّةَ، وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْكُتُبَ، وَحَكَمُوا فِيهِمْ بِالسُّنَنِ، وَهِيَ الْحِكْمَةُ، وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ الْمُلُوكَ وَمَعَ هَذَا ﴿ فَيِنْهُمُ مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ﴾، أَيْ بَهَذَا الْإِيتَاءِ وَهَذَا الْإِنْعَامِ، ﴿وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُۥ﴾ أَيْ كَفَرَ بِهِ وَأَعْرَضَ عَنْهُ وَسَعَى فِي صَدِّ النَّاسِ عَنْهُ، وَهُوَ مِنْهُمْ وَمِنْ جِنْسِهِمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِمْ، فَكَيْفَ بِكَ يَا مُحَمَّدُ وَلَسْتَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿فَيِنَّهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ﴾، أَيْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، ﴿وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُۗ﴾(٢). فَالْكَفَرَةُ مِنْهُمْ أَشَدُّ تَكْذِيبًا لَكَ، وَأَبْعَدُ عَمَّا جِئْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْهُدَى، وَالْحَقِّ الْمُبِينِ، وَلِهَذَا قَالَ مُتَوَعِّدًا لَهُمْ: ﴿وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ أَيْ وَكَفَى بِالنَّارِ عُقُوبَةً لَهُمْ عَلَى كُفْرهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ كُتُبَ اللهِ وَرُسُلَهُ.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِتَايَدِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَازًّا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ اَلْعَذَابُّ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ

عَيْهِزًا حَكِيمَا(أَقُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْنِيهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱلذَّأَ لَهُمُ فِيهَا ٱذْوَجُ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا۞﴾

[بَيَانُ عَذَابِ مَنْ يَكْفُرُ بِكِتَابِ اللهِ وَرُسُلِهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّا يُعَاقَبُ بِهِ فِي نَارِّ جَهَنَّمَ مَنْ كَفَرَ بِآيَاتِهِ وَصَدَّ عَنْ رُسُلِهِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِنَا﴾ َ... الْآيَةَ، أَيْ نُدْخِلُهُمْ نَارًا دُخُولًا يُحِيطُ بِجَمِيعِ أَجْرَامِهِمْ وَأَجْزَائِهِمْ، ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ دَوَام عُقُوبَتِهِمْ وَنَكَالِهِمْ، فَقَالَ: ﴿ كُلَّمَا نَضِيَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ﴾ قَالَ الْأَعْمَشُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا احْتَرَقَتْ جُلُودُهُمْ بُدِّلُوا جُلُودًا غَيْرَهَا بَيْضَاءَ أَمْنَالَ الْقَرَاطِيسِ (٣). رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ٱلْحَسَنِ قَوْلَهُ: ﴿ كُلُّمَا نَعِنجَتُّ جُلُودُهُم﴾. . . الْآيَةَ، قَالَ: تَنْضَجُهُمْ فِي الْيَوم سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. قَالَ حُسَيْنٌ: وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلٌ عَنْ هِشَامَ عَنِ الْحَسَن ﴿ كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم ﴾ كُلَّمَا أَنْضَجَنَّهُمْ فَأَكَلَتْ لُحُومَهُمْ قِيلِّ لَهُمْ: عُودُوا فَعَادُوا (١٤).

[بَيَانُ مَآلِ الصَّالِحِينَ وَهُوَ الْجَنَّةُ وَنَعِيمُهَا]

وَقَوْلُهُ: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ٱبَدَّأَ﴾ هَذا إخْبَارٌ عَنْ مَآلِ السُّعَدَاءِ فِي جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا الْأَنْهَارُ فِي جَمِيع فِجَاجِهَا، وَمَحَالُهَا وَأَرْجَائِهَا حَيْثُ شَاءُوا وَأَيْنَ أَرَادُوا،َ وَهُمْ خَالِدُونَ فِيهَا أَبَدًا، لاَ يَحُولُونُ وَلَا يَزُولُونَ وَلَا يَبُغُونَ عَنْهَا حِوَلًا. وَقَوْلُهُ: ﴿ لَمُّمْ فِيهَا ۚ أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةٌ ﴾ أَيْ مِنَ الْحَيْض وَالنِّفَاس وَالْأَذَى وَالْأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، وَالصِّفَاتِ النَّاقِصَةِ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاس: مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْأَقْذَارِ وَالْأَذَى(٥). وَكَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالضَّحَّاكُ وَالنَّخِعِيُّ وَأَبُو صَالِحٍ وَعَطِيَّةُ وَالسُّدِّيُّ (٦). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْبَوْلِ وَالْحَيْضِ وَالنُّخَامِ وَالْبُزَاقِ وَالْمَنِيِّ وَالْوَلَدِ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا﴾ َأَيْ ظِلًّا عَمِيقًا كَثِيرًا غَزِيرًا طَيُّبًا أَنِيقًا. رَوَى ابْنُ جَرِيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي طِلِّهَا مِائَةَ عَام لَا يَقْطَعُهَا : شَجَرَةَ الْخُلْدِ»(٧).

<sup>(</sup>١) الطبراني: ١٤٦/١١ (٢) الطبري: ٨/ ٤٨٢ (٣) الطبري: ٨ ٤٨٤ ( ق ) الطبرى: ٨/ ٤٨٥ (٥) الطبرى: ١/ ٣٩٥ (٦) ابن أبي حاتم: ٧/ ٩٢ (٧) الطبري: ٨/ ٤٨٩ إسناده ضعيف فيه أبو الضّحاك مجهول ولكن أخرجه البخاري (٤٨٨١) ومسلم

﴿ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمْنَئَتِ إِلَىٰ ٱهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُوا بِٱلْمَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِنَا يَعِظْكُمْ بِيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِمَارًا ﴿ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَل

[الْأَمْرُ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ يَأْمُرُ بِأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَن ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ (١). وَهَذَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَمَانَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ مِنْ حُقُوقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَالزَّكَوَاتِ وَالصِّيَامِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُؤْتَمَنِّ عَلَيْهِ، وَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الْعِبَادُ، وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ بَعْضِهمْ عَلَى بَعْض، كَالْوَدَائِع وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا يَأْتَمِنُونَ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض مِنْ غَيْر اطَّلَاع بَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بأَدَائِهَا، فَمَنْ لَمُّ يَفْعَلْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقْتَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ»(٢). رَوَى ابْنُ جَرِيْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ فِي الْآيَةِ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، قَبَضَّ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ، فَدَخَلَ فِي الْبَيْتِ يَوْمَ الْفَتْح، فَخَرَجَ وَهُوَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُّكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمَننَتِ إِلَيْ أَهْلِهَا﴾ . . . الْآيَةَ ، فَدَعَا عُثْمَانَ إِلَيْهِ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْمِفْتَاحَ. قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن نُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ ٱهْلِهَا﴾-: فَدَاهُ أَبِي وَأُمِّي مَا سَمِعْتُهُ يَتْلُوهَا قَبْلَ ذَلِكَ (٣). وَهَذَا مِنَ الْمَشْهُورَاتِ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ أَوْ لَا، فَحُكْمُهَا عَامٌّ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَمُحَمَّدٌ ابْنُ الْحَنفِيَّةِ: هِيَ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، أَيْ هِيَ أَمْرٌ لِكُلِّ أُحَدٍ.

[اللَّأَمْرُ بِالْعَدْلِ فِي الْقَضَاءِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَعَكَّمُوا بِالْعَدَلِ ﴾ أَمْرٌ مِنْهُ تَعَالَى بِالْحُكْمِ بِالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَلِهَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبِ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا نَزَلَتُ فِي الْأَمْرَاءِ ( أَنَّ . يَعْنِي الْحُكَّامُ بَيْنَ النَّاسِ، وَفِي نَزَلَتُ فِي الْأَمْرَاءِ ( أَنَّ . يَعْنِي الْحُكَّامُ بَيْنَ النَّاسِ، وَفِي الْحَدِيثِ: ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الْحَاكِمِ مَا لَمْ يَجُوْ، فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى نَفْسِهِ ( ٥ ) . وفِي الْأَثَرِ: ﴿ عَدْلُ يَوْمٍ كَعِبَادَةِ أَرْبَعِينَ اللهُ إِلَى نَفْسِهِ ﴿ ( ٥ ) . وفِي الْأَثَرِ: ﴿ عَدْلُ يَوْمٍ كَعِبَادَةِ أَرْبَعِينَ

WELLER DE أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓ أَإِلَى ٱلطَّلغُوتِ <u> وَقَدْ أُمِرُوٓ أَ أَن يَكَفُرُواْ بِهِ ـ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُّ </u> ضَلَالاً بَعِيدًا ١ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّآ إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا ﴿ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمُ هَ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ أَنَّ وَمَآأَرُ سَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا ٱنفُسَهُمُ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَلَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَأَيُّ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَيْنَنَهُمْ ثُمُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠

سَنَةً" (٢). وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِينَا يَعِظُكُمْ بِدِيهُ أَيْ يَأْمُرُكُمْ بِهِ مِنْ أَدَاءِ الْأَمَانَاتِ وَالْحُكُم بِالْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَوَامِرِهِ وَشَرَائِعِهِ الْكَامِلَةِ الْعَظيمَةِ الشَّامِلَةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا لِأَقْوَالِكُمْ، بَصِيرًا ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا لِأَقْوَالِكُمْ، بَصِيرًا بَأَفْعَالِكُمْ. بَصِيرًا بَأَفْعَالِكُمْ.

َ ﴿ يَا َيُهِمُ اللَّهِ مِنْ اَمَنُوٓا اَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمُّ فَإِن نَنَزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُشُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ

(۲۸۳٦) وغيرهما ولفظه: "إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واقرؤا إن شئتم "وظل ممدود" وليس فيه "شجرة الخلد". (١) أحمد: ٤١٤/٣ وأبو داود: ٨٠٥/٣ وتحفة الأحوذي: ٤٧٩/٤ (٢) مسلم: ١٩٩٧/٤ (٣) الطبري: ٨/ ٤٩٦ إسناده ضعيف فيه: الحسين بن داؤد المصيصي الذي كان يلقن شيخه الحجاج. قد تقدم ذكره (٤) الطبري: ٨/ ٤٩ (٥) ابن ماجه: ٢/ ٧٧٧ وعند ابن ماجه لفظ "القاضي" بدل "الحاكم" (٦) ماوجدته بهذا اللفظ والرواية ضعيفة انظر الضعيف الترغيب للألباني ٢/ ٧١٤) الكنز: ٢/ ٢١

# [اَلْأَمْرُ بِطَاعَةِ الْأَمِيرِ فِي الْمَعْرُوفِ]

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ۚ ﴿ أَلِمِيمُوا اللَّهَ وَٱلْطِيمُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمُّ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِاللهِ بْن حُذَافَةَ بْن قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ<sup>(١)</sup>. وَهَكَذَا أَخْرَجُهُ مَقِيَّةُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ (٢). وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ. وَرَوَى الْإِلْمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا خَرَجُوا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: اجْمَعُوا لِي حَطَبًا، ثُمَّ دَعَا بِنَارِ فَأَضْرَمَهَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَتَدْخُلُنَّهَا، قَالَ: فَهَمَّ الْقَوْمُ أَنْ يَدْخُلُوهَا قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ شَابٌّ مِنْهُمْ: إِنَّمَا فَرَرْتُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنَ النَّارِ، فَلاَ تَعْجَلُوا حَتَّى تَلْقَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوهَا فَادْخُلُوهَا. قَالَ: فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ لَهُمْ: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا مَا خَرَجْتُمْ مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ"(٣). أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (١). وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِم فِيمَا أَحَبُّ وَكَرة، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً». وَأَخْرَجَاهُ (٥). وَعَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَّرَةٍ عَلَيْنَا. وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: َ «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ»<sup>(٦)</sup>. أُخْرَجَاهُ. وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرُ عَنْ أَنَس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَهٌّ»، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>(٧)</sup>. وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع يَقُولُ: «وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، ٱسْمَعُوا لَهُ وَأُطِيعُوا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ<sup>(٨)</sup>. وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «عَبْدًا حَبَشِيًّا مَجْدُوعًا» وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ۚ (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي<sup>»(٩)</sup>. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ۚ ﴿ لَطِيعُوا اللَّهَ ﴾ أَي اَتَّبِعُوا كِتَابَهُ ﴿ وَٱلْطِيعُوا

ٱلرَّسُولَ﴾ أَيْ خُذُوا بِسُنَّتِهِ ﴿وَأَوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُرٌ ﴾ أَيْ فِيمَا أَمَرُوكُمْ

بِهِ مِنْ طَاعَةِ اللهِ لَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، الصَّحِيحِ: «إِنَّمَا لَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (١٠٠).

#### وَ اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّهِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عِنْدَ التَّنَازُعِ] [اَلْأَهْرُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عِنْدَ التَّنَازُعِ] [اللَّهُ مُونِهُ مِنْدُ اللَّهُ اللَّ

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَإِن لَنَّزَعُمُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: أَيْ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ (١١). وَهَذَا أَمْرٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ تَنَازَعَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ أَنْ يُرَدَّ التَّنَازُعُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا اخْنَلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُدُر إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى:١٠] فَمَا حَكَمَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَشَهِدَا لَهُ بِالصِّحَّةِ فَهُوَ الْحَقُّ، وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِن كُمُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ ﴾ أَيْ رُدُّوا الْخُصُومَاتِ وَالْجَهَالَاتِ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِمَا فِيمَا شَجَرَ بَيْنَكُمْ ﴿إِنْ كُنُمُ نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرُ ﴾ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَحَاكُمْ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ فَلَيْسَ مُؤْمِنًّا ۚ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ أَي التَّحَاكُمُ إِلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِمَا فِيَ فَصْلِ النِّزَاعِ خَيْرٌ ﴿وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ أَيْ وَأَحْسَنُ عَاقِبَةً وَمَآلًا. كَمَمَا قَالَهُ السُّدِّيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ (١٢). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَأَحْسَنُ جَزَاءً (١٣) وَهُوَ قَريبٌ.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنِلَ مِن قَبْكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّلْعُوتِ وَقَدْ أَمِرُوَا أَن يَكَفُرُوا بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطِنُ أَن يُضِلَّهُمْ صَلَلاً بَعِيدًا ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطِنُ أَن يُضِلَّهُمْ صَلَلاً بَعِيدًا ﴿ وَإِنَا لَكُنْفِيقِنَ قِللَ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَاكَيْفُ إِذَا أَصَلَاتُهُم مُصِيبَةً لَي يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفُ إِذَا أَصَلَاتُهُم مُصِيبَةً لِللهِ إِن أَرَدُنا إِلَا اللهِ إِنْ أَرَدُنا إِلَا إِلَى مَا قَدُونِهِمْ فَوَلا لَهُمْ وَعُلْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فِتَ أَنفُسِهِمْ قَوْلاً لَهُمْ فِتَ أَنفُسِهِمْ قَوْلاً لَهُمْ فِتَ أَنفُسِهِمْ قَوْلاً لَهُمْ فِتَ أَنفُسِهِمْ قَوْلاً وَقُولِهِمْ قَوْلاً لَهُمْ فِتَ أَنفُسِهِمْ قَوْلاً لَهُ مَا أَنفُسِهِمْ قَوْلاً لَهُمْ فِي اللّهِ فِتَ أَنفُسِهِمْ قَوْلاً لَهُ مَا اللّهُ فَا أَنْ فَي اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مَا فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعُلْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فِي اللّهُ فِي اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا فَالْوَالْوَلِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا فَلَوْلُولُولُولَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا فَقُلُ لَهُمْ وَاللّهُ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا لَلْهُمْ وَقُلُ لَلْهُمْ فَلَا لَلْهُمْ وَلَا لَهُمْ فَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الل

(۱) فتح الباري: ۱۰۱/۸ (۲) مسلم: ۳/ ۱٤٦٥ وأبو داود: ۳/ وتحفة الأحوذي: ٥/ ٣٦٤ والنسائي: ۱٥٤٧ (۳) أحمد: ١/ ١٥٤ (٤) فتح الباري: ١٥٥٧ ومسلم: ١٤٦٩ (٥) أبو داود: ٢٦٢٦ والبخاري: ١٤٤٤ ومسلم: ١٨٣٩ (٦) فتح الباري: ١٢٠٤ ومسلم: ٢٠٤١ (١) فتح الباري: ١٢١٨ (٨) مسلم: ١٨٣٨ (٩) فتح الباري: ١١٩/١١ ومسلم: ٣/ ١٤٦١ (١٠) الطبري: ١١٩/١١ ومسلم: ٣/ ١٤٦١ (١١) الطبري: ٨/ ١٠٥ (١٢) الطبري: ٨/ ٥٠٠

بَلِيغَانَ ﴿

[مَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَحَاكَمَ إِلَى مَا سِوَاهُمَا فَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَحَاكَمَ إِلَى مَا سِوَاهُمَا فَلْيُسَ بِمُسْلِم]

هَذَا إِنْكَارٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عُّلَى مَنْ يَدَّعِى الْإيمَانَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْأَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِينَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُرِيدُ أَنَ يَتَحَاكَمَ فِي فَصْلِ الْخُصُومَاتِ إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، كَمَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّهَا فِي رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَ مِنَ الْيَهُودِ تَخَاصَمَا، فَجَعَلَ الْيَهُودِيُّ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُحَمَّدٌ، وَذَاكَ يَقُولُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ. وَقِيلَ: فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِمَّنْ أَظْهَرُوا الْإِسَلَامَ، أَرَادُوا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى حُكَّام الْجَاهِلِيَّةِ. وَقِيلَ غَيْرُ ذَٰلِكَ، وَالْآيَةُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، ۚ فَإِنَّهَا ذَامَّةٌ لِمَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَتَحَاكَمُوا إِلَى مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِل، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هَهُنَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَكَاكُمُوٓا ۚ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ﴾... إِلَى آخِرِهَا. وَقَـوْلُـهُ: ﴿ يَصُدُّونَ ۚ عَنكَ صُدُودًا ﴾ أَيْ يُعْرِضُونَ عَنْكَ إِعْرَاضًا كَالْمُسْتَكْبِرِينَ عَنْ ذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَن الْمُشْرِكِينَ: ﴿ وَإِذَا فِيلًا لَمُتُمُ التَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا﴾ [لقمان: ٢١] وَهَؤُلَاءِ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿ إِنَّمَا كَانَ فَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوًّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بَيْنَاهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ . . . الآيَةَ [النور: ٥١]. [ذَمُّ الْمُنَافِقِينَ]

ثُمُّ قَالَ تَعَالَى فِي ذَمِّ الْمُنَافِقِينَ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا آصَكِبَهُمُ مُصِيبَهُ يَسِمًا قَدْمُتُ أَيْدِيهِمْ أَيْ فَكَيْفَ بِهِمْ إِذَا سَاقَتُهُمُ الْمُقَادِيرُ إِلَيْكَ فِي مَصَائِبَ تَطْرُقُهُمْ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ، وَاحْتَاجُوا إِلَيْكَ فِي ذَلِكَ: ﴿ ثُمُّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللّهَ إِنْ وَاحْتَاجُوا إِلَيْكَ فِي ذَلِكَ: ﴿ ثُمُّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللّهَ إِنْ أَرُدُنَا إِلَى عَيْرِكَ، وَتَحَاكُمِنَا إِلَى عَدَاكَ إِلّا مَا أَرُدُنَا بِذَهَائِنَا إِلَى غَيْرِكَ، وَتَحَاكُمِنَا إِلَى عَدَاكَ إِلّا الْمُقَادَا وَالتَّوْفِيقَ، أَي الْمُدَارَاةَ وَالْمُصَانَعَةَ، لَا اعْتِقَادًا مِنَا صِحَّةَ تِلْكَ الْحُكُومَةِ، كَمَا أَخْبَرَنَا تَعَالَى عَنْهُمْ فِي الْإِحْسَانَ وَالتَّوْفِيقَ، أَي الْمُدَارَاةَ وَالْمُصَانَعَةَ، لَا اعْتِقَادًا مِنَا صِحَّةَ تِلْكَ الْحُكُومَةِ، كَمَا أَخْبَرَنَا تَعَالَى عَنْهُمْ فِي الْإِحْسَانَ وَالتَّوْفِيقَ، أَي الْمُدَارَاةَ وَالْمُصَانَعَةَ، لَا اعْتِقَادًا مِنَا صِحَّةَ تِلْكَ الْحُكُومَةِ، كَمَا أَخْبَرَنَا تَعَالَى عَنْهُمْ فِي الْإِلْمُ فَيْ فَوْلُونَ غَنْهُمُ فِي الْمُعْرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ مَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ مَالَا الْمَعْلَى الْمُعُودِ فِيمَا كَانَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي كَاهِنَا يَقْضِي بَيْنَ الْبَهُودِ فِيمَا كَانَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي كَاهِنَا يَقْضِي بَيْنَ الْبَهُودِ فِيمَا كَانَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي كَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَنْزَلَ الللهُ عَزَّ يَتَعْلَى الْمُعْرَافِينَ ، فَأَنْزَلَ الللهُ عَزَلَا اللهُ عَزَلَا اللهُ عَزَلَا اللهُ عَزَلَا اللهُ عَزَلَا الللهُ عَزَلَا اللّهُ عَزَلَا اللّهُ عَزَلَهُ اللّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَافِينَ اللّهُ عَزَلَ اللهُ عَزَلَا اللْهُ عَزَلَى الللّهُ عَزَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرَافِينَ الْمَلْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَلْهُ وَلَالِهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولَا الْمُعْلِي الْمَعْلَى ال

وَجَلَّ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَى الَّذِينَ وَلِهِ: ﴿ إِنْ أَرَدُنَا إِلَا إِحْسَنَا وَقَوْفِيقًا ﴾ (أ) وَقَوْفِيقًا ﴾ (أ) .

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أُوْلَتُهِكَ ٱلَذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي فَكُوبِهِمْ ﴾ هَذَا الضَّرْبُ مِنَ النَّاسِ هُمُ الْمُنَافِقُونَ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَسَبَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ، فَاكْتَفِ بِهِ يَا مُحَمَّدُ فِيهِمْ، فَإِنَّ اللهَ عَالِمٌ بِظَوَاهِرِهِمْ وَبَوَاطِنِهِمْ. وَلِهَذَا قَالَ لَهُ: ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ أَيْ يَظُواهِرِهِمْ عَلَى مَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴿ وَعِظْهُمْ ﴾ أَيْ وَانْهَهُمْ عَمَّا فِي قُلُوبِهِمْ ﴿ وَعِظْهُمْ ﴾ أَيْ وَانْهَهُمْ عَمَّا فِي قُلُوبِهِمْ ﴿ وَعِظْهُمْ اللهَّرِ مَا لَهُمْ عَمَّا اللهَّالِ مِنَ النَّفَاقِ وَسَرَائِرِ الشَّرِّ، ﴿ وَقُلَ لَهُمْ فِي كَالَمِ اللهُ وَسَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ بِكَلَامِ بَلِيعَ رَادِع لَهُمْ .

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا لِيُطَاعَ ﴾ أَيْ فَرَضْتُ طَاعَتَهُ عَلَى مَنْ أُرْسِلُهُ إِلَيْهِمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿ بِإِذِنِ ٱللّهِ فَالَ مُجَاهِدٌ: أَيْ لَا يُطِيعُ أَحَدٌ إِلّا بِإِذْنِي (٢٠ . يعْنِي لَا يُطِيعُهُمْ إِلّا مَنْ وَقَقْتُهُ لِذَلِكَ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَتَدُ مَكَوَكُمُ ٱللّهُ وَعَدَهُ وَ إِذَ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ﴿ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] أَيْ عَنْ أَمْرِهِ وَقَدَرِهِ وَمَشِيتَتِهِ وَتَسْلِيطِهِ إِيَّاكُمْ عَلَيْهِمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمُ أَنْهُمُ أَلْاَيَةً ، يُرْشِدُ تَعَالَى الْعُصَاةَ وَالْمُولِ عَلَيْهِمْ أَلْ وَلَوْ الله عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَر الرّسُولِ عَلَيْهُمْ أَلْ وَلَا الله عَلْيُهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَر الرّسُولِ عَلَيْهُمْ أَوْا الله عَلْيُهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَر اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَر اللهُ مَا الله عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَر لَهُ الله وَلَا الله عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَر لَهُمْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَر لَهُ أَنَا الله عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَر لَهُمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَر لَهُمْ وَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَر لَهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَر لَهُمْ وَلَهَذَا قَالَ : ﴿ وَلَكُومُ وَا الله وَاللّهُ وَقَابُ الرّحِيمُ اللّهُ وَلَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَرَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلَةً اللّهُ الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَحِمَهُمْ وَغَفَر اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[لا يَكُونُ الْمَرْءُ مُؤْمِنًا حَتَّى يُحَكِّمَ النَّبِيَ ﷺ فِي خُصُومَاتِهِ وَيَرْضَى بِهِ فِي قَرَارَةِ نَفْسِهِ ]

وَقَوْلُهُ: ﴿فَلَا وَرَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ يُقْسِمُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ الْمُقَدَّسَةِ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّى يُحَكِّمَ الرَّسُولَ ﷺ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ، فَمَا

<sup>(</sup>۱) الطبراني: ۲۱/ ۳۷۳ (۲) الطبري: ۱٦/٨

حَكَمَ بِهِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَجِبُ الْإِنْقِيَادُ لَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ثُمَّ لَا يَجِــدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَلْلِمُا﴾ أَيْ إِذَا حَكَّمُوكَ يُطِيعُونَكَ فِي بَوَاطِنِهمْ فَلَا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا حَكَمْتَ بهِ، وَيَنْقَادُونَ لَّهُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنَ، فَيُسَلِّمُونَ لِلَّالِكَ تَسْلِيمًا كُلِّيًا مِنْ غَيْرِ مُمَانَعَةٍ وَلَا مُدَافَعَةٍ وَلَا مُنَازَعَةٍ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عُرْوَةً، قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا فِي شَرِيجٍ مِنَ الْحَرَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلُ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «اسْق يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ». وَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ ﷺ للزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِيَ صَرِيحِ الْحُكْمَ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ أَشَارَ عَلَيْهُمَا ﷺ بَأَشْرِ لَهُمَا فِيهِ سَعَةٌ، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا نَزَّلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾(١)... الْآيَةَ. (سَبَبٌ آخَرُ) - رَوَى الْحَافِظُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دُحَيْم فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ ضَمْرَةَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ وَ فَقَضَى لِلْمُحِقِّ عَلَى الْمُبْطِلِ، فَقَالَ الْمُخْفِيُ عَلَيْهِ : لَا أَرْضَى، فَقَالَ صَاحِبُهُ : فَمَا تُرِيدُ؟ قَالَ : أَنْ نَذْهَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، فَذَهَبَا إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيِّ وَفَقَلَ النَّبِيِّ وَفَقَلَ النَّبِيِّ وَفَقَلَ النَّبِيِّ وَفَقَلَ النَّبِيِّ وَفَقَلَ النَّبِيِّ وَفَقَلَ الْمَقْضِيُّ لَهُ : قَدِ اخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِيِ وَفَقَى بِهِ فَقَصَى لِهِ فَقَلَلَ الْمُقْضِيُّ لَهُ : قَدِ اخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِيِ وَفَقَلَ الْمُقْضِيُ لَهُ : قَدِ اخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِي وَلَى اللَّبِي وَقَلَى اللَّبِي وَلَيْهِ فَقَالَ الْمُقْضِيُّ لَهُ : قَدِ اخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ، فَقَالَ الْمُقْضِيُّ لَهُ : قَدِ اخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِي وَلَى اللهُ وَلَا وَيَقَلَ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلِكَ لَا اللهُ وَمَلَى اللهُ وَرَبِكَ لَا اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلِكَ لَا اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلَى اللهُ وَمَلِكَ لَا اللهُ وَمَلَى اللهُ الْمَتَعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الْمَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلَى اللهُ المَلْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ المَلَى اللهُ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ المُعْمَلِ اللهُ المُعْم

﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ آَنِ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ آَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَكِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا فَلِيلُ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُنَمْ وَالْشَدُ وَالْشَدُ تَشِيعَا فِي وَاذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَدُنَا آجَرًا عَظِيمًا فِي وَلَهَدَيْنَهُمْ مِن لَدُنَا آجَرًا عَظِيمًا فِي وَلَهَدَيْنَهُمْ مِن لَدُنَا آجَرًا عَظِيمًا فِي وَلَهَدَيْنَهُمْ مِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فِي وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِيكَ مَعَ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِيكَ مَعَ اللّهِ مَن النَّيْنِ أَنْهُم اللهُ عَلَيْهِم مِن النَّيِئِينَ وَالْهَدِيقِينَ وَالشَّهُدَاءِ وَالْهَلِحِينَ وَحَمْنُ أَوْلَئِيكَ مَعَ وَحَمْنُ أَوْلَئِيكَ رَفِيقًا فَالْفَالِحِينَ وَحَمْنُ أَوْلَئِيكَ مَن اللهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَحَمْنُ أَوْلَئِيكَ وَرَفِيقًا فَالْفَالِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكُولُونَ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ لَا الْفَالْمُ لَهُ مِنَ اللّهُ وَلَهُ لَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللّهِ وَلَهُ فَاللّهُ مَنْهُمْ أَولَتُهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِم مِن اللّهِ وَلِيقِلْ اللّهُ وَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ فَلَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَلَوْ أَنَا كُنْبِنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوْ اأَنفُسكُمْ أُو الْخُرُجُواْ مِن وَلَوْ أَنا كُنْبِنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوْ اأَنفُسكُمْ أُو الْخُرُجُواْ مِن وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ وَيَرْكُمْ مَّا فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَقِ اللَّهُ مَقْ اللَّهُ مَقْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالْتَهِ وَلَكَفَى اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### عَلِيمًا ۞﴾

#### [أَكْثَرُ النَّاس يُعَانِدُونَ لِمَا يُؤْمَرُونَ]

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۸/۱۰۳ (۲) الدر المنثور: ۳۲۲/۲ إسناده ضعيف ضمرة لم يدرك عمر رضي الله عنه فهو مرسل.

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

[مَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَهُوَ مَعَ الْمُكَرَّمِينَ عِنْدَ اللهِ] ثُمَّ قَالَ تَّعَالَى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ ۖ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَمَ ٱلَّذِينَ أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيفِينَ وَالشُّهَدَأَءِ وَالصَّلِحِينَّ وَحَسُنَ أُوْلَئَيِكَ رَفِيقًا﴾ أَيْ مَنْ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَتَرَكَ مَا نَهَاهُ اللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُسْكِنُهُ دَارَ كَرَامَتِهِ، وَيَجْعَلُهُ مُرَافِقًا لِلْأَنْبِيَاءِ، ثُمَّ لِمَنْ بَعْدَهُمْ فِي الرُّتْبَةِ وَهُمُ الصَّدِّيقُونَ، ثُمَّ الشُّهَدَاءُ ثُمَّ عُمُومُ الْمُؤْمِنِينَ وَهُمُ الصَّالِحُونَ الَّذِينَ صَلَّحَتْ سَرَائِرُهُمْ وَعَلَانِيَتُهُمْ، ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِمْ تَعَالَى فَقَالَ: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَيَكِكَ رَفِيقًا ﴾ وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّتِي قُبضَ فِيهَا فَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ

النَّيْيِتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينُّ﴾ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرُ(١).

وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ

الْآخَرِ: «اللَّهُمَّ [فِي] الرَّفِيقِ الْأَعْلَى» (٣) -ثَلَاثًا- ثُمُّ قَضَىٰ. عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ. ذِكْرُ سَبَب نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَريمَةِ

رَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مَحْزُونٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا فُلَانُ، مَا لِي أَرَاكَ مَحْزُونًا؟» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، شَيْءٌ فَكَرْتُ فِيهِ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: نَحْنُ نَغْدُو عَلَيْكَ وَنَرُوحُ، نَنْظُرُ إِلَى وَجْهِكَ وَنُجَالِسُكَ، وَغَدًا تُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ، فَلَا نَصِلُ إِلَيْكَ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ شَيْتًا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّتَنَ﴾... الْآيَةَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ عَيْكُ فَبَشَّرَهُ (٤). وَقَدْ رُويَ هَذَا الْأَثَرُ مُرْسَلًا عَنْ مَسْرُوقٍ، وَعِكْرِمَةً، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ وَقَتَادَةَ، وَعَنِ الرَّبِيع بْنِ أَنَسِ وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِهَا سَنَدًا، وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوكَاً مِنْ وَجُّهِ آخَرَ، رَوَاهُ أَبُو بَكْر بْنُ مَرْدُويَهْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِي، وَأَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَهْلِي، وَأَحَبُ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ

فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِيكَ فَأَنْظُرَ إِلَيْكَ، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي

وَمَوْتَكَ، عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ

النَّبيِّينَ، وَإِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَنْ لَا أَرَاكَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى نَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ وَالصِّدْيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينُّ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا﴾. وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِاللهِ الْمَقْدَسِيُّ فِي كِتَابِهِ "صِفَةِ الْجَنَّةِ" ثُمَّ . قَالَ: لَا أَرَى بِإِسْنَادِهِ بَأْسًا<sup>(ه)</sup>، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَثَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ عِنَّدَ النَّبِيِّ يَظِيَّةٍ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: «سَلْ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: «أَو غَيْرَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»(٦).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ۚ يَارَسُولَ اللهِ، شُهَدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةً مَالِي. وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ أُصْبُعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ»ُ<sup>(٧)</sup>. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ، وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ بشَارَةُ مَا تَبَتَ فِي الصِّحَاحِ وَالْمَسَانِيدِ وَغَيْرهِمَا مِنْ طُرُقِ مُتَوَاتِرَةٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ، فَقَالَ: «الْمَرْءُ مَعَّ مَنْ أَخَبُّ»، قَالَ أَنُسٌ: فَمَا فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ فَرَحَهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ رَّسُولَ اللهِ ﷺ، وَأُحِبُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَأَرْجُو أَنَّ اللهَ يَبْعَثْنِي مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلُ كَعَمَلِهِمْ (^^). قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ أَيْ مِنْ عِنْدِ اللهِ بِرَحْمَتِهِ، وَهُوَ الَّذِي أَهَّلَهُمْ لِذَلِكَ لَا بِأَعْمَالِهِمْ ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيكًا﴾ أَيْ هُوَ عَلِيمٌ بِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْهِدَايَةَ وَالتَّوْفِيقَ.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانِفِرُواْ ثُبَاتِ أَو اَنِفُرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُمَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَلَبَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ اَللَّهُ عَلَىٰٓ إِذْ لَمَ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا۞ وَلَبِنْ أَصَابَكُمْ فَضُلُّ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنُّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّهٌ يَلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۰۳/۸ (۲) مسلم: ۱۸۹۳/۶ (۳) مسلم: ٤/ ١٨٩٤ (٤) الطبري: ٨/ ٥٣٤ (٥) الطبراني: ٣٣٠٨ ومن طريق أبي نعيم في الحليّة ٨/ ١٢٥ (٦) مسلم: ٩ُ٨ُ٤ (٧) جامعً المسانيد والسنن: ١٠/٧٧ (٨) فتح الباري: ٧/ ٥١

فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَلَيُفَنتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَ بِالْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَهُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْحَدَرِ مِنَ الْعَدُو ] [الْأَمْرُ بِأَخْذِ الْحَذَرِ مِنَ الْعَدُو ]

يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى عَبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِأَخْذِ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوهِمْ، وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ التَّأَهُّبَ لَهُمْ بِإِعْدَادِ الْأَسْلِحَةِ وَالْعَدَدِ، وَتَكْثِيرِ الْعَدَدِ بِالنَّهِيرِ فِي سَبِيلِهِ ﴿ثَبَاتٍ ﴾ أَيْ جَمَاعَةٌ بَعْدَ جَمَاعَةٌ وَفِرْقَةٌ بَعْدَ فِرْقَةٍ وَسَرِيَّةٌ بَعْدَ سَرِيَّةٍ. وَالثَّبُاتُ عَلَى نَبِينَ. قَالَ عَلِيُ بْنُ وَالثَّبَاتُ جَمْعُ الثُبَةُ عَلَى نَبِينَ. قَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: ﴿فَانِفِرُوا ثَبَاتٍ ﴾ أَيْ عُصَبًا أَيْ عَصَبًا مَتَفَرِّقِينَ ﴿ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا ﴾ يَعْنِي كُلِّكُمْ (١٠). يَعْنِي مُلَّكُمْ (١٠). وَكَذَا رُوِي عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةً وَالسُّدِيِّ وَقَتَادَةً وَالضَّحَاكِ وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَمُقَاتِل بْنَ حَيَانَ وَخُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ (٢٠). وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَمُقَاتِل بْنَ حَيَانَ وَخُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ (٢٠).

[مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِينَ التَّخَلْفُ عَنِ الْجِهَادِ]
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُرُ لَمَن لَيُطِئَنَ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ: نَزَلَتْ فِي الْمُنَافِقِينَ (٣٠). وَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: ﴿ لَيُجَلِّنَ ﴾ أَيْ لَيَتَخَلَّفَنَ عَنِ الْجِهَادِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُوادُ أَنَّهُ يَتَبَاطأُ هُو فِي نَفْسِهِ، وَيُبَطِّى ءُ غَيْرَهُ عَنِ الْجِهَادِ كَمَا كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ - قَبَّحَهُ الله - يَفْعَلُ، يَتَأَخَّرُ عَنِ الْجِهَادِ وَيَثَبِّطُ النَّاسَ عَنِ الْخُرُوجِ فِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ جُرِيْجِ وَابْنِ جَرِير، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْمُنَافِقِ أَنَّهُ مَنْ الْخُرُوجِ فِيهِ. وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ جُرِيْجِ وَابْنِ جَرِير، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْمُنَافِقِ أَنَّهُ مَنْ الْخُرُوجِ فِيهِ. وَهَذَا اللهُ عَنِ الْجِهَادِ ﴿ فَإِنْ مَحِير، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْمُنَافِقِ أَنَّهُ مَنْ الْمُنَافِقِ أَنَّهُ مَنْ الْمُحَلِّ فَيَ الْمُعَلِّ إِذْ لَمْ أَكُمُ لِمَا لِلْهِ فِي الْمَدِيدَ ﴾ أَيْ قَتْلُ وَشَهَادَةٌ وَغَلَبُ الْعَدُو لَكُمْ لِمَا لِلْهِ فِي الْمُنَافِقِ أَنَّ لَهُ مَنْ إِذْ لَمْ أَخْضُرْ مَعَهُمْ وَقَعَةَ الْقِتَالِ، يَعُدُّ ذَلِكَ مِنْ الشِهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَدُر مَا فَاتَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي الصَّبْرِ أَو يَعْمَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَدُر مَا فَاتَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي الصَّبْرِ أَو يَالَعُهُمْ وَقَعَةَ الْقَتَالِ، يَعُدُّ ذَلِكَ مِنْ الشَّهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَدْرِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِي الصَّبْوِ أَو يَالًى .

﴿ وَلَهِنَ ۚ أَصَلَبَكُمُ فَضَلُ مِنَ ٱللّهِ ۚ أَيْ نَصْرٌ وَظَفَرٌ وَغَنيِمَةٌ ﴿ لَيُهُ لَيُسَ مِنْ ﴿ لَيَقُولَنَ كَأَنَ لَمَ تَكُن بَيْنَكُم وَبَيْنَهُ مَوَدَةً ﴾ أَيْ كَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ ﴿ يَكَلِيَّتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ أَيْ إِنْ يُضْرَبَ لِي بِسَهْمٍ مَعَهُمْ، فَأَخْصُلَ عَلَيْهِ. وَهُوَ أَكْبَرُ فَصَدِهِ وَغَايَةً مُرَادِهِ.

[اَلتَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَيْقَنتِلَ ﴾ أَيَ الْمُؤْمِنُ النَّافِرُ ﴿ فِي سَكِيلِ النَّهِ النَّافِرُ ﴿ فِي سَكِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَشَرُونَ الْمُحَيَّوْةَ الدُّنْيَ الْاَلْخِرَةِ ﴾ أَيْ يَبِيعُونَ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ قَلِيلٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِكُفْرِهِمْ

وَمَالَكُمْ لَا نُقَلِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَالْوِلْدِنِ النّهِ مِن اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْوَجَالِ وَالنِسَآءِ وَالْوِلْدِنِ النّهِ مِن اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَسْتَضْعَفِينَ مِن الْمُنكُ وَاللّهِ اللّهِ وَالْوَلِيَّ الْمَن الدُنكَ وَلِيَّا وَاجْعَل لَنَامِن لَدُنكَ مَن الضَّي اللّهِ وَالّذِينَ كَفَرُوا مَن اللّهَ عَلَيْهِمُ الْفِينَ إِنَّ كَيْد مَنْ اللّهَ عَلَيْهِمُ الْفِينَ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَعَدَمَ إِيمَانِهِمْ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُقَنِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَتَلُ أَوْ يَغَلِبُ فَسَوْفَ ثَوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ أَيْ كُلُّ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَشُوبَةٌ عَظِيمَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمًا ﴾ أَيْ كُلُّ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَشُوبَةٌ عَظِيمةٌ وَأَجْرٌ جَزِيلٌ ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ : ﴿ وَتَكَفَّلُ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ إِنْ تَوَقَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ﴿ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ ﴿ وَمَا لَكُو مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ﴾ أَوْ يَرْجِعَهُ وَمَا لَكُو مَنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ﴾ أَوْ يَنْ مَوْمَ اللهُ وَالنِسَتَهُ مَنْ مَن الرَّعِلُ وَالنِسَلَةِ وَالْمُتَعْمَةِ فِي اللهِ وَالنِسَلَةِ وَالْمُتَعْمَةِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ وَالنَّسَةِ وَالنَّسَةِ وَالْمَعْوَلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالنَّسَةُ مَنْ مُنَ الشَّيَطُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمَيْنَ كَفَرُوا يُقَالُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمَيْنَ كَفَرُوا يُقَالُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمَيْنَ كَفَرُوا يُقَالُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمَنَ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ كَفَرُوا يُقَالُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمَيْنَ كَفَرُوا يُقَالُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمَيْنَ كَفَرُوا يُقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمَيْنَ كَفَرُوا يُقَالِونَ فِي سَبِيلِ اللّهُ وَالْمَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَيْطُونَ فِي سَبِيلِ صَعْمَالُ إِلَيْنَ كَفَرُوا يُقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ صَعْمَةً اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْمَالِيْ إِلَى اللّهُ الْمُعْمَالُونَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَ فَلَكُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَى الللهُ اللّهُ اللْمُؤْمِنَ فَي سَلِيلِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللْمُؤْمِنَ فَي اللْمَالِقُولُ الللْهُ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُ اللْهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْهُ الللّهُ اللْمُؤْمِلُونَ الللْهُ اللْمُؤْمِلُ الللْهُ الللْمُولُ الللْهُ الللْهُ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمُ الللّهُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُوا الللْمُؤُمُ الللْمُؤْمُ اللّهُ اللَّهُ اللللْمُؤْمُ الللْمُؤْم

[الْحَضُّ عَلَى الْقِتَالِ لِإِنْقَاذِ الْمُسْتَضْعَفِينَ]

يُحَرِّضُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، (١) الطبري: ٥٣٨،٥٣٧/٨ (٢) الطبري: ٥٣٨،٥٣٧/٨ (٣) الطبري: ٨/٥٣٨ (١٤٩٦/٣

كَفَرُوا يُقَنْلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّلَاعُوبُ أَي الْمُؤْمِنُونَ يُقَاتِلُونَ فِي طَاعَةِ طَاعَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ، وَالْكَافِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي طَاعَةِ اللهِ وَرِضْوَانِهِ، وَالْكَافِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ. ثُمَّ هَيَّجَ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى قِتَالِ أَعْدَائِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿فَقَرْلُوا أَوْلِيآ الشَّيْطِلُونَ الْقَيْلُوا أَوْلِيآ الشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ السَّيْطُونَ وَمَاثُوا الرَّكُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اله

قَرِبُ قُلُ مَنْعُ الدُّنَا قَلِلُّ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمِنِ الْقَلَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَدَةً وَلِن تُصِبَهُم حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِن عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَهُم سَيِّمَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِن عِندِ اللّهِ فَإِل هَوْكَمَ الْقَوْدِ لَا يَقُولُوا هَذِهِ مِن عِندِ اللّهِ فَإِل هَوْكَمَ الْقَوْدِ لَا يَعُولُوا هَذِهِ مِن عِندِ اللّهِ فَإِلَا هَوْكَمَ الْقَوْدِ لَا يَكُولُوا هَذِهِ مِن عَندِ اللّهِ فَإِلَا هَوْكَمَ اللّهِ وَمَا السَّابَكَ يَكُولُوا هَذِهِ فَمِن اللّهِ وَمَا السَّابَكَ مِن حَسَنَةٍ فَنِ اللّهِ وَمَا السَّابَكِ مِن سَيِّنَةِ فَنِ اللّهِ شَهِدا ﴿ فَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مُ عَلَى حُبِ تَأْخُورِ فَرْضِ الْقِتَالِ مِمَّنْ كَانُوا اللّهُ مُ عَلَى حُبِ تَأْخُورِ فَرْضِ الْقِتَالِ مِمَّنْ كَانُوا

كَانَ الْمُؤْمِنُونَ فِي الْبِتِدَاءِ الْإِسْلَامِ وَهُمْ بِمَكَّةً مَأْمُورِينَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ النَّصُبِ، لَكِنْ كَانُوا مَأْمُورِينَ بِالصَّفْحِ مَأْمُورِينَ بِمُوَاسَاةِ الْفُقْرَاءِ مِنْهُمْ، وَكَانُوا مَأْمُورِينَ بِالصَّفْحِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، وَالصَّبْرِ إِلَى حِينٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّقُونَ، وَيَوَدُّونَ لَوْ أُمِرُوا بِالْقِتَالِ لِيَشْتَفُوا مِنْ يَتَحَرَّقُونَ، وَلَوْ أُمِرُوا بِالْقِتَالِ لِيَشْتَفُوا مِنْ الْحَالُ إِذْ ذَاكَ مُنَاسِبًا لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: قِلَّةُ عَدَدِهِمْ بِالنَّسْبَةِ إِلَى كَثْرَةِ عَدَدِ عَدُوهِمْ. كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: قِلَةُ عَدَدِهِمْ بِالنَّسْبَةِ إِلَى كَثْرَةِ عَدَدِ عَدُوهِمْ. كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: كَوْنُهُمْ كَانُوا فِي بَلَدِهِمْ، وَهُوَ بَلَدٌ حَرَامٌ، وَمُنْهَ بِالْقِتَالِ فِيهِ وَمُنْ بِالْجِهَادِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ لَمَّا وَمُعَ هَذَا لَمُ أَمُولُوا بِمَا الْبَدَاءَ، [لَائِقًا] فَلِهَذَا لَمْ يُؤُمْ بِالْجِهَادِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ لَمَا أُمِرُوا بِمَا لَكُمْ وَلَا مُولُوا بُهَا كَانُوا مُومَعَ هَذَا لَمَّا أُمِرُوا بِمَا كَانُوا مُومَعَ هَذَا لَمَا أُمِرُوا بِمَا كَانُوا مُومَعَ هَذَا لَمَا أُمُرُوا بِمَا كَانُوا مُومَعَ هَذَا لَمَا أُمُولُوا بِمَا لَانُوا مُومَعَ هَذَا لَمَا أُمُرُوا بِمَا كَانُوا مُومَعَ هَذَا لَمَا أُمُولُوا مُواجَهَةً النَّاسِ فَالْمُولُ وَلَا مُورُوا بِمَا لَوْلُوا مُؤَاجَهَةً النَّاسِ كَانُوا مُورَا مُواجَعَةً النَّاسِ فَا مُؤْمُولُ مُؤْمُولُ مُؤْمُولُ مُؤْمُولُ مُؤْمُولُ مُؤَامُولُ مُؤَامُولُ مُؤَامُولًا مُواجَعَةً النَّاسِ السَامِ الْمُؤْمُولُ مُؤْمُولًا مُؤَامُولًا مُؤَامُولًا مُؤَامِهُمَ اللْمُؤْمِولُولُ مُؤْمُولُ مُؤْمُولًا مُؤْمُولًا مُؤَامُولًا مُؤَامُولًا مُؤْمُولًا مُؤَامُولًا مُؤَامُولًا مُؤْمُولُولًا مُؤَامُولًا مُؤْمُولًا مُؤْمُولًا مُؤْمُولًا مُؤْمُولًا مُؤْمُولًا مُؤْمُولًا مُؤْمُولًا لَمَا أُمُولُومًا مُؤْمُولًا لَمُ الْمُؤْمُولُ مُؤْمُولًا لِمُؤْمُولًا لَمُؤْمِلًا لَمَا أَمُولًا لَمَا أُمُولَامُهُ الْمُؤْمُولُ مُؤْمُولًا لِمُؤْمِلًا لَمَالَا لَمَا أَمُولًا لَمُؤْمُولًا لِمُؤْمُولًا لِمُؤْمِلًا لَمَا الْمُؤْمُولُ مُؤْمُولًا لِمَامُولُولًا مُؤْمُولًا لِمُؤْمِلًا

خَوْفًا شَدِيدًا ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا لِمَ كَتَبَّتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوَلَآ أَخَّرَنَنَآ إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبٌ ﴾ أَيْ لَوْ مَا أَخَّرْتَ فَرْضَهُ إِلَى مُدَّةٍ أُخْرَى، فَإِنَّ فِيهِ سَفْكَ الدِّمَاءِ، وَيُتْمَ الْأَبْنَاءِ، وَتَأَيُّمَ النِّسَاءِ، وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَبَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِلَتَ سُورَةً ۖ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِبِهَا الْقِتَالُّ ﴾ [محمد: ٢٠]. . . الْآيَاتِ، رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَأَصْحَابًا لَهُ أَتُّوا النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا ۚ يَا نَّبِيَّ اللهِ، كُنَّا فِي عِزٍّ وَنَحْنُ مُشْرِكُونَ، فَلَمَّا آمَنَّا صِرْنَا أَذِلَّةً، ۚ قَالَ: «إِنِّي أُمِّرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ»، فَلَمَّا حَوَّلَهُ اللهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَمَرَهُ بِالْقِتَالِ فَكَفُّوا. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوًّا أَيْدِيَكُمْ ﴾ (٢). . . الْآيَةُ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ<sup>(٣)</sup> وَقَوْلُهُ: ﴿قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْقَيَ۞ أَيْ آخِرَةُ الْمُتَّقِى خَيْرٌ مِنْ دُنْيَاهُ. ﴿ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴾ أَيْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ بَلْ تُوَفُّونَهَا أَتَمَّ الْجَزَاءِ، وَهَذِهِ تَسْلِيَةٌ لَهُمْ عَنِ الدُّنْيَا وَتَرْغِيبٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَتَحْرِيضٌ لَهُمْ عَلَى الْجِهَادِ.

#### [لَا مَفَرَّ مِنَ الْمَوْتِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوَ كُنُمُ فِي بَعْجِ مُشَيَّدَةً ﴾ أَيْ أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَى الْمَوْتِ لَا مَحَالَةَ، وَلَا يَنْجُو مِنْهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ﴾ يَنْجُو مِنْهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانِ﴾ الْآيَةَ [الرحمن: ٢٦]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَايَقَةُ الْمَوْتِ ﴾ [الأنبيآء: ٣٤] وَالْمَفْصُودُ أَنَّ كُلَّ لَيْشِرِ مِن فَلِكَ الْمُؤْتِ لَا مَحَالَةَ، وَلَا يُنْجِيهِ مِنْ ذَلِكَ أَحَدُ صَائِرٌ إِلَى الْمَوْتِ لَا مَحَالَةَ، وَلَا يُنْجِيهِ مِنْ ذَلِكَ وَمَقَامًا مَقْسُومًا ، كَمَا قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حِينَ جَاءَهُ الْمُوتُ عَلَى فِرَاشِي إِلَّا وَفِيهِ جُرْحٌ مِنْ طَعْنَةِ أَوْ رَمْيَةٍ ، وَهَا مِنْ قَالَمُ مُعْنَومًا ، وَمَا مِنْ عَصْدِهُ مَنْ الْمُؤْتِ عَلَى فِرَاشِي ، فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ، وَقَوْلُهُ: وَمَا مِنْ أَوْلِيدِ حَينَ جَاءَهُ اللّهُ وَفِيهِ جُرْحٌ مِنْ طَعْنَةٍ أَوْ رَمْيَةٍ ، وَهَا أَنَ الْمُوتُ عَلَى فِرَاشِي ، فَلَا نَامَتْ أَعْيُنُ الْجُبَنَاءِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يُغْتِي حَلَى فِي بُورِجٍ مُشَيِّدَةً ﴾ أَيْ حَصِينَةٍ مَنْيَعَةٍ عَالِيةٍ رَفِيعَةٍ ، وَهَا أَيْ لَا مُؤْتُ مُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً ﴾ أَيْ حَصِينَةٍ مَنْيَعَةٍ عَالِيةٍ رَفِيعَةٍ ، وَهَا أَيْ لَا مُؤْتِ مُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً ﴾ أَيْ حَصِينَةٍ مَنْيَعَةٍ عَالِيّةٍ رَفِيعَةٍ ، وَهَا أَيْ لَا مُؤْتِ مُنْ عَنْهُ عَلَى حَلَى الْمَوْتِ . هُلَكُونَ الْمُؤْتِ .

#### [طِيرَةُ الْمُنَافِقِينَ بِالنَّبِيِّ ﷺ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِن نُصِبَّهُمُ حَسَنَةٌ ﴾ أَيْ خَصْبٌ وَرِزْقٌ مِنْ ثِمَارٍ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۰۳/۸ (۲) الطبري: ۵۶۹/۸ (۳) النسائي في الكبرى: ۲٫ ۳۲۵ والحاكم: ۳۰۷/۲

وَزُرُوع وَأُوْلَادٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ، هَذَا مَعْنَى قَوْلِ ابْن عَبَّاس وَأَبِي ٱلْعَالِيَةِ وَالسُّدِّيِّ ﴿يَقُولُوا هَلَاهِ؞ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ وَإِن تُصِبَّهُمُّ سَيِّتَةٌ﴾ أَيْ قَحْطٌ وَجَدْبٌ وَنَقْصٌ فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوع، أَوْ مَوْتُ أَوْلَادٍ أَوْ نَتَاجِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ كَمَا يَقَوْلُهُ أَبُو الْعَالِيَةِ وَالسُّدِّيُّ ﴿يَقُولُواْ هَذَّهِهِ مِنْ عِندِكَ ﴾ أَيْ مِنْ قِبَلِكَ وَبسَبَب اتِّبَاعِنَا لَكَ وَاقْتِدَائِنَا بِدِينِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ قَوْم فِرْعَوْنَ: ﴿ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِيِّهِ ۚ وَإِن تُصِيُّهُمَّ سَيِّتُهُ يَطَّيَرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَلَّهُ ۗ [الأعراف: ١٣١] وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۗ . . . الْآيَةَ [الحج: ١١] وَهَكَذَا قَالَ لْهؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الِّإِسْلَام ظَاهِرًا، وَهُمْ كَارِهُونَ لَهُ فِي نَفْس الْأَمْرِ، وَلِّهَذَا ۚ إِذَا أَصَّابَهُمْ شَرٌّ إِنَّمَا يُسْنِدُونَهُ إِلَى اتَّبَاعِهِمُ النَّبِيِّ ﷺ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿قُلْ كُلُّ مِّنَ عِندِ اَللَّهُ﴾ فَقَوْلُهُ: قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ، أَي الْجَمِيعُ بقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرهِ، وَهُوَ نَافِذٌ فِي الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُخَاطِبًا لِرَسُولِهِ ﷺ وَالْمُرَادُ جَنْسُ الْإِنْسَانِ لِيَحْصُلَ الْجَوَابُ ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ اللَّهِ﴾ أَيْ مِنْ فَصْلِ اللهِ وَمَنَّهِ وَلُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ ﴿ وَمَا ٓ أَصَابَكَ مِن سَيَتَكُمْ فَين نَفْسِكً ﴾ أَيْ فَمِنْ قِبَلِكَ، وَمِنْ عَمَلِكَ أَنْتَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُو وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] قَالَ السُّدِّيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ زَيْدٍ ﴿ فَمِن نَّفْسِكُ ﴾ أَيْ بِذَنْبِكَ. وَقَالَ قَتَادَةُ فِي الْآيَةِ: ﴿ فِين نَّقْسِكً ﴾ عَقُوبَةً لَكَ. يَا ابْنَ آدَمَ بِذَنْبِكَ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ أَيْ تُبَلِّغُهُمْ شَرَائِعَ اللهِ وَمَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ، وَمَا يَكْرَهُهُ وَيَأْبَاهُ ﴿وَكَهَىٰ بَاللَّهِ شَهِيدًا﴾ أَيْ عَلَى أَنَّهُ أَرْسَلَكَ، وَهُوَ شَهِيدٌ أَيْضًا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، وَعَالِمٌ بِمَا تُبَلِّغُهُمْ

إِيَّاهُ، وَبِمَا يَرُدُّونَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ كُفْرًا وَعِنَادًا. ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن نَوَلَى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَـرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَاهِفَةُ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبُيِّتُونٌ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ

وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا﴿ۗ۞﴾ [طَاعَةُ الرَّسُولِ هِيَ طَاعَةُ اللهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِأَنَّهُ مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّهُ مَا يَنْطِقُ عَنِ اللهُ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِأَنَّهُ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ

٤ 上班 مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّى فَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكَتُبُ مَايُبَيِّتُونَّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا هُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَنْفَاكَثِيرًا ١١٨ وَإِذَاجَآءَهُمْ أَمُرُّمِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيرَ ۗ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ,مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ فَقَننِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلمُؤْمِنِينَّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ. نَصِيبُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّعَةً يَكُن لَهُ ، كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوۡ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيۡ ءٍ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ

أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ عَصَانِي أَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ عَصَانِي أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (1). وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ (1). وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ (1). وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن تَوَلَّى مَا عَلَيْكَ مَنْهُ، إِنَّ عَلَيْكَ سَعِدَ وَنَجَا، وَكَانَ لَكُ مِنَ الْأَجْرِ نَظِيرُ مَا حَصَلَ لَهُ، وَمَنْ تَوَلَّى عَنْكَ خَابَ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ نَظِيرُ مَا حَصَلَ لَهُ، وَمَنْ تَوَلَّى عَنْكَ خَابَ وَخَسِر، وَلَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ أَمْرِهِ شَيْءٌ، كَمَا جَاءَ فِي وَخَسِر، وَلَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ أَمْرِهِ شَيْءٌ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ (٣).

## [بَيَانُ سَفَاهَةِ الْمُنَافِقِينَ]

وَقَوْلُهُ: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ﴾ يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّهُمْ يُظْهِرُونَ الْمُوافَقَةَ وَالطَّاعَةَ ﴿فَإِذَا بَـرَزُواْ مِنْ عِندِكَ﴾ أَيْ خَرَجُوا وَتَوَارَوْا عَنْكَ ﴿بَيْتَ طَابِّفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ﴾

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲/۲۰۲ (۲) فتح الباري: ٦/ ١٣٥ ومسلم: ٣/ ١٣٨ ١٤٦٦ (٣) مسلم: ٢/٩٩٥

أَي اسْتَسَرُّوا لَيْلًا فِيمَا بَيْنَهُمْ بغَيْر مَا أَظْهَرُوهُ لَكَ، فَقَالَ

نَعَالَى: ﴿وَٱللَّهُ يَكُثُبُ مَا يُبَيَّـٰتُونَّا﴾ أَيْ يَعْلَمُهُ وَيَكْتُبُهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ حَفَظَتُهُ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ هُمْ مُوَكَّلُونَ بِالْعِبَادِ، يَعْلَمُونَ مَا يَفْعَلُونَ. وَالْمَعْنَى فِي هَذَا التَّهْدِيدِ أَنَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِمَا يُضْمِرُونَهُ وَيُسِرُّونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَمَا يَتَّفِقُونَ عَلَيْهِ لَيْلًا مِنْ مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ ﷺ وَعِصْيَانِهِ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ أَظْهَرُوا لَهُ الطَّاعَةَ وَالْمُوَافَقَةَ، وَسَيَجْزِيهِمْ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا وَاللَّهِ وَوَالرَّسُولِ وَلَطَعْنَا﴾. . . الْآيَة [النور:٤٧]، وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ ﴾ أي اصْفَحْ عَنْهُمْ، وَاحْلُمْ عَلَيْهِمْ، وَلَا تُؤَاخِذْهُمْ، وَلَا تَكْشِفْ أَمُورَهُمْ لِلنَّاسْ، وَلَا َ تَخَفْ مِنْهُمْ أَيْضًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ أَيْ: كَفَى بهِ وَلِيًّا وَنَاصِرًا وَمُعِينًا، لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ وَأَنَابَ إِلَيْهِ.

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرُءَانَّ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْنِلَـٰفَا كَثِيرًا۞ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِدِّ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْهُمْ لَمَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ١

[اَلْقُرْانُ حَقًّ]

يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا لَهُمْ بِتَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَنَاهِيًا لَهُمْ عَنِ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ، وَعَنْ تَفَهُّم مَعَانِيهِ الْمُحْكَمَةِ وَأَلْفَاظِهِ الْبَلِيغَةِ، وَمُحْبِرًا لَهُمْ أَنَّهُ لَا اَخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا اصْطِرَابَ، وَلَا تَضَادً وَلَا تَعَارُضَ لِأَنَّهُ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ فَهُوَ حَقٌّ مِنْ حَقٌّ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ۗ ٱلْقُرِّءَاتَ أَمْرَ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ﴾ [محمد: ٢٤]، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ لَوْ كَانَ مُفْتَعَلَّا مُخْتَلَقًا، كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُ مِنْ جَهَلَةِ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ فِي بَوَاطِنِهِمْ ﴿ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَىٰفَا﴾، أي اضْطِرَابًا وَتَضَادًا ﴿كَثِيرًا﴾، أيْ وَهَذَا سَالِمٌ مِنَ الْإِخْتِلَافِ، فَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْم حَيْثُ قَالُوا: ﴿ مَامَنَّا بِهِۥ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً ﴾ [آل عمران: ٧] أَيْ مُحْكَمُهُ وَمُتَشَابِهُهُ حَقٌّ، فَلِهَذَا رَدُّوا الْمُتَشَابِهَ إِلَى الْمُحْكَمِ فَاهْتَدَوْا، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ رَدُّوا الْمُحْكَمَ إِلَى الْمُتَشَابِهِ فَغَوَوْا، وَلِهَذَا مَدَحَ تَعَالَى الرَّاسِخِينَ وَذَمَّ الزَّائِغِينَ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ

عَمْرُو بْن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا

وَأَخِي مَحْلِسًا مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَم، أَقْبَلْتُ أَنَا

وَأَخِي، وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى بَابِ مِنْ أَبْوَابِهِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ، فَجَلَسْنَا حَجْرَةً، إَذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا، حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، يَرْمِيهمْ بِالنُّرَآبِ وَيَقُولُ: «مَهْلَا يَا قَوْم، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِّنْ

فَبْلِكُمْ، بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمُّ، وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْض، إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بِعْضُهُ بَعْضًا، إِنَّمَا يُصَدِّقُ بَعْضُةً بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ »(١).

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: هَجَّرْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَإِنَّا لَجُلُوسٌ إِذِ اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي آيَةٍ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَتِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ»(٢). وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ (٣ُ).

[َالنَّهْيُ عَنْ إِشَاعَةِ الْخَبَرِ دُونَ تَحْقِيقِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ ﴾ إِنْكَارٌ عَلَى مَنْ يُبَادِرُ إِلَى الْأُمُورِ قَبْلَ تَحَقُّقِهَا، فَيُخْبِرُ بِهَا وَيُفْشِيهَا وَيَنْشُرُهَا، وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهَا صِحَّةٌ. وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ٰ «كَفَّى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (٤٠). ۚ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ مِنْ سُنَنِهِ<sup>(٥)</sup>. وَفِي الصَّحِيحَيْن، عَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ<sup>(٦)</sup>. أَي الَّذِي يُكْثِرُ مِنَ الْحَدِيثِ عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ مِنْ غَيْرِ تَنَبُّتٍ، وَلَا تَدَبُّرٍ، وَلَا تَبَيُّنِ. وَفِي الصَّحِيح: «مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَّذِبٌ، فَهُوَ أَخَدُ الْكَاذِبَيْنِ»(٧). وَلْنَذْكُرْ هَهُنَا حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمُتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهِ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، طَلَّقَ نِسَاءَهُ، فَجَاءَ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ النَّاسَ يَقُولُونَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَصْبرْ حَتَّى اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَاسْتَفْهَمَهُ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: «لَا» فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. وَعِنْدَ مُسْلِم فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ فَقَالَ: «لَا» فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِلِ فَنَادَيتُ بأَعْلَى صَوْتِي، لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ٢/ ١٨١ (٢) أحمد: ٢/ ١٩٢ (٣) مسلم: ٤/

۲۰۰۳ والنسائي في الكبرى: ٥/٣٣ (٤) مسلم: ١٠/١ (٥) أبو داود: ٥/٢٢٦ (٦) مسلم: ٥ وأبو داود: ٤٩٩٦ (٧)

مسلم: ١/٩

الْآيَةُ: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمَرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدِّ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ فَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرِ (١٠) وَمَعْنَى قَوْلِهِ: يَسْتَنْبِطُونَهُ ] مِنْ مَعَادِنِهِ، يَسْتَنْبِطُونَهُ ] مِنْ مَعَادِنِهِ، يُقَالُ: اسْتَنْبَطَ الرَّجُلُ الْعَيْنَ إِذَا حَفَرَهَا وَاسْتَخْرَجَهَا مِنْ فَعُورِهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ لَاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ، قَالَ عَلِي فَعُورِهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ لَاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ، قَالَ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ (١٠). ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَعْنِي الْمُؤْمِنِينَ (١٠).

رَبِي اللهِ اللهِ

[أَمْرُ اللهِ رَسُولَهُ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْفِتَالَ بِنَفْسِهِ] يَأْمُرُ نَعَالَى عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ أَنْ يُبَاشِرَ الْقِتَالَ

يه مر تعالى عبده ورسوله محمدا هيه ال يباسر الهال المنسور المنسور

[تَحْريضُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَحَرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَيْ عَلَى الْقِتَالِ، وَرَغِّبُهُمْ فِيهِ، وَشَجِّعْهُمْ عِنْدُهُ، كَمَا قَالَ لَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ، وَرَغِّبُهُمْ فِيهِ، وَشَجِّعْهُمْ عِنْدُهُ، كَمَا قَالَ لَهُمْ عَلَى الْقَالِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ يُسَوِّي الصَّفُوفَ: ﴿ قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ ﴾ (٤٠) . وقد ورَدَتْ أَحادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي التَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: فَالَ رَسُولُهِ ، وَأَقَامَ وَلَا رَسُولُهِ ، وَأَقَامَ الشَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الشَّهِ وَآتَى الزَّكَاةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُذْخِلُهُ الْجَنَّة ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ أَنْ يُدْخِلُهُ الْجَنَّة ، هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ أَنْ يُعْلَى اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ أَنْ يُعْلَى اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ إِنْ يُعْلِي اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ إِنْ يُعْلِي عَلَى اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ أَنْ يُعْلَى اللهِ إِنْ يُعْلِقُ عَلَى اللهِ إِنْ يَعْلَى اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ إِنْ يُعْلِهُ عَلَى اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ إِنْ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ إِنْ يُعْلِي اللهِ إِنْ يُعْلِمُ عَلَى اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ إِنْ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ إِنْ يُعْلِقُ الْعُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ إِنْ يُعْلِي اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ إِنْ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ إِنْ اللهُ إِنْ يُعْلِقُ الْعَامِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ اللهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الْعَامِ الْعَلَامِ الْعُلِي اللهِ إِنْ الْعُلَامِ اللهِ الْعَامَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعُلِي اللهِ الْعِلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَ

٤ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ فَمَا لَكُوْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَزَكَسَهُم بِمَاكَسَبُوٓا أَتَرُ يِدُونَ أَن تَهْـ دُواْمَنَ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِتَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا تَكَفُرُونَ كَمَاكَفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآةً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمَّ أَوِّلِيٓآة حَتَى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهَ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمُ حَيْثُ وَجَد تُّمُوهُمُّ وَلَا نَتَخِذُواْ مِنْهُمُ وَلِيَّ اوَلَانَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بِنَيْكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ أَوْجَآ وُكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُرُ فَلَقَىٰ لُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمْ فَلَمُ يُقَنِلُوكُمْ وَأَلْفَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلّ مَارُدُّ وَا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْفِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُ مَ فَخُدُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ تُقِفْتُمُوهُمُّ وَأُوْلَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُّبِينًا ١١

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٩/ ١٨٧ ومسلم: ٢/ ١١٠٥ (٢) الطبري: ٨/ ٥٧٥ (٣) أحمد: ١/ ٢٨١ (٤) مسلم: ٣/ ١٥١٠ (٥) فتح الباري: ٦/ ١٤١ (٦) ابن ماجه: ٢/ ٢٣٧ (٧) ابن ماجه: ٢٤٤٨/

الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ». قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» (١٠). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَوْلُهُ: ﴿عَسَى اللّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ اللّهِ عَلَى الْقِتَالِ تَنْبَعِثُ اللّهِ عَلَى الْقِتَالِ تَنْبَعِثُ اللّهِ عَلَى الْقِتَالِ تَنْبَعِثُ اللّهِ مَعْمَهُمْ عَلَى مُنَاجَزَةِ الْأَعَدَاءِ. وَمُدَافَعَتِهِمْ عَنْ حَوْزَةِ هِمْمُهُمْ عَلَى مُنَاجَزَةِ الْأَعَدَاءِ. وَمُدَافَعَتِهِمْ عَنْ حَوْزَةِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَمُقَاوَمَتِهِمْ وَمُصَابَرَتِهِمْ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللّهُ أَنْكُ مُونَا قَادِرٌ عَلَيْهِمْ فِي اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَوْلُهُ: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَعَةٌ حَسَنَةٌ يَكُن لَمُ نَصِيبٌ مِنْ أَيْ مَن سَعَى فِي أَمْرٍ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ ذَلِكَ، ﴿ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةٌ سَيِّعَةً يَكُن لَلَهُ كِفْلُ مِنْهَ أَيْ يَكُونُ عَلَيْهِ وَرْرٌ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَى سَعْيِهِ يَكُونُ عَلَيْهِ وَرْرٌ مِنْ ذَلِكَ الْأَمْرِ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَى سَعْيِهِ وَنِيَّيَهِ، كَمَا تَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

[اَلْأَمْرُ بِرَدِّ السَّلَامِ بِأَحْسَنَ مِنْهُ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا حُيِّهُمْ بِنَجِيَةٍ فَكَيُّوا فَا الْحَسَنَ مِنْهَا ۖ أَوْ دُوْهَا ﴾ أَيْ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهُ مَ الْمُسْلِمُ فَرُدُّوا عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا سَلَّمَ، أَوْ رُدُّوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا سَلَّمَ، فَالزِّيَادَةُ مَنْدُوبَةٌ، وَالْمُمَاثَلَةُ مَفْرُوضَةٌ. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ، مَفْرُوضَةٌ. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدًّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدًّ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدًّ عَلَيْهِ مِنْ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْهُ وَالنَّمَائِقُ وَالْبَرَّارُ، ثُمَّ قَالَ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِقُ وَالْبَرَّارُ، ثُمَّ قَالَ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِقُ وَالْبَرَّارُ، ثُمَّ قَالَ اللهُ مِنْ مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ عَلِيهِ مِثْلَ مَا قَالَ.

فَأَمَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَلَا يُبْدَؤُونَ بِالسَّلَامِ وَلَا يُزَادُونَ، بَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ غَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ فِلَا ثَبَقُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ» (٨). وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ اللهَ عَلْمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ (٩).

وَقَدْ جَاءً فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ [أَبُو دَاوُدَ بِسَندِهِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَفَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»](١٠٠).

وَقَوْلُهُ: ﴿ اللّهُ لا إِللهَ إِلّا هُو﴾ إِخْبَارٌ بِتَوْجِيدِهِ وَتَفَرُّدِهِ بِالْإِلْهِيَّةِ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَتَضَمَّنَ قَسَمًا لِقَوْلِهِ: ﴿ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيْكُمْ لَا رَبْبَ فِيهِ ﴾ وَهَذِهِ اللّامُ مُوطَّنَةٌ لِلْقَسَمِ، فَقَوْلُهُ: ﴿ اللّهُ لا إِللهَ إِلّا هُوَ ﴾ خَبرٌ وقسم أَنّهُ سَيَجْمَعُ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدِ وَاحِدٍ، فَيُجَازِي كُلَّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴾ أَيْ لَا أَحَد أَصْدَقُ مِنْهُ فِي حَدِيثِهِ وَخَبَرِهِ وَوَعْدِهِ وَوَعْدِهِ وَعِيدِهِ، فَلَا إِلَهَ إِلّا هُو وَلا رَبَّ سِوَاهُ.

﴿ ﴿ اللهِ أَنْ مَا لَكُونَ فِي لَلْنَكَفِقِينَ فِقَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاً أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَن أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُصْلِلِ اللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ سَيِيدُلا إِللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ سَيِيدُلا إِللَّهُ فَكُونُونَ سَوَاتًا فَلَا اللَّهُ سَيِيدُلا إِللَّهُ فَكَا اللَّهُ الللللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

نَتَخِذُواْ مِنْهُمْ آوَلِيَآءَ حَتَى بُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن نَوَلَوْاً فَخُدُوهُمْ وَاللَّهُ فَإِن اللَّهِ فَإِن اللَّهُ وَلِا اللَّهِ فَإِن اللَّهُ وَلِا اللَّهُ وَلِا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيَّا وَلِا اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللَّهُ اللْمُؤْمِلِي الللللْمُ الللللْمُولِلْمُؤْمِلُولُولُولُول

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۳/ ۱۰۰۱ (۲) فتح الباري: ۳/ ۳۵۱ (۳) الطبري: ۸/۸ (۶) الطبري: ۸/۸ (۶) الطبري: ۸/۸ (۲) الطبري: ۸/۳۸ (۲) أحمد: ۹/۶۳ (۷) أبو داود: ٥/ ۳۷۹ وتحفة الأحوذي: ۷/ ۳۲۶ وكشف الأستار: ۲/۸۱ (۸) فتح الباري: ۲۲/۳۲۲ ومسلم: ۱۷۰۲ (۱۰) أبو داود: ٥/ ۳۷۸

قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَا إِلَى اَلْفِنْـنَةِ أَرْكِسُوا فِيهَأَ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْرَ وَيُلْفُوا إِلَيْكُو السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُّ وَأُوْلَتِهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ١

[اَلنَّكِيرُ عَلَى اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِيمَنْ رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ] يَقُولُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُتِلَافِهِمْ فِي الْمُنَافِقِينَ عَلَى قَوْلَيْن: وَاخْتُلِفَ فِي سَبَب ذَلِكَ فَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ فَرَجَعَ نَاسٌ خَرَجُوا مَعَهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةٌ تَقُولُ: نَقْتُلُهُمْ، وَفِرْقَةٌ تَقُولُ: لًا، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنْكِفِينَ فِقَتَيْنِ﴾. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا طَيْبَةُ وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»(١). أُخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْن (٢). وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: نَزَلَتْ فِي قَوْم كَانُوا بِمَكَّةَ قَدْ تَكَلَّمُوا بِالْإِسْلَامِ، وَكَانُوا يُظَاهِرُونَ الْمُشُّركِينَ، فَخَرَجُوا مِنْ مَكَّةً يَطْلُبُونَ حَاجَةً لَهُمْ فَقَالُوا: إِنْ لَقِينَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَلَيْسَ عَلَيْنَا مِنْهُمْ بَأْسٌ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا أُخْبِرُوا أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ مَكَّةً، قَالَتْ فِئَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: ارْكَبُوا إِلَى الْجُبَنَاءِ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ يُظَاهِرُونَ عَلَيْكُمْ عَدُوَّكُمْ، وَقَالَتْ فِئَةٌ أُخْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ: سُبْحَانَ اللهِ – أَوْ كَمَا قَالُوا - أَتَقْتُلُونَ قَوْمًا قَدْ تَكَلَّمُوا بِمِثل مَا تَكَلَّمُتُمْ بِهِ؟ [أً امِنْ أَجْل أَنَّهُمْ لَمْ يُهَاجِرُوا وَلَمْ يَتْرُكُواً دِيَارَهُمْ، تُسْتَحَلُّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ؟ فَكَانُوا كَذَلِكَ فِئَتَيْن، وَالرَّسُولُ عِنْدَهُمْ لَا يَنْهَى وَاحِدًا مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَنْ شَيْءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِقَتَيْنِ﴾ (٣) . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ أَرَكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓأُ﴾ أَيْ رَدَّهُمْ وَأَوْقَعَهُمْ فِي الْخَطَإِ. قَالَ ابْنُ عِبَّاسِ: ﴿أَرَكَسَهُم﴾ أَيْ أَوْقَعَهُمْ<sup>(عُ)</sup>. ۚ وَقَوْلُهُ: ۚ ﴿ بِمَا كَسَبُوٓاً﴾ أَيَّى بِسَبَب عِصْيَانِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمُ الرَّسُولَ وَاتُّبَاعِهِمُ الْبَاطِلَ ﴿ أَتَٰرِيدُونَ أَن تَهْــدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضَّلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ أَيْ لَا طَرِيقَ لَهُ إِلَى الْهُدَى وَلَا مُخَلِّصَ لَهُ إِلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَدُوا لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآتًا﴾ أَيْ هُمْ يَوَدُّونَ لَكُمُ الضَّلَالَةَ لِتَسْتَوُوا أَنْتُمْ وَإِيَّاهُمْ فِيهَا وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِشِدَّةِ عَدَاوَتِهمْ وَبُغْضِهِمْ لَكُمْ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿فَلَا نَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَهِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا ﴿ أَيْ تَرَكُوا الْهِجْرَةَ. قَالَهُ اْلْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ <sup>(هَ)</sup>. وَقَالَ السُّدِّيُّ: أَظْهَرُوا كُفْرَهُمْ.

料理 وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَئَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى ٱهۡلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكُ قُواْ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَكَةٍ مُّؤْمِنَكَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيتَنَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَكَةٍ فَمَن لَمْ يَجِـدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْكِةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآ وُهُ, جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ ،عَذَابًا عَظِيمًا ١ اللَّهُ عَلَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاضَرَ تَتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكَيَّتَ نُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ افْعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُكَ ثِبْرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَن ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

### [مَنْ يُقَاتَلُ وَمَنْ لَا يُقَاتَلُ؟]

ثُمَّ اسْتَثْنَى اللهُ مِنْ هَؤُلَاءِ، فَقَالَ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ﴾ أَيْ إِلَّا الَّذِينَ لَجَأُوا وَتَحَيَّزُوا إِلَى قَوْمَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مُهَادَنَةٌ، أَوْ عَقْدُ ذِمَّةٍ فَاجْعَلُوا حُكْمَهُمْ كَخُكْمِهِمْ. وَهَذَا قَوْلُ الشُّدِّيِّ وَابْنِ زَيْدٍ وَابْنِ جَرِيرٍ (٦٠).

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي قِصَّةِ صُلْحِ الْمُحَلَّبِيَّةِ: فَكَانَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ كَيْدُحُلَ فِي صُلْح قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ... وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ فِي صُلْحِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَصْحَابِهِ وَعَهْدِهِمْ... (٧). وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نَسَخَهَا قَوْلُهُ: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشَّهُمُ ٱلْحُدُمُ فَٱقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيَّثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ (^) . . . الْآيَةَ [التوبة: ٥].

<sup>(</sup>١) أحمد: ٥/ ١٨٤ (٢) فتح الباري: ١١٥/٤ ومسلم: ٢/ ١٠٠٧ (٣) الطبري: ٩/ ١٠ ضعيف العوفي وعائلته كلهم ضعفاء (٤) الطبري: ١٥/٩ (٥) الطبريّ: ١٧/٩ (٦) الطبري: ١٩/٩ (٧) فتح الباري: ٥/ ٣٨٨ وأحمد: ١٩٥٤ (٨) الطبري: ٩/ ١٨

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَوَّ جَآ اُوكُمُ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ . . . الْآيَةَ ، هَؤُلَاءِ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنَ الْمُسْتَثْنَيْنَ عَنِ الْأَمْرِ بِقِتَالِهِمْ، وَهُمُ الَّذِينَ يَجِينُونَ إِلَى الْمَصَافِّ وَهُمْ حَصِرَةٌ صُدُورُهُمْ، أَيْ ضَيِّقَةٌ صُدُورُهُمْ، مُبْغِضِينَ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ، وَلَا يَهُوٰنُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا أَنْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ مَعَكُمْ، بَلْ هُمْ لَا لَكُمْ وَلَا عَلَيْكُمْ ﴿وَلَوَ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُرَ فَلَقَىٰلُوكُمُّ ﴾ أَيْ مِنْ لُطْفِهِ بِكُمْ أَنْ كَفَّهُمْ عَنْكُمْ ﴿فَإِنِ ٱعْنَزَلُوكُمْ فَلَمَ يُقَنِيلُوكُمْ وَٱلْقَوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ ﴾ أي الْمُسَالَمَةَ ﴿ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَكِيلًا﴾ أَيْ فَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُمْ مَا دَامَتْ حَالُهُمْ كَذَلِكَ. وَهَؤُلَاءِ كَالْجَمَاعَةِ الَّذِينَ خَرَجُوا يَوْمَ بَدْر مِنْ بَنِي هَاشِم مَعَ الْمُشْرِكِينَ، فَحَضَرُوا الْقِتَالَ وَهُمْ كَارهُونَ، كَالْعَبَّأُس وَنَحْوهِ وَلِهَذَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ عَنْ قَتْل الْعَبَّاسِ ۚ وَأَمَرَ بِأَسْرِهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنَ يَأْمَنُوكُمُ وَيَأْمَنُوا فَوْمَهُم ﴾ الآيَة، لهؤُلاءِ فِي الصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ كَمَنْ تَقَدَّمَهُمْ، وَلَكِنْ نِيَّةُ هَؤُلَاءِ غَيْرُ نِيَّةِ أُولَئِكَ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُنَافِقُونَ: يُظْهِرُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَلِأَصْحَابِهِ الْإِسْلَامَ، لِيَأْمَنُوا بِذَلِكَ عِنْدَهُمْ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، وَيُصَانِعُونَ الْكُفَّارَ فِي الْبَاطِنِ، فَيَعْبُدُونَ مَعَهُمْ مَا يَعْبُدُونَ، لِيَأْمَنُوا بِذَلِكَ عِنْدَهُمْ، وَهُمَمْ فِي الْبَاطِن مَعَ أُولَئِكَ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ . . . الْآيَةَ [البقرة: ١٤]، وَقَالَ هَهُنَا: ﴿ كُلُّ مَا رُدُّوٓا إِلَىٰ الْفِنْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا﴾ أي انْهَمَكُوا فِيهَا. وَقَالَ السُّدِّيُّ: الْفِئنَةُ - هَهُنَا - الشَّرْكُ<sup>(١)</sup>. ُوَحَكَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَوْم مِنْ أَهْل مَكَّةَ كَانُوا يَأْنُونَ ٱلنَّبِيَّ ﷺ فَيُسْلِمُونَ رِيَاءً ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى قُرَيْش فَيَرْتَكِسُونَ فِي الْأَوْثَانِ، يَبْتَغُونَ بَذَلِكَ أَنْ يَأْمَنُوا هَهُنَا وَهَهُنَا، فَأَمَرَ بِقِتَالِهِمْ إِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوا وَيُصْلِحُوا<sup>(٢)</sup>. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِن لَمَّ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُوْ ٱلسَّلَمَ﴾ الْمُهَادَنَةَ وَالصُّلْحَ، ﴿وَيَكُفُوا أَيْدِيَهُمْ أَيْ عَن

بَيْنًا وَاضِحًا. ﴿ وَمَا كَانَ لِمُقْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُقْمِنًا إِلَّا خَطَفًا وَمَن قَلْلَ مُقْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِرُ رَقَبَةِ مُقْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَى آهَلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَكَدُفُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَا ۚ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَ فَوَمِ بَيْنَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَا فَيَعَ فَذِينَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى آهَلِهِ ، وَتَعْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَا فِي فَمَن لَمْ

الْقِتَالِ، ﴿فَخُذُوهُمْ﴾ أُسَرَاءَ، ﴿وَآفَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَلِفَنْمُوهُمْ﴾ أَيْ أَيْنَ لَقِيتُمُوهُمْ، ﴿وَأُولَكِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَلْنَا مُبِينَا﴾ أَيْ

يَجِـدٌ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَكَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيـمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُـلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَـنَهُ فَجَـزَآوُهُ جَهَـنَّهُ خَمَلِمًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَـنَهُ وَأَعَـدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَـنَهُمُ وَلَعَـنَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الللْهُ الْمُؤْمِنِ الللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الللْهُ الْمُؤْمِنَ الللْهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللِهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ الل

يَقُولُ تَعَالَى: لَيْسَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَبِحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا يَإِحْدَى ثَلَّاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْس، وَالثَّيُّبُ الزَّانِي، وَالتَّأْرِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»(٣). ثُمَّ إِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ آحَادِ الرَّعِيَّةِ أَنْ يَقْتُلُهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِيهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا خَطَئاً ﴾ قَالُوا: هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِّعٌ، وَاخْتُلِفَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: نَزَلَتْ فِي عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخِي أَبِي جَهْلِ لِأُمِّهِ، وَهِيَ أَسْمَآءُ بِنْتُ مُخَرِّبَةً ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُّلًا يُعَّذِّبُهُ مَعَ أَخِيهٍ عَلَى الْإِسْلَام، وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْعَامِرِيُّ، فَأَضْمَرَ لَهُ عَيَّاشٌ السُّوءَ، فَأَسْلَمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَهَاجَرَ، وَعَيَّاشٌ لَا يَشْعُرُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ رَآهُ فَظَنَّ أَنَّهُ عَلَى دِينِهِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةُ (١٤). قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: نَزَلَتْ فِي أَبِي الدَّرْدَاءِ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا ۖ وَقَدْ قَالَ كَلِمَةَ الْإيمَانِ حِينَ رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ، فَأَهْوَى بهِ إِلَيْهِ فَقَالَ كَلِمَتَهُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا فَقَالَ لَهُ: «هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ؟»<sup>(ه)</sup>. وَهَلَٰذِهِ الْقِصَّةُ فِي الصَّحِيحِ لِغَيْرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَمَنَ قَلَلَ مُؤْمِنًا خَطَاعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُثَالِهِ الْخَطَإِ، وَاجِبَانِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ، وَدِيةٌ مُشْكَلَعَةٌ الْكَ الْخَطَإِ، وَاجِبَانِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ، أَحَدُهُمَا: الْكَفَّارَةُ لِمَا ارْتَكَبَهُ مِنَ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً، وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ تَكُونَ عِثْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا تُجْزِيءُ الْكَافِرَةُ. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّهُ جَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّهُ جَاءً بِأُمَةٍ سَوْدَاءً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَيَّ عِثْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَقَالَ لَهَ رَسُولُ اللهِ ، إِنَّ عَلَيَّ عِثْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ، إِنَّ عَلَيَّ عِثْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ : "أَتَشْهَلِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۸/۸۲ (۲) الطبري: ۲۷/۹ (۳) فتح الباري: ۱۲/۹۲ ومسلم: ۳۲/۹ (۵) الطبري: ۳۲/۹ (۵) الطبري: ۱۳۰۹ (۵) الطبري: ۱۹

مَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ اسْتَأْنَفَ، وَقَوْلُهُ: ﴿قَوْبُكُمْ مِنْ اللَّهِ «أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتُؤْمِنِينَ وَكُاتَ اللَّهُ عَلِيَّمًا حَكِّيمًا ﴾ أَيْ هَذِهِ تَوْبَةُ الْقَاتِلِ خَطَأً إِذَا بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «أَعْتِقْهَا»(١). لَمْ يَجِدِ الْعِنْقَ صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن ، ﴿ وَكَاكَ اللَّهُ عَلِيمًا وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَجَهَالَةُ الصَّحَابِيِّ لَا تَضُرُّ. وَقَوْلُهُ: حَكِيمًا﴾ قَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ. ۚ ﴿ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى آهَلِهِ ٤ ﴾ هُوَ الْوَاجِبُ الثَّانِي فِيمَا بَيْنَ الْقَاتِل وَأَهْلِ الْقَتِيلِ عِوَضًا لَهُمْ عَمَّا فَاتَهُمْ مِنْ قَرِيبِهِمْ،

# [اَلْوَعِيدُ عَلَى قَتْلِ الْعَمْدِ]

وَهَذِهِ َ الدِّيَةُ ۚ إِنَّمَا تُجِبُ أَخْمَاسًا، كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ثُمَّ لَمَّا بَيَّنَ تَعَالَى حُكْمَ الْقَتْلِ الْخَطَإِ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْم وَأَهْلُ السُّنَنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَتْلِ الْعَمْدِ، فَقَالَ: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا فِي دِيَةِ الْخَطَٰإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ مُّتَعَجِّدًا﴾ . . . ٱلْآيَةَ، وَهَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ لِمَنْ تَعَاطَى هَذَا الذَّنْبَ الْعَظِيمَ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بِالشُّرْكِ بِاللهِ فِي ذُكُورًا، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِّشْرِينَ جَلَعَةً، ۖ وَعِشْرِينَ حِقَّةً، لَفْظُ النَّسَائِيِّ (٢٠). وَهَذِّهِ الدِّيَةُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى عَاقِلَةٍ غَيْرِ مَا آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ، حَيْثُ يَقُولُ سُبْحَانَهُ فِي سُورَةٍ الْفُرُّقَانِ: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ الْقَاتِل لَا فِي مَالِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾... الْآيَةَ [الفرقان: قَالَ: َ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ٦٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلُ تَكَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ بِحَجَرِ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَانَّحْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمُّ أَلًا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْغًا ﴾... الْآيَةَ [الأنعام: فَقَضَىٰ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ ١٥١]، وَالْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ فِي تَحْرِيمِ الْقَتْلِ كَثِيرَةٌ عَلَى عَاقَلِتِهَا<sup>(٣)</sup>. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ حُكْمَ عَمْدِ الْخَطَإِ حُكْمُ جِدًّا: فَمِنْ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيَحَيْنِ عَنِّ ابْنِ مَسْعُودٍ، الْخَطَأْ الْمَحْضِ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ، لَكِنْ هَٰذَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ۚ «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ اَلنَّاس يَوْمَ أَثْلَاثًا كَالْعَمْدِ لِشَيْهَةِ الْعَمْدِ. الْقِيَامَةِ فِي الدُّمَاءِ»(٥). وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: َ قَالَ رَسُولُ

#### الدُّنيًا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْل رَجُلِ مُسْلِم »(٧). [هَلْ تُقْبَلُ تَوْبَةُ قَاتِلٌ الْعَمْدِ؟]

اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا (مسرعًا في الطاعة)

صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبُ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا

بَلَّحَ»<sup>(١)</sup>(وقع في الهلكة). وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «لَزَوَالُ

وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسَ يَرَى أَنَّهُ لَا نَوبَةَ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ عَمْدًا، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ، فَرَحَلْتُ إِلَى ابَّنِ عَبَّاسِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَقَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنُ الْمُتَّعَيِّدَا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ<sup>(٨)</sup>. وَكَذَا رَوَاهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ<sup>(٩)</sup>. وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْن عُمَرَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَلِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَام فَلَم يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا َ ۚ أَسْلَمْنَا ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : صَّبَأْنَا لَٰصَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ»(٤٠). وَبَعَثَ عَلِيًّا فَوَدَى قَتْلَاهُمْ وَمَا أَتْلُفَ مِن أَمْوَالِهِمْ حَتَّى مِيلَغَةِ الْكَلْبِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ خَطَأً الْإِمَام أَوْ نَائِبِهِ يَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا أَن يَصَكَ قُوَّا ﴾ أَيْ فَتَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقُوا بِهَا، فَلَا تَجِبُ. وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِن كَاكِ مِن قَوْمٍ عَدُو ِ لَكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَنَحْرِيرُ رَقَبُكُو مُُوْمِنَكُةً ﴾ أَيْ إِذَا كَانَ الْقَتِيلُ مُؤْمِنًا، وَلَكِنْ أَوْلِيَاؤُهُ مِنَ الْكُفَّارِ أَهْلُ حَرْبٍ، فَلَا دِيَةَ لَهُمْ، وَعَلَى الْقَاتِل تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ لَا غَيْرُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَنَقُ ﴾ . . اَلْآيَةَ، أَيْ فَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوْلِيَاؤُهُ أَهْلُ ذِمَّةٍ أَوْ هُدْنَةٍ، فَلَهُمْ دِيَةُ قَتِيلِهِمْ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ، وَيَجِبُ أَيْضًا عَلَى الْقَاتِلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَأَبِعَيْنِ ﴾ أَيْ لَا إِفْطَارَ بَيْنَهُمَا بَلْ يَسْرُدُ صَوْمَهُمَا إِلَى آخِرِهِمَا، فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ غَيْر عُذْرِ مِن

<sup>(</sup>١) أحمد: ٣/ ٤٥١ (٢) النسائي: ٤٧٩٩ وأحمد ١/ ٣٨٤ وأبو داود: ٤٥٤٥ والترمذي: ١٣٨٦ وابن ماجه: ٢٦٣١ (٣) فتح الباري: ٢٦٣/١٢ ومسلم: ٣/١٣٠٩ (٤) فتح الباري: ٧/ ٦٥٣ (٥) فتح الباري: ١٣٠٤/١١ ومسلم: ٣٠٤/١ (٦) جامع المسانيد والسنن: ٧/ ١٤٣ (٧) تحفة الأحوذي: ٤/ ٦٥٢ (٨) فتح الباري: ١٠٦/٨ (٩) مسلم: ٢٣١٨/٤ والنسائي في الكبرى: ٣٢٦/٦

عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ تَابَ وَأَنَابَ، وَخَشَعَ وَخَضَعَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا بَدَّل اللهُ سَيُّنَاتِهِ حَسَنَاتٍ، وَعَوَّضَ الْمَقْتُولَ مِنْ ظُلَامَتِهِ وَأَرْضَاهُ عَنْ [طِلَابَتِهِ] قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لَا ظُلَامَتِهِ وَأَرْضَاهُ عَنْ [طِلَابَتِهِ] قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرَ اللّهِ قَوْلِهِ ﴿إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرَ اللّهِ قَوْلِهِ ﴿إِلّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلُ وَعَمِلُ عَمَلًا صَمِيلًا عَمَلًا صَابَعُونُ نَسْخُهُ وَحَمْلُهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَحَمْلُ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَيَحْتَاجُ حَمْلُهُ إِلَى دَلِيل، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَّ تَعَالَى: ﴿ فُلْ يَكِمِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱسۡرَفُوا عَلَىٰۤ ٱنْفُسِهِمۡ لَا

سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا: أَنَّ الْقَاتِلَ لَهُ تَوْبَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ

نَقْنَطُوا مِن رَجْمَةِ اللّهِ ﴿ . . . اَلْآيَةَ [الزمر: ٥٣]، وَهَذَا عَامٌ فِي جَمِيعِ الذُّنُوبِ مِنْ كُفْرٍ وَشِرْكِ وَشَكَّ وَيْفَاقِ وَقَتْلِ وَفِسْقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كُلُّ مَنْ تَابَ أَيْ مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَعَيْرِ ذَلِكَ، كُلُّ مَنْ تَابَ أَللَّه لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ فَلكَ لِمِن يَشَاكُ ﴿ وَهِي مَذْكُورَةٌ فِي هَذِهِ خَمِيعِ الذُّنُوبِ مَا عَدَا الشَّرْكَ، وَهِي مَذْكُورَةٌ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْآيَةِ وَقَبْلَهَا لِتَقْوِيَةِ الرَّجَاءِ، وَاللهُ عَلمُ، وَتَبْتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ خَبْرُ الْإِسْرَائِيلِيِّ اللّهِ فِيهِ السَّورَةِ الْآيَةِ وَقَبْلَهَا لِيَقُويَةِ الرَّجَاءِ، وَاللهُ عَلمُ، وَتَبْتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ خَبْرُ الْإِسْرَائِيلِيِّ اللهِي مَنْ تَوْبَةِ ؟ فَقَالَ: وَمَنْ أَعْلَمُ، وَبَيْنَ اللهُ فِيهِ الطَّرِيقِ، فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ (١٠). يَكُونَ فِي هَنِي الطَّرِيقِ، فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ (١٠). كَمُونَ فِي هَنِي الطَّرِيقِ، فَقَبَضَتْهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ (١٠). كَمَا ذَكُرْنَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَانَ فَلَانَ عَلَى يَكُونَ فِي هَنِو الْأُمَّةِ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَخْرِي، اللهُ وَضَعَ عَنَا الْآصَارَ وَالْأَغْلَالَ التِي وَلَى كَانَتْ عَلَى اللهُ عَرَى ، لِأَنَّ الله وَضَعَ عَنَا الْآصَارَ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي وَانَّ كَانَتْ عَلَى اللهُ مَوْمَةً السَّمْحَةِ. وَالْمَاتِ فَي بَنِي عَلَى اللهُ وَلَى كَانَتْ عَلَى اللهُ وَلَى عَلَى اللهُ وَلَى كَانَتْ عَلَى اللهُ مَوْمَةً السَّمْحَةِ السَّمْحَةِ.

وَاللَّهُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ فَرَمُنَ اللَّهَةَ الْكَرِيمَةُ وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا اللَّهَةِ مِنَ السَّلَفِ: هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جَازَاهُ، وَمَعْنَى هَذِهِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ: هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جَازَاهُ، وَمَعْنَى هَذِهِ الصَّيغَةِ: أَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جُوزِي عَلَيْهِ، وَكَذَا كُلُّ وَعِيدِ عَلَى ذَنْب، لَكِنْ قَدْ يَكُونُ لِذَلِكَ مُعَارِضٌ مِنْ أَعْمَالِ صَالِحَةٍ تَمْنَعُ وصُولَ ذَلِكَ الْجَزَاءِ إِلَيْهِ عَلَى قَوْلَيْ أَصْحَابِ صَالِحَةٍ تَمْنَعُ وصُولَ ذَلِكَ الْجَزَاءِ إِلَيْهِ عَلَى قَوْلَيْ أَصْحَابِ الْمُوازَنَةِ وَالْإِحْبَاطِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا يُسْلَكُ فِي بَابِ الْمُوازَنَةِ وَالْإِحْبَاطِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا يُسْلَكُ فِي بَابِ الْمُوازِنَةِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. وَبِتَقْدِيرٍ دُخُولِ الْقَاتِلِ إِلَى النَّوبَةَ لَهُ النَّارِ، إِمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ: أَنَّهُ لَا تَوبَةَ لَهُ، النَّارِ، إِمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ: أَنَّهُ لَا تَوبَةَ لَهُ، النَّارِ، إِمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ: أَنَّهُ لَا تَوبَةَ لَهُ، النَّهُ لَا عَمَلَ لَهُ صَالِحًا يَنْجُو بِهِ، فَلَيسَ بِمُخَلِّدٍ فِيهَا أَبَدًا، بَلِ الْخُلُودُ هُوَ الْمَكْتُ الطَّويلُ، فَلَا لَوْلُودُ هُوَ الْمَكْتُ الطَّويلُ، فَلَيسَ بِمُخَلِّدٍ فِيهَا أَبَدًا، بَلِ الْخُلُودُ هُوَ الْمَكْتُ الطَّويلُ،

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ» (٢).

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ الْقَتَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبَتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيكَ فَعِندَ اللهِ مَعَانِمُ صَبِيرَةً كَذَلِكَ حَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنِيكَ اللهَ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَ إِنَّ اللهَ كُنتُمُ فَتَبَيَّنُوا أَ إِنَّ اللهَ كُنتُ مِن قَبْلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَنُوا أَ إِنَّ اللهَ كُنتُ مِن قَبْلُ أَنْ فَمَن اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا أَ إِنَّ اللهَ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَنُوا أَ إِنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيْنُوا أَنْ إِنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيْنُوا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيْنُوا أَوْلَا اللهُ ال

# كَاكَ بِمَا تَعْمَلُوكَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ ال

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيم بِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّ يَرْعَى غَنَمًا لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْنَا إِلَّا لِيَتَعَوَّذُ مِنَّا، فَنَمَا لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْنَا إِلَّا لِيَتَعَوَّذُ مِنَّا، فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ، وَأَتُوا بِغَنِهِ النَّبِيَ عَلَى، فَنَرَلَتْ هَذِهِ النَّبِي عَلَى آخِرِهَا، وَرَوَاهُ النَّيْ عَلَى آخِرِهَا، وَرَوَاهُ النَّيْ عَنِي التَّفْسِيرِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِي التَّوْمِذِي فِي التَّفْسِيرِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِي النَّرْمِذِي فِي التَّفْسِيرِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِي النَّوْمِ النَّي فِي التَّفْسِيرِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِي مَعْرَبُهُ النَّكَمُ مَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدِ ( عَلَى ﴿ وَرَوَاهُ الْحَكِمُ ثُمُ قَالَ ابْنَ عَبَاسٍ : ﴿ وَلَا نَعُولُوا لِمَنَ النَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ السَّكَمَ اللَّهُ فِي خَلِيمُ وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي ذَلِكَ ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ الللَّكَمَ اللَّذَيْلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ الللَّكَ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ الْهُ الْهُ الْمَالَمُ اللْهُ الْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَولَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُوا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَ

الْغُنْيَمَةُ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿السَّكُمَ﴾ (١٠). وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَبْدِاللهِ ابْنِ أَبِي حَدْرَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، [عَنْ أَبِيهِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] قَالَ: بَعَنْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى إِضَم خَدْرَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] قَالَ: بَعَنْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى إِضَم فَخَرَجْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةً الْحَارِثُ بْنُ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَطْنِ إِضَم، مَرَّ بِنَا عَامِرُ بْنُ الْأَضْبَطِ الْأَشْجَعِيُّ عَلَى قَعُودٍ بِبَطْنِ إِضَم، مَرَّ بِنَا عَامِرُ بْنُ الْأَضْبَطِ الْأَشْجَعِيُّ عَلَى قَعُودِ بَبَطْنِ إِضَم، مَرَّ بِنَا عَامِرُ بْنُ الْأَضْبَطِ الْأَشْجَعِيُّ عَلَى قَعُودٍ وَوَطْبٌ (سقاء اللبن) مِنْ لَبَنِ، فَلَمَّا مَرَّ بِنَا سَلَمَ عَلَيْنَا، وَوَطْبٌ (سقاء اللبن) مِنْ لَبَنِ، فَلَمَّا مَرَّ بِنَا سَلَمَ عَلَيْنَا، فَأَمْسَكُنَا عَنْهُ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةً فَقَتَلَهُ، بِشَيْيِ كَانَ بَيْنَهُ وَيَشُولُ الْمَنْ عَنْهُ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةً فَقَتَلَهُ، بِشَيْيً كَانَ بَيْنَهُ وَيَيْهُ مُ وَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحَلِّمُ مُنْ عَنَّامَةً فَقَتَلَهُ، وَأَخَدَ بَعِيمَ وُ وَمُتَعْمَةً وَانَاتُ الْمَاعِلَةِ وَلَيْهُ اللّهُ الْمَالَاقُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمَا عَلَى رَسُولَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَالَعُةُ وَلَاكُولُ اللّهِ اللّهُ الْمُنَاءِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقِيقِهُ اللّهُ وَلَالَةً اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمَالَا عَلَى رَسُولَ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيقِهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٦/ ٥٩١ ومسلم: ٢/ ٢١١٨ (٢) البخاري: ٤٤، ٥٠٩٩ والترمذي: ٢/ ٢٥٦ (٣) أحمد: ٢/ ٢٧٢ (٤) تحفة الأحوذي: ٨/ ٣٨٦ (٥) الحاكم: ٢/ ٢٣٥ (٦) فتح الباري: ٨/ ١٠٧٨

اللهِ ﷺ وَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ نَزَلَ فِينَا [الْقُرْآنُ] ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿خَيِـيُرًا﴾ تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ (١).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمِقْدَادِ: ﴿ إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْم كُفَّارِ فَأَطْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ، فَكَذٰلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَّ بِمَكَّةً مِنْ قَبْلُ». هَكَذَا ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ<sup>(۲)</sup> هَذَا الْحَدِيثَ مُعَلَّقًا مُخْتَصَرًا. وَقَدْ رُوِي مُطَوَّلًا مَوْصُولًا، فَرَوَى الْحَافِظُ أَبُو بَكِرِ الْبَزَّارُ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فِيهَا الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَلَمَّا أَتَوُا الْقَوْمَ وَجَدُوهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا. وَبَقِىَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ لَمْ يَبْرَحْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَأَهْوَى إِلَيْهِ الْمِقْدَادُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: أَقَتَلْتَ رُجُلًا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ وَاللهِ لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ رَجُلًا شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَتَلَهُ الْمِقْدَادُ. فَقَالَ: «ادْعُوا لِيَ الْمِقْدَادَ، يَا مِقْدَادُ، أَقَتَلْتَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَكَيْفَ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ غَدًا؟) قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنَّ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْنَغُوك عَرَضَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَعَانِدُ حَيْرِيُّ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَرَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ ﴾، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمِقْدَادِ: «كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمِ كُفَّارٍ فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ، فَكَذٰلِكُ كُنْتُ أَنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ ۗ بِمَكَّةً مِنْ قَبْلُ» (٣). وَقَوْلُهُ: ﴿ فَعِنْدَ ٱللَّهِ مَغَانِعُ كَثِيرَةٌ ﴾ أَيْ خَيْرٌ مِمَّا رَغِبْتُمْ فِيهِ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الَّذِي حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْل مِثْل هَذَا الَّذِي أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، وَأَظْهَرَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، فَتَغَافَلْتُمْ عَنْهُ، وَاتَّهَمْتُمُوهُ بِالْمُصَانَعَةِ وَالتَّقِيَّةِ، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَمَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرِّرْقِ الْحَلَالِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ مَالِ هَذَا .

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبَّـلُ فَمَرَى ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أَيْ قَدْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْل هَذِهِ الْحَالِ كَهَذَا الَّذِي يُسِرُّ إِيْمَانَهُ وَيُخْفِيهِ مِنْ قَوْمِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوع آيْفًا، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَآذَكُرُوٓا إِذْ أَنتُدْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾... الْآيَةَ [الأنفال: ٢٦]، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ كَلَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ﴾ تَسْتَخْفُونَ بِإِيمَانِكُمْ كَمَا اسْتَخْفَى هَذَا الرَّاعِي بِإِيمَانِهِ (1).

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَتَبَيَّنُوا ۚ ۚ تَأْكِيدٌ لِمَا نَقَدَّمَ، وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُوكَ خَبِيرًا﴾ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر: هَذَا تَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ.

﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَنِيدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلظَّرَرِ وَٱللَّهَجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ عَلَى ٱلْفَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِزُةُ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١

#### [لَا يَسْتَوى الْمُجَاهِدُونَ وَالْقَاعِدُونَ]

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا فَكَتَبَهَا، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم فَشَكَا ضَرَارَتَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿غَيْرُ أُولِي الظَّرَدِ﴾ (٥). رَوَى الْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم فِي الْمَسْجِدِ، ۚ قَالَٰ: فَأَقْبُلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْلَى عَلَىَّ: ﴿ لَّا يَسْنَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ ٱلظَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ۞ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم وَهُوَ يُمْلِيهَا عَلَيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَوْ أَسْتَطِّيعُ الْجِهَادَ لَجَاْهَدْتُ، وَكَانَ أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ، وَكَانَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَنَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿غَيْرُ أُولِ ٱلظَّرَرِ﴾(٦). إِنْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ دُونَ مُسْلِم، وَقَدْ رَوَى التُّرْمِذِيُّ عَنِ ابْن عَبَّاس، قَالَ: ﴿ لَا يَشْتَوِى الْقَلِّيدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الظَّمَرِ﴾ ۗ عَنْ بَدُّر وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ، وَلَمَّا نَزَلَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ، قَالَ [أَبُو أَخْمَدُ بْنُ جَحْشِ] وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوم: إِنَّا أَعْمَيَانِ يَارَسُولَ اللهِ، فَهَلْ لَنَا رُخْصَةٌ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوَى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ﴾ وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، فَهٰؤُلَاءِ الْقَاعِدُونَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ، ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ وَرَجَنتِ مِّنْهُ ۗ عَـلَـى الْقَاعِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَدِ. هَذَا لَفْظُ التَّرْمِذِيِّ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ۖ فَقَوْلُهُ: ﴿ لَا ۖ يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ كَانَ مُطْلَقًا، فَلَمَّا نَزَلَ بِوَحْى سَريع ﴿غَيْرُ أُولِ الظَّرَرِ﴾، صَارَ ذَلِكَ مَخْرَجًا لِذَوِي الْأَعْذَارِ ٱلْمُبِيَحَّةِ لِتَرْكِ

<sup>(</sup>١) أحمد: ٦/١١ (٢) البخاري: ٦٨٦٦ (٣) مجمع الزوائد: ۰/۷ (٤) عبد الرزاق: ۱۷۰/۱ (٥) فتح الباري: ۱۰۸/۸ (٦) فتح الباري: ۱۰۸/۸ (۷) تحفة الأحوذي: ۳۸۸/۸

الْجِهَادِ مِنَ الْعَمَى وَالْعَرَجِ وَالْمَرَضِ، عَنْ مُسَاوَاتِهِمْ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. كَمَا تَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادِ إِلَّا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، حَبَسَهُمُ الْعُدُرُ» (١٠).

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» (٢٠).

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلْتَهِكَةُ ظَالِعِيّ اَنَفْسِهِمْ فَالُواْ فِيمَ كُنْمُ قَالُواْ كُنَا مُسَتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُواْ الْلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَلْهَاجِرُوا فَيمً لَكُنَا مُرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَلْهَاجِرُوا فِيمًا فَأُولَتِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلّا السُّسَضَعَفِينَ مِنَ الرَّبَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ عَفُواً عَفُورًا فَلَا اللّهُ عَفُواً عَفُورًا وَسَعَةً فَاوَلَتُهِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُواً عَفُورًا فَلَا اللّهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَعِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَيْبِرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُحُ مِنْ يَبْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المُؤْتُ فَقَدْ

وَفَعَ آَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوزًا تَحِيمُا ﴿ ﴾ [اَلنَّهْيُ عَنِ الْمُكْثِ فِي الْمُشْرِكِينَ لِلْقَادِرِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ لِلْقَادِرِينَ عَلَى الْهِجْرَةِ]

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَغْثٌ، فَاكْتُبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكْثِرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنَّة، يَأْتِي السَّهْمُ فَيُوْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يُضِيبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يُضِيبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ، أَلْمَلَتِكُمَةً فَيُشْتِلُ، فَأَنْزَلَ الله ﴿ إِنَّ النِّينَ تَوَقَّهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ اللهِ عَنْهُ مَنْ اللهُ ﴿ إِنَّ النِّينَ تَوَقَّهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ فَلَالِي اللهُ هَا لَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ أَلْمَلَتِهِكَةً فَي نَاسٍ مِنَ فَاللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

لا يستَوَى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَيِيلِ اللّهِ بِأَمُولِهِ مَ وَأَنفُسِهِ مَ فَضَّلَ اللّهُ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمَولِهِ مَ وَأَنفُسِهِ مَ فَضَّلَ اللّهُ اللّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِ مَ وَانفُسِهِ مَ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ الْمُحْتِينَ بُوَفَضَّلُ اللهُ وَانفُسِهِ مَ عَلَى الْقَعِدِينَ الْجُرَاتِ عِيمًا اللهِ إِنَّ اللّذِينَ تَوَفَّنَهُ مُ الْمَكَثِيكَةُ وَرَحْمَةً وَكُانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا اللهِ إِنَّ اللّذِينَ تَوَفَّنَهُ مُ الْمَكَثِيكَةُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا اللهِ إِنَّ اللّذِينَ تَوَفَّنَهُ مُ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضَ مَلْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضَ مَلَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضَ مَلَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضَ مَلَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضَ مَلَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّبَالِ اللهِ وَسِعَةَ فَنُهُ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّبَالِ عَلَى اللّهُ وَسِعِدَا اللهِ إِلّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّبَالِ وَالسِعِلَا اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ وَلَوْمِ اللّهُ وَاللّهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الْمُنَافِقِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ، وَخَرَجُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَأُصِيبُوا فِيمَنْ أُصِيبَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْكَرِيمَةُ (٤) عَامَّةً فِي كُلِّ مَنْ أَقَامَ بَيْنَ ظَهْرَانَي الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ إِلَّامَةِ الدِّينِ، فَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُرْتَكِبٌ حَرَامًا، بِالْإجْمَاعِ إِنَّاسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ وَهُوَ اللَّهِ بَعْرُفِ الْهِجْرَةِ، وَلَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنْ وَيَنصِ هَذِهِ الْآيَةِ، حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّينَ تَوَقَنْهُمُ وَيَنصُ هَذِهِ الْمُشْرِمِ هُوَالُوا فِيمَ كُنهُمُ الْهِجْرَةِ ﴿قَالُوا فِيمَ كُنهُمُ الْهِجْرَةِ ﴿قَالُوا فِيمَ كُنهُمُ اللهِجْرَةِ ﴿قَالُوا فِيمَ كُنهُمُ اللهِجْرَةِ ﴿قَالُوا كُنَّ مُسَتَضَعَفِينَ فِي الْمُرْضِ ﴿قَالُوا كُنَّ مَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْبَلَدِ، وَلَا الذَّهَابِ فِي الْأَرْضِ ﴿قَالُوا أَلَمُ تَكُنُّ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً ﴾... الْآيَةً، اللهُ عَلَى الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ مَنْ أَرْضُ مَعُ فَإِنَّهُ مِثْلُولُ كُلُهِ مُرَةً بْنِ جُنْدُبِ، أَمَّا بَعْدُ، قَالَ رَسُولُ وَرَوى أَبُو دَاوَدَ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ، أَمَّا مَعُهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ مُثَلِّ مَنْ أَقَالًا لَيْ مُنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى وَهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعُمُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۷/۷۳۲ (۲) مسلم: ۱۵۰۱/۳ (۳) فتح الباري: ۱۱۰۱/۸ (۶) أبو داود: ۳/ الباري: ۱۱۰۸/۸ (۵) أبو داود: ۳/ ۲۲۶ إسناده ضعيف فيه جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال ابن حجر: ليس بالقوي. [تقريب التهذيب].

وَقَوْلُهُ: ﴿إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، هَذَا عُذْرٌ مِنَ اللهِ لِهَوُلَاءِ فِي تَرْكِ الْهِجْرَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى اللهِ لَهَوُلُونَ فَكَى التَّخَلُّصِ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ قَدَرُوا مَا عَرَفُوا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَسْتَطْيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَسْتَلُونَ سَيعِلا﴾، قَالَ مُجَاهِدٌ وَعِحْرِمَةُ وَالسَّدِّيُ: يَعْنِي طَرِيقًا (۱).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأُوْلَتِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعَفُو عَنَهُمُ ﴿ أَيْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُمْ بِتَرْكِ الْهِجْرَةِ . وَعَسَى مِنَ اللهِ مُوجِبَةٌ . ﴿ وَكَاكَ اللهُ عَفُواً عَنُورًا ﴾ . رَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ يَعَلِي يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ : «اَللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاسَ بْنَ أَبِي حَمِدَهُ » ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ : «اَللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاسَ بْنَ أَبِي رَبِعَة ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ الشُدُد وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ » (٢) وقالَ الْبُخَارِيُ : أَنْبَأَنَا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ وَقَالَ الْبُخَارِيُ : أَنْبَأَنَا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ ذَيْدٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُ : أَنْبَأَنَا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُ : أَنْبَأَنَا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُ : أَنْبَأَنَا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُ : أَنْبَاأَنَا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُ : أَنْبَاأَنَا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الْبُخَارِي : أَنْبَاأَنَا أَبُو النَّعْمَانِ : حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُ : أَنْبَانَا أَبُولِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ اللهُ الْمُعْمَانِ : حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ اللّهُمُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ عَلَى مُضَرِّ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ مَانِ اللهُ عَلْمَانِ اللهُ الْمُعْمَانِ اللهُ الْمُعْمَانِ اللهُ الْمُعْمِنَ عَلَى مُعْمَانِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ مَانِ اللّهُ الْمُعْمَانِ اللهُ الْمُعْمَانِ اللهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْ

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: أَنْبَأَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّئَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْدٍ عَنْ أَيْدٍ عَنْ أَيُو النُّعْمَانِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِلَّا اللهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِلَّا اللهُ عَنْ وَالْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِلَّا اللهُ عَنْ وَالْنَ عَنْ وَجُلُّ (٣). اللهُ عَذَرَ اللهُ عَزَّ وَجُلُّ (٣).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يَجِدٌ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَمَةً ﴾ ، هَذَا تَحْرِيضٌ عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرْغِيبٌ فِي مُفَارَقَةِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَجَدَ عَنْهُمْ مَنْدُوحَةً وَمَلْجَأً يَتَحَصَّنُ فِيهِ، وَالْمُرَاغَمُ مَصْدَرٌ تَقُولُ الْعَرَبُ: رَاغَمَ

التَّحُوُّلُ مِنْ أَرْضِ إِلَى أَرْضِ (٤). وَكَذَا رُوِيَ عَنِ الضَّحَّاكِ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ وَالثَّوْرِيِّ (٥). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿مُرْعَمَا كَثِيراً﴾ يَعْنِي مُتَزَحْزَحًا عَمَّا يَكُرَهُ. قَوْلُهُ: ﴿وَسَمَدُّ ﴾ يَعْنِي الرِّرْقَ.

فُلَانٌ قَوْمَهُ مُرَاغَمًا وَمُرَاغَمَةً. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ٱلْمُرَاغَمُ:

قَالَهُ عَيْرُ وَاحِدِ مِنْهُمْ قَتَادَةُ حَيْثُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَجِدُ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَغَنَا كَثِيرًا وَسَمَنَّ﴾ إِي [وَاللهِ] مِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَىٰ، وَمِنَ الْقِلَّةِ إِلَى الْغِنَى<sup>(٢)</sup>. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يَغْرُجُ مِنْ

بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِّكُهُ اَلْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجَرُهُ عَلَى اللهِ عَلَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

الصَّرِينِي عَنْدُ عَشْلُ فَ صِنْدُ الصَّحَاحِ وَالْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصِّحَاحِ وَالْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا

الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ

كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةِ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (٧). وَهَذَا عَامٌّ فِي الْهِجْرَةِ وَفِي جَمِيع

الأَعْمَالِ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ النَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي الرَّجُلِ النَّبِي قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، ثُمَّ أَكْمَلَ بِذَلِكَ الْعَابِدِ الْمِائَةَ ثُمَّ مَالَ عَلْمِ النَّوْيَةِ؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ ثُمَّ أَرْشَدَهُ إِلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ ثُمَّ أَرْشَدَهُ إِلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ ثُمَّ أَرْشَدَهُ إِلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدِهِ إِلَى الْنَهُ فِيهِ فَهَا جِرًا إِلَى الْنَهِ اللَّهِ اللَّهَ فِيهِ فَهَا الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَدَابِ، فَقَالَ هُؤُلَاءِ: إِنَّهُ جَاءَ مَلَائِكَةُ الْعَدَابِ، فَقَالَ هُؤُلَاءِ: إِنَّهُ جَاءَ تَلْ اللَّهُ وَمَلَ بَعْدُ، فَأُمِرُوا أَنْ يَقِيسُوا مَا بَيْنَ اللَّهُ رَضِيْ فِإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُو مِنْهَا، فَأَمَرَ اللهُ عَلَى الْأَرْضِ الَّذِي مَنْ هَذِهِ أَنْ تَبْعَدَ، فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ فَهُو مِنْهَا، فَأَمَرَ اللهُ اللهَ يُعْدَى وَقِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ لَمَ الْحَاءَةُ الْمُوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى الرَّحْمَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ لَمَّ عَاءَهُ الْمُوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى اللَّهُ مِصَدْرِهِ إِلَى اللَّوْمَةِ وَلَى الْمَوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى اللَّوْمَ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى اللَّرْصَ الَّةِ مَا مَلَى الْمُوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى اللَّهُ وَلَى الْمَوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى اللَّهُ مِتَهِ الْمَوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى اللَّهُ الْمَوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى اللَّهُ الْمَوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى الْمَا الْمَوْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى الْمَا عَاءَهُ الْمُؤْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى اللَّهُ الْمَا عَاءَهُ الْمُؤْتُ نَاءَ بِصَدْرِهِ إِلَى الْمَا عَامَا عَاءَهُ الْمُؤْتُ نَاءَ بِعَدْرِهِ إِلَى الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمَا عَاءَهُ الْمُؤْتُ الْمَا عَاءَهُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمَا عَلَا عَلَا اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَا عَلَى الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمَا عَاءَهُ اللْمُؤْتُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِقِ الْمَا عَلَا اللْمَا اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمَاعِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا عَلَا اللَ

الْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ إِلَيْهَا (^).
﴿ وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوٰةِ إِنَّ خَفْتُمُ أَن يَقْدِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُواً إِنَّ ٱلكَفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً مُّبِينَا ﴿ إِنَّ الْكَفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مُّبِينَا ﴿ إِنَّ الْكَفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مُّبِينَا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مُنْ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا لِللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا لِلْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْ

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أَيْ سَافَرْتُمْ فِي الْبِلَادِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم تَرْخَيْنُ وَءَاخُونَ مِنْ مُضَلِ اللّهِ ﴿ . . . الْآيَـةَ . يَشْرِيُونَ فِي الْفَرْضِ . . . الْآيَـةَ . [المرمل: ٢٠] وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ ﴾ أَيْ تُخفّفُوا فِيهَا مِنْ كَمِّيَتِهَا بِأَنْ تُجْعَلَ الرُّبَاعِيَّةُ فَتُعَامُ الرُّبَاعِيَّةُ فَيْدَ اللهُ الله

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَقْنِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواً﴾ فَقَدْ يَكُونُ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ حَالَ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ، فَإِنَّ فِي مَبْدَأِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ كَانَ غَالِبُ أَسْفَارِهِمْ مَخُوفَةً، بَلْ مَا كَانُوا يَنْهَضُونَ إِلَّا إِلَى غَزْهِ عَامٍّ، أَوْ فِي سَرِيَّةِ خَاصَةٍ. وَسَائِرُ [الْأَحْيَاءِ] حَرْبٌ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَالْمَنْطُوقُ إِذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ أَوْ عَلَى حَادِثَةٍ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا ثُكْمِهُوا فَنَيَئِكُمْ عَلَى الْبِغَالَى: ﴿وَلَا ثُكْمِهُوا فَنَيَئِكُمْ عَلَى الْبِغَالَةِ إِنْ مَقْهُومَ لَهُ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا ثُكَمْهُوا فَنَيَئِكُمْ عَلَى الْبِغَالَةِ إِنْ أَلَهُ اللّهِ اللّهُ وَيَهْمُولُوا فَيَكَوْمُ عَلَى الْبِغَالَةِ إِنْ اللّهِ وَيَهْمُولُوا فَيَكُومُ عَلَى اللّهُ وَيَهُولِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا ثُكُولُهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا ثُكُومُولُهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا ثُكُومُ لِلّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا ثُكُومُ لِلّهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا ثُكُولُهُ لَوْلُهُ لَوْلُهُ لَعَالَى: ﴿ وَلَا ثُمُولُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا ثُمُولُولُهُ لَهُ عَالَى اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَوْلُهُ لَكُولُولُهُ لَقُولُهُ مَنْ الْفَهُ وَلَهُ مَا لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَسَائِلُ وَلَا عَلَالًى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ لَهُ اللّهُ وَلَوْلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَاهُ لَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَكُولُهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ لَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُولُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلَا لَهُ إِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَلَا اللّ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٩/ ١١١ (۲) فتح الباري: ١١٣/٨ (٣) فتح الباري: ١١٣/٨ (٥) الطبري: ٨/ الباري: ١١٣/٨ (٥) الطبري: ٨/ ١٦٤ (٥) الطبري: ١٦٤/١ (٥) فتح الباري: ١٦٤/١ (٥) فتح الباري: ١٦٤/١ ومسلم: ٣/ ١٥١٥ وأبو داود: ٢/ ١٥٦ وتحفة الأحوذي: ٥/ ٢٨٣ والنسائي: ٧/ ٧١٣ وابن ماجه: ٢/ ١٤١٣ وأحمد: ١/ ٢٥٨ (٨) فتح الباري: ٢/ ٥١٩ ومسلم: ٢/ ٢١١٨

الَّتِي فِي مُجُورِكُمْ مِن نِيسَآيِكُمْ ﴿ . . . الْآيَةَ [النسآء: ٢٣]، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَر ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِن الصَّلَوْةِ ابْنَ الْخَطَّمُ أَن يَقْلِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وقد أُمَّن [الله] النّاس؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ الله عَنهُ: عَجِبْتُ مِمّا عَجِبْتَ مِنهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "صَدَقَةٌ نَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبُلُوا صَدَقَتُهُ" ( . وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَهْلُ وَقَالَ عَلَيْكُمْ فَاقْبُلُوا صَدَقَتُهُ ( . وَهَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَهْلُ وَقَالَ عَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ( . . وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنْ وَقَالَ عَلِيقٌ بْنُ الْمَدِينِيِّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنْ وَقَالَ عَلِيقٌ بْنُ الْمَدِينِيِّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ مِنْ مَعْرُوفُونَ . وَرَوَى أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ أَبِي حَنْظُلَةَ عَمْرَ ، وَلَا يُحْفَظُ إِلّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَرِجَالُهُ وَقَالَ: مَعْرَهُ وَلُونُ اللهُ عَنْ أَبِي مَنْهُ أَلُينَ الْمُولِ اللهِ عَنْ أَبِي مَنْهُمُ الَّذِينَ وَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْلِنَكُمُ الَّذِينَ وَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْلِنَكُمُ الَّذِينَ وَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَقَالَ: مُولِ اللهِ عَنْ أَبِي مَنْ مَلُولِ اللهِ عَنْ أَبِي وَنُونُ إِنْ فَقَالَ: مُنْ أَبِي وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنسٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَن يَعْلِنَا مُعَ رَسُولِ اللهِ وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنسَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنْ يَقْلِنَا اللْوَحْدِ وَرَوَى الْبُخَارِيُ عَنْ أَنسَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهُ عَرَالَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ أَنْ يَعْلِنَا اللهُ عَنْ أَنْهُ عَنْ أَنْهُ الْعَلَا اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَا اللهُ الْهِ الْعَلَا اللهُ الْ

أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا ( أَ ).
وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ بَقِيَّةُ الْجَمَاعَةِ ( الله وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ
عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنَى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ بِمِنِّى أَكْثَرَ مَا كَانَ النَّاسُ، وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ ( أَ ).
وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ سِوَى ابْنِ مَاجَهُ ( النَّاسُ، وَآمَنَهُ رَكْعَتَيْنِ ( أَ ).
صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ آمَنَ مَا كَانَ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ ( أَ ).
﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ فَلْنَقُمْ طَآلِهَكُهُ مِنْهُم مَعْكُونُوا مِن وَرَآبِكُمُ مَعْكُونُوا مِن وَرَآبِكُمُ وَلَوَا مِن وَرَآبِكُمُ وَلَوَا مِن وَرَآبِكُمُ وَلَوْا مِن وَلَيَاخُذُوا وَلَا مَعْكَ وَلِيَا هُمُونُوا مِن وَرَآبِكُمُ وَلَوْا مَعْكَ وَلِيَا هُذُوا اللهُ وَلَيْكُمُ وَلُوا مَعْكَ وَلِيَا هُوَلَا مَا عَكَ وَلِيَا هُمُ الْعَرَادِي عَنْ اللّهُ مَلِيْتُ مَا اللّهُ وَلَيْكُونُوا مِن وَرَآبِكُمُ وَلَوْا مِن وَرَآبِكُمُ وَلَوْا مَعْكَ وَلِيَا هُذُوا اللّهُ وَلَا مَعْكَ وَلِيَا مُؤْولَ اللّهُ وَلَيْ مَا اللّهُ وَلَيْكُمُ وَلَوْا مِن وَرَآبِكُمُ وَلَوْلَى الْمَالُونَ وَلَوْلَا مَعْكَ وَلَيَا هُولَا مِن وَرَآبِكُمُ وَلَوْلَ مَا الْمَالِكُونَ الْمِعْمُ وَأُسْلِحَتِهُمُ وَقُلُونَ الْمَالِعَلَى مَلْكُونُ اللّهُ مِنْ وَالْمُولِي الْمَالِكُونَ الْمَالِعَلَى وَلَيْكُمُ اللْمُولِي الْمَالِعَلَيْمُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمَالِعَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمِنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِعَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولَ الْمَالِعُولِكُونَا اللّهُ الْمَالُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِعُلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلِل

اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فُكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْن

حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ:َ

كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُدُوا حِذْرَكُمُ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَاﷺ وَخُدُوا حِذْرَكُمُ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَاﷺ

وَأَمْتِعَيْكُمْ فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن

[بَيَانُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَأَنْوَاعِهَا]

صَلَاةُ الْخَوْفِ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ، فَإِنَّ الْعَدُوَّ تَارَةً يَكُونُ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ، وَتَارَةً يَكُونُ ثَجَاهَ الْقِبْلَةِ، وَتَارَةً يَكُونُ فِي غَيْرِ صَوبِها، وَالصَّلَاةُ تَارَةً تَكُونُ رُبَاعِيَّةً، وَتَارَةً تُكُونُ ثُنَائِيَّةً كَالْمَغْرِب، وَتَارَةً تَكُونُ ثُنَائِيَّةً كَالصُّبْحِ وَصَلَاةِ السَّفَرِ، ثُمَّ تَارَةً يُصَلُّونَ جَمَاعَةً، وَتَارَةً يَطَلُونَ جَمَاعَةً، وَتَارَةً يَلُمُ الْجَمَاعَةِ، بَلْ يُصَلُّونَ يَلْعَلُونَ جَمَاعَةً، وَتَارَةً يَلْعَبُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ، بَلْ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ، بَلْ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ، بَلْ يُصَلُّونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ، بَلْ يُصَلُّونَ

فُرادَى مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا وَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، وَلَهُمْ أَنْ يَمْشُوا وَالْحَالَةُ هَلِهِ وَيَضْرِبُوا الضَّرْبَ الْمُتَنَابِعَ فِي مَثْنِ الصَّلَاةِ. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: يُصَلُّونَ وَالْحَالَةُ هَلِهِ وَيَضْرِبُوا الضَّلُونَ وَالْحَالَةُ هَدِهِ وَيَضْرِبُوا الضَّلُونَ وَالْحَالَةُ هَدِهِ وَكُعَةً وَاحِدَةً لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيكُمْ ﷺ فِي الْحَضِرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي السَّفَرِ وَرُعَعَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَلَانَسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ (٥). وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ. قَالَ وَلَيْ وَمُجَاهِدٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَمَدُ مُو وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ طَاوُسٌ وَالْحَمَدُ مُو وَقَدْ حَكَى أَبُو عَاصِمِ الْعِبَادِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَالْحَسَنُ وَلَكَ الْمُرُوزِيِّ : أَنَّهُ يَرَى رَدَّ الصَّبْحِ إِلَى رَكْعَةٍ فِي وَلَى الْحَوْفِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ طَيْعَ فِي الْحَوْفِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُرُوزِيِّ : أَنَّهُ يَرَى رَدَّ الصَّبْحِ إِلَى رَكْعَةٍ فِي الْحَوْفِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ اللهُ عَلَى إِلْمَادِي عَلَى اللهُ الْمُسَافِقُ فَي مُنْ مُنَا اللهُ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُونِهِ: أَمَّا عِنْدُ الْمُسَافِقَةِ فَيُجْزِئُكَ رَكْعَةٌ وَاعِدَةٌ وَاحِدَةٌ تُومِيءُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مُعَلِّى اللهُ ال

بِهَا إِيْمَاءٌ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَسَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهَا ذِكْرُ اللهِ.
وَلْنَذْكُرْ سَبَبَ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَوَّلا قَبْلَ ذِكْرِ صِفَتِهَا. رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعُسْفَانَ، فَاسْتَقَبَلْنَا الْمُشْرِكُونَ، عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَصَلَّى بِنَا مَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ، فَقَالُوا: لَقَدْ كَانُوا عَلَى حَالِ لَوْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرِ، فَقَالُوا: لَقَدْ كَانُوا عَلَى حَالِ لَوْ إَلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَا بِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، قَالَ: فَنزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ السَّكَلَوَةَ فَ قَالُوا: تَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلاَةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، قَالَ: فَنزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ السَّكَلَوَةَ فَى قَالَ: فَنزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ السَّكَلَوَةَ فَى قَالَ: فَرَالَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ السَّكَلَوَةَ فَالَانَ فَحُصَرَتْ، قَالَدَ فَنزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ اللهِ عَلَيْ فَا خَدُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) أحمد: ١/٥٥ (٢) مسلم: ١/ ٤٧٨ وأبو داود: ٢/٧ وتحفة الأحوذي: ٨/ ٣٣ والنسائي في الكبرى: ٢/ ٣٢٧ وابن ماجه: ١/ ٣٢٧ (٣) ابن أبي شيبة: ٢/ ٤٤٧ (٤) فتح الباري: ٢/ ٣٩٦ (٥) مسلم: ١/ ٤٨١ وأبو داود: ٢/ ٢٥ وتحفة الأحوذي: ٣/ ١١٠ والنسائي: ٣/ ١٢١ وابن ماجه: ١/ ٣٤٢ (٦) أحمد: ٢/ ٣٠٦ (٧) فتح الباري: ٢/ ٢٥٥ ومسلم: ١/ ٤٨٤ وأبو داود: ٢/ ٣٤٩ وتحفة الأحوذي: ٣/ ٢١٦ والنسائي: ٣/ ١٩١ (٨) فتح الباري: ٢/ ٢٥٥ (٩) مسلم: ١٨٤٧ وأبو داود: ١٢٤٧ والنسائي: ٣/ ١٩١ (١٨) فتح والنسائي: ٣/ ١٩١ (١٩)

هَوُلاءِ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ عَيْلًة وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرِسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسُوا جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ، قَالَ: فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَرَّتَينَ: مَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْم (١٠). وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ <sup>(٢)</sup>. َ وَهَذَا إِسْنَاَّدٌ صَحِيحٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، ۚ فَكَبَّرُ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسُّ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ، فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي الصَّلَاةِ، وَلَكِنْ يَحْرِسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا<sup>(٣)</sup>. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَقَامَ صَفٌّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَفٌّ خَلْفَهُ، فَصَلَّى بِالَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ لهٰؤُلَاءِ حَتَّى قَامُوا َفِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَجَاءَ أُولَٰئِكُ حَتَّى قَامُوا فِي مُقَام هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنَ ثُمَّ سَٰلَّمَ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، وَلَهُمْ رَكْعَةٌ (٤). وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَهُوَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ آخَرَ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ جَابِرِ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ فِيَ الصَّحِّيحِ وَالسُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ قَالَ: هِيَ صَلَاةُ الْخَوْفِ، صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَدُوّ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُقْبِلَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى الَّتِي الظَّائِفَةُ الْأُخْرَى الَّتِي كَانَتْ مُقْبِلَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَكْعَةٌ رَكْعَةً وَمُعَمِّ مِنْ أَمُ قَامَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَصَلَّتْ رَكْعَةً رَكْعَةً (). وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ فِي كُتُبِهِمْ مِنْ طَرِيقٍ مَعْمَرٍ بِهِ. وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِن طَرِيقٍ مَعْمَرٍ بِهِ. وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِن طَرِيقٍ مَعْمَرٍ بِهِ. وَلِهَذَا الْمُدِيثِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِن طُرُقِهِ وَقَالُهُ اللهِ بَعَلَامَ عَلَى عَلَيْهِ وَقَلْ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا لَكُ اللهِ مَعْمَلِ السِّلَاحِ اللهَ مَعْمَلِ السِّلَاحِ الْمُؤْفِقِ وَأَلْفَاظِهِ، وَكَذَا ابْنُ جَرِيرٍ. وَأَمَّا الْأَمْرُ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فَي صَلَاقٍ الْفَاهِ وَلَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ مَاعَةُ الْمُؤْفِقَ وَاللّهُ اللهِ مَعْمَلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآ بِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُدُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَاإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْيَأْخُدُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَاإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيٍكُمْ وَلَيَأْخُدُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَقَالَيْكُولُوا فَلَيْكُمُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُونَكُمْ وَالْمَتِعَتِكُوفَيَمِيلُونَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُلُونَ عَنَ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوفَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوفَيَمِيلُونَ اللّهَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوفَيَمُواا السَّلُونَ اللّهَ فِيمَا وَفَعُودَا وَعَلَى وَخُذُوا مِنْ اللّهَ فَي مَا السَّلُوةَ إِنَّ السَّكُمْ اللّهُ فِيمَا السَّكُمْ فَوْدَا وَعَلَى وَخُذُوا اللّهَ فِيمَا وَقُعُودًا وَعَلَى وَخُدُوا مِنْ اللّهُ مَا لَا يَرْجُونَ فَإِنَّهُمْ وَلَا اللّهَ فِيمَا اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى الْمُونَ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ وَيَعَلَى اللّهُ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَاللّهُ وَلَا تَهُمُوا اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ فَا اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلُونَا اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَلَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَلَاكُمُ وَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا

لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ . كَنْ يَسِمُ مُو مِنْ يَبَيْ مُو مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُوعِينَ الْمُؤْمِّرَ

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُهُ الصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُوا اللّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اَطْمَانَتُمْ فَأَقِيمُوا اَلصَّلَوْةً إِنّ الصَّلَوْةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينِ كِتَنِبًا مَوْقُوتُ اللّهِ وَلَا تَهِنُواْ فِي ابْنِغَاءِ اَلْقَرْمُ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَّجُونَ مِنَ اللّهِ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ وَرَّجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله عَلَى اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله اللّهُ عَلَيمًا حَلَى اللّهُ عَلَيمًا حَلَمُ اللّهُ عَلَيمًا حَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا حَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا حَلَيْهُ اللّهُ عَلَيمًا حَلَيْهُ اللّهُ عَلَيمًا حَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا حَلَيْهُ اللّهُ عَلَيمًا حَلِيمًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى بِكَثْرَةِ الذِّكْرِ عَقِيبَ صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَإِنْ كَانَ مَشْرُوعًا مُرَغَّبًا فِيهِ أَيْضًا -بَعْدُ- غَيْرُهَا، وَلَكِنْ هَهُنَا آكَدُ، لِمَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ التَّخْفِيفِ فِي أَرْكَانِهَا، وَمِنَ التَّخْفِيفِ فِي أَرْكَانِهَا، وَمِنَ الرُّخْصَةِ فِي الذَّهَابِ فِيهَا وَالْإِيَابِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمِنَ الرُّخْصَةِ فِي غَيْرِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْأَشْهُرِ مِمَّا لَيْسَ يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْأَشْهُرِ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲۰،۵۹/۶ (۲) أبو داود: ۲۸/۲ والنسائي: ۳/ ۱۸۷ کا النسائي: ۳/ ۱۷۷ کا احمد: ۲۹۸/۳ والنسائی: ۳/ ۱۷۶ ومسلم: ۸٤۰ (۵) الدر المنثور: ۲/ ۳۷۵

الْحُرُمِ: ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ الْفُسُكُمُ ﴾ [التوبة: ٣٦] وَإِنْ كَالَتُهُ فِي غَيْرِهَا، وَلَكِنْ فِيهَا آكَدُ، لِشِدَّةِ عَنِّالَّذِيرَ يَعْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِذَا خُوْمِكُمْ ﴾ أَيْ فِي سَائِرِ خُوْمَتِهَا وَعِظَمِهَا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا فَضَيَتُمُ الصَّلَوَةُ ﴾ فَانَدَكُرُوا الله قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُومِكُمْ ﴾ أَيْ فِي سَائِرِ خُوالِكُمْ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا الْمَأْنَئِمُ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةُ ﴾ أَيْ يَسِتَخْفُونَ هِ مِنَالِكُهُ وَهُومَعَهُمُ إِذْ يُكِيتِتُونَ مَا أَيْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ وَخَصَلَتِ الطُّمَأُنِينَةُ وَاللَّهُ وَهُومَعَهُمُ إِذْ يُكِيتِتُونَ مَا أَيْنَ فَإِذَا الْمَثَلَوَةُ ﴾ أَيْ فَأَيْمُوهُ الصَّلَوَةُ ﴾ أَيْ فَأَيْمُوهُ الصَّلَوَةُ ﴾ أَيْ فَأَيْمُوهُ الصَّلَوَةُ ﴾ أَيْ فَأَيْمُوهُا وَأَقِيمُوهَا كَمَا أُمِرْتُمْ فَإِذَا الصَّلَوَةُ ﴾ أَيْ فَأَيْمُوهُا وَأَقِيمُوهَا كَمَا أُمِرْتُمْ فَإِنَا الصَّلَوَةُ ﴾ أَيْ فَأَيْمُوهُا وَأَقِيمُوهَا كَمَا أُمِرْتُمْ فَإِنَّا الصَّلَوَةُ ﴾ أَيْ فَأَيْمُوهُا وَأَقِيمُوهُا وَمُعِيمًا هُونَ هُو مَعَهُمُ إِذَا اللّهُ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِيتِتُونَ مَا وَأَقِيمُوهُا وَالصَّلَاقِ فَي اللّهُ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِينِ وَلَيْهُمُ وَالْمَالُونَ عُلِي اللّهُ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُكِينِكُونَ مَا وَالْمَالِونَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا السَلَاقُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُونُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ ا

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبَا مُوَّوِنَا﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيْ مَفْرُوضًا(١). وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَفْتًا كَوَفْتِ الْحَجِّ(١). وَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ وَعَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُجَاهِدٍ وَسَالِم بْنِ عَبْدِاللهِ وَعَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَالسَّدِيِّ وَمُعَالِمٌ الْحَسَنِ وَمُعَالِمٌ اللهُ وَعَلِيَّ الْعُوفِيِّ (١).

[اَلْحَضُّ عَلَى مُطَارَدَةِ الْعَدُوِّ رَغْمَ الْحِرَاحِ]
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَهِمُواْ فِي الْبَغْاَءِ الْقَوْرُ ﴾ أَيْ لَا تَضْعُفُوا فِي طَلَبِ عَدُوَّكُمْ ، بَلْ جِدُّوا فِيهِمْ وَقَاتِلُوهُمْ ، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ أَيْ فَكُلُ مَرْصَدِ ﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا يُصِيبُكُمُ الْجِرَاحُ وَالْقَتْلُ كَذَلِكَ يَحْصُلُ لَهُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَلَيْكُمْ الْجِرَاحُ وَالْقَتْلُ كَذَلِكَ يَحْصُلُ لَهُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِن يَعْسَسَكُمْ قَرِّ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَدْتُ مِنْ الْقَوْمَ قَدْتُ مُنْ الْقَوْمَ قَدْتُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْعُولَ الْعُولَ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ لَهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُونُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْحِرَالَ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ اللّه

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَرَرَّجُونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ أَيْ أَنْتُمْ وَإِيَّاهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْآلَامِ، وَإِيَّاهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَالْآلَامِ، وَلَكِنْ أَنْتُمْ تَوْجُونَ مِنَ اللهِ الْمَثُوبَةَ وَالنَّصْرَ وَالتَّأْيِيدَ، كَمَا وَعَدَّكُمْ إِيَّاهُ فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ، وَهُو وَعْدٌ وَعَدٌ وَخَرٌ مِدْقٌ، وَهُمْ لَا يَرْجُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَنْتُمْ وَقُلْ بِالْجِهَادِ مِنْهُمْ، وَأَشَدً رَغْبَةٍ فِي إِقَامَةِ كَلِمَةِ اللهِ وَإِعْلَائِهَا، ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴾ أَيْ هُوَ أَعْلَمُ وَأَحْكُمُ وَالشَّرْعِيَّةِ، وَهُو الْمُحْمُودُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا ۚ إِلِنَّكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَّا أَرْبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَقُوزًا رَحِيمًا ﴿ وَلَا نَجْنَدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّثُونَ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَولُ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّثُونَ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَولُ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّثُونَ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَولُ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّثُونَ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَولُ وَهُو مَعْهُمْ إِذْ يُبَيِّثُونَ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَولُ وَكُونَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نَجْمِيطًا ﴿ هَا اللّهِ مِنَا اللّهُ عِنْهُمْ اللّهِ عَلَيْتُ هُولًا لاَ يَعْمَلُونَ نَجُيطًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنَا اللّهُ عِنْهُمْ إِنْ يُعْمَلُونَ نُجُيطًا ﴾ واللّه اللّهُ عَنْهُمْ إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ يَعْمَلُونَ عَمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُنُونَ مِنَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

114111111111111 وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَكَاتُجُكِدِلُ عَنِٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ لَيُسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَايَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١١٠ هَنَأَنتُمْ هَتَؤُلآءِ جَندَ لْتُمُّ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَ مَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١ فَي وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ , ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَـُفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ, عَلَى نَفْسِدٍ. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إلله وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ-بَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُتَنَا وَإِثْمَا ثُبِينًا ﴿ أَنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, لَحَمَّت ظَا آيِفَتُ مِّنْهُ مَ أَن يُضِلُّوكَ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمٌ وَمَايَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ أَلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَابَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ

فِ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَـا فَـمَن يُجَـدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ اَلْفِيَــَمَةِ أَم مَّن يِكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِـيلاﷺ

[اَلْأَمْرُ بِالْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلُ اللهُ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِبًا لِرَسُولِهِ مُحَمَّدِ ﷺ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ ﴾ أَيْ هُوَ حَقِّ مِنَ اللهِ، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ الْحَقَّ فِي خَبَرِهِ وَطَلَبِهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿لِتَحْكُم بَيْنَ اللهِ مِا النَّاسِ عَمَّا أَرَبُكَ اللهَّ ﴾ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، سَمِعَ جَلَبَةً خَصْمٍ بِبَابٍ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجٍ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿أَلّا إِنَّمَا أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْنُ عَنْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ: ﴿ فَمَنْ قَضِيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هُوعَ وَطَعَةٌ مِنْ الْمُنْ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَلُ عَنْ أُمُ سَلَمَةً، فَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى سَلَّمَةً، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى

<sup>(</sup>۱) الطبري: ١٦٩/٩ (۲) الطبري: ٩/ ١٦٩ (٣) الطبري: ٩/ ١٦٨، ١٦٨ (٤) فتح الباري: ٥/١٢٨ ومسلم: ٣٣٧/٢

رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَوَارِيثَ بَينَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ، لَيْسَ عِنْدَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشِرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَ مُ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بَشِكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطَامًا (الحديدة التي تحرك بها النار) فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْ فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ مِنْهُمَا: حَقِّي لِأَخِي، فَقَالَ رَسُولُ فَبَكَى الرَّجُلَانِ، وَقَالَ كُلُّ مِنْهُمَا: حَقِّي لِأَخِي، فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ: «أَمَا إِذْ قُلْتُمَا فَاذْهَبَا فَاقْتَسِمَا، ثُمَّ نَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ

وَقَدْ رَوَى ابْنُ مَرْدُوَيْهِ، مِنْ طَرِيقِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ

اسْتَهِمَا، ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ (١٠).

عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّ نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِي بَعْضِ غَرَوَاتِهِ، فَسُرِقَتْ دِرْعٌ لِأَحَدِهِمْ، فَأُظِنَّ بِهَا رَجُلٌ فِي بَعْضِ غَرَوَاتِهِ، فَسُرِقَتْ دِرْعٌ لِأَحَدِهِمْ، فَأُظِنَّ بِهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَتَى صَاحِبُ الدَّرْعِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنَّ طُعْمَةَ بْنَ أَبَيْرِقِ سَرَقَ دِرْعِي، فَلَمَّا رَأَى السَّارِقُ ذَلِكَ عَمَدَ إِلَيْهَا فَأَلْقَاهَا فِي بَيْتِ رَجُلِ بَرِيءٍ، وَقَالَ لِنَفَرِ مِنْ عَشِيرَتِهِ: إِلَيْهَا فَأَلْقَاهَا فِي بَيْتِ فَلَانٍ، وَسَتُوجَدُ عِنْدَهُ. فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِي اللهِ ﷺ لَيْلًا فَقَالُوا: يَا نَبِي اللهِ، إِنَّ صَاحِبَ الدَّرْعِ فَلَانٌ، وَقَدْ أَحَطُنَا صَاحِبَ الدَّرْعِ فَلَانٌ، وَقَدْ أَحَطُنَا مَا مَرَتُ وَلَا لَكُ عِلْمَا، فَاعْدُرْ صَاحِبَنَا عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ وَجَادِلْ وَسَلَّمَ فَبَرَّأُهُ، وَعَذَرُهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّا وَسَلَمَ فَبَرَاهُ، وَعَذَرُهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّا وَسَلَمَ فَبَرَّأُهُ، وَعَذَرُهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِنَّا لَللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَكِيلًا﴾.

﴿ وَمَن يَعْمَلَ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَيْمًا يَكُسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَمَن يَكُسِبُ إِنَّمًا فَإِنَّمًا يَكُسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ عَلَى فَشِدُ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيّعَةً أَوْ إِنْمًا ثُمِينًا إِنَّ مَلِينًا إِنَّ وَلَوْلاً فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ فِرَحْتُهُ لُمَ لَمَتْ طَآمِهُ مِنْ أَمْ يَنْهُمُ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ وَمَا يُضِلُونَ إِلّا وَشَمْهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءً وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِئنَبَ وَالْمِحْمُ وَمَا يَضُرُونَكَ مِن شَيْءً وَالْمَزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِئنَبُ وَالْمِحْمُ وَالْمَالَ الله عَلَيْكَ الْكِئنَبُ وَالْمَحْمُ وَالْمَا لِللّهُ عَلَيْكَ الْمَاكِمَةُ وَمَا يَضُرُونَكَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَمَا يَضُولُونَ عَلَيْكَ وَمَا يَضُولُ اللّهِ عَلَيْكَ وَالْمَالَ اللّهُ عَلَيْكَ الْمَاكِمُ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنُ يَعْلَمُ وَكَانَ فَعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَاكُونَ اللّهُ عَلَيْكَ مَا لَمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلْكُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ مَا لَكُونُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلْمَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

# [اَلتَّرْغِيبُ فِي التَّوْبَةِ وَالْاِسْتِغْفَارِ وَالْوَعِيدُ لِمَنْ يَكْسِبُ الْتَرْيِءَ] الْإِثْمَ أَوْ يَرْمِي بِهِ الْبَرِيءَ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ كُرَمِهِ وَجُودِهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَابَ إِلَيْهِ تَابَ عَلَيْهِ، مِنْ أَيِّ ذَنْبِ كَانَ. فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ سُوٓءًا أَوْ يَظٰلِمْ نَفْسُهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُورًا رَّجِيمًا ﴾ قَالَ عَلِيُ يَظٰلِمْ نَفْسُهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ عَفُورًا رَّجِيمًا ﴾ قَالَ عَلِي بَنْ أَبِي طَلْحَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : أَخْبَرَ اللهُ عَبَادَهُ بِعَفْوِهِ وَحِلْهِهِ وَكَرَمِهِ، وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَمَغْفِرَتِهِ فَمَنْ عَبَادَهُ بِعَفْوِهِ وَحِلْهِهِ وَكَرَمِهِ، وَسَعَةِ رَحْمَتِهِ، وَمَغْفِرَتِهِ فَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ﴿ ثُمُّةَ يَسْتَغْفِرِ اللّهَ يَجِدِ اللّهَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُ أَعْظَمَ مِنَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجَبَالِ (٣٠). رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنتُ وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنتُ إِذَا سَمِعْتُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا نَفَعَني اللهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَني مِنْهُ. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ - وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هَا مِنْ مُسْلِم يُنْنِبُ ذَبْبًا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ لِنَلِكَ الذَّنْبُ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ الْفَيْصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ لِنَلِكَ الذَّنْبُ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ الْوَتَى مَلْلِم نَفْسَهُ ﴾... وَقَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوّاً الْوَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ﴾... الآيَة [آل عمران: ١٣٥].

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِدُ ﴾ . . . الْآيَة ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَدَ أَخْرَىٰ ﴾ الْآيَة [فاطر: ١٨]، يعْنِي أَنَّهُ لَا يُغْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ لَا يَحْمِلُ عَنْهَا غَيْرُهَا، وَلِهَذَا قَالَ كُلِّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ لَا يَحْمِلُ عَنْهَا غَيْرُهَا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَاكَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أَيْ مِنْ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ، وَعَدْلِهِ وَرَحْمَتِهِ كَانَ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَن

<sup>(</sup>۱) أحمد: ٦/ ٣٢٠ (٢) ابن جرير (١٠٤٣٥) ورواه الترمذي: ٣٠٣٦، وحسنه الألباني رحمه الله (٣) الطبري: ٩/ ١٩٥ (٤) أحمد: ١٨/٨

يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوَ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْهِ بِهِ، بَرِيَّا فَقَدِ اَحْتَمَلَ بُهُتَنَا وَإِنْمَا مُبِينًا ﴾ يَعْنِي: كَمَا النَّهُمَ بَنُو أُبَيْرِقٍ بِصَنِيعِهِمُ الْقَبِيحِ ذَلِكَ الرَّجُلَ الصَّالِحَ، وَهُو لَبِيدُ بْنُ سَهْلٍ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ زَيْدُ بْنُ السَّمِينِ الْيَهُودِيُّ عَلَى مَا قَالَهُ الْخَدِيثِ، أَوْ زَيْدُ بْنُ السَّمِينِ الْيَهُودِيُّ عَلَى مَا قَالَهُ الْآخَرُونَ، وقَدْ كَانَ بَرِينًا وَهُمُ الظَّلَمَةُ الْخَوَنَةُ، كَمَا أَطْلَعَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ رَسُولَهُ يَعِيْقٍ. ثُمَّ هَذَا التَّقْرِيعُ وَهَذَا التَّوْبِيخُ عَلَى مَا قَالَهُ عَلَى فَلِكَ رَسُولَهُ يَعِيْقٍ. ثُمَّ هَذَا التَّقْرِيعُ وَهَذَا التَّوْبِيخُ عَلَى مَا قَالُهُ عَلَى فَلِكَ رَسُولُهُ يَعِيْقٍ. ثُمَّ هَذَا التَّقْرِيعُ وَهَذَا التَّوْبِيخُ عَلَى فَلِكَ مَا عَلَيْهِ مِثْلُ صَفْتِهِمْ، وَارْتَكَبَ عَلْمُ مِثْنِ اتَّصَفَ مِثْلَ صِفْتِهِمْ، وَارْتَكَبَ عَلْمُ مِثْلُ حَطِيئَتِهِمْ فَعَلَيْهِ مِثْلُ عُقُوبَتِهِمْ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَمَّت طَآبِفَكُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ [النسآء: ١١٣] قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ فَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ - وَذَكَرَ قِصَّةَ بَنِي أُبَيْرِقٍ - فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَمَنَمُ مَن طَآبِفَكُ أُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا اللهُ الْفُصَامُ مَ وَمَا يَضُرُونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ يَعْنِي: أُسَيْر بْنَ عُرْوَةَ وَاصْحَابَهُ. يَعْني بِذَلِكَ لَمَّا أَثْنُوا عَلَى بَنِي أُبَيْرِقٍ وَلامُوا وَلَامُوا وَلَامُوا اللهِ عَلَى بَنِي أُبَيْرِقٍ وَلامُوا يَكُنِ اللهُ يَكُنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ثُمَّ امْتَنَّ عَلَيْهِ بِتَأْيِيدِهِ إِيَّاهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَعِصْمَتِهِ لَهُ، وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، وَهُوَ الْقُرْآنُ، وَالْحِكْمَةُ، وَهِيَ السُّنَّةُ: ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ أَيْ قَبْلَ نُزُولِ وَهِيَ السُّنَّةُ: ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ أَيْ قَبْلَ نُزُولِ ذَلِكَ عَلَيْكَ، كَقُولِهِ: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِيَا مَا كُنتَ نَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْسُورِي : ٢٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِكَ الْكِتَبُ إِلَا وَعَالَى : ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِكَ الْكِتَبُ إِلَا كَنْ مَنْ رَبِيكُ ﴾ [القصص: ٨٦] وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ عَظِيمًا ﴾ .

﴿ لَكُ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجْوَكُهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَتِهِ بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ آبْتِعَآء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُولِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَافِقِ ٱلرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللّهُدَىٰ وَيَتَنِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلنّوْقِمِينَ ثُولِهِ، مَا وَنُصَلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ُ قُوَلَىٰ وَنُصُّـلِهِ. جَهَـنَّمُ وَسُلَّاءَتُ مَصِ [نَجْوَى الْخَيْرِ]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُونُهُمْ﴾ يَعْنِي كَلَامَ النَّاسِ ﴿إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَنِج بَيْرَكَ النَّاسِ ﴾ أَيْ إِلَّا نَجْوَى مَنْ قَالَ ذَلِكَ .

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُفْبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ

المُوَّادِينَ اللَّهُ الْكَفَرُ فِ كَثِيرِ مِّن نَجُوكُهُمْ إِلَا مَنُ أَمَرَ مِصَدَقَةٍ الْوَمَعُرُوفِ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ الْبَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْ يَنْدِهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللَّهُ دَى وَيَتَبِعْ عَيْرَ سَبِيلِ النَّهُ وَمِن يَوْ لَهِ عِماتُولَى وَنُصَلِهِ عَهَمَنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا اللَّهُ وَمِن يَعْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَي يَعْفِرُ مَا دُونَ مَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ لاَيغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَي يَعْفِرُ مَا دُونَ مَصِيرًا اللَّهُ اللَّهُ لاَيغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَي يَعْفِرُ مَا دُونَ وَلَكَ لِمَن يَشْرِكُ بِهِ عَلَيْ فَعَدْ ضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا وَلِكَ لِمِن يَشْرِيدًا اللَّهُ فَعَدْ ضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَعْفِر وَلَا مُنَاتُهُمُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَعْفِر وَلَا مُنَاتُولُ وَقَالَ لَا تَعْفِر وَلَا مُنَاتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَقَالَ لَا لَكُونَ عَنْ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ لَا لَكُونَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَلَا مُنْ اللَّهُ وَقَالَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ لَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيلًا فَالْتَهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مُنَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا»، وَقَالَتْ: لَمْ أَسْمَعُهُ يُرَخِّصُ فِي شَيءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إِلَّا فِي ثَلَاثِ: فِي لَرَخِّصُ فِي شَيءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَهُ، الْحَرْبِ وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَهُ، وَحَدِيثِ الْمَوْأَةِ زَوْجَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ كُلْنُومِ بِنْتُ عُقْبَةً مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اللَّآتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ (۱) وَقَدْ رَوَاهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(۱) أحمد: ۲۰۳۱ (۲) فتح الباري: ۳۰۳۸ ومسلم: ٤/ ٢٠١١ وأبو داود: ۲۱۸/ وتحفة الأحوذي: ۲/ ۷۰ والنسائي في الكبرى: ۱۹۳۵ (۳) أحمد: ۲/ ٤٤٤ وأبو داود: ۲۹۱۹ والترمذي: ۲۰۰۹

ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ ﴾ أَيْ مُخْلِصًا فِي ذَلِكَ مُحْتَسِبًا ثُوَابَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِمًا﴾ أَيْ ثَوَابًا جَزِيلًا كَثِيرًا وَاسِعًا.

[جَزَاءُ مَنْ شَاقَ الرَّسُولَ وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ]
وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يُشَافِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللَّهُدَىٰ ﴾
أَيْ وَمَنْ سَلَكَ غَيْرَ طَرِيقِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الرَّسُولُ ﷺ، فَصَارَ فِي شِقِّ، وَالشَّرْعُ فِي شِقِّ، وَذَلِكَ عَنْ عَمْدٍ مِنْهُ بَعْدَ مَا ظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ وَتَبَيَّنَ لَهُ وَاتَّضَحَ لَهُ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ هَذَا مَلَازُمُ لِلصَّفَةِ الْأُولَى، وَلَكِنْ قَدْ تَكُونُ الْمُخَالَفَةُ لِنَصِّ الشَّارع، وَقَدْ تَكُونُ لِمَا اِجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ الْمُحَمَّلِيَّةُ فِيمَا عُلِمَ إِنَّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ تَحْقِيقًا، فَإِنَّهُ قَدْ ضَمَّنَتْ لَهُمُ الْعِصْمَةَ فِي اجْتِمَاعِهِمْ مِنَ الْخَطَأِ، تَشْرِيفًا لَهُمْ وَنَعْظِيمًا لِنَبيِّهمْ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ كَثِيرَةٌ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ تَوَعَّدَ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ نُولَهِ. مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ. جَهَنَّمٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ أَيْ إِذَا سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَ جَازَيْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ بأَنْ نُحَسِّنَهَا فِي صَدْرِهِ وَنُزَيِّنَهَا لَهُ إِسْتِدْرَاجًا لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَدَرْفِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا لَغُدِيثٍ سَنْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [القلم: ٤٤]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبُهُمُّ ﴾ [الصف: ٥]، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغُيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠] وَجَعَلَ النَّارَ مَصِيرَهُ فِي الْآخِرَةِ، لِأَنَّ مَنْ خَرَجَ عَن الْهُدَى لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَّا إِلَى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ . . . الْآيَةَ [الصافات: ٢٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَرَمَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ [الكهف: ٥٣]. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِدُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَّأُهُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثُنَا وَإِن يَلْعُونَ إِلَّا شَيْطَائِنَا مَّرِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَعَنَهُ

اللهُ وَقَالَ لَأَ يَخِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوصَا وَ وَلَأُضِلَنَهُمْ وَلاَمْرَنَهُمْ فَلَيُبَتِكُنَ ءَاذَاكَ الْأَفْتِمِ وَلاَمْرَنَهُمْ فَلَيُبَتِكُنَ ءَاذَاكَ الْأَفْتِمِ وَلاَمْرَنَهُمْ فَلَيُبَتِكُنَ ءَاذَاكَ الْأَفْتِمِ وَلاَمْرَنَهُمْ فَلَيْعَيْرُكَ خَلْقَ اللهِ عَلَى اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُبِينَا فِي يَعِدُهُمْ وَيُمنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيَطِكُ إِلَّا عُرُونَا مُبِينَا فِي يَعِدُهُمُ الشَّيَطِكُ وَلا يَعِدُهُمُ الشَّيَطِكُ إِلَّا عُرُونَا أَوْلَتِهِكَ مَأْوَلُهُمْ جَهَنَمُ وَلا يَعِدُهُمُ الشَّيَطِكُ وَلا يَعِدُونَ عَنْهَا يَعِيمُوا الْعَلَيْحَتِ يَعِدُونَ عَنْهَا يَعِيمُا فَلَى وَلَا الْمَالِحَتِ سَعَدُونَا عَلَيْهِمُ اللهُ وَعَمِلُوا الْعَلَيْحَتِ سَعَنَا فَي عَلَى اللهُ وَعَلَيْمِ اللهُ وَعَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْقُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْمِ اللهُ المَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلْبُ اللهُ الل

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْصَلِحَتِ سَنَدُّ خِلُهُمْ الْمَانِيَ عَمِلُواْ الْصَلِحَتِ سَنَدُّ خِلُهُمْ الْمَانِيَ عَمَلُ اللَّهَ عَلَا اللَّهَ عَمَلُ اللَّهَ عَمَلُ اللَّهَ عَمَلُ اللَّهَ عَمَلُ اللَّهَ عَمَلُ اللَّهَ عَمَلُ اللَّهَ عَلَا اللَّهَ عَمَلُ اللَّهَ عَلَا اللَّهُ عَمَلُ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَمَلُ مِن اللَّهُ عَمَلُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى ال

#### [اَلشِّرْكُ لَا يُغْفَرُ وَالْمُشْرِكُونَ يَعْبُدُونَ الشَّيْطَانَ فِي الْحَقيقَة]

قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَهِي قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ هِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ﴿ . . . الْآيَةَ . وَذَكُرْنَا مَا يَتْعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي صَدْرِ هَذِهِ السُّورَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِللّهِ فَقَدْ صَلَ ضَلَا لَا بَعِيدًا ﴾ أَيْ فَقَدْ صَلَ صَلَا خَيرًا لَعَيدًا ﴾ أَيْ فَقَدْ سَلَ ضَلَاكُ عَنِ اللهُدَى وَبَعُدَ عَنِ سَلَكَ غَيْرَ الطَّرِيقِ الْحَقِّ، وَصَلَّ عَنِ اللهُدَى وَبَعُدَ عَنِ الصَّوابِ، وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ وَخَسِرَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَفَاتَتُهُ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكُ ﴾ وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ اللهِ [الْمَلَاثِكَةَ] بَنَاتُ اللهِ (١٠). وَإِنَّمَا نَعْبُدُهُمْ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى، قَالَ: فَاتَّخَذُوهُنَّ أَرْبَابًا، وَصَوَّرُوهُنَّ جَوَارِيَ، [فَحَسَنُوا] وَقَلَّدُوا، وَقَالُوا: هٰؤُلَاءِ يُشْبِهْنَ بَنَاتَ اللهِ الَّذِي

<sup>(</sup>١) الطبرى: ٢٠٩/٩

نَعْبُدُهُ، يَعْنُونَ الْمَلَائِكَةَ، وَهَذَا التَّفْسِيرُ شَبِيهٌ بِقَولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَّوَيَهُمُ اللَّتَ وَالْعَنَىٰ ﴾ . . الْآيَاتِ [النجم: ١٩- ٢٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَتَهِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمَّيٰنِ إِنْثَاً ﴾ . . الْآيَةَ [الزخرف: ١٩]، وَقَالَ: ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَمُ وَبَعَلُوا بَيْنَمُ وَبَعَلُوا بَيْنَمُ وَبَعَلُوا بَيْنَمُ وَبَعَلُوا بَيْنَمُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللل

وَأَخْرَجَهُ مِنْ جِوَارِهِ، وَقَالَ: ﴿ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ أَيْ مُعَيَّنًا مُقَدَّرًا مَعْلُومًا. قَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ، تِسْعُ مِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَوَاحِدٌ إِلَى الْجَنَّةِ، ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ ﴾ أَيْ عَنِ الْحَقِّ، ﴿ وَلَأُمُنِيَّنَهُمُ ﴾ أَيْ أُزَيِّنَ لَهُمْ تَرْكَ التَّوْبَةِ، وَأَعِدُهُمُ الْأَمَانِيَّ، وَآمُرُهُمْ بالتَّسْويفِ وَالتَّأْخِيرِ، وَأَغُرُّهُمْ مِنْ أَنْفُسِهمْ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ﴾. قَالَ قَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ وَغَيْرُهُمَا: يَعْنِي تَشْقِيقَهَا وَجَعْلَهَا سِمَةً وَعَلَامَةً لِلْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ (١٠). ﴿ وَلَأَمُرَ نَهُمْ فَلَيُغَيِرُكَ خَلْقَ اللَّهِ ﴾، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ: يَعْنِي بِذَلِكَ الْوَشْمَ، وَفِي صَحِيح مُسْلِم، ٱلنَّهْئُ عَنِ الْوَشْمِ فِي الْوَجْهِ، وَفِي لَفْظٍ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَّلَ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup>. َ وَفِي الصَّحِيح عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَّمُّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿ وَمَا ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ ۚ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَأَنْكُهُوأً ﴾ (٣) [الحشر: ٧].

وَقَوْلُهُ نَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَخِدِ الشَّيْطَانَ وَلِيْتَا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، وَيِلْكَ خَسَارَةٌ لَا جَبْرَ لَهَا، وَلَا إِسْتِدْرَاكَ لِفَائِتِهَا. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِيهِم ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا وَقَوْلُهُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانَ يَعِدُ الْمَائِقَةُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانَ يَعِدُ الْمَائِقَةُ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانَ يَعِدُ الْوَاقِعِ، لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَعِدُ أَوْلِيَاءَهُ وَيَعْمَدُهُم الشَّيْطَانَ يَعِدُ أَوْلِيَاءَهُ وَيَعْمَدُهُم اللَّائِيَةُ وَلَا اللَّيْعَانَ وَالْآخِرَةِ، وَقَدْ كَذَبَ

وَافْتَرَى فِي ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشّيَطِكُ إِلّا غُوْمًا الشّيَطِكُ إِنْلِيسَ يَوْمَ الشّيَطِكُ إِنْلِيسَ يَوْمَ الْمُمَّادِ: ﴿وَقَالَ الشّيْطُنُ لَمَا قَضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْخَقِّ وَعَدَ الْخَقِي وَوَعَدُتُكُمْ فَن سُلْطَنِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ الْحَقِيقَ وَوَعَدُتُكُمْ فَن سُلْطَنِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ إِنَّ الظَّلْمِينَ لَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمُ ﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَوْلَلَتِكَ أَي الْمُسْتَحْسِنُونَ لَهُ فِيمَا وَعَدَهُمْ وَمِرَا اللّهُ فَيْمَا وَعَدَهُمْ وَمَنَّا هُمْ ﴿ مَأْوَلَهُمْ حَهَنَّدُ ﴾ أَيْ مَصِيرُهُمْ وَمَالُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَنْدُوحَةٌ وَلَا مَصْرِفٌ ، وَلَا مَصْرِفٌ ، وَلَا مَصْرِفٌ ، وَلَا حَلَاصَ ، وَلَا مَنَاصَ .

#### [جَزَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الصَّالِحِينَ]

ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى حَالَ السُّعَدَاءِ الْأَنْقِيَاءِ وَمَالَهُمْ فِي مَالِهِمْ مِنَ الْكَرَامَةِ التَّامَّةِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيكَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا مِنَ الْكَرَامَةِ التَّامَّةِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيكَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الْمَنْكَرَاتِ الْقَدَاكِتِ فَيْ مِنَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرَكُوا مَا نُهُوا عَنْهُ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ أَمُرُوا بِهِ مِنَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرَكُوا مَا نُهُوا عَنْهُ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ شَاءُوا وَالْخَيْرَاتِ، وَتَرَكُوا مَا نُهُوا عَنْهُ مِنَ اللهِ مَوْنَهَا حَيْثُ شَاءُوا وَأَيْنَ شَاءُوا ﴿ خَلِينَ فِهَا آلَا ثَهَلُ ﴾ أَيْ يَصْرِفُونَهَا حَيْثُ انْتِهَا وَالْعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَدْ مِنَ اللهِ، وَوَعْدُ اللهِ مَعْلُومٌ حَقِيقَةً أَنَّهُ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ، وَلِهَذَا أَكَدهُ فِرَعَلُ اللهِ مَعْلُومٌ مَقِيقَةً أَنَّهُ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ، وَلِهَذَا أَكَدهُ فِرَعَلُ اللهِ مَعْلُومٌ مَقِيقَةً أَنَّهُ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ، وَلِهَذَا أَكَدهُ فِرَعَلُ مَعْدَلِ اللهَ اللهَ عَلَى تَحْقِيقِ الْخَبَرِ، وَهُو قَوْلُهُ ﴿ حَقَالُهُ، وَكُلُ مَلْمَ فَلَا اللهُ عَلَى تَحْقِيقِ الْخَبَرِ، وَهُو قَوْلُهُ ﴿ حَقَالُهُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ إِلَّا هُونَ اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَلَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِي آهَلِ الْكِتَبِ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ وَلا يَعِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيَّا وَلا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْفَكِلِحَتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَآتَخَذَ اللّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلَمُ مُعْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَلُونَ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحْمِطًا ﴿ فَي اللّهُ مِكْلِ شَيْءٍ مُحْمِطًا ﴾

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۱۶/۹ (۲) مسلم: ۱۲۱۸/۳ وفتح الباري: ۳۹۲/۱۰ (۳) فتح الباري: ۴۹۸/۸

#### [اَلنَّجَاحُ لَيْسَ بِالْأَمَانِيِّ بَلْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ] قَالَ قَتَادَةُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلَ الْكِتَابِ اِفْتَخَرُوا،

فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: نَبِيُّنَا قَبْلَ نَبِيَّكُمْ، وَكَتَابُنَا قَبْلَ كِتَابِكُمْ، فَنَحْنُ أَوْلَى بِاللهِ مِنْكُمْ، وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: نَحْنُ أَولَى بِاللهِ مِنْكُمْ، وَنَبِيُّنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَكِتَابُنَا يَقْضِي عَلَى الْكُتُبِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَاَ أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِدِء﴾ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنّ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾. . . الْآيَةَ، ثُمَّ أَفْلَجَ اللهُ حُجَّةَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ<sup>(١)</sup>. وَكَذَا رُوي عَن السُّدِّيِّ وَمَسْرُوقِ وَالضَّحَّاكِ وَأَبِي صَالِح وَغَيْرِهِمْ (٢). وَكَذَا رَوَى الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِّيَ اللهُ عََنْهُ أَنَّهُ قَالُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: تَخَاصَمَ أَهْلُ الْأَدْيَانِ، فَقَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ: كِتَابُنَا خَيْرُ الْكُتُب، وَنَبُينَا خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَالَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ أَهْلُ الْإِسْلَام: لَا دِينَ إِلَّا الْإِسْلَامُ، وَكِتَابُنَا نَسَخَ كُلَّ كِتَابِ، وَنَبِيُّنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَأُمِرْتُمْ وَأُمِرْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِكِتَابِكُمْ وَنَعْمَلَ بِكِتَابِنَا، فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمْ، وَقَالَ: ﴿لَّيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَبُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ يهِ عَهُ . . . الْآيَةُ (٣) .

وَالْمَمْنَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالتَّحَلِّي وَلَا بِالتَّمَنِّي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ، وَصَدَّقَتُهُ الْأَعْمَالُ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنِ ادَّعَى شَيْنًا حَصَلَ لَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ، وَلَا كُلُّ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ هُوَ الْمُحِقُّ سُمِعَ قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِيْسَ بِآمَانِيكَمُمَ مَنْ قَالَ: فَلَا اللهِ بُرْهَانٌ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِيْسَ بِآمَانِيكُمُم وَلاَ لَهُمُ النَّجَاةُ بِمُجَرَّدِ التَّمَنِّي بَلِ الْعِبْرَةُ بِطَاعَةِ اللهِ سُبْحَانُهُ وَاتَبَاعِ مَا شَرَعَهُ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ الْعِبْرَةُ بِطَاعَةِ اللهِ قَالَ بَعْدَهُ: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يَجْدَز بِدِهِ ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا يَجْدَز بِدِهِ ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْلَ بَرَمُ ﴿ فَكَا لَمُ مَنْ عَلَى مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ مِنْ الصَّحَابَةِ . هُمَا مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ .

رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي لَأَعْلَمُ أَشَدَّ آيَةً فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ: «مَا هِيَ يَا عَائِشَةُ؟» قُلْتُ: «هُمَا يَعْمَلُ سُوّاً يُجُزَ بِهِ ﴾ ، فَقَالَ: «هُوَ مَا يُصِبُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا» (٤٠). وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَأَبُو دَاوُدَ (٥٠).

رَّوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ مَن يَعْمَلَ سُوّءًا يُجْزَ بِهِ ، ﴿ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، فَإِنَّ فِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةً ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُنْكُبُهَا » (٢) . وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ يُشَاكُهَا ، وَالنَّكُبَةِ يُنْكُبُهَا » (٢) . وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ شُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً (٧) . وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُ وَالنَّسَائِيُ (٨) . وَهَوْلُكُ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ قَالَ وَقَوْلُهُ : ﴿ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ الله وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ قَالَ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ : إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ (٩) . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ .

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَنَ يَعْمَلُ مِن الْهَكِلِحَتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ . . الْآية، لَمَّا ذَكَرَ الْجَزَاءَ عَلَى السَّيُّنَاتِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ أَن يَأْخُذَ مُسْتَحِقُها مِن الْعَبْدِ إِمَّا فِي الدُّنْيا وَهُو الْأَجْوَدُ لَهُ، وَإِمَّا فِي الْآخِرَةِ وَالْعِيَادُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ - وَنَسْأَلُهُ الْعُفْوَ وَالْمُسَامَحة - الْعُافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّفْحَ وَالْعَفْوَ وَالْمُسَامَحة - الشَّالِحَةِ فِي بَيَانِ إِحْسَانِهِ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ فِي قَبُولِ الْأَعْمَالِ الْصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادِهِ، ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ بِشَرْطِ الْإِيمَانِ، وَأَنَّهُ سَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يَظْلِمُهُمْ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ وَلَا مِقْدَارَ النَّقِيرِ، وَهُوَ: النَّقَرَةِ التَّمْرَةِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّقِيرِ، وَهُوَ: النَّقَرَةِ التَّمْرَةِ. وَقَدْ النَّوْاةِ، النَّقِيرُ، وَهُمَا فِي نَوَاةِ التَّمْرَةِ. وَكَذَا النَّقِطْمِيرُ وَهُو: الْفَاقِةُ التَّيْوِمُ وَلَا فَقَالَمَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ. وَهُمَا فِي نَوَاةِ التَّمْرَةِ. وَكَذَا الْقِطْمِيرُ وَهُو: اللَّوْدَةِ وَكَذَا النَّقِطْمِيرُ وَهُو: اللَّهُ اللَّذِي فِي اللَّهُ وَلَا مَعْمَلُ وَهُونَ اللَّهُ اللَّذِي فِي اللَّهُ اللَّهُ فَا النَّوْرَةِ. وَكَذَا النَّقِيمُ وَلَا النَّواةِ التَّمْرَةِ. وَكَذَا النَّقِيمُ وَلَا فَقَا النَّوَاةِ، اللَّفَافَةُ التَّتِي عَلَى نَوَاةِ التَّمْرَةِ. وَلَذَا النَّقِامُ فَي الْقُورُةِ التَّمْرَةِ. وَكَذَا النَّقِومُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْقُورُةِ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَهِ ﴾ أَخْلَصَ الْعَمَلَ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَعَمِلَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، ﴿ وَهُو كُمُّسِنُ ﴾ أَيْ إِنَّبَعَ فِي عَمَلِهِ مَا شَرَعَهُ الله لَهُ، وَمَا أَرْسَلَ بِهِ رَسُولَهُ مِنَ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ لَا يَصِحُّ عَمَلُ عَامِلِ بِدُونِهِمَا، أَيْ يَكُونُ خَالِصًا صَوَابًا، وَالْخَالِصُ: أَنْ يَكُونَ لَيْهِ، وَالصَّوَابُ: أَنْ يَكُونَ مُتَّبِعًا لِلشَّرِيعَةِ، فَيَصِحُ ظَاهِرُهُ بِالْمُتَابَعَةِ، وَبَاطِنُهُ بِالْإِخْلَاصِ. لَلشَّرِيعَةِ، فَيَطِئُهُ بِالْإِخْلَاصِ. فَمَتَى فَقَدَ الْعَمَلُ أَحَدَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فَسَدَ، فَمَنْ فَقَدَ الْعُمَلُ أَحَدَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فَسَدَ، فَمَنْ فَقَدَ الْمُتَابَعَةَ كَانَ ضَالًا جَاهِلًا، وَمُتَى جَمَعَهُمَا فَهُو عَمَلُ الْمُقَابِعَةِ كَانَ ضَالًا عَنْهُمُ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَيُتَجَاوَزُ عَنْ النَّاسَ. وَمَنَى جَمَعَهُمَا فَهُو عَمَلُ الْمُقَانِقِينَ الَّذِينَ يُتَعَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا وَيُتَجَاوَزُ عَنْ

 <sup>(</sup>١) الطبري: ٢٩/٩ (٢) الطبري: ٢٢٩/٩ (٣) الطبري: ٩/ ٢٤٠ (٥) الطبري: ٩/ ١٩٤٢ (٥) الطبري: ٩/ ٢٤٢ وأبو داود: ٣/ ٤٧١ (٦) سعيد بن منصور: ١٣٧٨/٤ (٧) أحمد: ٢/ ٢٤٨ (٨) مسلم: ١٩٩٣/٤ وتحفة الأحوذي: ٨/ ٤٠٠ والنسائي في الكبرى: ٢٨/٦٣ (٩) الطبري: ٢٣٩/٩

سَيُّاتِهِمْ -الْآيَةُ- وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالنَّبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَيْفًا ﴾ وَهُمْ مُحَمَّدٌ وَأَنْبَاعُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ الْقِيَامَةِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُمْ الْقِيَامَةِ لَكَيْنَ النَّبُ ﴾ . . . الْآيَةَ [آل عمران: ٢٦] ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فُمُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ٢٢] اتَّتِعْ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ٢٢] وَالْحَنِيفُ هُوَ الْمَائِلُ عَنِ الشِّرْكِ قَصْدًا ، أَيْ تَارِكًا لَهُ عَنْ وَالْحَنِيفُ هُوَ الْمَائِلُ عَنِ الشِّرْكِ قَصْدًا ، أَيْ تَارِكًا لَهُ عَنْ بَصِيرَةٍ وَمُقْبِلٌ عَلَى الْحَقِّ بِكُلِيَّةِ ، لَا يَصُدُّهُ عَنْهُ صَادٌّ ، وَلَا يَرُدُهُ عَنْهُ مَاذً ، وَلَا يَرُدُهُ عَنْهُ رَادٌ .

### [إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ وَهَذَا مِنْ بَابِ التَّرْغِيبِ فِي اتِّبَاعِهِ، لِأَنَّهُ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ، حَيْثُ وَصَلَ إِلَى غَايَةٍ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ لَهُ، فَإِنَّهُ انْتَهَى إِلَى دَرَجَةِ الْخُلَّةِ الَّتِي هِيَ أَرْفَعُ مَقَامَاتِ الْمَحَبَّةِ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِكَثْرَةِ طَاعَتِهِ لِرَبَّهِ، كَمَا وَصَفَهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْزِهِيمَ ۖ ٱلَّذِى وَفَّ ﴾ [النجم: ٣٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذِ أَبْتَلَتَى إِبْرُهِءَمَ رَيُّهُمْ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ . . . اَلْآيَةَ [البقرة: ١٢٤]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ إِنْزَهِيـمَ كَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَتَر بَكُ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ﴾. . . الْآيَةَ وَالْآيَةَ بَعْدَهَا [النحل: ١٢١،١٢٠] ، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: إِنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ صَّلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَقَرَأً: ﴿وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ (١). وَإِنَّمَا سُمِّى خَلِيلَ اللهِ لِشِدَّةً مَحَبَّةٍ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، لِمَا قَامَ بِهِ مِنَ الطَّاعَةِ الَّتِي يُحِبُّهَا وَيَرْضَاهَا، وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا خَطَبَهُمْ فِي آخِر خُطْبَةٍ خَطَبَهَا، قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ»(٢).

وَجَاءَ مِنْ طَرِيقِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيِّ وَعَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»<sup>(٣)</sup>.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِلَهِ مَا فِي السَّكَكَرَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أَيِ الْجَمِيعُ مُلْكُهُ وَعَبِيدُهُ وَخَلْقُهُ، وَهُوَ الْمُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، لَا رَادً لِمَا قَضَى، وَلَا مُعَقِّبَ لِمَا حَكَمَ، وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ لِعَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ وَلُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَكَالَتُهُ مِكْلِ شَيْءٍ مُحْمِطًا ﴾ أَيْ عِلْمُهُ نَافِذٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنْ عِبَادِهِ، وَلَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ

مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ، وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ ذَرَّةٌ لِمَا تَرَاءَى لِلنَّاظِرِينَ وَمَا تَوَارَى.

# [حُكَّمُ الْيَتِيمَةِ]

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ﴿ وَبَسْتَفْتُونَكَ فِي الْفِسَآءُ قُلِ اللهُ عَنْهَا ﴿ وَبَسْتَفْتُونَكَ فِي الْفِسَآءُ قُلِ اللهُ عَنْهَا ﴿ وَبَسْتَفْتُونَكَ فِي الْفِسَآءُ قُلِ اللهِ عَلَى قَوْلِهِ - ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن لَكُوهُ عَنْدَهُ الْبَيْيَمَةُ ، فَكَوْ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا ، قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ ، فَيَرْخَبُهَا ، وَيَكْرَهُ أَن يُرَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتُهُ ، فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( الْ . وَكَذَلِكَ مَالِهِ بِمَا شَرِكَتُهُ ، فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( الْ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ إِسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فِيهِنَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَابِ﴾ الْآيَةَ، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ فِي الْكِتَابِ، اَلْآيَةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ اللهُ: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنْهَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱللِّسَآءِ﴾ [النسآء: ٣](٦). وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءَ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ. وَأَصْلُهُ ثَابِتُ فِي الصَّحِيحَيْن (٧). وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ فِي حِجْرهِ يَتِيمَةٌ يَحِلُّ لَهُ تَزْويجُهَا، فَتَارَةً يَرْغَبُ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ اللهُ أَن يَمْهَرَهَا أُسْوَةَ أَمْثَالِهَا مِنَ النِّسَاءِ، فَإِن لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَعْدِلْ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ، فَقَدْ وَسَّعَ اللهُ عَزَّ وَجُلَّ. وَهَذَا الْمُغَنَى فِيَ الْآيَةِ الْأُولَى الَّتِي فِي أَوَّلِ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۷/ ۲۹۲ (۲) فتح الباري: ۱۰/۷ ومسلم: ٤/ ۱۸۵ (۳) مسلم: ۱/۳۷ وابن ماجه: ۱۰/۱ ومسلم: ٤/ ۱۸۵ (۱۸۵ (۱۸۵ (۱۸۶ (۵) مسلم: ۳۰۱۸ (۲) الطبري: ۲۸۸/۷ (۷) فتح الباري: ۱۹/۳ ومسلم: ۲۳۱۳/۲

السُّورَةِ. وَتَارَةً لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ فِيهَا رَغْبَةٌ لِدَمَامَتِهَا عِنْدَهُ أَوْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَنَهَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَعْضُلَهَا عَنِ الْأَزْوَاجِ خَشْيَةَ أَنْ يَشْرَكُوهُ فِي مَالِهِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، كَمَا الْأَزْوَاجِ خَشْيَةَ أَنْ يَشْرَكُوهُ فِي مَالِهِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، كَمَا قُلُ عَلِي بُنُ أَبِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ، وَهِي قُولُهُ: ﴿ فِي يَتَنَمَى النِّسَآءِ ﴾ . . . الْآيَةَ، كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْبِيتِيمَةُ فَيُلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبَهُ، فَإِذَا فَعَلَ الْجَاهِلِيَّةِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْبِيتِيمَةُ فَيُلْقِي عَلَيْهَا ثَوْبَهُ، فَإِذَا فَعَلَ وَهُويَهَا تَزُوَّجَهَا، وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَةً مَنْعَهَا لَرَّجَالَ أَبِدًا فَعَلَ وَهُويَهَا تَزَوَّجَهَا، وَأَكُلَ مَالَهَا، وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَةً مَنْعَهَا الرِّجَالَ أَبِدًا خَتَى تَمُوتَ، فَإِذَا مَاتَتْ وَرِثَهَا. فَحَرَّمَ اللهُ الرِّجَالَ أَبِدًا خَتَى تَمُوتَ، فَإِذَا مَاتَتْ وَرِثَهَا. فَحَرَّمَ اللهُ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ (١).

دَلِك، وَهَى عَنْهُ .. ﴿ وَالْنُسْتَهُمُهُيْنَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ ﴾ كَانُوا فِي وَقَالَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَالْنُسْتَهُمُهُيْنَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ ﴾ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُورِثُونَ الصِّغَارَ وَلَا الْبَنَات، وَذَلِكَ قَوْلُهُ : ﴿ لَا تُوْتُونُهُ نَنَ مَا كُنِبَ لَهُنَ ﴾ فَنَهَى الله عَنْ ذَلِكَ وَبَيَّنَ لِكُلِّ ذِي سَهْم سَهْمَهُ ، فَقَالَ : ﴿ لِللَّذَكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيْنَ ﴾ صَغِيرًا أَوْ كَيْرًا ، وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُ (٢) وَقَالَ سَعِيدُ بْنَ اللهَ كَانَ ذَاتَ جَمَالٍ وَلَا جَمَالٍ فَانْكِحْهَا وَاسْتَأُيْرٌ بِهَا (٣) . كَذَلْكَ إِذَا لَمْ نَكُنْ ذَاتَ مَالٍ وَلَا جَمَالٍ فَانْكِحْهَا وَاسْتَأُيْرُ بِهَا (٣) . وَقَوْلُهُ : ﴿ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ الله كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ تَهْيِيجًا وَقَوْلُهُ : ﴿ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ تَهْييجًا عَلَى فِعْلِ الْخَغِرَاتِ وَامْيَتَالِ الْأَمْرِ، وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْمُ فَعْلِ الْخَعْرَاتِ وَامْيَتَالِ الْأَمْرِ، وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْمُ فَعْلِ الْخَعْرَاتِ وَامْيَتَالِ الْأَمْرِ، وَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلِيمًا فَاسْتَعْرِ فَا لَكُونَا وَاتَمَّهُ . فَعَلَ الله عَزَادِ وَاتَمَهُ . وَمَا يَقْعَلُوا عِنْ عَلَيْهِ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ وَأَتَمَهُ .

﴿ وَإِنَّ اَمْرَاَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلَهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِن اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا اللَّهُ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَلَا تَعِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِن اللَّهَ كَان عَفُورًا ذَحِيمًا إِلَى إِن يَنْفَرَّوا يُعْنِ اللَّهُ كُلًا مِن سَعَتِهِ وَكَان يَصْلِحُوا وَتَتَقُوا فَإِن اللَّهُ كَانَ عَفُورًا ذَحِيمًا إِلَى إِن يَنْفَرَّوا يُعْنِ اللَّهُ كُلًا مِن سَعَتِهِ وَكَان الله عَلَيْ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

اللهُ وَسِمًا حَكِيمًا﴿ [أَحْكَامُ نُشُوزِ الزَّوْجِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا وَمُشَرِّعًا عَنْ حَالِ الزَّوْجَيْنِ، تَارَةً فِي حَالِ النَّفَاقِهِ مَعَهَا، حَالِ نُفُورِ الرَّجُلِ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَتَارَةً فِي حَالِ اتَّفَاقِهِ مَعَهَا، وَتَارَةً فِي حَالِ اتَّفَاقِهِ مَعَهَا، وَتَارَةً فِي حَالِ اتَّفَاقِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوجِهَا أَنْ يَنْفِرَ عَنْهَا أَوْ يُعْرِضَ عَنْهَا، فَلَهَا أَنْ تُسْقِطَ عَنْهُ حَقَّهَا أَوْ بَعْضَهُ مِنَ نَفْقَةٍ أَوْ يُعْرِضَ عَنْهَا، فَلَهَا أَنْ تُسْقِطَ عَنْهُ حَقَّهَا أَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ حَقَّهَا أَوْ مَبِيتٍ أَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ حَقَقِهَا عَلَيْهِ فِي قَبُولِهِ مِنْهَا، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهَا فِي جَلْهَا ذَلِكَ لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ فِي قَبُولِهِ مِنْهَا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: بَلْلِهَا ذَلِكَ لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ فِي قَبُولِهِ مِنْهَا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى:

وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَا وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَا عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحًا يَيْنُهُ مَاصُلُحًا وَالصَّلُحُ خَيْرٌ وَ وَان تَصْدِ فَا وَانَّتَقُواْ فَإِن اللَّهَ كَان الْأَنفُسُ الشُّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَقُواْ فَإِن اللَّهُ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ خَوْلًا مَعْلَقَةً وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِن تَعْمِلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِن اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِن تَصْلِحُواْ وَتَتَقَوُا فَإِن اللَّهُ وَإِن تَصْلِحُواْ وَتَتَقَوُا فَإِن اللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ حَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَكُلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ وَلِيهِ مَا فِي اللَّهُ وَلِيهُ مَا اللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَإِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَلِيهُ مَا فَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِيلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلَا اللَّهُ وَلِيلَا اللَّهُ وَالْكُونُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ أَيْ مِنَ الْفِرَاقِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ ﴾ أي الصَّلْحُ عِنْد الْمُشَاحَةِ خَيْرٌ مِنَ الْفِرَاقِ.

رَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَشِيَتْ سُودَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ، لَا تُطَلِّقْنِي، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةً فَفَعَلَ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: تُطَلِّقْنِي، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةً فَفَعَلَ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَإِنْ اَمْرَاةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا لَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ الْآيَةُ : فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ ﴾ . . . الْآيَة . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَهُو جَائِزٌ ( عَلَى وَرَوَاهُ التَّرْمِذِي وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ ( ٥٠ . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَبُرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَبُرَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا لَكَا رَبُّ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٩/ ٢٦٤ (٢) الطبري: ٩/ ٢٥٥ (٣) الطبري: ٩/ ٢٥٥ (٥) الطبري: ٩/ ٢٥٥ (٥) مسند الطيالسي: ٩٤٩ إسناده ضعيف لأن رواية سماك ابن حرب عن عكرمة مضطربة قال ابن حجر: صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن [تقريب التهذيب] لكن أصل الحديث في الصحيحين أنظر ما بعده. (٥) تحفة الأحوذي: ٨/٨٠٤

وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لَهَا بِيَوْمِ سَوْدَةَ (١٠). وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ (١٠).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا فَشُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا ﴾ فَالَتِ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَوْأَةُ الْمُسِنَّةُ لَيُمُونًا فَتُقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( ) .

[مَعْنَى ﴿وَالصُّلَحُ خَيْرٌۗ﴾] وَقَوْلُهُ: ﴿وَالصُّلَحُ خَيْرٌۗ﴾ قَالَ عَلَىٌّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ: يَعْنِي التَّخْيِيرَ: أَنْ يُخَيِّرَ الزَّوْجُ َلْهَا بَيْنَ الْإِلْقَامَةِ

وَالْفِرَأُقِ خَيْرٌ مِنْ تَمَادِي الزَّوْجِ عَلَى أَثَرَةٍ غَيْرِهَا عَلَيْهَا (٤). وَالظَّاهِرُ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ صُلْحَهُمَا عَلَى تَرْكِ بَعْضِ حَقِّهَا لِلزَّوْجِ وَقَبُولَ الزَّوْجِ ذَلِكَ خَيْرٌ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا أَمْسَكُ النَّبِيُ ﷺ سَوْدَة بِنْتَ زَمْعَة عَلَى أَنْ تَرَكَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا وَلَمْ يُقَارِقْهَا، بَلْ تَرَكَهَا مِنْ جُمْلَةِ لِعَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا وَلَمْ يُقَارِقْهَا، بَلْ تَرَكَهَا مِنْ جُمْلَةِ فِي مَشْرُوعِيَّة ذَلِكَ لِنَتَأْسَى بِهِ أُمَّتُهُ فِي مَشْرُوعِيَّة ذَلِكَ وَجَوَازِهِ، فَهُو أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ – وَلَمَّا كَانَ الْوِفَاقُ أَحْبً إِلَى اللهِ مِنَ الْفِرَاقِ قَالَ: ﴿وَالصَّلَامُ حَلَيْهِ الطَّلَاقُ بَغِيضٌ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

حَدِيُ بَلِ الطَّلَاقِ بَعِيضَ إِلِيهِ سَبَحَانُهُ وَتَعَالَى.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَنَقُّوا فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خِبِكَ ﴾ وَإِنْ تَتَجَشَّمُوا مَشَقَّةَ الصَّبْرِ عَلَى مَنْ
تَكْرَهُونَ مِنْهُنَّ، وَتَقْسِمُوا لَهُنَّ أُسُوةً أَمْثَالِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهُ
عَالِمٌ بَذَلِكَ، وَسَيَجْزِيكُمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ. وَقَوْلُهُ
عَالِمٌ بَذَلِكَ، وَسَيَجْزِيكُمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ. وَقَوْلُهُ
عَالِمٌ بَذَلِكَ، وَسَيَجْزِيكُمْ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ. وَقَوْلُهُ
أَيْ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تَسَاوُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَّمُ مُمَّ الْوَجُوهِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ وَقَعَ الْقَسْمُ الصُّورِيُّ لَيْلَةً وَلَيْلَةً، فَلَا بُدَّ مِنَ جَمِيعِ
الْوُجُوهِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ وَقَعَ الْقَسْمُ الصُّورِيُّ لَيْلَةً وَلَيْلَةً، فَلَا بُدً مِنَ النَّسَاءِ وَلَوْ مَرَّاكِمُ فَلَا بُدُ مِنَ النَّسَاءِ وَلَوْ مَعْمَالِهُ السُّنَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْمُحَبِّةِ وَالشَّهُوةِ وَالْجَمَاعِ كُمَا قَالُهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَيِدَةُ السَّلُمَانِيُ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَالضَّحَاكُ بُنُ وَعَيِدَةُ السَّنَانِ عَنْ عَائِشَةً وَلَيْكَ . وَرَوى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ عَنْ عَائِشَةً وَلَكَنَّ وَمُولُ اللَّهُ مَ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا لَكُمْ وَلَالًا لُكُمْ عَلَى فَلَا لَوْلُونَ اللَّهُمَ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا

صحِيح.
وَقَوْلُهُ: ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ ﴾ أَيْ فَإِذَا مِلْتُمْ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَلَا تَبَالِغُوا فِي الْمَيْلِ بِالْكُلِيَّةِ ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةً . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُعَلَقَةً . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ وَالضَّحَاكُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ

أَمْلِكُ » يَعْنِي الْقَلْبَ، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدُ<sup>(٢)</sup>. وَهَذَا إِسْنَادٌ

أَسَ وَالسُّدِيُّ، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: مَعْنَاهُ لَا ذَاتَ زَوْجِ وَلَا مُطَلَّقَةٌ (٧). وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَّالِسِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ إِلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْهَيَّامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (٨). وَقَوْلُهُ: إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَيْهِ سَاقِطٌ (م). وَقَوْلُهُ: إَحْدَاهُمَا، خَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَيْهِ سَاقِطٌ (لأهُ أَيْ وَإِنْ أَصَّلَحْتُمْ فِي أُمُورِكُمْ، وَقَسَمْتُمْ بِالْعَدْلِ فِيمَا تَمْلِكُونَ، وَاتَّقَيْتُمُ اللهَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ مَا كَانَ مِنْ مَيْلِ إِلَى بَعْضِ النَّهَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ مَا كَانَ مِنْ مَيْلِ إِلَى بَعْضِ النَّسَاءِ دُونَ بَعْضٍ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِن يَنَفَرَّقًا يُعْنِ اللهُ النَّهُ وَهِنِ عَنْهَا وَيُعْنِيهَا عَنُهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَهَذِهِ هِي الْحَالَةُ النَّالِيَةُ وَهِي حَالَةُ الْفُرَاقِ، وَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُمَا إِذَا تَفَرَّقًا لِللهُ يَعَالَى أَنَّهُمَا إِذَا تَفَرَقَا لَا اللهُ يَعَالَى أَنَّهُمَا إِذَا تَفَرَقَا لَكُونَ اللهُ يَعَالَى أَنَّهُ مِقْ خَيْرٌ لَلهُ يَعَالَى أَلْهُ بِهَا مَنْ هُو خَيْرٌ لَهُ مَنْ اللهُ يَعَالَى أَلْهُ وَعَلَى اللهُ يَعَالَى أَلْهُ وَلَا اللهُ يَعَالَى أَلْهُ وَسِعًا مَنْ هُو خَيْرٌ لَهُا مِنْهُ وَكُنْ اللهَ يَعَوْضَهُ اللهُ بِهَا مَنْ هُو خَيْرٌ لَهُا وَيُعْنِيهَا عَنْهُ بِمَنْ هُو خَيْرٌ لَهَا مِنْهُ وَكَانَ اللهَ يُعْمِونَهُ اللهُ وَيَعْمَلُوهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَيَعْمَلُوهُ وَلَهُ اللهُ يَعَالَى اللهَ يُعْنَى اللهُ وَلِيعًا عَلَى اللهُ وَيَعْنِهُ وَاللّهُ وَلِيعًا عَلَى اللهُ لَالَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلِيعًا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

أَفْعَالِهِ وَأَفْدَارِهِ وَشَرْعِهِ. ﴿ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَثَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَثَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّهَ وَإِن تَكْمُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَيْبًا حَمِيدًا ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَيْبًا حَمِيدًا ﴿ وَلَا يَدُهِمَكُمُ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ وَلَكُنَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ فَكَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ فَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ فَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللْكُولُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ ال

حَكِيمًا﴾ أَيْ وَاسِعَ الْفَصْلِ عَظِيمَ الْمَنِّ حَكِيمًا فِي جَمِيع

#### سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ] [اَلْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى اللَّهِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ مَالِكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ، وَأَنَّهُ الْحَاكِمُ فِيهِمَا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَلَقَدَّ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِثْبَ مِن قَوْرَى فَبِكُمُ مَ وَجَلَّا أَلَيْنَ أُوتُوا ٱلْكِثْبَ مِن تَقْوَى فَبِكُمُ مَ وَجَلَّ مِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ . . الْآيَة، كَمَا قَالَ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ . . الْآيَة، كَمَا قَالَ تَكُفُرُوا فَإِن تَكْفُرُوا أَنْهُ عَالَ لِقُومِهِ : ﴿ إِن تَكْفُرُوا أَنْهُم وَمَن فِي ٱللّهُ فَالَ لِقُومِهِ : ﴿ إِن تَكْفُرُوا أَنْهُم وَمَن فِي ٱللّهُ وَاللّهُ غَنِي جَمِيدُ ﴾ [ابراهيم : ٨] . وقالَ : ﴿ فَكَفُرُوا وَتَوَلَوا وَتَوَلَوا وَآسَتَغَنَى ٱللّهُ وَاللّهُ غَنِي جَمِيدُ ﴾ [التغابن : وقالَ غَني عَن عِبَادِهِ ، ﴿ جَمِيدٍ مَا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۲۳/۹ ومسلم: ۲/۵۸۰ (۲) فتح الباري: ٥/ ٢٥٧ (٣) البخاري: ٤٦٠١ (٥) الطبري: ٩/ ٢٨٧ (٥) الطبري: ٩/ ٢٨٥- ٢٨٧ (٦) أبو داود: ٢١٣٤ وتحفة الأحوذي: ١١٤٠ وابن ماجه: ١٩٧١ والنسائي: ٧/ ٦٣ (٧) الطبري: ٩/

۲۹۰-۲۹۲ (۸) مسند الطیالسی: ۳۲۲

يُقَدِّرُهُ وَيَشْرَعُهُ، قَوْلُهُ: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ أَيْ هُوَ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ، اَلرَّقِيبُ الشَّهيدُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ فَدِيرًا﴾ أَيْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى إِذْهَابِكُم وَتَبْدِيلِكُمْ بِغَيْرِكُمْ إِذَا عَصَيْتُمُوهُ، وَكَمَا قَالَ: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُم ﴾ [محمد: ٣٨] وَقَوْلُهُ: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ أَيْ يَا مَنْ لَيْسَ هَمُّهُ إِلَّا الدُّنْيَا، إعْلَمْ أَنَّ عِنْدَاللهِ تُوَابَ الدُّنيَّا وَالْآخِرَةِ، وَإِذَا سَأَلْتُهُ مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ أَغْنَاكَ وَأَعْطَاكَ وَأَقْنَاكَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَمِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَعُولُ رَبُّنَا ۚ وَاللَّهُ إِنَّا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبِّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِقَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُواْ ﴾ . . . الْآيَة [البقرة: ٢٠٠-٢٠٢]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَرْدَ لَهُ فِي حَرْفِهِ ﴾ . . . الْآيَةَ [الشورى: ٢٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآةُ لِمَن نُريدُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَنُظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ . . . الْآيَة [الإسرآء: ٢١]، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَكَانَ أَللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

﴿ ﴿ يُنَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَّمِينَ بِالْفِسْطِ شُهَدَآة بِلَو وَلَوَّ عَنَى الْفَصُرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

يَأْمُرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ أَيْ بِالْعَدْلِ، فَلَا يَعْدِلُوا عَنْهُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وَلَا تَأْخُذُهُمْ أَيْ بِالْعَدْلِ، فَلَا يَعْدِلُوا عَنْهُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وَلَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَاثِم وَلَا يَصْرِفُهُمْ عَنْهُ صَارِفٌ، وَأَنْ يَكُونُوا مُتَعَاوِنِينَ فِيهِ، وقَوْلُهُ: هُمَّكَاوِنِينَ فِيهِ، وقَوْلُهُ: ﴿ مُتَعَاوِنِينَ فِيهِ كَمَا قَالَ: ﴿ وَأَقِيمُوا اللهَ هَلَدَةَ لِللّهِ ﴾ [الطلاق: ٢] أَيْ لِيَكُنْ أَدَاؤُهَا إِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، فَجِينَئِذٍ تَكُونُ صَحِيحةً عَادِلَةً حَقًا خَالِيَةً مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ وَالْكِثْمَانِ، وَلِهَذَا عَادَنَ هَالَ: ﴿ وَلَوْ عَادَنَ مَن التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ وَالْكِثْمَانِ، وَلِهَذَا عَلَى اللهُ عَلَى وَالْكِثْمَانِ، وَلِهَذَا عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى وَلَوْ عَادَنَ مَن التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ وَالْكِثْمَانِ، وَلِهَذَا عَادَنَ عَلَى اللهُ الْحَقَّ فِيهِ وَلَو عَادَنُ مَضَرَّتُهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ اللهُ سَيَجْعَلُ لِمَنْ أَطَاعَهُ فَرَجًا، مَضَرَّتُهُ عَلَى اللهُ وَقُولُهُ: ﴿ وَقُولُهُ الْمُ وَقُولُهُ اللّهِ اللهِ مَا لَولَا اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَقَرَابَتِكَ وَقَرَابَيْنَ فَقَالَ الْحَقِي اللهِ اللهِ اللهُ وَقَرَابَيْكَ وَقَرَابَتِكَ وَقَرَابَيْنَ هُ وَلَا عَلَى اللهُ وَقَرَابَيْكَ وَقَرَابَيْكَ وَقَرَابَيْكَ وَقَرَابَيْكَ وَقَرَابَيْكَ وَقَرَابَيْكَ وَقَرَابَيْكَ وَقَرَابَيْكَ وَقَوْلُهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُعَالِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُعْمَالِ اللهُ الله

النها الله المنافعة المنافعة

فَلَا تُرَاعِهمْ فِيهَا، بَلِ اشْهَدْ بِالْحَقِّ وَإِنْ عَادَ ضَرَرُهَا عَلَيْهمْ، فَإِنَّ الْحَقُّ حَاكِمٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ [وَهُو مُقَدَّمٌ عَلَى كُلِّ أَحَدً]. وَقَوْلُهُ: ﴿ إِن يَكُرُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى جِهَمًّا ﴾ أَيْ لَا تَرْعَاهُ لِغَنَاهُ، وَلَا تُشْفِقْ عَلَيْهِ لِفَقْرِهِ، اللهُ يَتَوَلَّاهُمَا، بَلْ هُوَ أُولَى بِهِمَا مِنْكَ، وَأَعْلَمُ بِمَا فِيهِ صَلَاحُهُمَا. وَقَوْلُهُ: ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعَدِلُوا ﴾ أَيْ فَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ الْهَوَى وَالْعَصَبيَّةُ وَبُغْضُ النَّاسِ إِلَيْكُمْ عَلَى تَرْكِ الْعَدْلِ فِي أُمُورِكُمْ وَشُنُّونِكُمْ، بَلَ الْزَمُوا الْعَدْلَ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَكَانُ فَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَةُ﴾ [المآئدة: ٨]، وَمِنْ هَذَا الْقَبيل قَوْلُ عَبْدِاللهِ بْن رَوَاحَةَ لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُصُ عَلَى أَهْل خَيْبَرَ ثِمَارَهُمْ وَزُرُوعَهُمْ، فَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ لِيَرْفُقَ بهمْ، فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَىَّ، وَلَأَنْتُمْ أَبْغَضُ إِلَىَّ مِنْ أَعْدَادِكُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَمَا يَحْمِلُنِي حُبِّي إِيَّاهُ، وَبُغْضِي لَكُمْ عَلَى أَن لَا أَعْدِلَ فِيكُمْ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ مُسْنَدًا فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَقَوْلُه: ﴿ وَإِن تَلُوءُ ا أَوْ تُعُرِّضُوا ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ مِنَ السَّلَفِ: ﴿ وَالْوَيْفُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يَأْمُرُ اللهُ نَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالدُّخُولِ فِي جَمِيع شَرَائِع الْإيمَانِ وَشُعَبِهِ وَأَرْكَانِهِ وَدَعَائِمِهِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابَ تَحْصِيل الْحَاصِل، بَلْ مِنْ بَابِ تَكْمِيلِ الْكَامِلِ وَتَقْريرهِ وَتَثْبِيتِهِ وَالْاِسْتِمْرَارِ عَلَيْهِ، كَمَا يَقُولُ الْمُؤْمِنُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] أَيْ بَصِّرْنَا فِيهِ وَزِدْنَا هُدِّي وَئَبُّتْنَا عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُمْ بالْإِيمَانِ بِهِ وَبرَسُولِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا برَسُولِهِ ، ﴾ [الحديد: ٢٨]. وَقَوْلُهُ: ﴿وَٱلْكِنْكِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ.﴾ يَعْنِي الْقُرْآنَ ﴿ وَالْكِتَابِ الَّذِي ٓ أَنْزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ وَهَذَا جنْسٌ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَقَالَ فِي الْقُرْآنِ: ﴿نَزَّلَ﴾ لِأَنَّهُ نَزَلَ مُفَرَّقًا مُنَجَّمًا عَلَى الْوَقَائِعِ بِحَسَبِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ، وَأَمَّا الْكُتُبُ الْمُتَقَدِّمَةُ، فَكَانَتْ تَنْزِلُ جُمْلَةً وَاحِدَةً (٣) . [وَ]الِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِي ۚ أَنْزَلَ مِن قَبْلُونُ ﴾، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِ. وَكُنُبِهِ. وَرُسُلِهِۦ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِر فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا بَعِيدًا﴾ أَيْ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى وَبَعُدَ عَنِ الْقَصْدِ كُلَّ الْبُعْدِ.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّةً كَفَرُوا ثُمَّةً ءَامَنُوا ثُمَّةً كَفَرُوا ثُمَّةً ازْدَادُوا كُمُّوا ثُمَّةً الذَّدَ يَكُنِ اللهِ لِيَقْفِر المُمْنَفِقِينَ كُفُرًا لَمْهُ يَكُو لِيَهِ يَهُمْ مَلِيلًا ﴿ الْمُمْنَفِقِينَ يَنْفِذُونَ الْمُكَفِرِينَ أَوْلِيالَةً مِن دُونِ إِلَّمَ فِينَ الْمُؤْةَ لِيَّةٍ جَمِيعًا ﴿ وَهُونَ نَزَلَ الْمُؤْةَ لِيَّةٍ جَمِيعًا ﴿ وَهُلَاكُمْ نَزَلَ عَلَى اللهُ ال

الله جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيعًا ﴿ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَمَصِيرُهُمْ ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عَمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِيمَانِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ فِيهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَاسْتَمَرَّ عَلَى ضَلَالِهِ وَازْدَادَ حَتَّى مَاتَ، فَإِنَّهُ لَا تَوْبَةَ بَعْدَ مُوتِهِ، وَلَا يَغْفِرُ اللهُ لَهُ، وَلَا يَجْعَلُ لَهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ فَرَجًا وَلَا مَخْرَجًا وَلَا طَرِيقًا إِلَى الْهُدَى، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَهِيلًا ﴾. رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفّْرًا﴾ قَالُ: تَمَادَوُّا عَلَىًّ كُفْرِّهِمْ حَتَّى مَاتُوا. وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ (٤). ثُمَّ قَالَ: ﴿ بَشِيرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ يَعْنِي أَنَّ الْمُنَافِقِينَ مِنْ [أَهْل] هَذِهِ الصَّفَةِ: فَإِنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، بِمَعْنَى أَنَّهُمْ مَعَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ، يُوَالُونَهُمْ وَيُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ، وَيَقُولُونَ لَهُمْ إِذَا خَلُوا بِهِمْ: إِنَّمَا نَحْنُ مَعَكُمْ، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، أَيْ بِالْمُؤْمِنِينَ، فِي إِظْهَارِنَا لَهُمُ الْمُوَافَقَةَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ فِيمَا سَلَكُوهُ مِنْ مَوَالَاةِ الْكَافِرِينَ ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ﴾ ثُمَّ أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَى بِأَنَّ الْعِزَّةَ كُلُّهَا لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَلِمَنْ جَعَلَهَا لَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكُنَّ ٱلمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨] وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذَا: التَّهْبِيجُ عَلَى طَلَبِ الْعِزَّةِ مِنْ جَنَابِ اللهِ، وَالْإِقْبَالُ عَلَى عُبُودِيَّتِهِ، وَالْإِنْتِظَامُ فِي جُمْلَةِ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَهُمُ النُّصْرَةُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ.

وَقَوْلُهُ : ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْلَمْ الْكَنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْلَمْ الْكَنْكِ اللّهِ يَكُفُو اللّهِ يَكُفُو اللّهِ يَكُفُو اللّهِ يَكُفُو اللّهَ يَعُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِذَا ارْتَكَبْتُمُ النّهْيَ بَعْد وُصُولِهِ إِلَيْكُمْ ، وَرَضِيتُمْ بِالْجُلُوسِ مَعَهُمْ فِي الْمَكَانِ اللّهِ وَيُسْتَهْزَأُ وَيُنْتَقَصُ بِهَا ، الّذِي يُكُفَرُ فِيهِ بِآيَاتِ اللهِ وَيُسْتَهْزَأُ وَيُنْتَقَصُ بِهَا ، وَأَقْرَرْتُمُوهُمْ فِي اللّهِ وَيُسْتَهْزَأُ وَيُنْتَقَصُ بِهَا ، وَأَقْرَرْتُمُوهُمْ فِي اللّهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ شَارَكْتُمُوهُمْ فِي اللّذِي هُمْ وَيُهِ ، فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلّكُونَ إِذَا مِثْلُهُمْ ۚ فِي الْمَأْتَمِ ، فِيهِ ، فَلِهِ ذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلّٰكُونَ إِذَا مِثْلُهُمْ ۗ فِي الْمَأْتَمِ ،

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۳۰۸/۹ (۲) مسلم: ۱۳٤٤/۳ (۳) التعبير بالإنزال في حق القرآن أكثر من التعبير بالتنزيل (٤) الطبري: ۹/ ۳۱۵ إسناده ضعيف فيه حفص بن جميع وهو ضعيف [تقريب] وأيضًا رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما مرّ قريبًا

والَّذِي أُحِيلَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النَّهْيِ فِي ذَلِكَ هُو قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ، وَهِيَ مَكِّيَّةٌ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: ٢٨]، قَالَ مُقَاتِلُ ابْنُ حَيَّانَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ، يَعْنِي ابْنُ حَيَّانَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ، يَعْنِي نُسِخَ قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّكُمْ إِنَّا يَمْنُهُمْ ﴾ لِقَوْلِهِ ﴿ وَمَا عَلَى اللَّذِينَ يَنْقُونَ كَنَّوْنَ كَنَّ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَلَكِن نِحَرَى لَمَلَهُمْ يَنْقُونَ يَنْقُونَ وَلَكِن نِحَرَى لَمَلَهُمْ يَنْقُونَ وَلَكِن نِحَرَى لَمَلَهُمْ يَنْقُونَ وَالْأَنْعَامِ وَلَكِن نِحَمِيمُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَفْوِينَ وَلَكِينَ وَحَكَى لَمَلَهُمْ يَنْقُونَ وَالْأَنْفُونِ فَي الْمُنْفِقِينَ وَالْكَفْوِينَ وَالْكَفُونِ وَالْأَغْلَالِ، وَشَرَابِ الْحَمِيمِ اللهُ بَيْنَهُمْ فِي الْخُفُودِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ أَبِدًا، وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ فِي الْخُفُودِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ أَبِدًا، وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ فِي الْخُفُودِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ أَبِدًا، وَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ فِي وَالْغَيْوِينَ لَا الزُّلَالِ. وَالْقُيُودِ وَالْأَغْلَالِ، وَشَرَابِ الْحَمِيمِ وَالْغِسْلِينِ لَا الزُّلَالِ.

يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْمُنَافِقِينَ: أَنَّهُمْ يَتَرَبَّصُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ دَوَائِرَ السَّوْءِ، بِمَعْنَى يَنْتَظِرُونَ زَوَالَ دَوْلَتِهِمْ وَظُهُورَ الْكُفْر عَلَيْهِمْ وَذَهَابَ مِلَّتِهِمْ ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ﴾ أَيْ نَصْرٌ وَتَأْيِيدٌ وَظَفَرٌ وَغَنِيمَةٌ ﴿قَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُ﴾ أَيْ يَتَوَدَّدُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ ﴿ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ ﴾ أَيْ إِدَالَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَمَا وَقَعَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَإِنَّ الرُّسُلَ تُبْتَلَى ثُمَّ يَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ ﴿ قَالُواْ أَلَدٌ ۚ نَسْتَحْوِذُ عَلَيَكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَيْ سَاعَدْنَاكُمْ فِي الْبَاطِن، وَمَا أَلَوْنَاهُمْ خَبَالًا وَتَخْذِيلًا حَتَّى انْتَصَرْتُمْ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ السُّدِّيُّ: نَسْتَحْوذْ عَلَيْكُمْ: نَغْلِبْ عَلَيْكُمْ (١١). كَفَوْلِهِ: ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطُنُ﴾ [المجادلة: ١٩] وَهَذَا أَيْضًا تَوَدُّدٌ مِنْهُمْ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُصَانِعُونَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاء، لِيَحْظَوْا عِنْدَهُمْ وَيَأْمَنُوا كَيْدَهُمْ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِضُعْفِ إِيمَانِهِمْ وَقِلَّةِ إِيقَانِهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَالَنَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةً﴾ أَيْ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْكُمْ أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ مِنَ الْبَوَاطِنِ الرَّدِيئَةِ، فَلَا تَغْتَرُّوا بجَرَيَانِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَيْكُمْ ظَاهِرًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لِمَا لَهُ فِي ذَلِكً مِنَ الْحِكْمَةِ، فَيَوْمُ الْقِيَامَةِ لَا تَنْفَعُكُمْ ظَوَاهِرُكُمْ بَلْ هُوَ يَوْمٌ تُبْلِّي فِيهِ السَّرَائِرُ وَيُحَصَّلُ مَا فِي الصُّدُورِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ رَوَى

٤ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا ٱلْمَد نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمَ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يُعَكُمُ بِيُنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةَ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُكَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلاَيَذَكُرُونَ ٱللَّهَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثُنُّ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰتُولَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَـٰتُولَآءٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ,سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا يُتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الْكَنْفِرِينَ أَوَلِيكَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا ١١٠ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ يُسَيْعِ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: كَيْفَ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَلَنَ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ: أُدْنُهُ اللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكَفِرِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّكَفِرِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكَفِرِينَ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِهُ الللللِّهُ الللِهُ اللللِ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٩/ ٣٢٥ (٢) عبد الرزاق: ١/ ١٧٥ (٣) الطبري: ٩/ ٣٢٨ (٤) الطبري: ٩/ ٣٢٨ (٥) الطبرى: ٣٢٨/٩

رُسُلَنَ وَاللَّذِينَ ، امْنُوا فِي الْحَيَوْقِ اللَّانِيَا﴾ . . . الآية وَعَلَى مَامُنُوا فِي الْحَيَوْقِ اللَّمْنَافِقِينَ فِيمَا أَمَّلُوهُ وَرَدًّا عَلَى الْمُنَافِقِينَ فِيمَا أَمَّلُوهُ مِنْ وَرَاجَوْهُ وَانْتَظَرُوهُ مِنْ زَوَالِ دَوْلَةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفِيمَا سَلَكُوهُ مِنْ مُصَانَعَتِهِمُ الْكَافِرِينَ، خَوْفًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْهُمْ إِذَا هُمْ ظَهَرُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَأْصِلُوهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَنَرَى الّذِينَ فِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَأْصِلُوهُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَنَرَى الّذِينَ فِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَأْصِلُوهُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَنَدِمِينَ ﴾ وَإِلَى قَلُوبِهِم مَرَثُ شُيرِعُونَ اللّه وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا المَائِدة : ٢٥]. ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْذِيعُونَ اللّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا وَالْمَائِدة : ٢٥]. ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْذِعُونَ اللّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا وَمَن يُضَلِل عَامُوا لِكُماكُ يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللّهَ إِلَا اللّهُ فَنَا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُمَاكُ يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا إِلَى مَتُولَاءً وَمَن يُضْلِلِ قَلِيلًا ﴿ فَا اللّهُ مُنَا يَتِهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالِكُ اللّهُ مَلَى اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُؤْلِدًا فَى اللّهُ مَلَالِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَا عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

مُخَادَعَةُ الْمُنَافِقِينَ شِهِ وَكَسَلُهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَتَذَبْذُبُهُمْ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَتَذَبْذُبُهُمْ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَّارِ] الْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَّارِ]

قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَوْلُهُ نَعَالَى: ﴿ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية: ٩] وَقَالَ هَهُنَا: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَايِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَايِعُهُمْ﴾ وَلاشَكَّ أَنَّ اللهَ لَا يُخَادَعُ، فَإِنَّهُ الْعَالِمُ بِالسَّرَائِرِ وَالضَّمَائِرِ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لِجَهْلِهِمْ وَقِلَّةِ عِلْمِهُمْ وَعَقْلِهُمْ يَعْتَقِدُونَۚ: أَنَّ أَمْرَهُمْ كَمَا رَاجَ عِنْدَ النَّاسِ وَجَرَتْ عَلَيْهُمْ أَحْكَامُ الشَّريعَةِ ظَاهِرًا، فَكَذَلِكَ يَكُونُ حُكْمُهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّ أَمْرَهُمْ يَرُوجُ عِنْدَهُ، كَمَا أُخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ: أَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْلِفُونَ لَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْاِسْتِقَامَةِ وَالسَّدَادِ، وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ ذَلِكَ نَافِعٌ لَهُمْ عِنْدَهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَمُهُمُ اللَّهُ جَمِعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُم كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُوٌّ ۗ ... الْآيَــةَ [المجادلة:١٨]، وَقَوْلُهُ: ﴿وَهُوَ خَندِعُهُمْ﴾ أَيْ هُوَ الَّذِي يَسْتَدْرِجُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَضَلَالِهِمْ، وَيَخْذُلُهُمْ عَنِ الْحَقِّ وَالْوُصُولِ إِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، وَكَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمُ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنظُرُونَا نَقْنِيسْ مِن نُورِكُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَبِشْنَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [الحديد: ١٣ -١٥] وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: «مَن سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بهِ»(١).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كَسَالَى ﴿ . . . الْآيَةَ ، هَذِهِ صِفَةُ الْمُنَافِقِينَ فِي أَشْرَفِ الْأَعْمَالِ وَأَفْضَلِهَا وَخَيْرِهَا ، وَهِيَ الصَّلَاةُ إِذَا قَامُوا إِلَيْهَا ، قَامُوا وَهُمْ كُسَالَى عَنْهَا ، لِأَنَّهُمْ لَا نِيَّةَ لَهُمْ فِيهَا ، وَلَا إِيمَانَ لَهُمْ كُسَالَى عَنْهَا ، وَلَا إِيمَانَ لَهُمْ فِيهَا ، وَلَا إِيمَانَ لَهُمْ فِيهَا ، وَلَا إِيمَانَ لَهُمْ فِيهَا ، وَلَا يَعْقِلُونَ مَعْنَاهَا ، وَهَذِهِ صِفَةُ ظَوَاهِرِهِمْ ، ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى صِفَةً بَوَاطِنِهِمُ الْفَاسِدَةِ ، فَقَالَ :

﴿ رُرَّا أَوْنَ النَّاسَ ﴾ أَيْ لَا إِخْلَاصَ لَهُمْ وَلَا مُعَامَلَةً مَعَ اللهِ، 
بَلْ إِنَّمَا يَشْهَدُونَ النَّاسَ تَقِيَّةً لَهُمْ وَمُصَانَعَةً، وَلِهَذَا يَتَخَلَّفُونَ 
كَثِيرًا عَنِ الصَّلَاةِ النِّي لَا يُرُونَ فِيهَا غَالِبًا: كَصَلَاةِ الْعِشَاءِ 
فِي وَقْتِ الْعَتَمَةِ، وَصَلَاةِ الصَّبْحِ فِي وَقْتِ الْغَلَسِ، كَمَا 
ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أَنْقُلُ 
الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ وَصَلَّاةً الْفَجْرِ، وَلَوْ 
يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُر 
بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُر رَجُلًا فَيصلَي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ 
بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمِ لَا يَشْهَدُونَ 
الصَّلَاةَ فَأَحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» (٢٠). وَفِي رَوَايةِ: 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا 
وَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ عَلِمَ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ 
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَشَهِدَ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا مَا فِي الْبُيُونِ وَالِيقِ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَشَهِدَ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ 
وَالَّذِي نَفْسِي وَاللَّذِي نَفْسِ مِكَاتِيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الصَّلَاةَ، وَلَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ 
مِنَ النِسَاءِ وَاللَّذِي قَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا النَّارِ» (٢٠).

مِنَ النَسَاءِ وَالذَرْيَةِ لَحُرَّفَ عَلَيْهِمْ بَيُوتَهُمْ بِالنَّارِ اللَّهِمْ لَا وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلّا قَلِيلا ﴾ أَيْ فِي صَلَاتِهِمْ لَا يَخْشَعُونَ، وَلَا يَدْرُونَ مَا يَقُولُونَ، بَلْ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ لَاهُونَ، وَلَا يَدْرُونَ مَا يَقُولُونَ، بَلْ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ لَاهُونَ، وَقَدْ رَوْى الْإِهْمَامُ مَالِكٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَنسِ اللهِ عَلْهِ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، اللهِ عَلَيْةِ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، اللهِ عَلَيْةِ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، اللهُ عَلِيلًا صَلَاةُ المُنَافِقِ، يَلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِ، يَلْكَ صَلَاةُ الشَّيْطَانِ، اللهِ عَلِيلًا عَلِيلًا الشَّيْطَانِ، وَكَذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ، وَكَذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ، وَكَذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ، وَكَذَا اللهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا اللَّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ رَوْاهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٥٠).

وَقَوْلُهُ: ﴿ مُدَنَدُبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُلَآ وَلَآ إِلَىٰ هَوُلَآ ﴾ وَعَنِي الْمُنَافِقِينَ - مُحَيَّرِينَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، فَلَا هُمْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ظَاهِرًا وَبَاطِنّا، وَلَا مَعَ الْكَافِرِينَ ظَاهِرًا وَبَاطِنّا، وَلَا مَعَ الْكَافِرِينَ ظَاهِرًا وَبَاطِنّا، بَلْ ظَوَاهِرُهُمْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَوَاطِئُهُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَرِيهِ الشَّكُّ، فَتَارَةً يَمِيلُ إِلَى هَوُلَاءِ وَتَارَةً يَمِيلُ إِلَى هَوُلَاءِ وَتَارَةً يَمِيلُ إِلَى أَولَئِكَ ﴿ كُلُمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظَلَمَ عَلَيْهِمَ قَامُواْ ﴾ . . . الْآيَة [البقرة: ٢٠]، وقالَ مُجَاهِدٌ : ﴿ مُنَذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُلَآ ﴾ . . . الْآيَة [البقرة: ٢٠]، وقالَ مُحَمَّد ﷺ ﴿ هُذَبَدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَوُلَآ ﴾ . . . الْآيَة [البقرة: وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ ﴿ وَلَآ إِلَىٰ هَوُلَآ ﴾ . . . الْسَعْنِي الْيَهُودَ. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ

 <sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۳٤٣/۱۱ (۲) فتح الباري: ۲/٥٥ ومسلم: / ۲۵۱ (۶) فتح الباري: ۲٤٨/۲ ومسلم: ۲/٥٠١ (٤) الموطأ: ۲/۲۰۱ (٥) مسلم: //٤٣٤ وتحفة الأحوذي: ١/٤٩٧ والنسائي: //٢٥٤

عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَلِلْ تَدْدِي بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: أَيْتَهُمَا تَتَبُعُ ((). تَفَرَد بِهِ مُسْلِمٌ ((). وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ صَرَفَهُ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى ﴿ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُنْشِدًا ﴾ [الكهف: ١٧] فَإِنَّهُ صَن يُعْلِلِ اللّهُ فَكَلَ هَادِى لَهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٦] فَإِنَّهُ وَلِنَا مُنْ شِيلِ النَّجَاةِ فَلَا هَادِي وَالْمُنافِقُونَ اللّهِ اللهُ مُعْلَمُ مَنْ شِيلِ النَّجَاةِ فَلَا هَادِي لَهُ مُعْ فِيهِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا مُعَقِّبَ لِيُحُمْهِ وَلَا يُسْأَلُونَ.

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا نَنْجِدُوا الْكَنْدِينَ أَوْلِيَا آءِ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرْلِيَا آءِ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرْلِدُونَ أَن يَجْعَمُلُوا لِللهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَلْنَا مُبِينًا ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن يَجَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ وَأَخْلَصُوا وَيَعْمَمُوا بِاللهِ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَمُ اللَّهُ بِمَدَابِكُمْ إِن اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا يَفْعَمُ اللَّهُ بِمَدَابِكُمْ إِن اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ مَا اللهُ ال

يَنْهَى اللهُ تَعَالَى عَبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ اتّخَاذِ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي مُصَاحَبَتَهُمْ وَمُصَادَقَتَهُمْ، وَمُنَاصَحَتَهُمْ وَإِسْرَارَ الْمُودَّةِ إِلَيْهِمْ، وَإِفْشَاءَ أَحْوَالِ وَمُنَاصَحَتَهُمْ وَإِسْرَارَ الْمُودَّةِ إِلَيْهِمْ، وَإِفْشَاءَ أَحُوالِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَاطِنَةِ إِلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَتَعِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَعْكَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ وَمُن يَعْكُلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ اللهَ مُنْ اللهَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَمُحَمَّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُو

والصحاد والسدي والنصر بن طربي . [اَلْمُنَافِقُونَ - اَلْمُوَالُونَ لِلْكُفَّارِ - فِي أَسْفَلِ النَّارِ إِلَّا أَنْ تُمُهُما ]

ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ أَيْ يَوْمَ الْفَلِيظِ. قَالَ الْوَالِبِيُّ عَلَى كُفْرِهِمُ الْغَلِيظِ. قَالَ الْوَالِبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ أَيْ فِي أَسْفَلِ النَّارِ ''). وَقَالَ غَيْرُهُ: النَّارُ دَرَكَاتٌ كَمَا أَنَّ الْجَنَّةُ

﴿ لَّا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْتُحَفُّوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ ـ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ وَيَقُولُونَ نُؤَمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَئِمِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَا بَا ثُهِينَا ١١٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُوْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١١١ اللَّهُ عَلْكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَابًامِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَا أَلُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلَمِهِمُّ ثُمَّا تَخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينَا ﴿ اللَّهِ وَرَفَعْنَافَوْقَهُمُ الطُّورَبِمِيتَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا ٱلْبَابَ شُجِّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا ١١

دَرَجَاتٌ، وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفُلِ مِنَ النَّارِ﴾ قَالَ: فِي تَوَابِيتَ مِنْ نَارِ تُطْبِقُ عَلَيْهِمْ، أَيْ مُعْلَقَةً مُقْفَلَةً (٤٠).

وَرَوَى اَبْنُ أَبِي حَاتِم أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ: يُجْعَلُونَ فِي تَوَابِيتَ مِنْ نَارٍ تُطْبِقُ عَلَيْهِمْ فِي أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنَ النَّارِ (٥) ﴿ وَلَنَ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ أَيْ يُنْقِدُهُمْ مِنَ أَلِيمِ الْعَذَابِ. ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ مَنْ تَابَ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا، تَابَ عَلَيْهِ وَقَبِلَ نَدْمَهُ إِذَا أَخْبَرَ عَلَى أَنْ مَنْ تَابَ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا، تَابَ عَلَيْهِ وَقَبِلَ نَدْمَهُ إِذَا أَخْبَرَ مَنْ تَابَ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا، تَابَ عَلَيْهِ وَقَبِلَ نَدْمَهُ إِذَا أَخْبَرَ مَنْ تَابَ مِنْهُمْ فِي عَمَلَهُ، وَاعْتَصَمَ بِرَبِّهِ فِي جَمِيعِ أَخْلَصَ فِي تَوْبَيْهِ، وَأَصْلَعُوا وَأَصْلَعُوا وَأَصْلَعُوا وَأَصْلَعُوا وَأَعْتَصَمُوا أَوْنَ مَنْ تَابُوا وَأَصْلَعُوا وَأَعْتَصَمُوا وَأَعْتَصَمُوا وَأَصْلَعُوا وَأَعْتَصَمُوا وَأَصْلَعُوا وَأَعْتَصَمُوا وَأَصْلَعُوا وَأَعْتَصَمُوا وَأَصْلَعُوا وَأَصْلَعُونَ وَلَعْتَ مِنْ لَكُونِ وَالْمُولُولِ وَالْفَلَامِ وَالْعُونَ وَلَهُولُ وَالْمِنْ فَلَ فَلَ فَلَ هُوا وَلَهُ فَي اللّهُ وَالْمُ وَلَهُولُونَ وَلَهُولُونَ وَلَهُ لَهُمُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَإِنْ قَلَ ﴿ فَالْوَلَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَيَالُونُ وَلَعْتَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللّهُ وَلَيْهِ وَقَلِيلُ فَلَمُهُ مُ الْعُمَلُ الصَّالِحُ وَإِنْ قَلَ هُ فَالْوَلَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَيْ الْمُعْمُلُوا الرَّيَاءِ وَالْمُعَلِقُونَهُمُ الْمُعْمَلُ الصَّالِحُ وَإِنْ قَلَ هُوالِولَهُ وَلَا الرَّيَاءَ وَالْمُعَلِقُونِهُ وَالْمُعُلِقُونَ وَالْعَلَمُ وَالْمُ الْمَعْمِيلُونُ وَلَوْلُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ وَلَا فَالْمُولِيلُونَ وَلَوْلَا الرَّيَاءُ وَالْمُولُولُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْعُلُوا الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلَى الْعُلَامُ وَالْمُولُونُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعُلِقُونُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِعُونَا اللْمُعُلِقُونَ الْمُعَلِقُونَ الْمُعْفِيقُونَ الْمُعْلِعِلَامُ وَالْمُعُولُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْلِقُو

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۳۳۳/۹ (۲) مسلم: ۲۱٤٦/۶ (۳) الطبري: ۹/ ۱۰۹۸ (۵) ابن أبي حاتم ۱۰۹۸/۶ (۳) (۲۱۵۲) إسناده ضعيف فيه علي بن يزيد الألهاني ضعيف (تقريب) قال الدار قطني متروك [الضعفاء] ويُغني عنه ما تقدم.

أَيْ فِي زُمْرَتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ آجُرًا عَظِيمًا ﴾ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ غِنَاهُ عَمَّا سِوَاهُ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا يُعَذِّبُ الْعِبَادَ بِذُنُوبِهِمْ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّا يَفْعَكُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ اللهُ يَعْمَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُهُمْ وَءَامَنتُمْ ﴾ أَيْ أَصْلَحْتُمُ الْعَمَلَ وَآمَنتُمْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ أَيْ مَنْ شَكَرَ شَكَرَ لَهُ، وَمَنْ آمَنَ قَلْبُهُ بِهِ عَلِمَهُ وَجَازَاهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ. ﴿ وَمَنْ آمَنَ قَلْهُ بِهِ عَلِمَهُ وَجَازَاهُ عَلَى ذَلِكَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ.

﴿ اللهُ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهُ إِن نُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ سَمِيعًا عَلِيمًا اللهِ كَانَ عَفُواً فَدِيرًا اللهِ ﴾
الله كان عَفُواً فَدِيرًا اللهِ ﴾

[اَلْإِذْنُ بِالْجَهْرِ بِالسُّوءِ لِلْمَظْلُومِ مَعَ تَرْغِيبِهِ فِي الْعَفْوِ]
قَالَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ ﴿لَا يُحِبُّ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ اللهُ اللهُ أَنْ يَدْعُو اللهُ اللهُ أَنْ يَدْعُو اللهُ اللهُ أَنْ يَدْعُو اللهُ اللهُ أَنْ يَدْعُو اللهُ أَنْ يَدْعُو عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا مَن ظُلِمٌ ﴾ وَإِنْ صَبَرَ يَدْعُو عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا مَن ظُلِمٌ ﴾ وَإِنْ صَبَرَ فَهُو خَيْرٌ لَهُ اللهُ مَا يَدْعُ عَلَيْهِ، وَلَلهُ مَن الْبَصْرِيُّ: لَا يَدْعُ عَلَيْهِ، وَللهُ أَنْ يَدْعُو عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ مِنْ وَاللّهُ مِنْ يَدْعُو عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ مِنْ غَيْدٍ، وَاللّهَ عَلَيْهِ، وَاللّهَ عَلَيْهِ، وَاللّهَ عَلَيْهِ، وَاللّهُ عَلَيْهِ، وَاللّهُ عَلَيْهِ، وَاللّهُ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ مِنْ غَلَيْهِ، وَاللّهُ عَلْهُ أَنْ يَدْعُو عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ مِنْ غَلَيْهِ، وَاللّهَ عَنْ يَدْعُو عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَعْتَذِي عَلَيْهِ،

وقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكِ الْجَزَرِيُّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: هُوَ الرَّجُلُ يَشْتِمُكَ فَتَشْتِمُهُ، ولَكِنْ إِنِ افْتَرَى عَلَيْكَ فَلَا تَفْتَرِ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَكِنْ إِنِ افْتَرَى عَلَيْكَ مَا عَلَيْمِم مِن عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَمَنِ اَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، فَأُولَتِكَ مَا عَلَيْمِم مِن سَبِيلٍ ﴾ [الشورى: 13]. (٣ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالًا، فَعَلَى الْبَادِيءِ مِنهُمَا مَا لَمْ يُعْتَدِ الْمُظْلُومُ ﴾ (١٤).

مِنهِ مَا لَمْ يَعْلَدُ المطلوم، وقَوْلُهُ: ﴿ إِن لَيُندُوا خَيْرًا أَوْ تُعْفُوا أَوْ تَعْفُوا عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوا عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُواً فَو يَكُولُهُ أَيْ إِنْ تُطْهِرُوا أَيُّهَا النَّاسُ خَيْرًا أَوْ يَعْفَيُهُمْ وَالنَّاسُ خَيْرًا أَوْ يَقْنَيْتُمُوهُ أَوْ عَفَوْتُمْ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْكُمْ، فَإِنَّ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى يُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ اللهِ وَيَجْزِلُ ثَوَابَكُمْ لَدَيْهِ، فَإِنَّ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى أَنْ يَعْفُو عَنْ عِبَادِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى عِقَابِهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوا قَدِيرًا ﴾ وَلِهَذَا وَرَدَ فِي الْأَثْرِ: أَنَّ حَمَلَةَ الْعُرْشِ يُسَبِّحُونَ الله، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: سُبْحَانَكَ عَلَى عَفْولِكَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ الله، فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: سُبْحَانَكَ عَلَى عَفْولِكَ بَعْدَ فُكُ بَعْدُ عَلْمِكَ، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ: سُبْحَانَكَ عَلَى عَفْولِكَ بَعْدَ قُدُرَتِكَ. وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَفَقَةً اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلّا عِزًا، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِللهِ مَنْدَةٍ، وَلَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلّا عِزًا، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِللهِ وَنَعَهُ اللهُ اللهُ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ

بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ، وَيَمُولُوكَ نُؤْمِنُ بِبَغْضِ وَنَصَّفُرُ بِبَغْضِ
وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَيِيلًا ﴿ أُولَتِكَ هُمُ
الْكَفُونَ حَقَاً وَاُعْتَدَنَا لِلْكَفْرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ
بِاللّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَتِكَ سَوْفَ
يُؤتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ فَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ فَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ فَكَانَ اللّهُ عَلَورًا رَحِيمًا ﴿ فَكَانَ اللّهُ عَلَورًا رَحِيمًا ﴿ وَالْكُفْرِ بِبَعْضِهِمْ 
[الْإِيمَانُ بِبَعْضِ الرُّسُلِ وَالْكُفْرِ بِبَعْضِهِمْ كُفُرٌ خَالِصٌ ]

تَوَعَّدَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْكَافِرِينَ بِهِ وَبِرُسُلِهِ، مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَيْثُ فَرَّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ فِي الْإيمَانِ، فَآمَنُوا بِبَعْض الْأَنْبِيَاءِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِ، بِمُجَرَّدِ النَّشَهِّي وَالْعَادَةِ، وَمَا أَلْفَوْا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ، لَا عَنْ دَلِيلِ قَادَهُمْ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى ذَٰلِكَ، بَلْ بِمُجَّرَّدِ الْهَٰوَى وَالْعَصَبِيَّةِ، فَالْيَهُودُ - عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ - آمَنُوا بِالْأَنْبِيَاءِ إِلَّا عِيسَى ومُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَالنَّصَارَى آمَنُوا بِالْأَنْبِيَاءِ وَكَفَرُوا بِخَاتَمِهِمْ وَأَشْرَفِهِمْ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَالسَّامِرَةُ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَبِيِّ بَعْدَ يُوشَعَ خَلِيفَةِ مُوسَى ابْن عِمْرَانَ، وَالْمَجُوسُ يُقَالُ: إِنَّهُمْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِنَبِيِّ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ: زَرَادَشْتُ، ثُمَّ كَفَرُوا بِشُرْعِهِ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَنْ كَفَرَ بِنَبِيٍّ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءَ فَقَدْ كَفَرَ بِسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ الْإِيمَانَ وَاجِبٌ بِكُلِّ نَبِيٌّ بَعَثُهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، فَمَنْ رَدَّ نُبُوَّنَهُ لِلْحَسَدِ أَوِ الْعَصَبِيَّةِ أَو التَّشَهِّي، تَبَيَّنَ أَنَّ إِيمَانَهُ بِمَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ إِيمَانًا شَرْعِيًّا ۚ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ غَرَضِ وَهَوَّى وَعَصَبِيَّةٍ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ فَوَسَمَهُمْ بَأَنَّهُمْ كُفَّارٌ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ أَيْ فِي الْإِيمَانِ ﴿ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُّرُ بِبَعْضِ وَتُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾ أَيْ طَرِيقًا وَمَسْلَكًا، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْهُمْ فَقَالَ: ﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّا ﴾ أَيْ كُفْرُهُمْ مُحَقَّقٌ لَا مَحَالَةَ بِمَن ادَّعَوُا الْإِيمَانَ بِهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَرْعِيًّا، إِذْ لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ بِهِ لِكَونِهِ رَسُولَ اللهِ، لَآمَنُوا بنَظِيرهِ، وَبِمَنْ هُوَ أُوضَحُ دَلِيلًا وَأَقْوَى بُرْهَانًا مِنْهُ، أَو

نَظَرُوا حَقَّ النَّظَرِ فِي نُبُوَّتِهِ . وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنِهِينَ عَذَابًا مُهِينَا﴾ أَيْ كَمَا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۹/۳۶۶ (۲) الطبري: ۹/۳۶۶ إسناده ضعيف فيه هشيم بن بشير وهو مدلس ولم يصرح (۳) ابن أبي حاتم ٤/ ١١٠١ (٦١٧٢) (٤) أبو داود: ٤٨٩٤ (٥) مسلم: ٢٠٠١/٤

اسْتَهَانُوا بِمَنْ كَفَرُوا بهِ، إِمَّا لِعَدَم نَظَرِهِمْ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنَ اللهِ وَإِعْرَاضِهمْ عَنْهُ وَإِقْبَالِهِمْ عَلَى جَمْع حُطَامِ الدُّنْيَا مِمَّا لَا ضَرُورَةَ بهمْ إَلَيْهِ، وَإِمَّا بكُفْرهِمْ بهِ بَغَّدَ عِلْمِهَمْ بنُبُوَّتِهِ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيْثُ حَسَدُوهُ عَلَى مَا آتَاهُ اللهُ مِنَ النُّبُوَّةِ الْعَظِيمَةِ، وَخَالَفُوهُ وَكَذَّبُوهُ وَعَادُوهُ وَقَاتَلُوهُ، فَسَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الذُّلَّ الدُّنْيُويَّ الْمَوْصُولَ بِالذُّلِّ الْأُخْرَوِيِّ ﴿ وَشُرِيَتْ عَلَيْهِ ۗ مُ الذِلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٦١] فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ يَعْنِي بِذَلِكَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَإِنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِكُلِّ كِتَابِ أَنْزَلَهُ اللهُ، وَبِكُلِّ نَبِيٍّ بَعَثُهُ اللهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّتِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللَّهِ ﴾ . . . الْآيَةَ [البقرة: ٢٨٥]، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى بأنَّهُ قَدْ أَعَدَّ لَهُمُ الْجَزَاءَ الْجَزيلَ وَالنَّوَابَ الْجَلِيلَ وَالْعَطَاءَ الْجَمِيلَ، فَقَالَ: ﴿ أُوْلَٰكِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ۚ عَلَى مَا آمَنُوا بَاللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوزًا رَجِيمًا ﴾ أَيْ لِلْدُنُوبِهِمْ، أَيْ إِنْ كَانَ لِبَعْضِهمْ ذُنُوبٌ.

﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِئْكِ أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِنَ السَّمَآءُ فَقَدَ سَأَلُوا مُوسَى آخَلَهُمُ سَأَلُوا مُوسَى آخَهُرُ فَاخَذَنْهُمُ الطَّاوِ أَوْنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَنْهُمُ الطَّنَا مُوسَى الصَّنِيقَةُ بِظُلِيهِمْ ثُمَّ أَغَذُوا الْمِجْلَ مِنْ بَعْلِهِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيْنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَى شُلَطْنَا مُبِينَاقِ وَرَفَعْنَا فَوَعَمْ الطُورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجُدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبَتِ وَأَلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجُدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبَتِ وَأَلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجُدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبَتِ وَأَلْنَا مُرْمَى مِيثَقًا عَلِيقًا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ ا

غدوا في الشبتِ واخدنا مِنهُم فِيثلقا [عِنَادُ الْيَهُودِ]

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبَ الْقُرَظِيُّ وَالسُّدِيُ وَقَتَادَةُ: سَأَلَ الْبَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ كَمَا نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ عَلَى مُوسَى مَكْتُوبَةٌ (١٠. قَالَ ابْنُ جُرَيج: سَأَلُوهُ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ صُحُفًا مِنَ اللهِ مَكْتُوبَةٌ إِلَى فُلَانِ وَفُلَانِ وَفُلَانِ وَفُلَانِ بَتَصْدِيقِهِ فِيمَا جَاءَهُمْ بِهِ (٢٠). وَهَذَا إِنَّمَا قَالُوهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعَيْتِ وَالْعِنَادِ وَالْكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ، كَمَا سَأَلُ كُفَّارُ قُرَيْشٍ وَلَيْتُهُمْ نَظِيرَ ذَلِكَ كَمَا هُو مَنْكُورٌ فِي سُورَةِ سُبْحَانَ ﴿ وَقَالُوا لَنَ قَالُومُ كَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴿ . . . الْآيَاتِ نَوْمَنَ لَكُ فُقَالُوا أَنِ اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الطَّيْعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ﴾ [الإسرآء: ٩٠ – ٩٣]، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا مُوسَى آكُبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَنِ اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الطَّامِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ﴾ وَعَنَادِهِمْ ، وَهَذَا مُفَسَّرٌ فِي شُورَةِ الْبَقَرَةِ حَيْثُ يَهُمُ وَعَنَادِهِمْ ، وَهَذَا مُفَسَّرٌ فِي اللهِ وَقَالُوا أَنِ اللهَ جَهْرَةً فَلَمُ مَعْوَا مُؤْمَى لَنَ فُولِكَ فَقَالُوا أَنِ اللهَ جَهْرَةً فَالْمَا مُوسَى الْمُعَلِقِهِمْ وَعَنَادِهِمْ ، وَهَذَا مُفَسَّرٌ فِي اللهَ وَقَالَوا لَنَ عَلَيْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ الْعَلَى اللهَ مُعْمَلُوا اللهَ عَنْ الْعَلَيْهِمْ وَعَنَادِهِمْ ، وَهَذَا مُفَسَّرٌ فِي الْمُورَةِ الْبَقَرَةِ حَيْثُ مِقْولُ لَعَالَى : ﴿ وَهَذَا مُفَسَلَّ فِي اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَعَنْ الْمُؤَالُولُ اللهَ عَنْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤَلِقِيلَ لَكَ اللّهُ عَلَوْمُ لَوْلِي اللّهُ عَنْ اللّهُ وَقُولُولُ لَنَ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهَ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُولُ اللهَ اللهُ الْعَلَقُولُوا اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللهَالَمُ اللهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ

حَقَّى زَى اللَّهَ جَهْـرَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّنعِقَةُ وَأَشُدٌ نَنظُرُونَ۞ ثُمَّ بَعْدُنْكُم مِنْ بَغْدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ٥٦،٥٥].

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَغَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُّهُمُ ٱلْمِيَّنَتُ﴾ أَيْ مِنْ بَعْدِمَا رَأَوْا مِنَ الْآيَاتِ الْبَاهِرَةِ وَالْأَدِلَّةِ الْقَاهِرَةِ عَلَى يَدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بِلَادِ مِصْرَ، وَمَا كَانَ مِنْ إِهْلَاكِ عَدُوِّهِمْ فِرْعَوْنَ وَجَمِيع جُنُودِهِ فِي الْيَمِّ، فَمَا جَاوَزُوهُ إِلَّا يَسِيرًا، حَتَّى أَتَوْا عَلَى قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَهُمْ فَقَالُوا لِمُوسَى: ﴿ٱجْعَل لَنَاۤ إِلَنَهَا ۚ كَمَا لَهُمُ ءَالِهَةٌ ﴾...ً الْآيَتَيْنِ [الأعراف: ١٣٨، ١٣٩]، ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى قِصَّةَ إِتِّخَاذِهِمُ الْعِجْلَ، مَبْسُوطَةً فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ، وَفِي سُورَةِ طَهْ، بَعْدَ ذَهَابِ مُوسَى إِلَى مَنَاجَاةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ لَمَّا رَجَعَ وَكَانَ مَا كَانَ، جَعَلَ اللهُ تَوْبَتَهُمْ مِنَ الَّذِي صَنَعُوهُ وَا ابْتَدَعُوهُ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ لَمْ يَعْبُدِ الْعِجْلَ مِنْهُمْ مَنْ عَبَدَهُ، فَجَعَلَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَحْيَاهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكُ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَّا تُبِينًا ﴾ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ ﴾ وَذَلِكَ حِينَ امْتَنَعُوا مِنَ الْاِلْتِزَام بِأَحْكَام التَّوْرَاةِ، وَظَهَرَ مِنْهُمْ إِبَاءٌ عَمَّا جَاءَهُمْ بِهِ مُوسَى عَلَّيْهِ السَّلَامُ، وَرَفَعَ اللهُ عَلَى رُءُوسِهمْ جَبَلًا، ثُمَّ أُلْزِمُوا: فَالْتَزَمُوا وَسَجَدُوا، وَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَى فَوْقِ رُءُوسِهِمْ، خَشْيَةَ أَنْ يَسْقُطَ عَلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا لَلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظُنُّوا ۚ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ﴾... الْآيَةَ [الأعراف: ١٧١] ﴿وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ الْبَابَ سُجَدًا﴾ أَيْ فَخَالَفُوا مَا أُمِرُوا بِهِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، فَإِنَّهُمْ أُمِرُوا أَنْ يَدْخُلُوا بَابَ بَيْتِ الْقُدُس سُجَّدًا وَهُمْ يَقُولُونَ: ۚ حِطَّةٌ، أَي اللَّهُمَّ حُطَّ عَنَّا ذُنُوبَنَا فِي تَرْكِنَا الْجِهَادَ وَنُكُولِنَا عَنْهُ، حَتَّى تِهْنَا فِي التِّيهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَدَخَلُوا يَزْحُفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ: حِنْطَةٌ فِي شَعْرَةٍ ﴿وَقُلْنَا لَمُتُمْ لَا تَعَدُواْ فِي السَّبْتِ﴾ أَيْ وَصَّيْنَاهُمْ بِحِفْظِ السَّبْتِ وَالْتِزَامِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِم، مَا دَامَ مَشْرُوعًا لَهُمْ ﴿ وَٱخَذَنَا مِنْهُم ُّ مِيثَقًا غَلِيظًا ﴾ أَيْ شَدِيدًا، فَخَالَفُوا وَعَصَوْا وَتَحَيَّلُوا عَلَى ارْتِكَابِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿ وَسُنَلَّهُمْ عَن ٱلْقَرْكِيةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ ﴾... الْآيسات

[الأعراف: ١٦٣-١٦٦].

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۹/ ۳۵۷، ۳۵۷ (۲) الطبري: ۹/ ۳۵۷

﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم عِايَنَتِ اللّهِ وَقَلْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَتِي وَقَوْلِهِمْ قُلَا يُؤْمِنُونَ حَتِي وَقَوْلِهِمْ قُلَا يُؤْمِنُونَ اللّهِ عَلَيْهَا بِكَفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ اللّهِ فَلِيلًا فَي وَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَا عَظِيمًا فَلَى وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَلْلُوهُ وَمَا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَلْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُيِهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّذِينَ اخْلَفُوا فِيهِ لَغِي شَكِ مِنَهُ مَا لَمُهُم صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُيهَ لَمُمْ وَإِنَّ اللّذِينَ اخْلَفُوا فِيهِ لَغِي شَكِ مِنْهُ مَا لَمُهُم اللّهُ إِلّهِ اللّهِ مِنْ عَلْم اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا فَي وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِنْتِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا فَي وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِنْتِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَلَيْمَ شَهِيدًا فَي فَقَلْ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَي فَقَلْ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَي فَي اللّهِ الْمُؤْمِدِي اللّهِ الْمُؤْمِدُ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَيْكُوهُ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ وَيُومُ الْبَهُودِ إِلَيْ الْمُؤْمِدِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِدِي اللّهِ الْمُؤْمِدِي اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللل

وَهَذِهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي ارْتَكَبُوهَا مِمَّا أَوْجَبَ لَعْنَتَهُمْ وَطَرْدَهُمْ وَإِبْعَادَهُمْ عَنِ الْهُدَى، وَهُوَ نَقْضُهُمُ الْمَوَاثِيقَ وَالْعُهُودَ الَّتِي أُخِذَتْ عَلَيْهِمْ. وَكُفْرُهُمْ بِآيَاتِ اللهِ، أَيْ حُجَجِهِ وَبَرَاهِينِهِ، وَالْمُعْجِزَاتِ الَّتِي شَاهَدُوهَا عَلَى [أَيْدِي] الْأُنْبَيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

قَوْلُهُ: ﴿ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ وَذَلِكَ لِكَثْرَةَ إِجْرَامِهِمْ وَاجْتِرَائِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ، فَإِنَّهُمْ قَتُلُوا جَمَّا غَفِيرًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. ﴿ وَقَرْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْفُنُ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعِكْرِمَةُ وَالسُّدِيُ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدِ: أَيْ فِي غِطَاءٍ (١). وَهَذَا كَقَوْلِ الْمُشْرِكِينَ : وَقَالُوا فُلُوبُنَا فِي غِي غِطَاءٍ (١). وَهَذَا كَقَوْلِ الْمُشْرِكِينَ : ﴿ وَقَالُوا فُلُوبُنَا فِي اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَهَلَا طَبَعَ اللّهُ عَلَيْمًا بِكُفْرِهِمْ ﴾ كَانَّهُمُ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ بِأَنَّ قُلُوبَهُمْ لَا تَعِي مَا يَقُولُ، لِأَنَّهَا كَانَّهُمُ عَلَيْهَا فِي مُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عُلْفِ وَفِي أَكِنَةٍ ، فَقَالَ اللهُ: بَلْ هِي مَطْبُوعٌ عَلَيْهَا فِي عُلْمِهُمْ وَقَدْ تَقَدَّمُ الْكَالَمُ عَلَى مِثْلِ هَذَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ بِكُفْرِهِمْ وَقَدْ تَقَدَّمُ الْكَكُمْ مُعْلَى عَلْمِ هَذَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ بِكُفْرِهِمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مِثْلِ هَذَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَلَكُمْ وَلَا لَهُ عُلَيْهَا فَي مُنْ مَ عَلَى اللهُ عُلَيْهَا وَلَلْمُ عُلَى اللهُ عُنَانِ ، وَقَلَةِ الْإِيكِ ﴾ أَيْ تَمَرَّانَتْ قُلُوبُهُمْ عَلَى اللهُ غَلَى اللهُ عُنْهِانِ ، وَقِلَةِ الْإِيكِ ﴾ أَيْ تَمَرَّانَتْ قُلُوبُهُمْ عَلَى الْكُفْرِ وَالطُغْنِيانِ ، وَقِلَةِ الْإِيمَانِ .

[قَوْلُهُمْ فِي مَرْيَمَ وَادِّعَاؤُهُمْ قَتَلَ عِيسَى وَحَقِيقَةُ ذَلِكَ]

﴿ وَيِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُمْتَنَا عَظِيمًا ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ
أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَعْنِي أَنَّهُمْ رَمَوْهَا بِالزِّنَا (٢٠٠ وَكَذَلِكَ قَالَ السُّدِّيُ وَجُوَيْبِرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُ وَكَذَلِكَ قَالَ السُّدِّيُ وَجُويْبِرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُ وَالْكَفَا بِعَلَيْهِمْ رَمَوْهَا وَابْنَهَا وَاجْدَهُمْ رَمَوْهَا وَابْنَهَا وَاجْدَلِهُمْ وَمُوهَا وَابْنَهَا وَاجْدُهُمْ وَعَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ الْمُتَنَابِعَةِ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، ﴿ وَهَوْلِهِمْ إِنَّا فَنَلْنَا اللهِ الْمُتَنابِعَةِ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، ﴿ وَهَوْلِهِمْ إِنَّا فَنَلْنَا اللهِ الْمُنْصِبَ قَتَلْنَاهُ ، وَهَذَا اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَهُذَا اللهُ هُمْ مِنْ بَابِ اللَّهِ يَدَعِي لِنَفْسِهِ هَذَا الْمُنْعِبَ قَتَلْنَاهُ ، وَهَذَا اللهُ مُوحِينَ ﴿ وَيَعْلَيْهُمْ وَالْاللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَالْوَلِهُمْ إِلَيْ وَلَوْلِهُمْ إِلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَهُذَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

النها المنها ال

411

<sup>(</sup>١) الطبري: ٩/ ٣٦٤ (٢) الطبري: ٩/ ٣٦٧ (٣) الطبري: ٩/

أَنَّ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ رَجُلًا يَفْتِنُ النَّاسَ وَيُضِلُّهُمْ، وَيُفْسِدُ عَلَى الْمَلِكِ رعَايَاهُ، فَغَضِبَ الْمَلِكُ مِنْ هَذَا، وَكَتَبَ إِلَى نَائِيهِ بِالْمُقَدَّسِ أَنْ يَحْتَاطَ عَلَى هَذَا الْمَذْكُورِ، وَأَنْ يَصْلِبَهُ وَيَضَعُ الشَّوْكَ عَلَى رَأْسِهِ، وَيَكُفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ، فَلَمَّا وَصَلَ الْكِتَابُ اِمْتَثَلَ مُتَوَلِّي بَيْتِ الْمَقْدِس ذَلِكَ، وَذَّهَبَ هُوَ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى الْمَنْزِلِ الَّذِي فِيهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ - اِثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةً عَشَرَ، وَقِيلَ: سَبْعَةَ عَشَرَ نَفَرًا - وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَحَصَرُوهُ هُنَالِكَ. فَلَمَّا أَحَسَّ بهمْ وَأَنَّهُ لَا مَحَالَةَ مِنْ دُخُولِهِمْ عَلَيْهِ أَوْ خُرُوجِهِ عَلَيْهِمْ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَيُّكُمْ يُلْقَى عَلَيْهِ شَبَهِي وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟ فَانْتَدَبَ لِذَلِكَ شَابٌ مِنْهُمْ فَكَأَنَّهُ اِسْتَصْغَرَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَعَادَهَا ثَانِيَةً وَثَالِثَةً، وَكُلَّ ذَلِكَ لَا يَنْتَدِبُ إِلَّا ذَلِكَ الشَّابُّ، فَقَالَ: أَنْتَ هُوَ، وَأَلْقَى اللهُ عَلَيْهِ شَبَهَ عِيسَى حَتَّى كَأَنَّهُ هُوَ، وَفُتِحَتْ رَوْزَنَةٌ مِنْ سَقْفِ الْبَيْتِ، وَأَخَذَتْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سِنَةٌ مِنَ النَّوْم، فَرُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ كَذَلِكَ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَلِعِيسَيِّ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّهُ ﴾ . . . الْآيَةَ [آل عمران: ٥٥]، فَلَمَّا رُفِعَ خَرَجَ أُولَئِكَ النَّفَرُ، فَلَمَّا رَأَى أُولَئِكَ ذَلِكَ الشَّابِّ، ظَنُّوا أَنَّهُ عِيسَى، فَأَخَذُوهُ فِي اللَّيْلِ وَصَلَبُوهُ، وَوَضَعُوا الشَّوْكَ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَظْهَرَ الْيَهُودُ أَنَّهُمْ سَعَوا فِي صَلْبِهِ، وَتَبَجَّحُوا بِذَلِكَ، وَسَلَّمَ لَهُمْ طَوَائِفُ مِنَ النَّصَارَى ذَلِكَ، لِجَهْلِهِمْ وَقِلَّةِ عَقْلِهم، مَا عَدَا مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ مَعَ الْمَسِيح، فَإِنَّهُمْ شَاهَدُوا رَفْعَهُ. وَأَمَّا الْبَاقُونَ فَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَّ الْيَهُودُ: أَنَّ الْمَصْلُوبَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، حَتَّى ذَكَرُوا: أَنَّ مَرْيَمَ جَلَسَتْ تَحْتَ ذَلِكَ الْمَصْلُوبِ وَبَكَتْ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ خَاطَبَهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَهَذَا كُلُّهُ مِن امْتِحَانِ اللهِ عِبَادَهُ، لِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ.

وَقَدْ أَوْضَحَ اللهُ الْأَمْرُ وَجَلَّاهُ وَبَيَّنَهُ، وَأَظْهَرَهُ فِي الْقُرْآنِ الْمُغْيِمِ، الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، الْمُؤَيَّدِ بِالْمُعْجِزَاتِ وَالْبَيِّنَاتِ، وَالدَّلَائِلِ الْوَاضِحَاتِ، فَقَالَ بِالْمُعْجِزَاتِ وَالْبَيِّنَاتِ، وَالدَّلَائِلِ الْوَاضِحَاتِ، فَقَالَ تَعَالَى: وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ، الْمُطَّلِعُ عَلَى السَّرَائِرِ وَالضَّمَائِرِ، الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، الْعَالِمُ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ وَالْأَرْضِ، الْعَالِمُ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ صَلَيْهُ وَلَكِن شُبِيّهُ لَمُمُ اللّهِ الْمُ يَكُنْ لَوْ كَانَ شَبَهَهُ فَظَنُّوهُ إِيَّاهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِن النِّينَ الْخَلَعُواْ فِيهِ لَفِي شَكِي

مِّنْهُ مَا لَمُتُم بِدِء مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلِبَاعَ ٱلظَّلِّنَّ﴾ يَعْنِي بِذَلِكَ مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ قَتَلَهُ مِنَ الْيَهُودِ، وَمَنْ سَلَّمَهُ إِلَيْهِمْ مِنْ جُهَّالِ النَّصَارَى: كُلُّهُمْ فِي شَكِّ مِنْ ذَلِكَ وَحَيْرَةٍ وَضَلَالٍ وَسُعُرٍ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَمَا قَلُوهُ يَقِينًا ﴾ أَيْ وَمَا قَتَلُوهُ مُتَيَقِّنِينَ أَنَّهُ هُوَ، بَلْ شَاكِّينَ مُتَوَهِّمِينَ ﴿بَل زَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا﴾ أَيْ مَنِيعَ الْجَنَاب، لَا يُرَامُ جَنَابُهُ، وَلَا يُضَامُ مَنْ لَاذَ ببَابهِ، ﴿ كَكِيمًا ﴾ أَيْ فِي جَمِيع مَا يُقَدِّرُهُ وَيَقْضِيهِ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَخْلُقُهَا، وَلَهُ الْحِكْمَةُ ۖ الْبَالِغَةُ وَالْحُجَّةُ الدَّامِغَةُ وَالسُّلْطَانُ الْعَظِيمُ وَالْأَمْرُ الْقَدِيمُ. رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاسِ، قَالَ: لَمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَ عِيسَى إِلَىَّ السَّمَاءِ، خَرَجَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَفِي الْبَيْتِ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِيِّينَ، يَعْنِي فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَيْنِ فِي الْبَيْتِ، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يَكْفُرُ بِي اثْنَتَى عَشَرَةَ مَرَّةً، بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِي، قَالَ: ثُمُّ قَالَ: أَيُّكُمُ يُلْقَى عَلَيْهِ شَبَهِي فَيُقْتَلَ مَكَانِي وَيَكُونَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي؟ فَقَامَ شَابٌّ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، فَقَالَ لَهُ: إَجْلِسْ. ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ ذَلِكَ الشَّابُّ، فَقَالَ: اجْلِسْ. ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ الشَّابُّ، فَقَالَ: أَنَا، فَقَالَ: أَنْتَ هُوَ ذَاكَ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ شَبَهُ عِيسَى، وَرُفِعَ عِيسَى مِنْ رَوْزَنَةٍ فِي الْبَيْتِ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: وَجَاءَ الطَّلَبُ مِنَ الْيَهُودِ فَأَخَذُوا الشَّبَهَ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ صَلَبُوهُ، فَكَفَرَ بِهِ بَعْضُهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ مَوَّةً بَعْدَ أَنْ آمَنَ بِهِ، وَافْتَرَقُوا ثَلَاثَ فِرَقٍ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ، كَانَ اللهُ فِينَا مَا شَاءَ ثُمُّ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ، وَلهٰؤُلَاءِ الْيَعْقُوبِيَّةُ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: كَانَٰ فِينَا ابْنُ اللهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللهُ إِنَيْهِ، وَهَؤُلَاءِ النَّسْطُوريَّةُ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: كَانَ فِينَا عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ، وَهَؤُلاءِ الْمُسْلِمُونَ، فَتَظَاهَرَتِ الْكَافِرَتَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فَقَتَلُوهَا، فَلَمْ يَزلِ الْإِسْلَامُ طَامِسًا حَتَّى بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ (١٠). وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى ابْن عَبَّاس، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ بنَحْوهِ (٢). وَكَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ، أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ يُلْقَى عَلَيْهِ شَبَهِي فَيُقْتَلَ مَكَانِي، وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ؟ .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم: ١١١٠/٤ (٢) النسائي في الكبرى: ١٨٩/٦

[يُؤْمِنُ جَمِيعُ النَّصَارَى واليهود بِالْمَسِيحِ قَبْلَ مَوْتِهِ]
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِـ

قَبْلَ مَوْقِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لِيُوْمِنَنَ بِهِ فَبْلَ مَوْتِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ((). وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ ((). وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ ((). وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ ((). وَقَالَ أَبُو مَالِكِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا لِيُوْمِئَنَ بِهِ مَثِلً مَوْتِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قَالَ: ذَلِكَ عِنْدَ نُزُولِ عِيسَى، وَقَبْلَ مَوْتِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ ، لَا يَبْقَى أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا آمَنَ بِهِ (()). وَذِكْ رُالْمَ حَلِيثِ الْوَارِدَةِ فِي نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّهُ الْأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّهُ الْأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمَالِكُ لَهُ لَهُ الْكَوْلِ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةِ وَأَنَّهُ لِنَ اللَّالَ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا يَرْمُ لَوْلِ عَنِ الْمَالِكِيْنِ السَّلَاكُ لَكُولَا عَلَى عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ السَّمَاءِ فِي آخِو الزَّمَانِ قَبْلَ يَوْمِ الْقَيَامَةِ وَاللَّهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا يَوْمِ الْقَلَامِ لَهِ السَّلَاكُ لَهُ الْمَالَةُ لَا عَلَيْهِ الْمَالِيلِي الْمَالِيلَةُ الْمَالِكُ لَهُ الْمَالُولِ عَلَيْهِ السَّلَالِي الْمَالَةِ فِي الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلَ الْمَلْ الْمَالِيلَةِ السَلَّهُ الْمَالِيلِيلَا لِلْمَالِيلَةُ الْمَالِيلَةِ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلِيلَا الْمَالَ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلِيلَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالَالِيلَالَةُ الْلَهُ الْمَالِيلِيلَةُ السَّهُ الْمَالِيلِيلِيلَا الْمَالَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلِيلَةُ الْمَلِيلَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلَةُ الْمَالِيلِيلَةُ الْمَا

قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ «ذِكْرِ الْأَنْبِيَاءِ» مِنْ صَحِيحِهِ الْمُتَلَقَّى بِالْقُبُولِ: نُزُولُ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. ثُمَّ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّلَامُ. ثُمَّ ارَقَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْرِيرَ، وَيَقِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ خَيْرًا لَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو مُرَيْرَةً: إِقْرُءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ مَرَيْرَةً وَالْ الْكَلِيكِ إِلّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ مَرَى الدُّنْيَ الْمَلِ ٱلْكِنْكِ إِلّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ مَنَ الدُّنْ مَنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلّا لِيُؤْمِنَنَ بِهِ مَنَ الدُّنْ مَنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ مَنَ الدَّنَيْ الْمَالُ مَتَى اللهُ الْمَالُ مَنَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

(َّطَرِيقٌ أُخْرَى) رَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ

النَّبِيِّ عَيْكُ أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةً (٨)؟ وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي

وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ" (٩) وَهَكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ" (١٠).

(طَرِيقٌ أُخْرَى) رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَى، وَيَنْهُمْ وَاحِدٌ، وَإِنِّي أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ: رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ، كَأَنَّ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ، كَأَنَّ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ، وَيَقْتُلُ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرةِ وَالْبَيَاضِ، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَيُهْلِكُ اللهُ الْخِزْيِرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَيُهْلِكُ اللهُ وَيُونَى الْإِسْلَامِ، وَيُهْلِكُ اللهُ وَيُونَى الْأَمْنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَى فِي زَمَانِهِ الْمَلِلِ اللهِ الْمِللَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ اللهُ وَي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ، ثُمَّ تَقَعُ الْأَمْنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَى فِي زَمَانِهِ الْمُسْلِمُونَ وَلَالنَّانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَضُرُّهُمْ، وَيُهُلِكُ مَعَ الْمُمْرةُ وَالنَّاسَ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ عَلَى الْأَمْنَةُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَى الْمُسْلِمُونَ وَلَاللَّانُ عَلَى الْمُسْلِمُونَ وَكَذَا رَوَاهُ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ ثُمَّ يُتَوَفَّى، وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَكَذَا رَوَاهُ أَنْ وَلُوهُ الْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمَالِي اللهُ اللهُونَ اللهُ الل

رُحَدِيثٌ آخَرُ) رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمُدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَاقُوا، فَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَا نَقَاتِلْهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا وَاللهِ، لَا نُخلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَبُدًا، وَيُقْتَلُونَهُمْ: [فَيَنْهَزُمُ] ثُلُثُ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَيَقُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَلِكَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَيَقْمِلُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَي الْمُنْفُوفَ وَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَهُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۹/ ۳۸۰ (۲) الطبري: ۹/ ۳۸۰ (۳) الطبري: ۹/ ۲۸۰ (۱) الطبري: ۹/ ۱۳۰ (۱) الطبري: ۹/ ۱۳۰ (۱) الطبري: ۹/ ۱۳۰ (۱) مسلم: ۱/ ۱۳۰ (۱) أيضًا فتح الباري: 9/ 25 و (۲/ ۲۹۰ (۱) أحمد: ۱/ ۱۳۰ (۹) فتح الباري: ٦/ ۱۳۰ (۱۰) أحمد: ۲/ ۲۷۲ ومسلم: ۱/ ۱۳۲ (۱۳) ۱۳۷ (۱۱) أحمد: ۲/ ۲۷۲ والطبري: ۹/ ۲۸۲ (۱۸)

َلَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ»<sup>(١)</sup>.

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ فَلَتَقْتُلَنَّهُمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَامُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيُّ فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ (٢٠٠. وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتَلَهُمُ الْمُسْلِمُونَ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتَلَهُمُ الْمُسْلِمُونَ السَّهُودَ، فَيَقْتَلَهُمُ الْمُسْلِمُونَ

السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلَهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِي َ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ: يَامُسْلِمُ، يَاعَبْدَ اللهِ، هَذَا يَهُودِيُّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ، إِلَّا الْغُرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ» (٣٠. وَلَيْهُودِ» (تَّنَّ وَلَيْهُودِ» (تَنْ مَعْالَ فَاقْتُلُهُ، وَلِيثَ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ هَهُنَا: رَوَى مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحِهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: ذَكَرَ الْحَجَّاجِ فِي صَحِيحِهِ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: ذَكَرَ

رَسُولُ آللهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِنَا، فَقَالَ: «مَا شَأَنْكُمْ؟» قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتَ الدُّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْل، فَقَالَ: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفْنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فَيِكُمْ فَأَنَا حَجيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنَّ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجيجُ نَفْسِهِ، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم. إنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِيةٌ كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْن قَطَن، مَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ مِنْ خَلَّةٍ ۚ بَيْنِ الشَّام والْعِرَاقِ، فَعَاثٍ يَمِينًا وَعَاثٍ شِمَالًا، يَاعِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا»َ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا لَبْنُهُ فِي الْأَرْض؟ قَالَ: «أَرْبَعُون يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْر، وَيَوْمٌ كَحُمُعَةٍ، وسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةِ أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلاةُ يَوْم؟ قَالَ: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْض؟ قَالَ: «كَالْغَيْثِ اسْتَلْبَرَتْهُ الرِّيحُ فَيَأْتِي عَلَى قَوْم فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُون بِهِ، ويَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءُّ فَتُمْطِرُ، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرِّي، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدُّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيقُولُ لَهَا: أَخْرجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ

بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ، فَيُقْبِلُ

وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ وَيَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْن، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُوِ، وَلَا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُةً، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمًا قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجِلَّ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ۖ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسِلُون، فَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَريَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، ۚ وَيَمُرُ ۚ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً، ويُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْر لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، فَيُرسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفُ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْض مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ ونَنْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ ۚ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ، وَلَا وَبَرِ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: ۖ أَخْرِجِي فَمَرَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارِكُ اللهُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ اللِّفْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِيَ الْفِئَامَ، [مِنَ النَّاسِ وَاللُّقُحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِى الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ] فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ ۚ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا ۖ طَيِّبَةً ۥ فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آَبَاطِهِمْ ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِن وَكُلِّ مُسْلِم، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاس يَتَهَاَرَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمْرِ، فَعَلَيْهِمْۚ تَقُومُ السَّاعَةُ»<sup>(٤)</sup> وَرَوَاهُ الْإِماَمُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَن (° ُ . وَسَنَذُكُرُهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أَحْمَدَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةً الْأَنْبِيَاءِ: ﴿ حَقَّتَ إِذَا فُلِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ . . . الْآيَةَ [الأنبيآء: ٩٦].

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۲۲۲۱/۶ (۲) مسلم: ۲۲۳۸۸ (۳) مسلم: ۶/ ۲۲۳۸ (۴) مسلم: ۶/ ۲۲۳۸ وأبو داود: ۱۸۱۸ وأبو داود: ۱۸۱۸ وتحفة الأحوذي: ۲۹۹۸ والنسائي في الكبرى: ۵/۵۱ وابن ماجه: ۲/۳۵۲۸

[وَقَدْ بُنِيَتْ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ فِي سَنَةِ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ مَنَارَةٌ لِلْجَامِعِ الْأُمُوِيِّ بَيْضَاءُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْحُوتَةٍ عِوَضًا عَنِ الْمَنَارَةِ الَّتِّي هُلِمَتْ بِسَبَبِ الْحَرِيقِ الْمَنْسُوبِ إِلَى صَنِيعُ النَّصَارَى - عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ – وَكَانَ أَكْثَرُ عِمَارَتِهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَقَوِيَتِ الظُّنُونُ أَنَّهَا هِيَ الَّتِي يَنْزِلُ عَلَيْهَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا وَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ].

(حَدِيثٌ آخَرُ) رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ عَاصِم بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقْفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ ابْنَ عَمْرِوَ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بَهِ، تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ – أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا – لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثُ أَحَدًا شَيْئًا أَبَدًا، إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا: يُحَرَّقُ الْبَيْتُ وَيَكُونُ وَيَكُونُ، ثُمَّ قَالَ: ۗ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ، لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمَّا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا، فَيَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَيَطْلَبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّام، فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ - أَوْ إِيمَانٍ - إِلَّا قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَل لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ» قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ، لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًّا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُّ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَيْشُهُمْ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا، ۚ قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ - أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ - أَوْ قَالَ الظِّلُّ - نُعْمَانُ الشَّاكُ َ- فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاس، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. ثُمَّ يُقَالُ:َ أَيُّهَا النَّاسُ: هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ ﴿وَقِفُوكُمُّ إِنَّهُم مَّشُولُونَ﴾ [الصافات: ٢٤] قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّار، فَيُقَالُ: مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ

وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، قَالَ: فَذَلِكَ يَوْمَ ﴿يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا﴾

[المزمل: ١٧]، وَذٰلِكَ ﴿ يَوْمَ لَكُمْنَفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: .(1)[{٢

(صِفَةُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ: رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ "(٢). وَفِي حَدِيثِ النَّوَّاس بْن سَمْعَانَ: «فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقُ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ جُمَانِ اللَّوْلُؤِ، لَا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِىً طَرَفُهُ<sup>٣٧٪.</sup> وَرَوَى الْلُبْخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْلَةَ أُسْرِيَ بي لَقِيتُ مُوسَى \* قَالَ: فَنَعَتَهُ: فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ: «مُضْطَربٌ، رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنَ رَجَالِ شَنُوءَةَ» قَالَ: «وَلَقِيتُ عِيسَى» فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ» يَعْنِي الْحَمَّامَ «وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ الْأَنَّ اَلْحَدِيثَ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَأَيْتُ مُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُطِّ»ُ. وَلَهُ وَلِمُسْلِم عَنْ نَاْفِع، قَالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ۖ ظَهْرَانَي النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، ۚ أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ»َ(٦). وَلِمُسْلِم عَنْهُ مَرْفُوعًا «وَأَرَانِي اللهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَام، فَإِذَا رُّرُجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَّا تَرَى مِنْ أُدْم الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعْرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَىْ رَجُلَيْن، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ رَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا، أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنِ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِيَيْ رَجُلِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ»(٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم: ۲۲۵۸/۶ (۲) أبو داود: ۴۹۸/۶ (۳) مسلم: ٤/ ۲۳۵ (۱) فتح ۲۲۵۸ (۱) فتح الباري: ۳۳۸۱ (۷) مسلم: ۱/۱۵۸ (۱) فتح الباري: ۳/۱۵۸ (۲) مسلم: ۱/۱۵۸

ثُمَّ رَوَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَا وَاللهِ مَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَا وَاللهِ مَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِعِيسَى: أَحْمَرُ، وَلٰكِنْ قَالَ: «بَيْنَمَا أَنَا بَمْ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلِّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ، يَتَهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهِرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً - فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا ابْنُ مَرْيَم، فَذَهَبْتُ أَلْتُفِتُ، فَإِذَا رَجُلِّ أَعْوَرُ عَيْبِهِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْبَةُ طَافِيةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُو: الدَّجَالُ، وَأَقْرَبُ عَيْبَةُ طَافِيةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُو: الدَّجَالُ، وَأَقْرَبُ عَيْبَةُ طَافِيةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُو: الدَّجَالُ، وَأَقْرَبُ عَيْبَةً طَافِيةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُو الرَّهْرِيُّ: رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ عَيْبَةً سَبِهَا الْبُهُ وَقَوْلُ مِنَ اللهِ، وَأَقْرَبُ هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَةِ (۱). هَذِهِ كُلُهَا أَلْفَاظُ الْبُحَارِيِّ رَجُلٌ مِنْ اللهِ، وَأَقْرَ اللهُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْجِولِيَةِ (۱). هَذِهِ كُلُهُمُ الرِّسَالَةَ مِنَ اللهِ، وَأَقَرَ اللهُ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي آخِو سُورَةِ قَالَ اللهُ يَعْفِيهُمُ الرِّسَالَةَ مِنَ اللهِ، وَأَقَرَ الْمُؤْدِودِيَّةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آخِو سُورَةِ فَالَ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْ فِي آخِو سُورَةِ قَوْلُهِ ﴿ الْمَائِدُ لَكُولُهُ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ يَعْمِولَهُ اللهُ اللهُ يَعْمِولَهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمِولُوهُ الْمُولُولُ الْمَائِذُ لَوْلُوهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللهُ ال

وَمِصَدِهِمْ عَن الدِّينَ هَادُوا حُرَّمَنا عَلَيْهِمْ طَيِبَنتِ أُحِلَت لَهُمْ اوَمِكَدِهِمُ الرِّيَوَا وَقَدْ مُهُوا عَنهُ وَمِصَدِهِمْ الرِّيَوَا وَقَدْ مُهُوا عَنهُ وَأَعْدِهِمُ الرِّيَوَا وَقَدْ مُهُوا عَنهُ وَأَكْوِمَ الرَّيَوَا وَقَدْ مُهُوا عَنهُ وَأَكْوِمَ أَمَوَلَ النَّاسِ الْبَكُولِ وَأَعْتَدَنَا لِلْكَوْمِنُونَ مِثْهُمْ عَدَابًا أَلِيكَالُ وَمَا لَنَكِينِ الرَّاسِخُونَ فِي الْمِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ مُؤْمِنُونَ مِا أَزْلَ إِلَيْكَ وَمَا أَزِلَ مِن مَنهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ السَّاوِمُ وَاللَّهُمِنُونَ الرَّكُومُ وَاللَّهُمِنُونَ اللَّهُمِنُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمِنُونَ اللَّهُمِنُونَ اللَّهُمِنُونَ اللَّهُمِنُونَ اللَّهُمِنُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُونَ اللَّهُمُمُونَا اللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُونَا اللَّهُمُمُونَ اللَّهُمُمُونَ اللَّهُمُمُونَالُومُ اللَّهُمُمُونَ اللَّهُمُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُونَ اللِّهُمُمُونَا اللَّهُمُمُونَ اللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُونَ اللَّهُمُمُونَا اللَّهُمُمُونَا اللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُمُونَا اللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُونَا اللَّهُمُمُونَا اللَّهُمُونَ اللَّهُمُمُمُونَ اللَّهُمُمُمُمُمُونَا اللَّهُمُمُمُونَا اللَّهُمُمُونَا اللْمُونُ اللَّهُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُونَ اللَّهُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُمُم

[تَحْرِيمُ طَيِّبَاتٍ عَلَى الْيَهُودِ لِأَجْلِ ظُلْمِهِمْ]
يُخْبِرُ تَعَالَى أَنَّهُ بِسَبَبِ ظُلْمِ الْيَهُودِ بِمَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ
الذُّنُوبِ الْعَظِيمةِ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ كَانَ أَحَلَّهَا لَهُمْ،
الذُّنُوبِ الْعَظِيمةِ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ كَانَ أَحَلَّهَا لَهُمْ،
وَهَذَا التَّحْرِيمُ قَدْ يَكُونُ قَدَرِيًّا، بِمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى قَيَّضَهُمْ لِإِنْ تَأَوَّلُوا فِي كِتَابِهِمْ، وَحَرَّفُوا وَبَدَّلُوا أَشْيَاءَ كَانَتْ حَلالًا لَهُمْ، فَحَرَّمُوهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ تَشْدِيدًا مِنْهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَتَشْيِيقًا وَتَنَطَّعًا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ شَرْعِيًّا بِمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ أَشْيَاءَ كَانَتْ حَلالًا لَهُمْ قَبْلِ ذَلِكَ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فَي التَّوْرَاةِ أَشْيَاءً كَانَتْ حَلالًا لَهُمْ قَبْلِ فَلَى عَلَى الْكُورَاءِ أَنْ الْكَكَامَ عَلَى هَذِهِ الْآوَرِيلُ فَي اللَّورَاءُ مَا عَلَى الْكَكَامَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ، وَأَنَّ عَلَالًا لَهُمْ مِنْ قَبْلِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّعُمِيمِ مِنْ الْأَطْعِمَةِ كَانَتْ حَلَالًا لَهُمْ مِنْ قَبْلِ الْمُورَاءُ مَا عَدَا مَا كَانَ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْمُوعِمَةِ كَانَتْ حَرَّمَ إِشْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْمُومِيعَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ كَانَتْ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْمُومِةِ كَانَتْ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ الْمُحُومِةِ كَانَتْ حَرَّمَ إِشْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ لَكُورَاءُ مَا عَدَا مَا كَانَ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ لَكُومُ لَى اللَّهُمْ الْمِنْ الْمِلْ وَأَلْبُهِلُ وَأَلْبُهِمْ أَنْ الْمُعْلِقِ مَلَّالِ مَا عَدَا مَا كَانَ حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ لَكُومُ الْمُ الْمُؤْلِلِ وَأَلْبُهِلُ وَأَلْبَانِهَا مُ ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ أَشْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ الْمُعْرِقِ الْمُؤْلِلِ وَأَلْبُولُ وَالْمُؤْلِلِ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِلِ وَالْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلِ وَالْمُؤْلِلِهُمْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُ

التَّوْرَاةِ، كَمَا قَالَ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ

حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُلْمَرٍّ وَمِنَ ٱلْبَقِّرِ وَٱلْفَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ

النّالِيَّ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ الْحَوَاكِآ أَوْ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظِيمٌ وَإِنَّا لَصَلِيقُنَ الْاَنعام: ١٤٦] بِعَظِيمٌ وَإِنَّا لَصَلِيقُنَ الْاَنعام: ١٤٦] أَيْ إِنَّمَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ وَلُكَ بِسَبِ بَعْيِهِمْ وَطُغْنَانِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ رَسُولَهُمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَيْهِ، وَلَهُ عَلَيْهِمْ وَطُغْنَانِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ رَسُولَهُمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَيْهِمْ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَيَظُلْمِ مِنَ اللَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْمِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَتَ هُمُّ وَبِصَدِهِمْ عَن سَلِيلِ اللّهِ كَثِيرًا ﴿ أَيْ صَدُّوا النَّاسَ وَصَدُّوا أَنْهُمُ هُمْ عَنِ اتّبَاعِ الْحَقِّ، وَهَذِه سَجِيّةٌ لَهُمْ مُتَّصِفُونَ بِهَا مِنْ أَنْفُسَهُمْ عَنِ اتّبَاعِ الْحَقِّ، وَقَلْوا أَعْدَاءَ الرُّسُلِ، وَقَتَلُوا فَلِيم الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ، وَلِهَذَا كَانُوا أَعْدَاءَ الرُّسُلِ، وَقَتَلُوا فَلِيم الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ، وَلِهَذَا كَانُوا أَعْدَاءَ الرُّسُلِ، وَقَتَلُوا فَيسَى وَمُحَمَّدًا صَلُواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْا وَقَدُ نُهُوا عَنْهُ ﴾ أَيْ أَنَّ اللهَ قَدْ نَهَاهُمْ عَنِ الرِّبَا فَتَنَاوَلُوهُ وَأَخَذُوهُ وَاحْتَالُوا عَلَيْهِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْحِيَلِ، وَصُنُوفٍ مِنَ الشُّبَةِ، وَأَكَلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَعَتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٦/٥٥٠

قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنَكِنِ ٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْرِ مِنْهُمْ ﴾ أَي النَّابِتُونَ فِي الدِّيْنِ، لَهُمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ الدِّيْنِ، لَهُمْ قَدَمٌ رَاسِخَةٌ فِي الْعِلْمِ النَّافِعِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى خَلِكَ فِي شُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ عَطْفٌ عَلَى ﴿ الرَّسِخُونَ ﴾ وَخَبَرُهُ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنُولَ إِلَيْكَ وَمَا أَنُولَ مِن قَلْكِ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ: أُنْوِلَتْ فِي عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ وَتَعْلَبَةً ابْنِ سَلَامٍ وَتَعْلَبَةً ابْنِ سَعْيَةً وَأُسَدِ بْنِ عَبْدِاللهِ إِنْ سَلَامٍ وَتَعْلَبَةً ابْنِ سَعْيَةً وَأُسَدِ بْنِ عُبَيْدٍ، اللَّذِينَ دَخَلُوا

فِي الْإِسْلَامِ، وَصَدَّقُوا بِمَا أَرْسَلَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ
زَكَاةَ الْأَمْوَالِ، وَيَحْتَمِلُ زَكَاةَ النَّقُوسِ، وَيَحْتَمِلُ الْأَمْرِيْنِ،
وَاللهُ أَعْلَمُ، ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ أَيْ يُصَدِّقُونَ بِأَنَّهُ
لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ، ويُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْجَزَاءِ عَلَى
الْأَعْمَالِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَلْتِلِكَ ﴾ هُوَ الْخَبَرُ عَمَّا الْأَعْمَالِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَلْتِكَ ﴾ هُوَ الْخَبَرُ عَمَّا تَقَدَّمَ ﴿ سَنَوْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا ﴾ يَعْنِي الْجَنَّةِ.

وَهِ هُ إِنّا أَوْحَيْناً إِلَيْكَ كُمّا أَوْحَيْناً إِلَى فُرِجِ وَالنّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْناً إِلَى فُرِجِ وَالنّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْناً إِلَى اللّهِ وَيُولُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْهَ وَالْسَحْقُ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُوبَ وَيُولُسَ وَهَدُونَ وَسُلَيْهَ وَءَاتَيْنا دَاوُدَ زَبُورَا اللّهِ وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُمَّ اللّهُ مُوسَى تَصَيِيمِ مَنْ فَبْلُهُ وَكُن اللّهُ عَرِيزًا حَكِيمًا اللّهَ وَكُمْ اللّهُ عَرِيزًا حَكِيمًا اللهِ وَكُمْ اللّهَ عَرِيزًا حَكِيمًا اللهِ وَكُوبَ اللّهِ عَلْمُ وَكُن اللّهُ عَرِيزًا حَكِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ مَا أُوحِي إِلَى مَنْ قَبْلُهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَعَدِي إِلَى مَنْ قَبْلُهُ اللهُ عَنْ وَعَدِي إِلَى مَنْ وَعُلِي عَنْ وَعَدِي إِلَى مَنْ وَعَدِي اللهُ عَنْ وَعَدِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ مُنَا اللهُ اللهُ عَلْمُ مَا أَوْحَيْنَا إِلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ

الْكِتَابِ الَّذِي أَوْحَاهُ اللهُ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

[اَلْمَذْكُورُونَ فِي الْقُرْآنِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رَسُولًا]
وَقَوْلُهُ: ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ
نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ أَيْ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ الْآيَةِ، يَعْنِي فِي السُّورِ
الْمَكَيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَهَذِهِ تَسْمِيةُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ نَصَّ اللهُ عَلَى
أَسْمَائِهِمْ فِي الْقُرْآنِ، وَهُمْ: آدَمُ وَإِدْرِيسُ وَنُوحٌ وَهُودٌ
وَصَالِحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَلُوطٌ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ

بَّدِهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرَدَ زَبُورًا ﴾ وَالزَّبُورُ اسْمُ

وَيُوسُفُ وَأَيُّوبُ وَشُعَيْبٌ وَمُوسٰى وَهَارُونُ وَيُونُسُ وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَإِلْيَاسُ وَالْيَسَعُ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى، وَكَذَا ذُو الْكِفْلِ عِنْدَ كَثِيرِ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ وَسَيِّدُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَرُسُلَا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكُ ﴾ أَيْ خَلْقًا آخَرِينَ لَمْ يُذْكَرُوا فِي الْقُرْآنِ.

#### [فَضْلُ مُوسٰى]

قَوْلُهُ: ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ وَهَذَا تَشْرِيفٌ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَلِهَذَا يُقَالُ لَهُ: الْكَلِيمُ. وَقَدْ رَوَى الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ (وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسٰى تَكْلِيمًا)، ۚ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا قَرَأَ هَذَا إِلَّا كَافِرٌ، قَرَأْتُ عَلَى الْأَعْمَش، وَقَرَأَ الْأَعْمَشُ عَلَى يَحْيَى بْن وَثَّابٍ، وَقَرَأَ يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ، وَقَرَأً أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنُ السُّلَمِيُّ عَلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَاَلِبٍ، وَقَرَأً عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَصَّلِيمًا﴾ (٢٠). وَإِنَّمَا اشْتَدَّ غَضَبُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ رَحِمَهُ الله عَلَى مَنْ قَرَأً كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ حَرَّفَ لَفْظَ الْقُرْآنِ وَمَعْنَاهُ، وَكَانَ هَذَا مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ أَنَّ اللهَ كَلَّمَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ يُكَلِّمُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ. كَمَا رُوينَاهُ عَنْ بَعْض الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى بَعْضِ الْمَشَايِخِ (وَكَلَّمَ اللهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا) فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ اللَّخْنَاءِ، فَكَيْفٌ تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَمَّا جَآهَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]؟ يَعْنِي أَنَّ هَٰذَا لَا يَحْتَمِلُ التَّحْرِيفَ، وَلَا التَّأْوِيلُ.

# [ٱلْقَصْدُ مِنْ بِعْثَةِ ٱلْأَنْبِيَاءِ إِقَامَةُ ٱلْحُجَّةِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ رُسُلُا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ أَيْ يُبَشِّرُونَ مَنْ خَالَفَ أَطَاعَ الله وَاتَّبَعَ رِضُوانَهُ بِالْخَيْرَاتِ، وَيُنْذِرُونَ مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ وَكَذَّبَ رُسُلَهُ بِالْعِقَابِ وَالْعَذَابِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ لِلْنَلَا يَكُونَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ أَيْ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ أَيْ إِنْكَاسَ مُنْ الله عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ أَيْ إِنْكَاسِ عَلَى اللهُ وَالنَّذَارَةِ، وَبَيْنَ مَا يُجِبُّهُ وَيَرْضَاهُ مِمَّا يَكْرَهُهُ وَيَأْبَاهُ، لِئَلَا يَبْقَى لِمُعْتَذِيرِ مَن اللهُ عَذَرٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَا آهَلَكُنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِ أَن لَلهُ عَلَيْكَ مِنْ اللهُ عَلَيْكِ مِن قَبْلِ أَن لَلهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ مِن قَبْلِ أَن اللهُ عَلَيْكَ مَن قَبْلِ أَن اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ مِن قَبْلِ أَن اللهُ عَلَيْكَ مِن قَبْلِ أَن اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِن قَبْلِ أَن اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُنَاهُم وَكُولُهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ وَكُولُو اللهُ اللهُ وَكُولُونَ اللهُ وَلَوْلَا اللهُ عَلَيْكُنَاهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَوْلُولُونَ اللهُ وَكُولُونَ اللهُ عَلَيْكُنَاهُ وَلَوْلَا اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) الطبري: ٤٠٠/٩ إسناده ضعيف محمد بن أبي محمد شيخ محمد بن إسحاق مجهول كما مرّ مرارًا.
 (٢) الطبراني الأوسط:
 (٨٦٠٢) عبدالجبار بن عبد الله لا يعرف.

تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ يِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴿ . . . الْآيَةَ [القصص: ٧٤] . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ : ﴿ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حَرَّمَ اللهِ عَيَّةٍ : ﴿ لَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُدْرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ ﴾ ، وفِي لَفْظِ آخَرَ: «مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ بَعْثُ النَّبِيِّينَ رُسُلُهُ وَأَنْزَلَ كُتُبُهُ ﴾ (١٠) .

لَمَّا تَضَمَّنَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلِكُ ﴾ إِلَى آخِرِ السِّيَاقِ، إِثْبَاتَ نُبُوَّتِهِ عَلَيْ وَالرَّدَّ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ نُبُوَّتَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهُلِ الْكِتَابِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ الْمُشْرِكِينَ وَأَهُلِ الْكِتَابِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ لَكَ عَالِنْ مَنْ كَفَرَ بِهِ مِنْ كَفَرَ بِهِ مِمَّنْ كَذَّبَكَ وَحَالَفَكَ، قَاللهُ يَشْهَدُ لَكَ بِأَنَّكَ رَسُولُهُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَحَالَفَكَ، قَاللهُ يَشْهَدُ لَكَ بِأَنَّكَ رَسُولُهُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ وَخَالَفَكَ، وَلَهُ وَلَا يَأْنِيهِ آلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ آلَذِي أَنْزَلُ مُ يَعْفِيهُ وَلَا مِنْ خَلْمِهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْمِهِ الَّذِي أَرَادُ أَنْ يَعْلِمُ اللهُ وَيَرْضَاهُ، وَمَا يَكْرَهُهُ وَيَأْبُاهُ، وَمَا فِيهِ مِنْ الْعِلْمِ بِالْغُيُوبِ مِنَ الْمُسْتِقْبَلِ، وَمَا فِيهِ مِنْ ذِكْرٍ صِفَاتِهِ تَعَالَى اللهُ وَيَرْضَاهُ، وَمَا يَكْرَهُهُ وَيَأَبُاهُ، وَمَا فِيهِ مِنْ ذِكْرِ صِفَاتِهِ تَعَالَى مِنْ الْمُعْتَقْبِلِ، وَمَا فِيهِ مِنْ ذِكْرٍ صِفَاتِهِ تَعَالَى مِنْ الْمُعْتَقْبَلِ، وَمَا فِيهِ مِنْ ذِكْرٍ صِفَاتِهِ تَعَالَى مِنْ الْمُعْتَقْبَلِ، وَمَا فِيهِ مِنْ ذِكْرٍ صِفَاتِهِ تَعَالَى مِنْ الْمُعْتَقِبِ اللهُ اللهُ بِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُعِطُونَ هِمُنَ اللهُ بِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يُعِطُونَ هِمَّى مِنَ الْمِلْكِ مَلَكُ مَقَوْبُ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ إِلَا يُعِلُونَ هِمَا عَلَى اللهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلَا يُعِلَى اللّهُ اللهُ إِلَا يُعِلَى اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُولَ اللهُ ا

قَوْلُهُ: ﴿ وَالْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ أَيْ بِصِدْقِ مَا جَاءَكَ وَأَوْحِيَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ مَعَ شَهَادَةِ اللهِ تَعَالَى بِذَلِكَ ﴿ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ مَعَ شَهَادَةِ اللهِ تَعَالَى بِذَلِكَ ﴿ وَكَنَى بِأَلِلَّهِ شَهِيدًا ﴾ .

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُوا ضَلَلًا بَصِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُوا ضَلَلًا بَصِيدًا﴾ أَيْ كَفَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ، فَلَمْ يَتَّبِعُوا

يَتَأَهُلُ اللّهِ إِلّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مُ مَكَمُ رَسُولُ عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مُ مَكَمُ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَ اللّهُ إِلّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مُ مَكَمُ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَ اللّهُ إِللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكَلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَمَا فِي اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَلا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

الْحَقَّ، وَسَعَوْا فِي صَدِّ النَّاسِ عَنِ اتَّبَاعِهِ وَالْإِقْتِدَاءِ بِهِ، قَدْ خَرَجُوا عَنِ الْحَقِّ وَضَلُّوا عَنْهُ، وَبَعُدُوا مِنْهُ بُعْدًا عَظِيمًا شَاسِعًا، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ حُكْمِهِ فِي الْكَافِرِينَ عَظِيمًا شَاسِعًا، ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ حُكْمِهِ فِي الْكَافِرِينَ عَنْ سَيِيلِهِ وَرَسُولِهِ، الظَّالِمِينَ لِأَنْفُسِهِمْ بِذَلِكَ وَبِالصَّدِّ عَنْ سَيِيلِهِ وَارْتِكَابِ مَآثِمِهِ وَانْتِهَاكِ مَحَارِمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَغْفِرُ لَهُمْ ﴿ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ طَوِيقًا ﴾ أَيْ سَبِيلًا إِلَى الْخَثْرِ ﴿ إِلَّا طَرِيقَ لَهُمْ ﴿ وَلَا لِيَهُمُ السَّنُوا مِنَا اللَّهُ لَا يَعْفِرُ اللَّهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ وَالْبَيَانِ وَلَيْكُمْ وَعَنْ إِيْمَانِ وَكَمُولُوا فَإِنَّ اللَّهُ وَالْبَيْنِ اللَّهُ وَعَنْ إِيْمَانِكُمْ اللَّهُ عَلَى السَّعْوَةِ وَالْمَرَانُ اللَّهُ عَلَى السَّعُونَ وَالْمُرْفِقُ فَإِنَّ لِلِهُ عَلَى السَّعْوَةِ وَالْمُرْفِقِ أَنْ اللَّهُ عَلَى السَّعْوَةِ وَالْمَانِي عَنْكُمْ وَعَنْ إِيْمَانِكُمْ وَعَنْ إِيْمَانِكُمْ وَعَنْ إِيْمَانِ وَلَا يَتَعْمَرُولُ بِكُفْرَانِكُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى اللَّهِ عَلَى السَّعْمَولِ الْمَعْرِي عَلْكُمْ وَعَنْ إِيمَانِ وَلَا لَا مَعْمَلِهُ وَعَنْ إِيمَانِ وَلَا لَا مُعْتَلَى السَّعْمَولِ الْمَعْرِقُولُ وَلَا لَهُ السَامِ وَالْمُ الْمُعْلِقُ الْمَالِي الْمَعْرَالِ الْمَالِعُ الْمَالِعُولُوا فَالْمَالِهُ الْمُعْرِقِي الْمِنْ اللَّهُ السَلَّهُ الْمَالِي اللَّهُ السَلَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ السَلَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُولُوا الْمَالُولُولُولُوا اللْمُعَلِي الْمُعْلَقِي الْمُؤْلِقُولُولُوا ال

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٨/١٤٦ ومسلم: ٤/٢١١٤

تَكَفُرُواْ اَنَمُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيِمًا فَإِنَ اللّهَ لَغَيْقُ جَيدُهُ [[إبراهيم: ٨] وَقَالَ هَهُنَا: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا ﴾ أَيْ بِمَنْ يَسْتَحِقُ مِنْكُمُ الْهِدَايَةَ فَيَهْدِيهِ، وَيِمَنْ يَسْتَحِقُ الْغَوَايَةَ فَيُغْوِيهِ، وَيَمَنْ يَسْتَحِقُ الْغَوَايَةَ فَيُغْوِيهِ، ﴿ حَكِيمًا ﴾ أَيْ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدْرِهِ. فَيُغُويهِ، لَا تَعْلَوُا عَلَى اللّهِ إِلّا فَيْ اللّهِ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلّا اللّهِ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلّا اللّهَ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ وَكَلّمَتُهُ اللّهِ وَكَلّمَتُهُ وَكَلّمَ اللّهِ وَكُلّمَ اللّهِ وَكُلّمَتُهُ وَكُلّمَ اللّهِ وَكُلّمَ اللّهِ وَكُلّمَ اللّهِ وَكُلّمَةً أَلَا اللّهُ وَكُلّمَ اللّهُ وَكُلّمُ اللّهُ وَكُلّمَ اللّهُ وَكُلّمُ اللّهُ وَكُلّمَ اللّهُ وَكُلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُلّمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَكُولُوا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُوا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللل

عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ] يَنْهَى تَعَالَى أَهْلَ الْكِتَابِ عَنِ الْغُلُوِّ وَالْإِطْرَاءِ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي النَّصَارَى، فَإِنَّهُمْ تَجَاوَزُوا الْحَدَّ فِي عِيسَى حَتَّى

رَفَعُوهُ فَوْقَ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهَا، فَنَقَلُوهُ مِنْ حَيِّز

النُّبُوَّةِ، إِلَى أَنِ اتَّخَذُوهُ إِلْهًا مِنْ دُونِ اللهِ يَعْبُدُونَهُ كَمَا

يَعْبُدُونَهُ. بَلْ قَدْ غَلَوْا فِي أَنْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِمَّنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَى 
دِينِهِ، فَادَّعَوْا فِيهِمُ الْعِصْمَةَ، وَاتَّبَعُوهُمْ فِي كُلِّ مَا قَالُوهُ 
سَوَاءٌ كَانَ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا، أَوْ ضَلَالًا أَوْ رَشَادًا، أَوْ 
صَحِيحًا أَوْ كَذِبًا، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ اَتَّحَٰدُوْا 
اَحْبَارَهُمْ وَرُهُمِكَهُمُ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللهِ . . . الْآيَةَ 
اَحْبَارَهُمْ وَرُهُمِكَهُمُ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللهِ . . . الْآيَةَ 
اَلْتُوبَة : ٣١]. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ 
عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَبِ 
النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ 
وَرَسُولُ اللهِ عَلْمَامُ أَنْهَامُ أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ 
وَرَسُولُ اللهِ عَلْمَامُ أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ 
وَرَسُولُ اللهِ عَلْمَامُ أَنْهَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ 
وَرَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عَبْدٌ فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» (٢).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِقَوْلِكُمْ، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ، عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، وَاللهِ مَا أُحِبُ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي الَّتِي أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي الَّتِي أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي الَّتِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ "". تَفَرَّدَ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَوْلُهُ أَنْزَلَنِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ ﴾ أَيْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيْهِ وَتَجْعَلُوا لَهُ صَاحِبَةً وَوَلَدًا، تَعَالَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ ذَلِكَ عَلْمَ لَكِنَا لَهُ عَلَو وَجَلًا عَنْ ذَلِكَ عُلُوا كَبِيرًا، وَتَنَزَّهُ وَتَقَدَّسَ وَتَوَحَّدَ فِي سُؤْدَدِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَعَظَمَتِهِ، فَلَا إِلَهُ إِلَّا مُؤَدِّ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، وَلِهَذَهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَعَظَمَتِهِ، فَلَا إِلَهُ إِلَّا هُو، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، وَلِهَذَهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَعَظَمَتِهِ، فَلَا إِلَهُ إِلَّا هُو، وَلَا رَبَّ سِوَاهُ، وَلِهُمَ قَلَا قَالَ:

﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبِّنُ مَرَّيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَنْهَا

إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ اللهِ اللهِ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَخَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَ لَهُ: كُنْ فَكَانَ، وَرَسُولٌ مِنْ رُسُلِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، أَيْ خَلَقَهُ بِالْكَلِمَةِ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى مَرْيَمَ، فَنَفَخَ فِيهَا مِنْ رُوحِهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَتْ تِلْكَ النَّفْخَةُ وَجَلَّ، وَكَانَتْ تِلْكَ النَّفْخَةُ الَّتِي نَفَخَهَا فِي جَيْبٍ دِرْعِهَا، فَنَزَلَتْ حَتَّى وَلَجَتْ فَرْجَهَا النَّهْخَةُ وَيَهَا مَوْلُونَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَتْ تِلْكَ النَّفْخَةُ بِمَنْ لِلهِ قِلْ وَجَلَّ، فَكَانَ عِيسَى بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَتْ تِلْكَ النَّفْخَةُ وَجَلَّ، فَكَانَةِ لِقَاحِ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْجَهِيعُ مَخْلُوقٌ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِهَذَا قِيلَ لِعِيسَى: إِنَّهُ كَلِمَةُ اللهِ وَرُوحٌ مِنْهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِهِ تَوْلَى اللهِ عَزَلَتْ مِنْ أَنْ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ الْكَلِمَةِ الَّتِي قَالَ لَهُ أَبُ مَنْهُ وَلَوْحٍ الَّتِي قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلُوحٌ مِنْهُ، وَإِنَّا الْمَسِيحُ ابْرَفُ مَرْيَحَ إِلَّا رَسُولُ فَذَ خَلَتَ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةً ﴿ وَكَلِمْتُهُۥ ٱلْقَنْهَا ۚ إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحُ لِمَتُهُۥ ٱلْقَنْهَا ۚ إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحُ مِنْهُ ﴾ هُو كَقُولِهِ: ﴿ كُنْ ﴾ فَكَانَ ( فَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسْطِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ شَاذَ بْنَ يَخْيَى يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَكَلِمْتُهُۥ ٱلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمُ وَرُوحُ مِنْهُ ﴾ وَلَكِنْ بِالْكَلِمَةُ صَارَتْ عِيسَى، وَلَكِنْ بِالْكَلِمَةِ صَارَتْ عِيسَى، وَلَكِنْ بِالْكَلِمَةِ صَارَ عِيسَى ( فَ وَرَوى الْبُخَارِيُّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ صَارَ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَلَّمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِيمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِي مَنْ الْعَمَلُ » ( أَنَّ الْجَنَةُ حَقَّ ، وَالنَّارَ عَنْ أَلْهُ أَلْهُ اللهِ أَلْعَلَى مَنْ الْجَنَةَ عَلَى عَلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَالنَّارَ مِنْ الْعَمَلُ » ( أَذَ خَلَهُ اللهُ الْهُ الْجَنَّةُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلُ » ( أَنْ عَلَى مَنْ الْجَنَةَ عَلَى اللهُ الْعُمَلُ » ( أَنْ الْمَالَةُ اللهُ الْجَنَةُ عَلَى اللهُ مَلْ اللهُ الْعَمَلُ » ( أَنْ الْمِنْ الْعَمَلُ » ( أَنْ الْعَمَلُ » ( أَنْ الْمَارَ مِنْ الْعَمَلُ » ( أَنْ الْمُعَلَى اللهُ الْعَمْلُ » ( أَنْ الْمُؤْلُ اللهُ الْعَمَلُ » ( أَنْ الْمُعَلَى اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَى الْمَلَى مِنْ الْعُمَلُ » ( أَنْ الْمُعَلَى اللهِ اللهُ الْعَمَلُ » ( أَنْ الْمُعَلَى الْعُمَلَ الْعَلَى الْمَالِ اللهُ الْعَلَى الْمُ الْعَمْلُ » ( أَنْ الْعَمَلُ » ( أَنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمُ الْمُولُ اللهُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ الْمُ الْعُمَلَ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُولُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُع

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» (٧٧). وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨٠). فَقَوْلُهُ فِي الْآيَةِ وَالْحَديثِ:

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲/۲۱ (۲) فتح الباري: ۲/۱۰ (۳) أحمد: ۳/ ۱۵۳ (۶) عبد الرزاق: ۱/۷۷۱ (۵) ابن أبي حاتم: ۳۳۱۰ (۲) فتح الباري: ۲/۷۶۵ (۸) مسلم: ۲/۷۱ مسلم: ۲/۷۰

" وَرُوحٌ مِنْهُ " كَفَوْلِهِ: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضِ جَيعًا مِنْهُ ﴿ [الجاثية: ١٣] أَيْ مِنْ خُلْقِهِ وَمِنْ عِنْدِهِ، وَلَيْسَتْ عَنْ لِلتَّبْعِيضِ، كَمَا تَقُولُهُ النَّصَارَى - عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ الْمُتَتَابِعَةُ - بَلْ هِيَ لِا بْتِدَاءِ الْغَايَةِ كَمَا فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى. وَأَضِيفَتِ الرُّوحُ إِلَى اللهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ هَكَذِهِ التَّشْرِيفِ، كَمَا أُضِيفَتِ النَّاقَةُ وَالْبَيْتُ إِلَى اللهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ هَكَذِهِ التَّشْرِيفِ، كَمَا أُضِيفَتِ النَّاقَةُ وَالْبَيْتُ إِلَى اللهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ هَكَذِهِ التَّشْرِيفِ الطَّآفِينَ ﴾ [الحج: ٢٦] النَّاقَةُ وَالْبَيْتُ الطَّآفِينَ ﴾ [الحج: ٢٦] وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَآفِينِ ﴾ [الحج: ٢٦] وَكَمَا رَوَى فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: ﴿ فَأَدْخُلُ عَلَى رَبِّي فِي وَكَمَا رَوَى فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: ﴿ وَأَلُونَا إِلَيْهِ إِضَافَةَ تَشْرِيفٍ [لَهَا]، وَهَذَا كُلُهُ مِنْ وَرَسُلِهِ وَاحِدٍ وَنَعَطٍ وَاحِدٍ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَفَامِنُوا إِلَيْهِ وَرُسُلِهِ أَيْ فَصَدِّفُوا بِأَنَّ اللهَ وَاحِدُ وَقَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ اللّهِ وَاحِدِ وَنَعَطٍ وَاحِدٍ.

أَحَدٌ، لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا صَاحِبَةٌ، وَاعْلَمُوا وَتَيَقَّنُوا بِأَنَّ عِيسَى عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ ثَلَتَهُ ۗ أَيْ لَا تَجْعَلُوا عِيسٰى وَأُمَّهُ مَعَ اللهِ شَرِيكَيْنِ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبيرًا، وَهَذِهِ الْآيَةُ كَالَّتِي فِيَ سُورَةِ الْمَآئِدَةِ حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى: ۚ ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَىٰ ثَكَ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ۚ إِلَاتُهُ وَمِولُّكُ [المآئدة: ٧٣] وَكَمَا قَالَ فِي آخِر السُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْبَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ﴾. . . ٱلْآيَةَ [الأنعام:١١٦] وَقَالَ فِي أَوَّلِهَا: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَنْهَيَّمٌ ﴾ . . الْآيَةَ [المآئدة: ٧٢] فَالنَّصَارَى - عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ - مِنْ جَهْلِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ ضَابِطٌ، وَلَا لِكُفْرهِمْ حَدٌّ، بَلْ أَقْوَالُهُمْ وَضَلَالُهُمْ مُنْتَشِرٌ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُهُ إِلَهًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُهُ شَريكًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُهُ وَلَدًا، وَهُمْ طَوَاثِفُ كَثِيرَةٌ لَهُمْ آرَاءٌ مُخْتَلِفَةٌ، وَأَقْوَالٌ غَيْرُ مُؤْتَلِفَةٍ. وَلَقَدْ أَحْسَنَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ حَيْثُ قَالَ: لَوِ اجْتَمَعَ عَشَرَةٌ مِنَ النَّصَارى لَافْتَرَقُوا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ قَوْلًا.

#### [فِرَقُ النَّصَارٰي]

وَلَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ عُلَمَائِهِمُ الْمَشَاهِيرُ عِنْلَهُمْ وَهُوَ سَعِيدُ ابْنُ بِطْرِيقَ، بَتْرَكُ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فِي حُدُودِ سَنَةِ أَرْبَعِمِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبويَّةِ: أَنَّهُمُ اجْتَمَعُوا [في] الْمَجْمَع الْكَبِيرِ الَّذِي عَقَدُوا فِيهِ الْأَمَانَةَ الْكَبِيرَةَ الَّتِي لَهُمْ، وَإِنَّمَا هِي الَّذِي عَقَدُوا فِيهِ الْأَمَانَةَ الْكَبِيرَةَ الَّتِي لَهُمْ، وَإِنَّمَا هِي الْخِيانَةُ الْحَيْانَةُ الْحَيْرَةُ الصَّغِيرَةُ، وَذَلِكَ فِي أَيَّامِ قُسْطَنْطِينَ بَانِي الْمَدِينَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَأَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ اخْتِلَافًا لَا الْمَدِينَةِ الْمُشْهُورَةِ، وَأَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ اخْتِلَفًا لَا يَنْصَبِطُ وَلَا يَنْحَصِرُ، فَكَانُوا أَزْيَدَ مِنْ أَلْفَيْنِ؛ أَسْقُفًا، فَكَانُوا أَزْيَدَ مِنْ أَلْفَيْنِ؛ أَسْقُفًا، فَكَانُوا أَخْرَابًا كَثِيرَةً، كُلُّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ عَلَى مَقَالَةٍ، فَكَانُوا أَخْرَابًا كَثِيرَةً، كُلُّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ عَلَى مَقَالَةٍ،

وَعِشْرُونَ عَلَى مَقَالَةٍ، وَمِائَةٌ عَلَى مَقَالَةٍ، وَسَبْعُونَ عَلَى مَقَالَةٍ، وَأَزْيَدُ مِنْ ذَلِكَ وَأَنْقَصُ. فَلَمَّا رَأَى مِنْهُمْ عِصَابَةً قَدْ زَادُوا عَلَى الثَّلَاثِ مِائَةٍ بِثَمَانِيَةً عَشَرَ نَفَرًا، وَقَدْ تَوَافَقُوا عَلَى مَقَالَةٍ، فَأَخَذَهَا الْمَلِكَ وَنَصَرَهَا وَأَيَّدَهَا وَكَانَ فَيْلَسُوفًا دَاهِيَةً - وَمَحَقَ مَا عَدَاهَا مِنَ الْأَقْوَالِ، وَلَاتَظُمَ دَسْتُ أُولٰئِكَ الثَّلَاثَ مِائَةٍ وَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ، وَبُينَتْ لَهُمُ الْكَنَائِسُ، وَوَضَعُوا لَهُمْ كُتُبًا وَقَوانِينَ، وَأَحْدَثُوا فِيهَا الْمُلَكَ وَنَصَرَهُا بَلْعُقُونَهُا الْولْدَانَ مِنَ الصَّغَارِ، لِيَعْتَقِدُوهَا بَهُمُ الْمَانَةَ الَّذِي يُلَقِّنُونَهَا الْولْدَانَ مِنَ الصَّغَارِ، لِيَعْتَقِدُوهَا، وَيُعَمِّدُونَهُا الْولْدَانَ مِنَ الصَّغَارِ، لِيَعْتَقِدُوهَا، وَيُعَمِّدُونَهُا الْولْدَانَ مِنَ الصَّغَارِ، لِيَعْتَقِدُوهَا بَهُمُ الْمَاكِيَّةُ . ثُمَّ إِنَّهُمُ وَيُعَمِّدُونَهُم الْمَلَكِيَّةُ . ثُمَّ إِنَّهُمُ الْمَلَكِيَّةُ . وَكُلُ هَذِهِ الْقَوْنَ فِي كَيْفِيَةِ مَحْمَعًا ثَالِقًا فَحَدَثَ فِيهِمُ النَّسُطُورِيَّةُ ، وَكُلُّ هَذِهِ الْفَرِقِ لَلْمَا الْقَلَاءُ مَنْ الْمَلَوبَ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَاءَ مُلَا اللَّهُ وَلَاءً مَلَى زَعْمِهِمُ النَّدُونَ فِي كَيْفِيَةِ مَلَى مَنَالِكُونَ فِي اللَّهُ هُوتِ وَالنَّاسُوتِ - عَلَى زَعْمِهِمْ - هَلِ فَيهِ عَلَى الْتَرَجَدَا، أَوْ مَا اتَّحَدَا، أَو امْتَرَجَا، أَوْ مَا اتَّحَدَا، أَو امْتَرَجَا، أَوْ حَلَ فِيهِ عَلَى الْتَعَلِهُ مَا الْقَلَةَ عَلَى الْمُنَا عَلَى أَوْلُولُ وَلَعْ فِيهُ عَلَى الْمُعَلِقُونَ فِيهِ عَلَى الْمُعَالِقُونَ اللْكُورَا وَلَا عَلَى الْمُعَالِقُولُونَ فِيهِ عَلَى الْمُعَلِقُونَ فَي اللّهُ وَالْمَالِقُولُ الْمُلْولَةُ إِلَا الْمُلْولَةُ الْمُلْولِقُ الْمُلْعُونَ الْمُلْولُولُ الْمُلَولِيَةُ الْمُلْفَالِهُ مُنْ الْمُلُولُ الْمُعْرَالِكُولُ الْمُلْعُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَمُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكِلِهُ الْمُلْعُولُ الْمُلْعُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُولُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُ

وَخَلْقُهُ، وَجَمِيعُ مَا فِيهَا عَبِيدُهُ وَهُمْ تَحْتَ تَذَبِيرِهِ وَتَصْرِيفِهِ، وَهُمْ تَحْتَ تَذَبِيرِهِ وَتَصْرِيفِهِ، وَهُمَ تَحْتَ تَذَبِيرِهِ وَتَصْرِيفِهِ، وَهُمْ تَحْتَ يَكُونُ لَهُ مِنْهُمْ صَاحِبَةٌ وَوَلَدٌ، كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ اللَّهُ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ﴾ . . . الْآيَةِ [الأنعام: ١٠١] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالُوا النَّخَذَ الرَّحْنُنُ وَلِدَالِكُ لَقَدْ حِنْتُمْ شَيْتًا إِذَا ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ وَقَالُوا النَّخَذَ الرَّحْنُنُ وَلِدَاكِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْم

ثَلَاثِ مَقَالَاتٍ، وَكُلٌّ مِنْهُمْ يُكَفِّرُ الْفِرْقَةَ الْأُخْرِي، وَنَحْنُ

نُكَفِّرُ النَّلَاثَةَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿انتَهُوا خَيْرًا لَكُمُّ ﴾

أَيْ يَكُنْ خَيرًا لَكُمْ ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهٌ وَحِدُّ شُبْحَنَنَهُۥ أَن يَكُونَ

لَهُ وَلَدُّ﴾ أَيْ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبيرًا ﴿وَلِلَّهِ مَا فِى

ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ أي الْجَمِيعُ مُلْكُهُ

ُ ﴿ لَنَ يَسْتَنَكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَتَهِكُهُ اللَّهِ وَلَا الْمَلَتَهِكُهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا الْمَلَتَهِكُهُ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا الْمَلَتَهِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكُمُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهِ فَاللَّهِ فَلَوْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللّل

وَيْزِيدُهُم مِن فَضْـلِّهِـ وَأَمَّـا الَّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُـمْ عَذَابًا أَلِيـمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ﴾

[اَلْأَنْبِيَاءُ وَالْمَلَآئِكَةُ لَا يَسْتَنْكِفُونَ عَنْ كَوْنِهِمْ عِبَادَ اللهِ]
رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: ﴿لَنَ يَشْتَنَكِفَ﴾ لَنْ يَسْتَنَكِفَ﴾ لَنْ يَسْتَنَكِفَ﴾ لَنْ يَسْتَنَكِفَ لَلْهُ يَشْتَشِمَ ﴿الْمَسِيحُ

<sup>(</sup>١) البخاري: ٧٤٤٠

جر لازیمی لاهجتری افسای لافتر لافزوی سست Maran Com

أن يَكُونَ عَبْدًا يَتَهِ وَلَا الْمَلَتِكُةُ الْمُقْبُونَ ﴿ ( ) . وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ وَمَن يَسْتَكُمْ فَيَحَشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ أَيْ فَيَجْمَعُهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ الْعَدْلِ الَّذِي لَا يَجُورُ فِيهِ ، وَلَا يَحِيفُ ، وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ فَأَمَّا اللّذِي لَا يَجُورُ فِيهِ ، وَلَا يَحِيفُ ، وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ فَأَمَّا اللّذِي لَا يَجُورُ فِيهِ ، وَلَا يَحِيفُ ، وَلِهَذَا قَالَ : ﴿ فَأَمَّا اللّذِي اللّهُ الصَّالِحَةِ ، اللّهُ الصَّالِحَةِ ، وَلَا يَعْمِلُوا الصَّلِحَةِ فَلُونَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن الشَّوالِحَةِ ، وَلَا يَعْمِلُوا عَلْ فَلْمِ وَإِحْسَانِهِ وَسِعَة رَحْمَتِهِ وَامْتِنَانِهِ وَيَزِيدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ وَسِعَة رَحْمَتِهِ وَامْتِنَانِهِ وَيَزِيدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ وَسِعَة رَحْمَتِهِ وَامْتِنَانِهِ وَيَزِيدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ وَسِعَة رَحْمَتِهِ وَامْتِنَانِهِ وَيَزِيدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ وَسِعَة رَحْمَتِهِ وَامْتِنَانِهِ وَيَزِيدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ هُو فَيَعَة رَحْمَتِهِ وَامْتِنَانِهِ وَيَرَادُهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ نَعْلِهِ وَإِحْسَانِهِ وَسِعَة رَحْمَتِهِ وَامْتِنَانِهِ وَيَعْفَى اللّهِ وَعِبَادَتِهِ وَامْتَنَانِهِ وَلِي اللّهِ وَعِبَادَتِهِ وَامْتَنَا فِي اللّهُ وَعِبَادَتِهِ وَامْتَنَا وَاسْتَكُمُونَ اللّهِ وَعِبَادَتِهِ وَامْتَنَا فِي اللّهِ وَعِبَادَتِهِ وَامْتَنَا فِي اللّهُ وَعِبَادَتِهِ وَامْتَنَا عَلَى عَلَى اللّهُ وَعِبَادَتِهِ وَامْتَنَا فِي اللّهُ وَعِبَادَتِهِ وَامْتَنَا فَاللّهُ وَعِبْدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللّهَ وَلِيّا وَلَا نَصِيمَ مُنْ مُنْ اللّهُ وَعِبْدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ الللّهِ وَعِنْكُونَ جَهَنَمُ دَامِن الللّهِ وَعِبْدَالِكُ وَلَالْعَلَى الللّهُ وَلِيلُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِيلُولُ وَلَا الللْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ الْعَلَى الْمُنْ الْمُعَلِيلُهُ وَلِيلُولُ وَلَا اللْهُ وَلِلْهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلِلْهُ الْهُ اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ فَدْ جَآءَكُم بُرْهَنُّ مِن زَيِّكُمُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينَ ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. فَسَبُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ فَكُلُهُمْ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ [أَوْصَافُ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِبًا جَمِيعَ النَّاسِ وَمُخْبِرًا بِأَنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مِنْهُ بُرْهَانٌ عَظِيمٌ، وَهُوَ الدَّلِيلُ الْقَاطِعُ لِلْعُذْرِ، وَالْحُجَّةُ الْمُزِيلَةُ لِلشَّبْهَةِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبْيِئَا﴾ أَيْ ضِيَاءً وَاضِحًا عَلَى الْحَقِّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَغَيْرُهُ: وَهُو الْقُرْآنُ (٢) ﴿وَأَلَمَا الَّذِينَ مَامَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَهُوا بِهِ فِي اللهِ فِي جَمْعُوا بَيْنَ مَقَامَي الْعِبَادَةِ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ فِي جَمِيعٍ أُمُورٍ هِمْ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا جَمِيعٍ أُمُورٍ هِمْ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا جَمِيعٍ أُمُورٍ هِمْ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا

بِالْقُرْآنِ (٣). رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ. ﴿ فَسَيُدُخِلُهُمْ فِى رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَلِ ﴿ وَيَزِيدُهُمْ ثَوَابًا وَفَضَلِ ﴾ أَيْ يَرْحَمُهُمْ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، وَيَزِيدُهُمْ ثَوَابًا وَمَضَاغَفَةً وَرِفْعًا فِي دَرَجَاتِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ ﴿ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ ﴿ وَلِحْسَانِهِ اللَّهِ مِرَكًا مُسْتَقِيمًا ﴾ أَيْ طَرِيقًا وَاضِحًا

قَصْدًا قِوَامًا لَا اعْوِجَاجَ فِيهِ وَلَا انْحِرَافَ، وَهَذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مِنْهَاجِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مِنْهَاجِ الْإِسْتِقَامَةِ وَطَرِيقِ السَّلَامَةِ فِي جَمِيع الْإعْتِقَادَاتِ

وَالْعَمَلِيَّاتِ، وَفِي الْآخِرَةِ عَلَى صِرَاطِ َاللهِ الْمُسْتَقِيمِ الْمُسْتَقِيمِ الْمُسْتَقِيمِ الْمُفْضِي إِلَى رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ.

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ۗ

عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

[حُكْمُ الْكَلَالَةِ، وَهِيَ آخِرُ آيَةٍ نُزُولًا] رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةُ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: يَسْتَقُتُونَكَ ( ْ ' ).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: دَخَلَ عَلَيًّ ، رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيًّ ، أَوْ قَالَ: صُبُّوا عَلَيْهِ، فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَا يَرِنُنِي إِلَّا كَلَالَةً ، فَكَيْفَ الْمِيرَاتُ؟ [قَالَ] فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْفَرَائِضِ (٥٠). أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنَ (١٠). وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَفِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ فَي الصَّحِيحَيْنَ (١٠). وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وَفِي بَعْضِ الْأَلْفَاظِ فَي الصَّحِيحَيْنَ (١٠). وَرَوَاهُ إِنْسَمَقْتُونَكَ فَلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْمَاكِلُونُ وَاللهُ يُفْتِيكُمْ فِي اللهِ عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اله

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۹/ ۲۲ (۲) الطبري: ۹/ ۲۲۸ (۳) الطبري: ۹/ ۲۹۸ (۳) الطبري: ۹/ ۲۹۸ (۳) ۲۹۸ (۳) الطبري: ۱۲۷۸ (۵) أحمد: ۱۲۸/۳۳ (۳) فتح الباري: ۲۱/۳۰ (۷) فتح الباري: ۲۱/ ۵ ومسلم: ۱۲۳۰ (۳) فتح الباري: ۲۱/۳۰ و ومسلم: ۳/ ۱۲۳۰ و أبو داود: ۳/ ۳۰۸ و تحفة الأحوذي: ۲/ ۲۷۳ و الكبرى: ۵۹/۶ و ابن ماجه: ۱۲۲/۶

يَسْتَفْتُونَكَ عَنِ الْكَلَالَةِ ﴿قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ ۗ فِيهَا، فَدَلَّ الْمَذْكُورُ عَلَى الْمَتْرُوكِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْكَلَالَةِ وَاشْتِقَاقِهَا، وَأَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْإِكْلِيلَ الَّذِي يُحِيطُ بِالرَّأْسِ مِنْ جَوَانِبِهِ، وَلِهَذَا فَسَّرَهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءَ بِمَنْ يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: ٱلْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ إِنِ ٱمْرُقًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ ﴾ ، وَقَدْ أَشَكَلَ حُكْمُ الْكَلَالَةِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَمَا تَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَهدَ إِلَيْنَا فِيهنَّ عَهْدًا نَنْتَهى إِلَيْهِ: ٱلْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَبَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا<sup>(١)</sup>. وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ﴿ مَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلَالَةِ حَتَّى طَعَنَ بإصْبَعِهِ فِي صَدْري، وَقَالَ: «يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ»( ۖ هٰكَذَا رَوَاهُ مُخْتَصَرًا، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا أَكْثَرَ مِنْ هَذَا(٣). وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِآيَةٍ الصَّيْفِ: أَنَّهَا نَزَلَتْ في فَصْلِ الصَّيْفِ، واللهُ أَعْلَمُ. [ذِكْرُ الْكَلَام عَلَى مَعْنَاهَا وَبِاللهِ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ

التُّكَلَانُ]
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنِ آمَرُهُا هَلَكُ ﴾ أَيْ مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَمُ ﴾ [القصص: ٨٨] كُلُّ شَيْءٍ يَفْنَى وَلَا يَبْقَى إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا قَالَ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَيْهَا فَانِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَيْهَا فَانِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَيْهَا فَانِ ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ وَلَهُ وَلَهُ ﴾ أَي: الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالدَ، وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَقَدْ نَقَلَ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ الْمُهُمَّا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْمَيِّتِ: تَرَكَ بِنِثَنَا وَأُخْتًا إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِقَوْلِهِ: ﴿إِنِ امْرُأُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَدٌ وَلَدًا فَلَا شَيْءَ نِصْفُ مَا رَكَ ﴾ قَالَ: فَإِذَا تَرَكَ بِنْنَا فَقَدْ تَرَكَ وَلَدًا فَلَا شَيْءَ لِللْأُخْتِ، وَخَالَفَهُمَا الْجُمْهُورُ فَقَالُوا فِي هٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ: لِللْأُخْتِ النِّصْفُ الْآخَرُ لِللِمُ خَتِ النِّصْفُ الْآخَرُ لِللَّامِ وَلِللَّاحِثِ النِّصْفُ الْآخَرُ لِللَّامِ اللَّهُ وَلَا لَقَالُوا فِي هَذِهِ الْآيَةُ نَصَّتُ أَنْ إِللَّا يَعْمِيبٍ فَلِمَا يَنْهُونَ وَالْآئِهُمَا بِالنَّعْصِيبِ فَلِمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. وَأَمَّا وِرَائَتُهَا بِالنَّعْصِيبِ فَلِمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. وَأَمَّا وِرَائَتُهَا بِالنَّعْصِيبِ فَلِمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. وَأَمَّا وِرَائَتُهَا بِالنَّعْصِيبِ فَلِمَا

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: النَّصْفَ لِلْبُنْتِ وَالنِّصْفَ لِلْأُخْتِ. ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا. وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (''. وَفِي صَحِيحِ فِينَا. وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى الْبُخَارِيِّ أَيْضًا عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى الْبُخَارِيِّ عَنْ إِبْنَةِ وَابْنَةِ ابْنِ وَأَخْتِ، فَقَالَ: لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ، وَأَتِ ابْنَ مَسْعُودِ فَسَيْتَابِعُنِي، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودِ فَسَيْتَابِعُنِي، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودِ فَسَيْتَابِعُنِي، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودِ فَلَا يَقَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنْ مِنْ اللّهُ مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنْ مِنَ النَّهِيُ عَلَيْهِ: النِّيقُ عَلَيْهِ: النَّسْفُ لَلْ الْبِنْ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النَّلُيْنِ، وَمَا بَقِيَ لَلْلُاثُتُونِ، وَمَا بَقِيَ لَلْلُاثُونِي مَاذَامَ هَذَا الْحَبُرُ فِيكُمْ أَنَا أَبْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَاذَامَ هَذَا الْحَبُرُ فِيكُمْ أَنَا أَنْ مَالُونِي مَاذَامَ هَذَا الْحَبُرُ فِيكُمْ أَنَا أَنْ الْمُ نَا أَنِي السَّدُسُ عَلَى الْمُونِ وَمَا الْمَعْرِدِ فَقَالَ: لَا لَا تَسْأَلُونِي مَاذَامَ هَذَا الْحَبُرُ فِيكُمْ أَنَاهُ لِي مَعْودِ فَقَالَ: لَا لَا تَسْأَلُونِي مَاذَامَ هَذَا الْحَبُرُ فِيكُمْ أَنَاهُ مَوْسَى فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَاذَامَ هَذَا الْحَبُرُ فِيكُمْ أَنَاهُ الْمُونِ مُنَاهُ وَلَا الْمَالِولِي عَلَى الْهُ الْمُؤْتِ الْمُعْرِدِ فَقَالَ: لَا لَتَسْأَلُونِي مَاذَامَ هَذَا الْحَبُودُ فِيكُمْ الْمَالُونِي مَاذَامَ هَذَا الْحَبُرُ فِيكُمْ أَنَاهُ الْمُعْودِ فَالَا الْمُعْرِدِ السَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْ

وَقُولُهُ: ﴿ وَهُو مِرْهُمَا إِن لَمْ يَكُن لَما وَلَدُ ﴾ أَيْ: وَالْأَخُ وَلَا جَمِيعَ مَالِهَا إِذَا مَاتَتْ كَلَالَةً، وَلَيْسَ لَهَا وَلَدُ أَيْ: وَلَا يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِذَا مَاتَتْ كَلَالَةً، وَلَيْسَ لَهَا وَلَدُ أَيْ: وَلَا وَالِدٌ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهَا وَالِدٌ لَمْ يَرِثِ الْأَخُ شَيْئًا، فَإِنْ فُرِضَ وَالِدٌ لَمْ يَرِثِ الْأَخُ شَيْئًا، فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ مَعُهُ مَنْ لَهُ فَرْضٌ صُرفَ إِلَيْهِ فَرْضُهُ، كَزَوْجٍ أَوْ أَخِ مِنْ أُمِّ، وَصُرِفَ الْبَافِي إِلَى الْأَخِ، لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الْمُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ أَمُّ اللهُ يَكُمُ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ لِاللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ لِمَا بَلِهُ وَلَيْكَ وَجُلِ ذَكْرٍ اللهِ عَلَيْ لَكُمُ اللهُ كَانَ لِمَنْ فَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَكُلُهُ أَيْ فَإِنْ كَانَ لِمَنْ يَمُونُ كَانَ لِمَنْ يَمُونَ كَلَالَةً أُخْتَانِ، فَوضَ لَهُمَا الثُلُكُانِ مِنَا تَرَكَى وَكُلُ الْمَانَ وَكَلَا مَا زَادَ عَلَى وَمُؤْلِ كَانَاتِ فِي قَوْلِهِ : الْبُنَاتِ فِي قَوْلِهِ : الْبُنَتِينِ فَلَهُ اللهُ وَالِنَا مَا تَرَكَى اللهُ وَالِكُ اللهُ عَنَا أَخَذَا الْجَمَاعَةُ حُكُمُ اللهُ الله

﴿ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى النَّلَا مَا تَرْكَ ﴾ [النساء: ١١]. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءَ فَلِللَّاكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنكَيْنِ ۗ هَذَا حُكْمُ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْبَنِينَ وَبَنِي الْبَنِينَ وَالْمِينَ وَالْمِينَ وَاللّٰهُمْ، أَعْطِي الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأَنْكَيْنِ. وَقَوْلُهُ: ﴿ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ ﴾ أَيْ يَفْرِضُ لَكُمْ فَرَائِضَهُ، وَيُوضِّحُ لَكُمْ شَرَائِعَهُ. فَرَائِضَهُ، وَيُوضِّحُ لَكُمْ شَرَائِعَهُ. وَيُوضِّحُ لَكُمْ شَرَائِعَهُ. وَقُولُهُ: ﴿ يَلْلِكُ تَضِلُوا عَنِ الْحَقِّ بَعْدَ الْبَيَانِ وَقَوْلُهُ الْمَيْلِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ عَالِمٌ بِعَوَاقِبِ الْأَمُورِ ﴿ وَاللّٰهُ مِنْ عَالِمٌ بِعَوَاقِبِ الْأَمُورِ وَاللّٰهُ مِنْ عَالِمٌ بِعَوَاقِبِ الْأَمُورِ ﴿ وَاللّٰهُ مِنْ عَالِمٌ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ إِللّٰهُ مِنْ عَالِمٌ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ مَوْلُهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللللّٰ الللللّٰ الللللللّٰ ا

(۱) فتح الباري: ۱/۸۸ ومسلم: ۲۳۲۲/۶ (۲) أحمد: ۱/ ۲۲ (۳) مسلم: ۳/۲۳۱ (٤) البخاري: ۷۶۱ (۵)

وَاحِدٍ مِنَ الْقَرَابَاتِ بِحَسَبِ قُرْبِهِ مِنَ الْمُتَوَفِّي.

وَمَصَالِحِهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ لِعِبَادِهِ، وَمَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ

البخاري: ٢٧٣٦ (٦) فتح الباري: ١١/١٧ ومسلم: ٣/ ١٢٣٣

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ كَتِفًا وَجَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمٌّ قَالَ: لَأَقْضِينَّ فِى الْكَلَالَةِ قَضَاءً تَحُدَّثُ بِهِ النِّسَاءُ فِي خُدُورِهِنَّ، فَخَرَجَتْ حِينَئِذٍ حَيَّةٌ مِنَ الْبَيْتِ فَتَفَرَّقُوا ، فَقَالَ: لَوْ أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الْأَمْرَ لَأَتَّمُّهُ (١). وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِاللهِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ أَحَبُّ إَلَىًّ مِنْ حُمْرِ النَّعَم: مَن الْخَلِيفَةُ بَعْدَهُ؟ وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا: نُقِرُّ بِالزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِنَاۚ وَلَا نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ، أَيَحِلُّ قِتَالْهُمْ؟ وَعَنِ الْكَلَالَةِ. ثُمَّ قَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخُيْن، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ<sup>(٢)</sup>. قَالَ ابْنُ جَرِيرِ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحِيَّ أَنْ أُخَالِفَ فِيهِ أَبَا بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: هُوَ مَا عَدَا الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ<sup>(٣)</sup>. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الصِّدِّيقُ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَثِمَّةُ فِي قَدِيمِ الزَّمَانِ وَحَدِيثِهِ، وَهُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، كَمَا أَرْشَلُدَ اللهُ أَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ وَوَضَّحَهُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾، وَاللهُ أَعْلَمُ.

### تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ

## [فَضَائِلُ الْمَائِدَةِ وَزَمَنُ نُزُولِهَا]

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: إِنِّي لَآخِذَةٌ بزمَام الْعَصْبَاءِ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْمَائِدَةُ كُلُّهَا ، وَكَادَتْ مِنْ ثِقْلِهَا تَدُقُّ عَضُدَ النَّاقَةِ. (١٠) وَرَوَى أَحْمَدُ أَيْضًا عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلَهُ، فَنَزَلَ عَنْهَا. تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ. (٥)

وَقَدْ رَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَالْفَتْحِ. ثُمَّ قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. (٦) وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ أَنْزِلَتْ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْـُرُ ٱللَّهِ وَٱلَّفَـتُحُ﴾ (٧) [النصر: ١]. ُ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ نَحْوَ رِوَايَةٍ التِّرْمِذِيِّ، ثُمَّ قَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ (^ ). وَرَوَى الْحَاكِمُ أَيْضًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، قَالَ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ لِي :َ يَا جُبَيّْرُ، تَقْرَأُ

الْمَائِدَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهَا آخِرُ سُورَةِ نَزَلَتْ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالِ فَاسْتَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَام فَحَرِّمُوهُ. ثُمَّ قَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجُّاهُ (٩). وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَهْدِيٌّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح، وَزَادَ: وَسَأَلْتُهَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: ۖ اَلْقُرْآنُ ۗ (١٠). وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١١).

إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْمَ غَيْرَ نُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُّمُ مَا يُرِيدُ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَكَيْرِ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرُ ٱلْمُرَّامَ وَلَا الْمُذَى وَلَا الْقَلَتَجِدَ وَلَا ءَلَقِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِن رَّبَهُمْ وَرِضُوَنَّا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواً وَتَعَاوَثُوا عَلَى ٱلْبَرِّ وَالنَّقْوَئُ ۚ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَالْفُدُّونِ ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ٢

رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إعْهَدْ إِلَيَّ، فَقَالَ: إذا سَمِعْتَ اللهَ يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فَأَرْعِهَا سَمْعَكَ، فَإِنَّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُ بِهِ أَوْ شَرٌّ يَنْهَى عَنْهُ. وَعَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فَهُوَ فِي التَّوْرَاةِ: يَاأَيُّهَا الْمَسَاكِينُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: يَعْنِي بِالْعُقُودِ الْعُهُودَ<sup>(١٢)</sup>. وَحَكَى َّابْنُ جَرِيرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: وَالْعُهُودُ مَا كَانُوا يَتَعَاهَدُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحِلْفِ وَغَيْرِهِ (١٣٠). وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْن عَبَّاس فِي قَوْلِهِ: ۚ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱوْفُوا بِٱلْعُقُودُ ﴾ يَعْنِي بِالْعُهُودِ، يَعْنِي مَا أَحَلَّ اللهُ وَمَا حَرَّمَ، وَمَا فَرَضَ وَمَا حَدَّ فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ، فَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَنْكُثُوا، ثُمَّ شَدَّدَ فِي

<sup>(</sup>١) الطبري: ٩/ ٤٣٩ (٢) الحاكم: ٢/ ٣٠٤ (٣) الطبري: ٩/ ٤٣٧ (٤) مسند أحمد ٤٥٥/٤٦ إسناده ضعيف فيه ليث بن أبي سليم صدوق اختلط فلم يتميز حديثه فترك كما في التقريب وشيخه شهر بن حوشب كثير الأوهام والإرسال (٥) مسند أحمد ٢/١٧٦ فيه حُيَى بن عبدالله قال البخاري فيه نظر [الكامل لابن عدي ٢/ ٨٥٥] وعبدالله بن لهيعة فيه ضعف أيضًا (٦) تحفة الأحوذي: ٨/ ٤٣٦ فيه أيضًا حُيَى بن عبدالله (٧) تحفة الأحوذي: ٨/ ٤٣٧ (٨) الحاكم: ٢/ ٣١١ (٩) الحاكم: ٢/ ٣١١ (١٠) أحمد: ٦/١٨٨ (١١) النسائي في الكبرى: ١١١٣٨ (١٢) الطبري: ٩/ ٤٥٠ (١٣) الطبري: ٩/ ٤٤٩

ذَلِكَ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلِذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَر ٱللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿لَسُوءُ ٱلدَّارِ ﴾ (١) وَقَالَ الضَّحَاكُ: ﴿أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودُ ﴾ قَالَ: مَا أَحَلَّ وَحَرَّمَ، وَمَا أَخَذَ اللهُ مِنَ الْمِيثَاقِ عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِالْإِيمَانِ بِالنَّبِيِّ وَالْكِتَابِ أَنْ يُوفُوا بِمَا أَخَذَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفَرَائِضِ مِنَ الْمَكَالِ وَالْحَرَامِ. وَالْحَرَامِ.

. [بَيَانُ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أُمِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَيْمِ ﴾ هِيَ الْإِيلُ وَالْبَقَرُ وَالْحِدِ (٢). قَالَ ابْنُ وَالْبَقَرُ وَالْمِدِنَ وَقَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ (٢). قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَ الْعَرَبِ، وَقَدِ اسْتَدَلَّ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدِ بِهِلْهِ الْآيَةِ عَلَى إِبَاحَةِ الْجَنِينِ إِذَا وُجِدَ مَيْتًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا ذُبِحَتْ (٣). وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ فِي السُّنَو رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ، نَنْحُرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ أُو الشَّاةَ فَلَا: قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ، نَنْحُرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ أُو الشَّاةَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ، أَنْلُقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤). رَوَى فَي بَطِنْ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤). (وَي الشَّاقُ الْجَنِينَ ذَكَاةُ أُمِّهِ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤). (وَي كَاهُ أَمُّهِ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤). (وَي كَاهُ أَمُّهِ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ (٤). (وَكَاهُ أَبُو ذَاوْدَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعَيْقُ قَالَ: «ذَكَاةُ أُمُّهِ» (وَقَالَ التَّوْمِذِيُّ: وَلَوْدَاوُدَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْفِي قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينَ ذَكَاةُ أُمُّهِ» (6). وَقَالَ التَّوْمِذِي دَاكُونُ اللهِ يَعْفِي قَالَ: «ذَكَاةُ الْجَذِينَ ذَكَاةً أُمُّهُ وَالْمَابُهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ وَالْوَدَ عَنْ خَالَةً أُمُّهُ وَالْمَانَا التَّاقِهُ وَالْمُذَاءُ أَلَاهُ الْمَالِ اللهِ وَلَودَ عَنْ حَلَى اللهُ وَلَودَ عَنْ حَلَى اللهُ وَلَهُ الْمُنْ الْمُؤْلُودُ الْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَلْولُ اللهُ الْمُنْ الْمُؤْلُودُ الْمُلْولُ اللهُ الْمَلِيثُونَ اللهُ اللهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ اللهُ الْمُؤْلُودُ الْمُؤْلُودُ الْم

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمُ ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ (٦٠). وَقَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَيْنَةَ وَمَالَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ

عَلَيْهِ (٧). وَالظَّاهِرُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْمُرَادَ بِلَاكِ قُوْلُهُ: ﴿ حَرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللهُ أَعْلَمُ الْجَنزيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ. وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُثَرِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ ﴾ فَإِنَّ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ ﴾ فَإِنَّ هَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْأَنْعَامِ إِلَّا أَنَّهَا تَحْرُمُ بِهَذِهِ الْعَوَارِض،

صَوِيَو وَإِنْ فَانَكَ مِنْ الْمُ تَكُومُ إِنَّهُ اللهُ تَحْرَمُ بِهِجُويُ الْمُعُوارِصِيْ. وَلِهَذَا قَالَ: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى اَلنَّصُبِ ﴾ يَعْنِي مِنْهَا فَإِنَّهُ حَرَامٌ لَا يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ وَتَلاحُقُهُ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَصِلَتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِهِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ أَيْ: إِلَّا مَا

رُ رِحَتُ عَمْ بَهِيْسَتُ مُعَصِّرٍ وَهِ مَا يَنِي صَيْعًمْ ۚ آَنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ تَحْرِيم بَعْضِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ مُجِلِّي ٱلصَّيْدِ وَٱنتُمْ حُرُمُ ﴾ قَالَ بَعْضُهُمْ:

اَلْمُرَادُ بِالْأَنْعَامِ مَا يَعُمُّ الْإِنْسِيَّ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَم، وَمَا يَعُمُّ الْإِنْسِيَّ مِنَ الْإِنْسِيِّ مَنَ الْإِنْسِيِّ مَا الْمُرَادُ فَاسْتَثْنَى مِنَ الْإِنْسِيِّ مَا تَقَدَّمَ، وَاسْتَثْنَى مِنَ الْوَحْشِيِّ الصَّيْدَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَحْلَلْنَا لَكُمُ الْأَنْعَامَ [فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ] إِلَّا وَقِيلَ: الْمُرَادُ أَحْلَلْنَا لَكُمُ الْأَنْعَامَ [فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ] إِلَّا

مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهَا - لِمَنِ الْنَزَمَ نَحْرِيمَ الصَّيْدِ، وَهُوَ حَرَامٌ -لِقَوْلِهِ: ﴿فَنَنِ اَضْطُلَ عَثِرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ

رَحِيمُ النحل: ١١٥] أَيْ: أَبَحْنَا تَنَاوُلَ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ اِشْرُطٍ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا مُتَعَدِّ، وَهٰكَذَا هُنَا أَيْ: كَمَا أَحْلَلْنَا الْأَنْعَامَ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ فَحَرِّمُوا الصَّيْدَ فِي حَالِ الْإَحْرَامِ، فَإِنَّ الله قَدْ حَكَمَ بِهِذَا، وَهُو الْحَكِيمُ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ، وَلِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَعَكُمُ مَا يُمِيدُ ﴾.

# [أَلْأَمْرُ بِاحْتِرَامِ الْحَرَمِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ]

نُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ۚ ءَامَنُواْ لَا تَحِلُواْ شَعَكَيْرِ اللَّهِ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي بِذَلِكَ مَنَاسِكَ الْحَبُّ (^^). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: اَلصَّفَا وَالْمَرْوَةُ، وَالْهَدْيُ وَالْبُدْنُ مِنْ شَعَائِر اللهِ (٩). وَقِيلَ: شَعَائِرُ اللهِ: مَحَارِمُهُ، أَيْ لَا تُحِلُّوا مَحَارِمُ اللهِ الَّتِي حَرَّمَهَا تَعَالَى، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا ٱلظَّهَرَ ٱلْحَرَامَ﴾ يَعْني بِذَلِكَ تَحْرِيمَهُ وَالْإعْتِرَافَ بِتَعْظيمِهِ، وَتَرْكَ مَا نَهَى اللهُ عَنْ تَعَاطِيهِ فِيهِ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ وَتَأْكِيدَ اجْتِنَاب الْمَحَارِم، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَشْتُلُونَكَ عَنِ ٱلثَّمْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِّ فِيهُ قُلَ فَتِنَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴿ . . . الْآيَةَ [التوبة: ٣٦]، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ﴿إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَىٰ وَشَعْبَانَ» (١٠٠. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِمْرَارِ تَحْريمِهَا إِلَى آخِر وَقْتٍ.

#### [اَ إِلاهْدَاءُ إِلَى بَيْتِ اللهِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا الْهَدَى وَلَا الْقَلَكَيِدَ ﴾ يَعْنِي لَا تَتْرُكُوا الْإِهْدَاءَ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ، فَإِنَّ فِيهِ تَعْظِيمًا لِشَعَائِرِ اللهِ، وَلَا تَتُرُكُوا تَقْلِيدَهَا فِي أَغْنَاقِهَا لِتَتَمَيَّزَ بِهِ عَمَّا عَدَاهَا مِنَ الْأَنْعَامِ، وَلِيُعْلَمَ أَنَّهَا هَدْيٌ إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَجْتَنِيهَا مَنْ يُرِيدُهَا بِسُوءٍ، وَتَبْعَثُ مَنْ يَرَاهَا عَلَى الْإِنْيَانِ بِمِثْلِهَا؛ فَإِنَّ يُرِيدُهَا بِسُوءٍ، وَتَبْعَثُ مَنْ يَرَاهَا عَلَى الْإِنْيَانِ بِمِثْلِهَا؛ فَإِنَّ مُنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ النَّعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَلِهَذَا لَمَّا حَجَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَلِهَذَا لَمَّا حَجَّ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ٩/ ٤٥٦ (٢) الطبري: ٩/ ٤٥٥ (٣) الطبري: ٩/ ٤٥٥ (٣) الطبري: ٩/ ٤٥٥ (١) أبو داود: ٣/ ٢٥٢ وتحقة الأحوذي: ٥/ ١٠٦٦ (١) الطبري: ٩/ ٤٦٣ (٩) الطبري: ٩/ ٤٦٣ (٩) الطبري: ٩/ ٤٦٣ (٩) الطبري: ٩/ ٤٦٣ (١) الطبري: ٩/ ٤٦٣ (١) الطبري: ٩/ ٤٦٣ (١) الطبري: ٩/ ٤٦٣ (١) الطبري: ٩/ ٤٣٠ (١)

رَسُولُ اللهِ ﷺ، بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَهُوَ وَادِي الْعَقِيقِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ وَكُنَّ تِسْعًا، ثُمَّ اغْتَسَلَ وَتَطَيَّبَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَشْعَرَ هَدْيَهُ وَقَلَّدَهُ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَكَانَ هَدْيُهُ إِبِلًا كَثِيرَةً تَنَيَّفُ عَلَى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَكَانَ هَدْيُهُ إِبِلًا كَثِيرَةً تَنَيَّفُ عَلَى السِّتِينِ، مِنْ أَحْسَنِ الْأَشْكَالِ وَالْأَلْوَانِ، كَمَا قَالَ السِّتِينِ، هِنْ أَحْسَنِ الْأَشْكَالِ وَالْأَلْوَانِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَهَ مِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَف الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].

وَقَالَ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا الْفَلْتَهِدَ ﴾ فَلَا تَسْتَحِلُوهَا ؛ وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا خَرَجُوا مِنْ أَوْطَانِهِمْ فِي غَيْرِ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَلَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِالشَّعْرِ وَالْوَبْرِ ، وَتَقَلَّدَ مُشْرِكُو الْحَرَمِ مِنْ لِحَاءِ شَجَرِ [الْحَرَمِ] فَيَأْمَنُونَ بِهِ. رَوَاهُ ابْنُ عَبْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، ابْنُ أَبِي حَاتِم . ثُمَّ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ: نُسِخَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ آيَتَانِ آيَةُ الْقَلَائِدِ وَقَوْلُهُ: ﴿ فَإِن عَنْهُمْ ﴾ [المآئدة: ٤٢].

وَوَدُ فَعَالَمُ بَيْهُمُ أَوْ أَعْرُسُ عَهُمْ ﴾ [الفائدة: ١٤٠٠] [تَحْرِيمُ مَنْ قُصَدَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ آتِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَيَنْعُونَ فَضْلاً مِن رَبِيمِ مَ وَرَضُونًا ﴾ أَيْ وَلاَ تَسْتَجِلُوا قِتَالَ الْقَاصِدِينَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وَكَذَا مَنْ قَصَدَهُ طَالِبًا فَضْلَ اللهِ وَرَاغِبًا فِي رِضُوانِهِ، فَلَا تَصُدُّوهُ وَلَا تَمْدُوهُ وَلَا تَمْدُوهُ وَلَا تَمْدُوهُ وَلَا تَمْدُوهُ وَلَا تَمْدُوهُ وَلَا تَمْدُوهُ وَلَا تُهَيِّجُوهُ. قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَأَبُوالْعَالِيَةِ وَمُطَرِّفُ بْنُ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَسَى، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَسِي، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَبَيْدِ أَنْ وَغَيْرُ وَاحِدٍ فِي قَوْلِهِ أَسَى، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَبَيْدِ نَ عُمَيْرٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ أَسَى، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَبَيْدِ نَا وَقَيْرُ وَاحِدٍ فِي قَوْلِهِ أَسَى، وَمُقَاتِلُ بْنُ حَبَيْدِ نَ عُمَيْرٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ

﴿ يَنْبَغُونَ فَضَلًا مِن رَبِهِم ﴾ يَعْني بِذَلِكَ التّجَارَة (٢٠). وَهَذَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنكَ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمُ ﴿ فَنَكُمُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمُ ﴾ . وَقَوْلُهُ ﴿ وَرَضُونَا ﴾ قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَتَرَضَّوْنَ الله بِحَجِهِمْ . وَقَدْ ذَكَرَ عِكْرِمَةُ وَالسُّدِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ : أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُطَم بْنِ هِنْدِ الْبَكْرِيِّ ، كَانَ قَدْ أَغَارَ عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ إِعْتَمَرَ إِلَى عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ إِعْتَمَرَ إِلَى الْبَعْنِ ، فَلَمَّا الصَّحَابَةِ أَنْ يَعْتَرَضُوا عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ الْبَيْتِ ، فَلَرَادَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنْ يَعْتَرَضُوا عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْبَعْنِ ، فَلَرَادَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنْ يَعْتَرَضُوا عَلَيْهِ فِي طَرِيقِهِ

يَيْنَغُونَ فَضْلًا مِن رَّبِهِمْ وَرِضْوَنَاً ﴿ `` . [إِبَاحَةُ الصَّيْدِ بَعْدَ الْحَلَالِ مِنَ الْإِحْرَام] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُواً ﴾ أَىْ إِذَا فَرَغْتُمْ مِنْ

إِلَى الْبَيْتِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَا ءَلَمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ

إِحْرَامِكُمْ وَأَحْلَلْتُمْ مِنْهُ فَقَدْ أَبَحْنَا لَكُمْ مَا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى مَحَرَّمًا عَلَيْكُمْ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ مِنَ الصَّيْدِ، وَهَذَا أَمْرٌ بَعْدَ الْحَظْرِ، وَالصَّحِيحُ - الَّذِي يَثْبُتُ عَلَى السَّبْرِ -: أَنَّهُ يُرَدُّ

الْحُكْمُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّهْيِ، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا رَدَّهُ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا رَدَّهُ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا فَمُسْتَحَبُّ، أَوْ مُبَاحًا فَمُبَاحٌ، وَمَنْ قَالَ: قَالَ: إِنَّهُ عَلَى الْوُجُوبِ يُنْتَقَضُ عَلَيْهِ بِآيَاتٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ لِلْإِبَاحَةِ يَرُدُ عَلَيْهِ آيَاتٌ أُخْرَى، وَالَّذِي يَنْتَظِمُ الْأَدِلَّةَ كُلَّهَا: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

#### [َالْعَدْلُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ حَالٍ] وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا يَغْرِمُنَكُمُ شَنَكَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ

الْمَسْجِدِ الْمَرْامِ أَن تَعْتَدُواً ﴾ وَمَعْنَاهَا ظَاهِرٌ أَيْ لَا يَحْمِلْنَكُمْ بُغْضُ قَوْمٍ قَدْ كَانُوا صَدُّوكُمْ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَذَلِكَ عَامَ الْحُلَيْبِيَةِ، عَلَى أَنْ تَعْتَدُوا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَذَلِكَ عَامَ الْحُلَيْبِيَةِ، عَلَى أَنْ تَعْتَدُوا الْمَسْجِدِ الْحَرُامِ، وَقَلْكُ عَامَ الْحُلَيْبِيَةِ، عَلَى أَنْ تَعْتَدُوا الْمَسْجِدِ اللهِ فِيهِمْ، فَتَقْتَصُوا مِنْهُمْ ظُلُمًا وَعُدْوَانًا، بَلِ الْحَكْمُوا بِمَا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ مِنَ الْعَدْلِ فِي حَقِّ كُلُّ أَحَدٍ، وَهَلَا يَجْمِمَتَكُمْ شَنَكَانُ وَهَذِهِ الْآيَةُ كَمَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَجْمِمَتَكُمْ شَنَكَانُ مَوْلِهِ الْمَدْلِ فَوْمَ عَلَى تَرْكِ الْعَدْلِ، فَإِنَّ الْعَدْلَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ. فِي كُلِّ الْعَدْلَ وَرَوَى أَيْ لَا يَحْمِلَنَكُمْ بُعْضُ قَوْمِ عَلَى تَرْكِ الْعَدْلِ، فَإِنَّ الْعَدْلَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ. فِي كُلِّ الْعَدْلِ، فَإِنَّ الْعَدْلَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ. فِي كُلِّ الْعَدْلِ، وَرَوَى الْمُشْوِكُونَ عَنِ الْبَيْتِ، وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ. فِي كُلِّ الْمَدْرِكِينَ مِنْ الْبَيْتِ، وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحْدٍ. فِي كُلِّ أَحْدٍ الْمَشْرِكُونَ عَنِ الْبَيْتِ، وَالْمَدْرِكِينَ مِنْ الْبَيْتِ، وَقَلْ الْمُشْرِكُونَ عَنِ الْبَيْتِ، وَقَدِ الْمَشْرِقِ يُرِيدُونَ الْعُمْرَةَ، فَقَالَ أَصْحَابُ النَّيِي عَلَى اللهُ هَذِهِ الْآيَةُ ، وَقَالَ أَصْحَابُ النَّيِي عَلَى اللهُ هَذِهِ الْآيَةُ ، وَلَاللَّانَانُ هُو يَعْمُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ الْمُشْرِقِ يُولِدُ عَلَى اللهُ مُنْ اللهُ هَذِهِ الْآيَةُ ، وَالسَّنَانُ هُو يَالْمُ اللهُ هَذِهِ الْآيَةُ ، وَالسَّنَانُ هُو يَا الْمُعْضُ . قَالُهُ ابْنُ عَبَاسٍ وَغَيْرُهُ اللهُ هَذِهِ الْآيَةُ ، وَاللّهَ مُؤْمُ اللهُ هُذِهِ الْآيَةُ ، وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ هُذِهِ الْآيَةُ ، وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعْرَافِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعُنْ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۳۳۲/۱۰ (۲) الطبري: ۸۱،٤۸۰/۹ (۳) الطبري: ۴۸۱،٤۸۰/۹ (۳) الطبري: ۹/۸۷۶ (۵) الطبري: ۹/۸۷۶ (۵) الطبري: ۹/۸۷۶ (۵) الطبري: ۹/۸۷۶ (۵)

إِنْفَرَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ بِهِ نَحْوَهُ (١). وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ (٢). وفي النَّي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ وَمَنْ أَجُورِ مِثْلُ أَنَامٍ مَنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أَثَامٍ مَن الْبَعْدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَن النَّبُعُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا" (٢). أَنْعَمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا (٣). وَمَنْ ذَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَن النَّبُعُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا (٣) . وَمَن ذَعَا إِلَى كَفُرُوا مِن يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا (٣) . وَمَن ذَيْعَ مَنَ النَّمُ إِلَى مَنْ النَّمُ اللَّهُ عَلَى النَّامُ وَلَا مَ وَالنَّهُ وَلَا اللَّالِمُ وَمَن الْمَلْوَقُوذَةُ وَالْمَوْمُ وَالْمَامِ وَأَن فَلَيْكُمْ فَالْمُ الْمَامِقِ وَاللَّهُ مِنْ أَلَى السَّامُ إِلَا لَيْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاسُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

[مَا حُرِّمَ أَكْلُهُ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ]

يُخْبِرُ تَعَالَى عِبَادَهُ خَبَرًا مُتَضَمِّنًا النَّهْيَ عَنْ تَعَاطِي هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الْمَيْنَةِ، وَهِيَ مَا مَاتَ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ حَتْفَ أَنْفِهِ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ وَلَا اصْطَيَادٍ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَضَرَّةِ، لِمَا فِيهَا مِنَ الدَّم الْمُحْتَقَنِ، فَهِيَ ضَارَّةٌ لِلدِّينَ وَلِلْبَدَنِ، فَلِهَذَا حَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْمَيْتَةِ السَّمَكُ، فَإِنَّهُ حَلَالٌ سَوَاءٌ مَاتَ بِتَذْكِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي مُوَطَّيْهِ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِمْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» (٤٠). وَهَكَذَا الْجَرَادُ لِمَا سَيَأْتِي مِنَ الْحَدِيثِ. وَقَوْلُهُ: ﴿وَٱلدَّمُ ﴾ [المآئدة: ٣] يَعْنِي بِهِ الْمَسْفُوحَ، كَقَوْلِهِ ﴿أَقُ دَمَّا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ ، رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ شُئِلَ عَنِ الطِّحَالِ فَقَالَ: كُلُوهُ، َفَقَالُوا: ۗ أَنَّهُ دَمٌّ، فَقَالَ:َّ إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيكُمُ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ، وَقَدْ رَوَى أَبُو عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ»(°). وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحَمَٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

السلطى المنطقة الله المالية المنطقة ا بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِّ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُّ أَلِّا سَّلَمَ دِينَاْ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْبَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۚ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ ۗ وَمَاعَلَمْتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّمَا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِّمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهِ وَانْقُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّا ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَحِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمُّ وَالْمُحْصَنِكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُعْصَنِكُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ مِن قَبَّلِكُمْ إِذَاءَا تَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيٓ أَخْدَانِّ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْحَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

أَسْلَمَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ (٦).

وَقُولُهُ : ﴿ وَكُمُ الْخِنزِيرِ ﴾ يَعْنِي إِنْسِيَّهُ وَوَحْشِيَّهُ، وَاللَّحْمُ يَعُمِّ وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى تَحَذْلُقِ لِعُمُّ جَمِيعَ أَجْزَائِهِ حَتَّى الشَّحْمِ، وَلَا يُحْتَاجُ إِلَى تَحَذْلُقِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي جُمُودِهِمْ هَهُنَا، وَتَعَسَّفِهِمْ فِي الإحْتِجَاجِ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَإِلَكُمُ رَجَّسُ أَوْ فِسْقًا ﴾ يَعْنُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَقَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجَسُ ﴾ أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجَسُ ﴾ وَاللَّنعام: ١٤٥] أَعَادُوا الضَّمِيرَ فِيمَا فَهِمُوهُ عَلَى الْخِنْزِيرِ وَالنَّعَمِ وَعَلَى الْخِنْزِيرِ وَالْعَقْوَمُ وَنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لِعَدُ الطَّغَورُ إِلَّا إِلَى الْمُضَافِ دُونَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَالْعَلَمُ وَالْعَقْهُومُ مِنْ لَعُمْ أَجْمِيعَ الْأَجْزَاءِ كَمَا هُوَ الْمُفْهُومُ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ، وَمِنَ الْعُرْفِ الْمُطَرِدِ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ لُغَةِ الْعَرَبِ، وَمِنَ الْعُرْفِ الْمُطَرِدِ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ لُغَةِ الْعَرَبِ، وَمِنَ الْعُرْفِ الْمُطَرِدِ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ لُغَةِ الْعَرَبِ، وَمِنَ الْعُرْفِ الْمُطَرِدِ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٥/ ۱۱۷ (۲) أحمد: ٥/ ٣٦٥ (٣) مسلم: \$/ ٢٠٦٠ (٤) أبو داود: ١/ ٤٦ و تحفة الأحوذي: ٢/ ٢٤١ والنسائي: ١/ ٥٠ وابن ماجه: ١/ ١٣٦ وابن خزيمة: ١/ ٥٩ وابن حبان: ٢/ ٢٧٢ (٥) ترتيب مسند الشافعي: ٢/ ١٧٣ (٦) أحمد: ٢/ ١٧٧ والدارقطني: ٢/ ٢٧٢ والبيهقي: ١/ ٢٥٤

مِنْ مَذْبَحِهَا. وَالنَّطِيحَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ، أَيْ مَنْطُوحَةٌ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ ﴾ أَيْ مَا عَدَا عَلَيْهَا أَسَدٌ أَوْ فَهْدُ أَوْ نَمِرٌ أَوْ ذِنْبٌ أَوْ كَلْبٌ، فَأَكَلَ بَعْضَهَا فَمَاتَتْ بِذَلِكَ، فَهِيَ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَالَ مِنْهَا الدَّمُ، وَلَوْ مِنْ مَذْبَحِهَا، فَلَا تَحِلُّ بِالْإِجْمَاع، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ مَا أَفْضَلَ السَّبُعُ مِنَ ٱلشَّاةِ أَوِ الْبَعِيرِ أَوِّ الْبَقَرَةِ أَوْ

نَحْو ذَلِكَ، فَحَرَّمَ اللهُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَقَوْلُهُ: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ ﴾ عَائِدٌ عَلَى مَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ عَلَيْهِ مِمَّا انْعَقَدَ سَبَبُ مَوْتِهِ، ۚ فَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ بِذَكَاةٍ وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَعُودُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُ ﴾ يَقُولُ: ۚ إِلَّا مَا ذَبَحْتُمْ مِنْ لهٰؤُلَاءِ وَفِيهِ رُوحٌ فَكُلُوهُ، فَهُوَ ذَكِيُّ<sup>(٩)</sup>. َ وَكَذَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْسُّدِيِّ (١٠٠. وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: إِذَا أَدْرَكُّتَ ذَكَاةَ الْمَوْقُودَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّطِيحَةِ، وَهِيَ تُحَرِّكُ يَدًا أَوْ رِجْلًا فَكُلْهَا (١١). وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالضَّحَّاكِ وَغَيْرِ وَاحِدٍّ: أَنَّ الْمُذَكَّاةَ مَتَى

فَهِيَ حَلَالٌ (١٢). وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَاقُوِّ الْعَدُوِّ غَدًا، ۚ وَلَيْسُ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، كَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»(١٣٠٠.

تَحَرَّكَتْ بِحَرَكَةٍ تَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ النَّحِيَاةِ فِيهَا بَعْدَ الذَّبْحِ ،

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾ قَالَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ جُرَيْج: كَانَتِ النُّصُبُ حِجَارَةً حَوْلَ الْكَعْبَةِ<sup>(١٤)</sup>. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٌ: وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، كَانَتِ الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا يَذْبَحُونَ عِنْدَهَا، وَيَنْضَحُونَ مَا أَقْبَلَ مِنْهَا إِلَى الْبَيْتِ بِدِمَاءِ تِلْكَ الذَّبَائِحِ، وَيُشَرِّحُونَ اللَّحْمَ وَيَضَعُونَهُ عَلَى

(۱) مسلم: ٤/ ۱۷۷۰ (۲) فتح الباري: ٤/ ٩٥٥ ومسلم: ٣/ ١٢٠٧ (٣) الطبرى: ٤٩٦/٩ (٤) الطبرى: ٩٦/٩١ (٥) فتح الباري: ٩/٥١٨ (٦) الطبري: ٩/ ٤٩٨ (٧) الطبري: ٩/ ۸) الطبري: ۹/ ۴۹۸ (p) الطبري: ۹/ ۰۰۲ (۱۰) الطبري: ٥٠٧،٥٠٤/٩ (١١) الطبري: ٥٠٣/٩ (١٢) الطبري: ۹/ ۵۰۶ (۱۳) فتح الباري: ۹/ ۵۰۶ ومسلم: ۳/

١٥٥٨ (١٤) الطبرى: ٩/٨٠٥

لَحْم الْخِنْزِيرِ وَدَمِهِ»<sup>(١)</sup>. فَإِذَا كَانَ هَذَا التَّنْفِيرُ لِمُجَرَّدِ اللَّمْس، فَكَيْفَ يَكُونُ التَّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ الْأَكِيدُ عَلَى أَكْلِهِ وَالتَّغَذُّي بِهِ؟ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى شُمُولِ اللَّحْم لِجَمِيعِ الْأَجْزَاءِ مِنَ الشَّحْم وَغَيْرِهِ؟ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّا أَللهَ حَرَّمَ بَيْعَ ٱلْخَمْرِ وَالْمَيْئَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُّنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»ُ<sup>(٢ُ)</sup>. وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ لِهِرَقُلَ مَلِكِ الرُّومَ: نَهَانَا عَنِ الْمَيْتَةِ وَالدَّم . ۖ وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦَ﴾ [المآئدةَ: ٤] أَيْ مَا ذُّبِحَ فَذُكِرَ عَلَيْهِ اِسْمُ غَيْرِ اللهِ فَهُوَ حَرَامٌ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ أَنْ تُذْبَحَ مَخْلُوقَاتُهُ عَلَى اِسْمِهِ الْعَظِيمِ، فَمَتَى عُدِلَ بِهَا عَنْ ذَلِكَ، وَذُكِرَ عَلَيْهَا اِسْمُ غَيْرِهِ مِنْ صَنَّمَ أَوْ طَاغُوتٍ أَوْ وَثَنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ الْمَخْلُوقَاتِ فَإِنَّهَا ۚ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ. قَوْلُهُ: ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ وَهِيَ الَّتِيَ تَمُوتُ ۚ بِالْخَنْقِ، ۚ إِمَّا قَصْدًا، وَإِمَّا اِتِّفَاقًا، بأَنْ تَتَخَبَّلَ فِي [وَثَاقِهَا]، فَتَمُوتَ بِهِ، فَهِيَ حَرَامٌ. وَأَمَّا ﴿ٱلْمَوْقُوذَةُ ﴾ فَهِيَ الَّتِي تُضْرَبُ بشَيْءٍ

بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي

وَاحِّدٍ: َهِيَ الَّتِي تُضْرَبُ بِالْخَشَبَةِ، حَتَّى [تُوقَذُّ بِهَا] فَتَمُوت (٣) . قَالَ قَتَادَةُ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَضْرِبُونَهَا بِالْعِصِيِّ، حَتَّى إِذَا مَاتَتْ أَكَلُوهَا ۚ : وَفِي الصَّحِيحَ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بَالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلُّهُ، وَإِنْ أَصَابَ بَعَرْضِهِ فَإِنَّمَا هُوَ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلُهُ (٥٠). فَفَرَّقَ بَيْنَ مَا أَصَابَهُ بِالسَّهْم أَوْ بِالْمِزْرَاقِ وَنَحْوهِ بِحَدِّهِ، فَأَحَلُّهُ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَجَعَلَهُ وَقِيدًا لَمْ

نَقِيل غَيْرِ مُحَدَّدٍ حَتَّى تَمُوتَ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ

وَأَمَّا ﴿ٱلْمُتَرَدِّيَةً﴾ فَهِيَ الَّتِي تَقَعُ مِنْ شَاهِقِ أَوْ مَوْضِع عَالٍ، فَتَمُوتُ بِذَلِكَ، فَلَا تَحِلُّ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَنِّ ابْنِ عَبَّاسٍ : الْمُتَرَدِّيَةُ الَّتِي تَسْقُطُ مِنْ جَبَلٍ (٢٠). وَقَالَ قَتَادَةُ: هِيَ الَّتِي تَتَرَدَّى فِي بِئُر (٧). وَقَالَ السُّدِّيُ: هِيَ الَّتِي تَقَعُ مِنْ جَبَلِ أَوْ تَتَرَدَّى فِي بِئُر (٨). وَقَالَ السُّدِّيُ : هِيَ الَّتِي تَقَعُ مِنْ جَبَلِ أَوْ تَتَرَدَّى فِي بِئُر (٨). وَأَمَّا ﴿ ٱلنَّقِيحَةُ ﴾ فَهِيَ الَّتِي مَاتَتْ بِسَبَبِ نَطْحٍ غَيْرِهَا

يُحِلَّهُ ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ.

لَهَا، فَهِيَ حَرَامٌ، وَإِنْ جَرَحَهَا الْقَرْنُ وَخَرَجَ مِنْهَا اللَّـمُ، وَلَوْ

النُّصُبِ (1). وَكَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، فَنَهَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ هَذَا الصَّنِيعِ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ أَكُلَ هَذِهِ الذَّبَائِحِ الَّتِي فُعِلَتْ عِنْدَ النَّصُبِ - حَتَّى وَلَوْ كَانَ يُذْكَرُ عَلَيْهَا اسْمُ اللهِ فِي الذَّبْحِ عِنْدَ النُّصُبِ - مِنَ الشِّرْكِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَنْبُغِي عِنْدَ النَّصُبِ - مِنَ الشِّرْكِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَيَنْبُغِي أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى هَذَا، لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ تَحْرِيمُ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَدْ الله.

[حُرْمَةُ الاِسْتِقْسَام بِالْأَزْلَام]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ ۚ بِٱلْأَزْلَدِ ۗ﴾ ۚ أَيْ حَرَّمَ عَلَيكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الِاسْتِقْسَامَ بالْأَزْلَام، وَاحِدُهَا زُلَمٌ، وَقَدْ تُفْتَحُ الزَّايُ، فَيُقَالُ: زَلَمٌ، وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا يَتَعَاطَوْنَ ذَلِكَ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قِدَاحِ ثَلَاثَةٍ، عَلَى أَحدِهَا مَكْتُوبٌ: اِفْعَلْ، وَعَلَى الْآخَرِ: لَا تَّفَعَلْ، وَالثَّالِثُ: غُفْلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ قَالَ: مَكْتُوبٌ عَلَى الْوَاحِدِ: أَمَرَنِي رَبِّي، وَعَلَى الْآخَرِ: نَهَانِي رَبِّي، وَالثَّالِثُ: غُفْل لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِذَا أَجَالَهَا فَطَلَعَ سَهُّمُ الْأُمْرِ فَعَلَهُ، أَوْ النَّهْيِ تَرَكَهُ، وَإِنْ طَلَعَ الْفَارِغُ ۖ أَعَادَ، وَالْإَسْتِقْسَامُ مَأْخُوذٌ مِنَّ طَلَبِ الْقِسْم مِنْ هَذِهِ ٱلْأَزْلَام، هَكَذَا قَرَّرَ ذَٰلِكَ أَبُوْ جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ، وَأَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هِمِي قِدَاحٌ كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا الْأُمُورَ<sup>(٢)</sup>. وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ: إِنَّ أَعْظَمَ أَصْنَام قُرَيْشِ صَنَمٌ كَانَ يُقَالُ لَهُ هُبَلُ، مَنْصُوبٌ عَلَى بِئْرِ دَاٰخِلَ الْكُعْبَةِ، فَيهَا تُوٰضَعُ الْهَدَايَا، وَأَمْوَالُ الْكَعْبَةِ فِيهِ، وَكَانَ عِنْدَهُ سَبْعَةُ أَزْلَام، مَكْتُوبٌ فِيهَا مَا يَتَحَاكَمُونَ فِيهِ مِمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ، فَمَا ُّخَرَجَ لَهُمْ مِنْهَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، وَلَمْ يَعْدِلُوا عَنْهُ .(٣) ُ وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ، وَجَدَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ مُصَوَّرَيْنِ فِيهَا، وَفِي أَيْدِيهِمَا الْأَزْلَامُ فَقَالَ: ﴿قَاتَلَهُمُ اللهُ، لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا أَبَدًا ١٤٠٠ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَآن تَسْنَقْسِمُواْ بِالْأَزْلَوْ ﴾ قَالَ: هِيَ سِهَامُ الْعَرَبِ، وَكِمَابُ فَارِسَ وَالرُّومِ، كَانُوا يَتَقَامَرُونَ آبِهَا آ ' . وَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْأَزْلَامِ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْقِمَارِ، فِيهِ نَظَرٌ، اَللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي الإسْتِخَارَةِ تَارَةً وَفِي الْقِمَارِ أُخْرَى. وَاللهُ أَعْلَمُ . فَإِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ قَدْ [فَرَّقَ] بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقِمَارِ، وَهُوَ الْمَيْسِرُ فَقَالَ فِي آخِرِ السُّورَةِ: ﴿ يَالَيُهُمْ اللَّهِ مَا الشَّيْطُنِ فَاجْنِبُوهُ لَعَلَمُ اللَّهُ مَا الشَّيْطُنِ فَاجْنِبُوهُ لَعَلَمُ وَلَكُ أَنْ يُوتِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَعْضَاءَ فِي الْشَيْطُنِ فَالْبَعْضَاءَ فِي الشَّيْطُنُ أَنْ يُوتِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَٱلْبَعْضَاءَ فِي الْمُنْكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةُ فَهَلَ أَنَّهُم مُنْهُونَ ﴾ [المآثدة: ٩١،٩٠]. وَهَكَذَا قَالَ هَهُنَا: ﴿وَأَن تَسْنَقْسِمُواْ فِاللَّهُ وَجَهَالَةٌ وَجَهَالَةٌ وَجَهَالَةٌ وَجَهَالَةٌ وَجَهَالَةٌ وَجَهَالَةٌ

وَقَدْ أَمَرَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا تَرَدَّدُوا فِي أُمُورِهِمْ أَنْ يَسْتَخِيرُوهُ، بِأَنْ يَعْبُدُوهُ ثُمَّ يَسْأَلُوهُ الْخِيَرَةَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يُريدُونَهُ.

يريدونه. كَمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَهْلُ السُّنَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعَلِّمُنَا اللهُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، الإسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَقُولُ: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفُرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَغِيرُكَ الْعَظِيم، فَإِنَّكَ مَلْمُ الْعُنُوبِ، وَأَسْتَغِيرُكَ الْعَظِيم، فَإِنَّكَ عَلَمُ الْعُنُوبِ، وَيُسْتَقِيرُ أَوْلِ أَعْلَمُ الْعُنُوبِ، وَيُسَمِّهِ بِاسْمِهِ - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وعَاقِيَةٍ أَمْرِي، وَيُسَرِّهُ لِي، وَيَسَرِّهُ لِي، وَيُسَوِّ عَلْمُ الْعُنُوبِ، فَيَا فَيْ دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وعَاقِيَةٍ أَمْرِي، وَاصِّرِفُهُ عَنِي وَدُنْيَايَ عَلْمُ أَنَّهُ شَرِّ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وعَاقِيةٍ أَمْرِي، فَاصْرِفُنِي عَنْهُ، وَاصْرِفُهُ عَنِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي وَعَاقِيةٍ أَمْرِي، فَاصْرِفُنِي عَنْهُ، وَاصْرِفُهُ عَنِي وَمُونَةً أَمْرِي، فَاصْرِفْنِي عِنْهُ، وَاصْرِفُهُ عَنِي، وَمَا اللَّهُمَ وَاضَرِفُهُ عَنِي، وَاللَّهُمْ أَوْنُ النَّرُونِي وَالْمَرْفُهُ عَنِي، وَاللَّهُمْ وَاصْرِفُهُ عَنْهُ، وَاصْرِفُهُ عَنِي، وَالْكِرْرُ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِي بِهِ اللَّهُمْ اللَّوْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

[يَأْسُ الْكُفَّارِ وَالشَّيْطَانِ مِنْ دِينِ الْمُسَلِمِينَ] تَمَوُّهُ (مِهْمُ مَا مِنْهُ مِسْرِكُونِ

وَقَوْلُهُ ﴿ ٱلْمَرْمَ يَهِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَيِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَعْنِي يَئِسُوا أَنْ يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ (٧٧). وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالسُّدِّيِ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ (٨). وَعَلَى هَذَا الْمُعْنَى يَرِدُ الْحَدِيثُ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ (٨). وَعَلَى هَذَا الْمُعْنَى يَرِدُ الْحَدِيثُ النَّابِتُ فِي الصَّحِيجِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَيْسَ أَنْ يَعْبَدُهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعُرَبِ، وَلَكِنْ بِالتَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ ﴾ (٩). وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ يَيْسُوا مِنْ مُنَابَهَةِ الْمُسْلِمِينَ ، لِمَا تَمَيَّرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ هَذِهِ مِنْ مَنْ اللَّمُ وَلَا مُنْ عَلَى آمِرًا وَأَهْلِهِ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى آمِرًا لَمَقَالِ مَوْ اللَّهُ وَالْمُقَاتِ الْمُخَالِفَةِ للشِّرْكِ وَأَهْلِهِ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى آمِرًا لَوَ الْمَقَالَ مَوْلَ مِنْ هَلِهِ السَّفَاتِ الْمُخَالِفَةِ للشِّرْكِ وَأَهْلِهِ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى آمِرًا لَيْنَ الْمُعَالَ مَوْلَ مِنْ هَلِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ هَلِهِ مَا لِهُ لِهِ لَيْسَوا يَعْنِي الْمُسْلِمُونَ مَنْ الْمُعَلَى آمِرًا لَهُ لَكُونَ الْمُعَلَى آمِوا لَنَهُ لَيْسُوا يَعْ وَالْمُدِينَ الْمُقَالِقَةِ لَالْشَرْكِ وَأَهْلِهِ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى آمِرًا لَهُ لَعَالَى آمِرًا لَيْسَالِهُ فَيَعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِيقَةِ لَالْشَرْكِ وَأَهْلِهِ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى آمِرًا لَالْمُعْلَا قَالَ عَلَيْهِ الْمُعْلِقِيةِ الْمُعْلِقِيقَ لِيَّةِ فِي الْمُعْرَاقِ وَلَوْلُولُونَ الْمُعْرَاقِيقِهُ الْمُعْلِقَ لَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ مِنْ مِنْ الْمُعْلِقِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، لِمَا لَمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَلَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ا

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۹/۰۰۸ (۲) الطبري: ۹/۰۱۰ (۳) الطبري: ۹/ ۱۵ (۳) الطبري: ۹/ ۱۵ (۳) ۱۲ (۳) ۱۳ (۳) ۱۳ (۳) ۱۳ (۳) ۱۳ (۳) ۱۳ (۳) ۱۳ (۳) الطبري: ۳/ ۱۸۷ و تحفة ۱۲ (۳) ۱۲ (۳) الطبري: ۱/۰۸ وابن ماجه: ۱/۰۲۷ (۷) الطبري: ۱/۱۲۱۶ (۹) مسلم: ۲۱۱۲۱۶ (۲)

لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَصْبِرُوا وَيَثْبُتُوا فِي مُخَالَفَةِ الْكُفَّارِ، وَلَا يَخَافُوا أَحَدًا إِلَّا اللهَ، فَقَالَ: ﴿فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاَخْشُونِي، أَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَأَخْشُونِي، أَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَأَبْدُهُمْ، وَاخْشُونِي، أَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَأَبْدُهُمْ، وَأَشْفِ صُدُورَكُمْ مِنْهُمْ، وَأَشْفِ صُدُورَكُمْ مِنْهُمْ، وَأَشْفِ صُدُورَكُمْ مِنْهُمْ، وَأَشْفِ صُدُورَكُمْ مِنْهُمْ، وَأَجْعَلْكُمْ فَوْقَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

[إِكْمَالُ دِينِ الْإِلسَلَامِ] وَقَوْلُهُ: ﴿الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآَمَنْتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتِى

وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا﴾ هَذِهِ أَكْبَرُ نِعَم اللهِ تَعَالَى عَلَى

الْكِرَامِ، وَأَنْزَلَ بِهِ أَشْرَفَ كُتُبِهِ.

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ أَلْيَوْمَ أَكُمْلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ وَذَلِكَ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، بَكَى عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا يُبْكِيكَ؟» قَالَ: أَبْكَانِي أَنَا كُنَّا فِي زِيَادَةٍ مِنْ دِينِنَا، فَأَمَّا إِذَا أُكْمِلَ فَإِنَّهُ لَمْ يُكْمَلُ شَيْءٌ إِلَّا نَقَصَ، فَقَالَ: «صَدَقْتَ» (١٠٠. وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْمَعْنَى الْحَدِيثُ النَّابِتُ: «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأً غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ عَرِيبًا، فَسَيَعُودُ عَرِيبًا، فَطُوبَىٰ لِلْغُوبَاءِ» (٢٠٠.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً فِي كِتَابِكُمْ، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيُهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيُوْمَ عِيدًا. قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ؟ الْيُهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيُوْمَ عِيدًا. قَالَ: وَأَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: قَوْلُهُ: ﴿ الْيَوْمَ الْمُؤْمَ اللَّيْوُمَ اللَّيْ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ الْيُوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنِ الْحَسَنِ عَشِيّةَ عَرَفَةَ فِي يَوْمِ جُمُعَةً (٣). وَرَوَاهُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَنِ الْحَسَنِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

ابْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ. . . (١٤). وَرَوَاهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ ُ الْتُرْمِذِيُ وَالنَّسَائِيُ ( أَ . ۖ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ عِنْدَ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ عَنْ طَارِقِ، قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ لِعُمَرَ: وَاللهِ! إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِينَا لَا تَّخَذْنَاهَا عِيدًا. فَقَالَ عُمَرُ: إنِّي لَأَعْلَمُ حِينَ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيْثُ أُنْزِلَتْ: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَأَنَا وَاللهِ بِعَرَفَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَشُكُّ: ۚ كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَمْ لَا؟ ۚ ﴿ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمُ ﴾ (٦) الْآيَةَ. وَشَكُّ سُفْيَانَ رَحِمَهُ اللهُ: إِنْ كَانَ فِي الرِّوَايَةِ، فَهُوَ تَوَرُّعٌ حَيْثُ شَكَّ: هَلْ أَخْبَرَهُ شَيْخُهُ بِلَـٰلِكَ أَمْ لَا؟ وَإِنْ كَانَ شَكًّا فِي كَوْنِ الْوُقُوفِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَهَذَا مَا إِخَالُهُ يَصْدُرُ عَنْ الثَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ مَقْطُوعٌ بِهِ، لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْمَغَازِيِّ وَالسِّيَرِ، وَلَا مِنَ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ مُتَوَاتِرَةٌ لَا يُشَكُّ فِي صِحَّتِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ .

#### [إِبَاحَةُ الْمَيْتَةِ فِي حَالَةِ الْإضْطِرَارِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِنْكِ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أَيْ فَمَنِ احْتَاجَ إِلَى تَنَاوُلِ شَيْءٍ مِنْ هَٰذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ النّبِي ذَكَرَهَا اللهُ تَعَالَى لِضَرُورَةٍ أَلْجَأَتُهُ إِلَى ذَلِكَ، فَلَهُ تَنَاوُلُهُ، وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَهُ، لِأَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ حَاجَةَ عَبْدِهِ الْمُضْطَرِّ وَافْتِقَارَهُ إِلَى ذَلِكَ، فَيَتَجَاوَزُ يَعْلَمُ حَاجَةَ عَبْدِهِ الْمُضْطَرِّ وَافْتِقَارَهُ إِلَى ذَلِكَ، فَيَتَجَاوَزُ عَنِ الْبِي عَمْرَ مَوْفُوعًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ الله يُحِبُّ عَمْرَ مَوْفُوعًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيدٌ : "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُعْمَلِيمُهُ اللهِ عَمَرَ مَوْفُوعًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيدٌ : "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ اللهِ يَعْلِيدُهُ أَنْ اللهَ يُحِبُّ اللهِ يَعْلِيدُهُ أَنْ اللهَ يُحِبُّ لَعْمَانَهُ إِلَى ذَلِكَ جَازَ اللهَ يَعْلِيدُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ اللهِ يَعْلِيدُ أَنْ اللهَ يُحِبُّ لَيْ اللهِ يَعْلِيدُهُ أَنْ اللهُ يُعْلِيدُهُ أَنْ اللهُ يَعْمِدُهُ اللهُ يَعْمِينَهُ اللهُ يَعْمِينَهُ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْمِينَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۹/۹ (۲) مسلم: ۱۳۰/۱ (۳) أحمد: ۱/ ۳۸ (٤) فتح الباري: ۱۲۹/۱ (٥) مسلم: ۲۳۱۳/۶ وتحفة الأحوذي: ۸/۷۰۶ والنسائي: ٥/۲٥١ (٦) فتح الباري: ۸/ ۱۱۹ (۷) ابن حبان: ۱۸۲/۶ (۸) أحمد: ۱۲۱۸

أَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحُيْن. الصَّحِيحَيْن.

وَمَعْنَى فَوْلِهِ: «مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا» يَعْنِي بِهِ الْغَدَاءَ «وَمَا لَمْ تَعْشَطْبِحُوا» يَعْنِي بِهِ الْغَدَاءَ «وَمَا لَمْ تَغْشَبُقُوا» يَعْنِي بِهِ الْعَشَاءَ «أَوْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنَكُمْ بِهَا» فَكُلُوا مِنْهَا. وَقَوْلُهُ: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِقْدِ﴾ أَيْ مُتَعَاطٍ لِمَعْصِيةِ اللهِ،

فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَبَاحَ ذَلِكَ لَهُ، وَسَكَتَ عَنِ الْآخَرِ، كَمَا قَالَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿ فَمَنِ اَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْةً إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَجِيمُ ﴾ [النحل: ١١٥] وقلد اسْتَدَلَّ بِهَذَهِ الْآيَةِ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ لَا يَتَرَخَّصُ بِشَيْءٍ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ، لِأَنَّ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ لَا يَتَرَخَّصُ بِشَيْءٍ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ، لِأَنَّ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ لَا يَتَرَخَّصُ بِشَيْءٍ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ، لِأَنَّ الْعَاصِي لَوَلَمُ أَنْ الْمَعَاصِي. وَاللهُ أَعْلَمُ مُ الطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ اللهِ الْمَعَاصِي اللهِ عَلَمْ أَعْلَمُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْ وَمَا عَلَمْتُم عَلَيْ وَالْقُوا اللهُ عَلَيْهِ وَالْقُوا اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[بَيَانُ الْحَلَال]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى مَا حَرَّمَهُ فِي الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةٍ مِنَ الْخَبَائِثِ الضَّارَّةِ لِمُتَنَاوِلِهَا إِمَّا فِي بَدَنِهِ أَوْ فِي دِينِهِ أَوْ فِيهِمَا، وَاسْتَثْنَى مَا اسْتَثْنَاهُ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَتَدُ فَصَلَلَ لَكُمُ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَا مَا اَضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١١٩] قَالَ بَعْدَهَا: ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا أُمِلَ لَمُمْ ثُلُ أُمِلَ الْمُعْبَلِثُ ﴾ وَمَا يَعْدَهَا: ﴿ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا أُمِلَ لَمُمْ ثُلُ أُمِلَ الْمُعْبَلِثُ ﴾ كَمَا فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي صِفْقِهُ مُحَمَّدٍ ﷺ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ ﴾ وَقَالَ اللهُمُ الطَّيْبَاتِ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. وَقَالَ مُفْوَلِ اللهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَنْ يُصِيبُوهُ مُقَالِّ لَنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَنْ يُصِيبُوهُ وَهُو الْحَلَالُ مِنَ الرِّزْقِ. وَقَالَ المُولِ اللهَّيْبَاتِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي وَهُو الْحَلَالُ مِنَ الرَّقِي فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ مِنَ الطَّيْبَاتِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَانِمٍ.

[حُكْمُ صَيْدِ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِينَ اَلْجَوَارِجِ مُكَلِينَ ﴾ أَيْ أُحِلَّ لَكُمْ اللَّبَائِحُ الَّتِي ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا، وَالطَّيِبَاتُ مِنَ الرُّزْقِ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا [اصْطَدْتُمُوهُ] بِالْجَوَارِج، وَهِيَ الْكِلَابُ وَالْفُهُودُ وَالصُّقُورُ وَأَشْبَاهُهَا، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ وَالْفُهُودُ وَالصُّقُورُ وَأَشْبَاهُهَا، كَمَا هُو مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ. وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَلَحَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَا عَلَمْتُهُ مِينَ الْجَوَارِجِ مَالَّكُمْ مَنْ الْكَلَابُ مَلَمَةً وَالْبَازِي، وَكُلُ طَيْرٍ يُعَلِّمُ مُكَلِّينَ ﴾ وَهُنَّ الْكِلَابُ الضَّوارِي، وَكُلُ طَيْرٍ يُعَلِّمُ وَالصَّقُورَ وَأَشْبَاهَهَا (''. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم، ثُمَّ قَالَ:

وَرُوِيَ عَنْ خَيْثَمَةَ وَطَاوُسِ وَمُجَاهِدٍ وَمَكْحُولٍ وَيَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرِ نَحْوُ ذَلِكَ (٢٠ ثُمَّ رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ : عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ : أَمَّا مَا صَادَ مِنَ الطَّيْرِ الْبَازَاتُ وَغَيْرُهَا مِنَ الطَّيْرِ، فَمَا أَدْرَكْتَ فَهُوَ لَكَ، وَإِلَّا فَلَا تَطْعَمْهُ (٣٠). قُلْتُ : وَالْمَحْكِيُ عَنِ الْجُمْهُورِ : إِنَّ الصَّيْدَ بِالطَّيُورِ كَالصَّيْدِ بِالْكِلَابِ، لِأَنَّهُ عَنِ الْجُمْهُورِ : إِنَّ الصَّيْدَ بِالطَّيُورِ كَالصَّيْدِ بِالْكِلَابِ، لِأَنَّهُ تَكْلَبُهُ الْكِلَابُ، فَلَا فَرْقَ. تَكُلَبُهُ الْكِلَابُ، فَلَا فَرْقَ. كَمَا تَكْلَبُهُ الْكِلَابُ، فَلَا فَرْقَ. كَمَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: سَأَلْتُ

رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي فَقَالَ: «مَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ

فَكُلْ (٤) ... وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْحَيْوَانَاتُ الِّتِي يُصْطَادُ بِهِنَّ: جَوَارِحَ مِنَ الْجَرْحِ، وَهُوَ الْكَسْبُ، كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: فَلَانٌ جَرَحَ أَهْلَهُ خَيْرًا، أَيْ كَسَبُهُمْ خَيْرًا، وَيَقُولُونَ: فَلَانٌ لَا جَارِحَ لَهُ، أَيْ لَا كَاسِبَ لَهُ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ: فَلَانٌ لَا جَارِحَ لَهُ، أَيْ لَا كَاسِبَ لَهُ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَيَقَلَمُ مَا جَرَحْتُم بِأَلْهَارِ﴾

[الأنعام: ٦٠] أَيْ مَا كَسَبْتُمْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ يَحْتَمِلُّ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِير فِي ﴿عَلَّمْتُهُ ۚ فَيَكُونُ حَالًا مِنَ الْفَاعِلِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْمَفْعُولِ، وَهُوَ «الْجَوَارِحُ» أَيْ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِح فِي حَالِ كَوْنِهِنَّ مُكَلَّبَاتٍ لِلصَّيْدِ، وَذَلِكَ أَنْ تَقْتَرِصَهُ بِمَخَالِبِهَا أَوْ أَظْفَارِهَا، فَيُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ – وَالْحَالَةُ هَذِهِ - عَلَى أَنَّ الْجَارِحَ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ بِصَدْمَتِهِ لَا بِمَخَالِبِهِ وَظُفْرِهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ، وَلِهَذَا قَالَ ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرْسَلَهُ اِسْتَرْسَلَ، وَإِذَا أَشْلَاهُ اِسْتَشْلَى، وَإِذَا أَخَذَ الصَّيْدَ أَمْسَكَهُ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَجِيءَ إِلَيْهِ، وَلَا يُمْسِكُهُ لِنَفْسِهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمَسَكُنَ عَلَيَكُمُ وَٱذْكُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ فَمَنَّى كَانَ الْجَارِحُ مُعَلَّمًا، وَأَمْسَكَ عَلَى صَاحِبهِ، وَكَانَ قَدْ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقْتَ إِرْسَالِهِ، حَلَّ الصَّيْدُ وَإِنْ قَتَلَهُ بِالْإِجْمَاعِ. وَقَدْ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِمِثْلِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ ، كَمَا تَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنَ عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةً وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ. فَقَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ

<sup>(</sup>١) الطبري: ٥٤٨/٩ (٢) الطبري: ٥٤٧/٩، ٥٤٨/٩) الطبري: ٩/٩٥ فيه ابن جريج هو ثقه لكنه معروف بالتدليس (٤) الطبري: ٩/٠٥٠ فيه مجالد بن سعيد تغيّر في آخر عمره ليس بالقوي كما مرّ وقد انفرد بذكر البازي في هذا الحديث فإن الحفاظ قد رووا هذا الحديث عن الشعبي عن عدي بن حاتم في الكلب المعلم. ولم يذكروا البازي.

الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ. مَا لَمْ يَشْرَكُهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» مِنْهَا، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّى أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: "إِذَا وَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: "إِذَا وَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَلُهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِ، فَإِنَّهُ وَقِيدٌ، فَلَا تَأْكُلُهُ» (۱). وَفِي لَفْظِ لَهُمَا: "وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبُكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدُركَتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدُركَتَهُ مَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدُركَتَهُ فَكُلُهُ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكُلْبِ أَدْرَكْتَهُ فَكُلُهُ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكُلْبِ ذَكَاتُهُ» (۲) وَفِي رَوَايَةِ لَهُمَا: "فَإِنْ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ، فَإِنْ أَخُلُهُ، فَإِنْ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ، فَإِنْ أَخُونَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ» (۲) .

[اَلْتَسْمِيَةُ عَلَى الْجَارِحِ عِنْدَ إِرْسَالِهِ]

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَكُلُواْ مِنَا آمَسَكَنَ عَلَيْكُمُ وَاذَكُواْ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهُ الْمَعْ عَلَيْهُ الْمُعَلّمَ، وَذَكُرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ مَا أَهْسَكَ عَلَيْكَ» ( أَنْ سَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكُرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ مَا أَهْسَكَ عَلَيْكَ» ( أَنْ مَوْفِي حَدِيثِ أَبِي تُعْلَبَةَ الْمُخَرَّجِ فِي مَا أَهْسَكَ عَلَيْكَ» ( أَنْ مَوْفِي حَدِيثِ أَبِي تُعْلَبَةَ الْمُخَرَّجِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا ﴿ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَإِذَا مَرْسَلْتَ عَلَيْكُ فَلَ عَلِي بُنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاَذَكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهُ فَلَا يَقُولُ : بِاسْمِ اللهِ، وَإِذَا نَسِيتَ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاَذْكُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهُ فَلَا يَقُولُ : يَوْمَلُ اللّهِ عَلَيْهُ فَلَا عَلِي بَعْنِيكَ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا اللهِ عَلَيْهَا أَمْ اللهِ عَلَيْهَا أَمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهَا أَمْ اللهِ عَلَيْهَا أَمْ اللهِ عَلَيْهَا أَا

﴿ ٱلَيُوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَكُ ۗ وَطَعَامُ الَذِينَ أُوتُوا ٱلكِنْبَ حِلُّ لَكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَكُوْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُثَمَّ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ اللَّوْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمُ إِذَا ءَاتَيْشُوهُنَ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَيْخِينَ وَلَا مُتَخَذِينَ غَيْرَ مُسَيْخِينَ وَلَا مُتَخَذِينَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكَفُرَ بِالإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي وَلا مُتَخِذِينَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكَفُرَ بِالإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي

ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْمَنْسِينَ۞﴾ [حِلُّ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ]

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى مَا حَرَّمَهُ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْخَبَاثِ، وَمَاأَحَلَّهُ لَهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ، قَالَ بَعْدَهُ: ﴿ ٱلْيُوْمَ أَخِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتِ، قَالَ بَعْدَهُ: ﴿ ٱلْيُومَ أَخِلَ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ حُكْمَ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، مِنَ الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى فَقَالَ: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَنَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَقَالَ: ﴿ وَطَعَامُ اللّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَنَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُيَيْرٍ، وَعِكْرِمَةُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ، وَمَكْحُولٌ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُ، وَالسُّدِيُ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ: يَعْنِي ذَبَائِحَهُمْ ((). وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، أَنَّ ذَبَائِحَهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ، لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَا يَذْكُرُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِم إِلَّا إِسْمَ اللهِ، وَإِنِ اعْتَقَدُوا فِيهِ تَعَالَى مَا هُوَ مُنَزَّهُ وَنُهُ، تَعَالَى مَا هُوَ مُنَزَّهُ عَلَى وَنُهُ، تَعَالَى وَتَقَدَّسَ.

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: أُدْلِيَ بِجِرَابِ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ فَحَضَنْتُهُ وَقُلْتُ: لَّلا أُعْطِي الْيَوْمَ مِنْ هَذَا النَّبِيُ ﷺ يَبْتَسِمُ (١٠٠). الْيَوْمَ مِنْ هَٰذَا أَحَدًا، وَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ ﷺ يَبْتَسِمُ (١٠٠). فَاسْتَٰدَلَّ بِهِ الْفُقَهَاءُ، عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَنَاوُلُ ۚ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَطْعِمَةِ وَنَحْوهَا مِنَ الْغَنيِمَةِ، قَبْلَ الْقِسْمَةِ. وَهَذَا ظَاهِرٌ. وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْفُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، عَلَى أَصْحَابِ مَالِكٍ فِي مَنْعِهِمْ أَكْلَ مَا يَعْتَقِدُ الْيَهُودُ تَحْرِيمَهُ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ، كَالشُّخُوم وَنَعْوِهَا مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ. وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِمُ الْجُمْهُورُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَأَجْوَدُ مِنْهُ فِي الدَّلَالَةِ، مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحُ: أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ أَهْدُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةً مَصْلِيَّةً، وَقَدُّ سَمُّوا ذِرَاعَهَا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ، فَتَنَاوَلَهُ، فَنَهِشَ مِنْهُ نَهْشَةً، فَأَخْبَرُهُ الذِّرَاعُ أَنَّهُ مَسْمُومٌ، فَلَفَظَهُ، وَأَثَّرَ ذَلِكَ فِي ثَنَايَا رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي أَبْهَرِهُ، وَأَكَلَ مَعَهُ مِنْهَا بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَمَاتَ، فَقُتِلَتِ الْيَهُودِيَّةُ الَّتِي سَمَّتْهَا، وَكَانَ إِسْمُهَا زَيْنَتَ. وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ عَزَمَ عَلَى أَكْلِهَا وَمَنْ مَعَهُ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ هَلْ نَزَعُوا مِنْهَا مَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ مِنْ شَحْمِهَا أَمْ لَا؟ (١١).

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ ﴾ أَيْ وَيَحِلُ لَكُمْ أَنْ لَعُمْ ﴾ أَيْ وَيَحِلُ لَكُمْ أَنْ تُطْعِمُوهُمْ مِنْ ذَبَائِحِكُمْ ، وَلَيْسَ هَذَا إِخْبَارِ عَنِ الْحُكْمِ عِنْدَهُمْ ، اَللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَبَرًا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ: مِنَ الْأَكْلِ مِنْ كُلِّ طَعَامٍ ، ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، سَوَاءً كَانَ مِنْ أَهْلِ مِلْتِهِمْ أَوْ غَيْرِها. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ فِي الْمَعْنَى. أَيْ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٩/ ٢٧ ومسلم: ٣/ ١٥٢٩ (٢) فتح الباري: ٩/ ١٥٢ ومسلم: ٩/ ١٥٣ (٥) فتح الباري: ٩/ ١٥٧ (٥) فتح الباري: ٩/ ١٥٧ (٧) فتح الباري: ٩/ ١٥٠ (٧) فتح الباري: ٩/ ١٥٠ (٩) فتح الباري: ٩/ ١٥٠ (٩) فتح الباري: ٩/ ١٥٠ (١١) فتح الباري: ٩/ ١٥٠ (١١) فتح الباري: ٩/ ١٥٠ (١٠) فتح الباري: ٩/ ١٥٠ (١١) فتح الباري: ١٩/ ١٥٠ (١٠)

وَلَكُمْ أَنْ تُطْعِمُوهُمْ مِنْ ذَبَائِحِكُمْ كَمَا أَكَلُتُمْ مِنْ ذَبَائِحِكُمْ كَمَا أَكَلُتُمْ مِنْ ذَبَائِحِهِمْ. وَهَذَا مِنْ بَابِ الْمُكَافَأَةِ وَالْمُقَابَلَةِ وَالْمُجَازَاةِ، كَمَا أَلَبَسَ النَّبِيُ عَلَيْ ثَوْبَهُ لِعَبْدِاللهِ بْنِ أُبِيِّ الْبُنِ سَلُولَ، وَجُوهَكُمْ وَلَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامُسَحُواْ بِرُءُوسِكُ وَجُوهَكُمْ وَلَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامُسَحُواْ بِرُءُوسِكُ وَمِنَ مَاتَ وَدَفَنَهُ فِيهِ، قَالُوا: لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ كَسَا الْعَبَّاسَ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمُكَافِقِ وَامُسَحُواْ بِرُءُوسِكُم وَلَيْ مَاتَ وَدَفَنَهُ فِيهِ، فَالُوا: لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ كَسَا الْعَبَّاسَ وَلَاللَّهُ مَا الْمَكُوا وَلَهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُهُ اللَّهُ اللَّه

وَادِ سَيَجَبَابِ، وَالله اعلم.

[جَوَازُ نِكَاحِ الْحَرَائِرِ الْعَفَائِفِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَلْخَصَنَتُ مِنَ اللّهُمِنَتِ ﴾ أَيْ وَأُحِلَّ لَكُمْ نِكَاحُ الْحَرَائِرِ الْعَفَائِفِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ. وَالظَّاهِرُ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَفِيفَاتُ عَنِ الزِّنَا، كَمَا الْاَيَةِ: أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ النِّسَاءِ الْمُحْصَنَاتِ الْعَفِيفَاتُ عَنِ الزِّنَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مَنَّ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ مُسَفِحَتِ وَلَا يَتَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى ﴿ مُحْصَنَاتٍ الْعَفِيفَاتُ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ مُنَّ خَذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ [النسآء: ٢٥] وقد كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَرَى التَّرْويجَ بِالنَّصْرَائِيَّةِ، وَيَقُولُ: لَا أَعْلَمُ شِرْكًا لَا لللهُ أَعْلَمُ شِرْكًا اللهُ أَعْلَمُ شِرْكًا اللهُ الْعَلْمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ: إِنَّ رَبَّهَا عِيسَى، وقَدْ قَالَ اللهُ الْعَلْمَ مِنْ أَنْ تَقُولَ: إِنَّ رَبَّهَا عِيسَى، وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِمُوا اللّهُ أَرِكَتِ حَتَى يُؤْمِنَّ ﴾ [البقرة: ٢١].

[البقرة: ٢١].

عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ وَلَا نَنكِحُوا اَلْمُشْرِكَتِ حَتَى لَوُلِينَ الْآيَةُ الَّتِي يُوْمِنَ ﴾ قَالَ فَحُجِزَ النَّاسُ عَنْهُنَّ حَتَّى نَزلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدُهَا ﴿ وَاَلْخُصَنَتُ مِنَ اَلَذِينَ أُونُوا الْكِئنَبَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾ فَنكَحَ النَّاسُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَقَدْ تَزَوَّجَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ نِسَاءِ النَّصَارَى، وَلَمْ يَرَوا بِذَلِكَ بَأْسًا، أَخْدًا بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: ﴿ وَالْخُصَنَتُ مِن اللَّيْنِ أُونُوا الْكِئنَبَ مِن قَبَلِكُمْ ﴾ الْكَرِيمَةِ: ﴿ وَالْاَيْتِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ﴿ وَلَا نَنكِحُوا الْكَتِنَابِيلَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ﴿ وَلَا نَنكِحُوا الْكِتَابِيلَاتِ فِي عُمُومِهَا وَإِلَّا فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا، لِأَنْ الْكِتَابِ قَدِ انْفُصَلُوا فِي ذِكْرِهِمْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِي غَيْرِ الْكَتَابِ قَدِ انْفُصَلُوا فِي ذِكْرِهِمْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِي غَيْرِ الْكَتَابِيلَاتِ فِي عُمُومِهَا وَإِلَّا فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا، لِأَنْ الْكِتَابِيلَاتِ فِي عُمُومِهَا وَإِلَّا فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا، لِأَنْ وَلَا الْكِتَابِ قَدِ انْفُصَلُوا فِي ذِكْرِهِمْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فِي غَيْرِ الْكَتَابِيلَةُ وَلَا الْكِنَابِ مَلَى الْمُشْرِكِينَ مُنْ أَلْيَانَهُ وَاللّهُ الْمُنْ وَلَا الْمُعَلِيلَ مَنْ أَلْمُ لِللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّه

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ أَيْ مُهُورَهُنَ . أَيْ كَمَا هُنَّ مُخْصَنَاتٌ عَفَائِفُ فَابْذُلُوا لَهُنَّ الْمُهُورَ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ . وَقَدْ أَفْتَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ وَعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوَةِ فَاغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنَ ٱلْفَالَةِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهْرُواْ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهْرُواْ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهْرُواْ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهْرُواْ فَوْلَا مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِبًا فَالْمَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِبًا فَالْمَسْتُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَالْمَدِيكُم مِّنَةُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ فَالْمَسِكُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَمِنْ عَلَيْكُم مِّنَةُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ وَلَيْكُن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُحْتَى مُواَلِيكُمْ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ وَاثَقَكُم وَلَيْ وَالْمَالُولِينَ مُوالْمَعُمْ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمُ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمْ وَمِيثَكُمْ اللَّهُ وَالْمَالُونِ وَاثَقَالُوا السَّالُونَ وَالْمَالُونَ وَلَا لَعُوالُولُ الْمَعْلِومُ وَالْمَالُونَ وَمَعْلَى اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ السَّالُونَ عَلَى مُلُولًا الصَّلِوحَةِ فَى مَالُونَ وَعَدَاللَّهُ اللَّذِينَ ءَامِنُوا السَّالُونَ وَعَدَاللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمُولُوا الصَّلِومَ وَعَلَى الْمَالُونَ وَعَدَاللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَدُولُوا الصَّلُومَ وَعَدَاللَهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمُولُوا الصَّلَامُ وَالْمُولِولُوا وَالْمَالُونَ وَلَالِهُ الْمَالُونَ وَلَوا مَوالْمُوا وَالْمَالُونَ وَلَالِهُ اللَّهُ وَالْمُوا الْمَالُونَ وَلَوالْمُوا الْمَلْونَ وَلَوا الْمَالُونَ وَلَوا الْمُؤَالُولُوا الْمَلْونَ وَلَوا الْمُعَلِيمُ الْمُؤَالُولُوا الْمُولُولُوا الْمُولُولُولُوا الْمَلْولُولُوا الْمُولُولُولُوا الْمُل

وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: بِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَكَحَ امْرَأَةً فَزَنَتْ قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا أَنَّهُ يُفُرَّقُ بَيْنَهُمَا. وَتُرَدُّ عَلَيْهِ مَا بَذَلَ لَهَا مِنَ الْمَهْرِ<sup>(٣)</sup>. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُمْ.

وَقُوْلُهُ: ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخِذِى ٓ أَخْدَانِ ﴾ فَكَمَا شَرَطَ الْإِحْصَانَ فِي النِّسَاءِ، وَهِيَ الْفِقَةُ عَنِ الزِّنَا، كَذَلِكَ شَرَطَهَا فِي الرِّجَالِ، وَهُو أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَيْضًا مُحْصِنًا عَفِيفًا، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ وَهُمُ الزُّنَاةُ الَّذِينَ لَا يَرْدُونَ أَنْفُسَهُمْ عَمَّنْ جَاءَهُمْ ﴿ وَلَا يَرُدُونَ أَنْفُسَهُمْ عَمَّنْ جَاءَهُمْ ﴿ وَلَا يَرُدُونَ أَنْفُسَهُمْ عَمَّنْ جَاءَهُمْ ﴿ وَلَا مَتَخِذِى آخْدَانِ ﴾ أَيْ ذَوِي الْعَشِيقَاتِ الَّذِينَ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا مَعَهُنَّ. كَمَا تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ - سَوَاءً - .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وَجُوهَكُمْ وَأَيْهِكُواْ وُجُوهِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنَ وَإِن كُنتُمْ مُرْجَى ٱقْ

<sup>(</sup>۱) أبو داود: ٥/١٦٧ (٢) صحيح البخاري (٥٢٨٥) (٣) الطبري: ٩/ ٥٨٥، ٨٦٥

عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْفَآمِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمَ 
عَيدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيْبًا فَآمَسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُم
مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ
لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ تَعَلَيْكُمْ تَشَكُرُونَ فَي لِيطَهَرَكُمْ وَلِيكُتِمَ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ تَعَلَيْكُمْ تَعْمَدُونَ فَي لِيطَهَرَكُمْ وَلِيكُونَ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَوْلُهُ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ ﴾ الْآيَةُ آمِرةٌ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَكِنْ هُوَ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ وَاجِبٌ، وَفِي حَقِّ الْمُحْدِثِ وَاجِبٌ، وَفِي حَقِّ الْمُحْدِثِ وَاجِبٌ، وَفَيْ قِيلَ: إِنَّ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ كَانَ وَاجِبًا فِي ابْتِذَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ، وَرَوَى صَلَاةٍ كَانَ وَاجِبًا فِي ابْتِذَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ، وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلِ عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ بُرِيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، وَلَا مَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيهِ، وَصَلَّى الصَّلُواتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لَهُ عُمْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْبًا لَمْ وَالَّذِ تَكُنْ تَفْعَلُهُ. قَالَ: ﴿إِنِّي عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ ﴾ (١٠). وَهَكَذَا وَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَهْلُ السُّنَنِ (٢٠). وَقَالَ التَّوْمِذِيُّ: حَسَنٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَهْلُ السُّنَنِ (٢٠). وَقَالَ التَّوْمِذِيُّ: حَسَنٌ مَحِيخٌ.

وَرَوَى ابْنُ جَرِيرِ: حَدَّثْنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُبَشِّرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا بَالَ أَوْ أَحْدَثَ، تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِفَضْل طُهُورِهِ الُّخُفَّيْنِ. فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِاللهِ، أَشَيْءٌ نَصْنَعُهُ بِرَأْلِكَ؟ قَالَ: بَلْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَصْنَعُهُ، فَأَنَا أَصْنَعُهُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَصْنَعُهُ (٣). وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٤). وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِاللهِ بْن عُمَرَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ وُضُوءَ عَبْدِاللهِ بْن عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِر، عَمَّنْ هُوَ؟ قَالَ: حَدَّنَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ ابْن الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرِ الْغَسِيل، حَدَّثَهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِر، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَوَضَعَ عَنْهُ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ. فَكَانَ عَبْدُاللهِ يَرْى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ، كَانَ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ (٥٠). وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٦). وَفِي فِعْل ابْن عُمَرَ هَذَا وَمُدَاوَمَتِهِ عَلَى إِسْبَاعْ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ دَلَالَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

دلاله على استِحبابِ دلِك، كما هو مدهب الجمهورِ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُدُمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى

الصَّلَاةِ»(٧). وَكَذَا رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُ (٨). وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُ (٨). وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَبَّا فَاتَى الْخَلَاءَ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ فَأْتِي طَعَام، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَتَوَضَّأً؟ فَقَالَ: «لِمَ؟ أَأْصَلِّي فَأَتَوَضَّأً؟»(٩).

# [اَلنَّيَّةُ وَالتَّسْمِيَةُ فِي الْوُضُوءِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ قَدِ اسْتُدِلُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْءِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ عَلَى وُجُوب النَّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ، لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْكَلَامِ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ لَهَا. كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: إِذَا رَأَيْتَ الْأَمِيرَ فَقُمْ، أَيْ لَهُ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثٌ: «الْأَعْمَالُ بالنِّبَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَانَوَىٰ»(١٠٠). وَيُسْتَحَبُّ قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَى وُضُوئِهِ، لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقِ جَيِّدَةٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْثِ أَنَّهُ قَالَ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» ۚ ( ۚ أَ ۚ ). وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْسِلَ كَفَّيْهِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ، وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ، لِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْفَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»(١٢٠) وَحَدُّ الْوَجْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْس - وَلَا اِعْتِبَارَ بِالصَّلَعِ وَلَا بِالْغَمَمِ - إِلَى مُنْتَهَى اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَن طُولًا ، وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا .

#### [تَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ]

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي وَائِلِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَتَوَضَّأُ...، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَخَلَّلَ اللَّحْيَةَ ثَلَائًا حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ (١٤). رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ (١٤).

<sup>(</sup>۱) أحمد: ٥/ ٣٥٨ (٢) مسلم: ٢٣٢/١ وأبو داود: ١٢٠/١ وتحفة الأحوذي: ١/ ١٩٤ والنسائي: ٢٣٨ وابن ماجه: ١/ ١٧٠ (٥) الطبري: ١١/١٠ (٤) ابن ماجه: ١/ ١٧٠ (٥) أحمد: ٥/ ٢٢٥ (٦) أبو داود: ١/١١ (٧) أبو داود: ٤/ ٣٦ (٨) تحفة الأحوذي: ٥/ ٥/ ٥ والنسائي: ١/ ٥٨ (٩) مسلم: ١/ ٢٨٨ (١٠) فتح الباري: ١/ ١٥ ومسلم: ٣/ ١٥١٥ (١١) أبو داود: ١/ ٥٧ (١٢) فتح الباري: ١/ ١٩٢ ومسلم: ٣/ ١٥١٥ (١٢) أبو داود: ١/ ٥٠١ والسنن: ١/ ١٩٧١ (١٤) تحفة الأحوذي: ١/ ١٩٠٠ وابن ماجه: ١/ ١٤٨١

وَقَالَ التُّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ.

[كَيْفِيَّةُ الْوُضُوءِ]

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ تَوَضًّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ: أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتُمَضْمَضَ بِهَا ۚ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، يَعْنِي أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى، فَغَسَل بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ رَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلُهَا، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْنِي يَتَوَضَّأُ (١). وَرُوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَيِّدِيَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ أَيْ مَعَ الْمَرَافِقِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواۤ أَمُولَكُمْ إِلَىٰ أَمُولِكُمُ ۚ إِلَٰهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النسآء: ٢].

ُ وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوضِّىءِ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ فَيَغْسِلَهُ مَعَ ذِرَاعَيْهِ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ َيَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ » (٣). وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْجِّلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِن حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ» (٤). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَمْسَحُواْ بُرُءُوسِكُمْ ﴾ ٱلْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ، وَقَدْ نَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِاللهِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمُ، ۚ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بنِ يَحْيَى، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنَّ تُريَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ فَدَعَا بَوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَانًا، وَغَسَل وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأً بِهُمَّقَدَّم رَأْسِهِ، ثُمَّ ذُهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا

حَتَّى رَجَعَ إِلَى ٱلْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْه، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيهِ (٥٠).

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ خَيْرِ عَنْ عَلِيٌ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ

اللهِ ﷺ نَحْوُ هَذَا (٦٠). وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَالْمِقْدَام

ابْن مَعْدِ يَكُربَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ (٧).

فَفِيَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ تَكْمِيلِ مَسْحِ جَمِيع

الرَّأس.

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ٰ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ٰ ذَٰلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمُهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»<sup>(٨)</sup> أَخْرَجُهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ<sup>(٩)</sup>. وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عُتْمَانَ فِي صِفَةِ ٱلْوُضُوءِ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاجِدَةً (١٠).

#### [و بحوب غَسْل الرِّ جُلَيْن دُونَ الْمَسْح]

قَوْلُهُ: ﴿ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ قُرىءَ ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى ﴿ فَأَغْسِلُوا ۚ وُجُوهَكُمْ ۚ وَٱيَّدِيَكُمْ ﴾. رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَهَا ﴿وَٱنْهُلَكُمْ ﴾ يَقُولُ: رَجَعْتُ إِلَى ۗ الْغَسْلِ ( اللهِ عَرْبِي عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعُرْوَةَ وَعَطَاءٍ وَعَكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ والضَّحَّاكِ، والسُّدِّيِّ وَمُقَاتِل بْن حَيَّانَ وَالزُّهْرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ (٢١٠). وَهَذِهِ قِرَاءَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي وُجُوب الْغَسْل، كَمَا قَالَهُ السَّلَفُ، وَإِنَّمَا جَاءَتْ هَلِهِ الْقِرَاءَةُ بِالْخَفْضِ عَلَى الْمُجَاوَرَةِ وَتَنَاسُبِ الْكَلَامِ، كَمَا فِي قَوْلِ الْعَرَبِ: جُحْرُ ضَبِّ خَرِبٍ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: (عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسُ خُضْرِ وَإِسْتَبْرَقٍ) [الّإنسان: ٢١] وَهَلَا ذَائِعٌ شَائِعٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ سَائِغٌ.

ذِكْرُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ

قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أُمِيرَيِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ، وَابْنِ عَبَّاس وَمُعَاوِيَةَ وَعَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم وَالْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيكُربَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَسَلَ الرِّجْلَيُّنِ فِي وُضُوئِهِ إِمَّا مَرَّةً، وَإِمَّا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، عَلَى اخْتِلَافِ رِوَايَاتِهِمْ.

<sup>(</sup>١) أحمد: ١/ ٢٦٨ (٢) فتح الباري: ١/ ٢٩٠ (٣) فتح الباري: ٢/٣٨١ ومسلم: ٢١٦/١ (٤) مسلم: ٢١٩/١ (٥) فتح الباري: ١/٣٤٧ ومُسلم: ١/٢١٠ (٦) أَبُو داود: ١/٨٢ (٧) أبو داود: ٨٩،٨٨١ (٨) عبد الرزاق: ١/٤٤ (٩) فتح الباري: ١/٣١١ ومسلم: ١/٢٠٥ (١٠) أبو داود: ١/ ۸۲،۸۰ (۱۱) الطبري: ۱۰/ ۵۰ (۱۲) الطبري: ۱۰/ ۵۵-۷۰

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاةُ الْعَصْرِ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأً، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَي الصَّلاةُ الْعَصْرِ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأً، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَي أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "أَسْبِغُوا الْوُصُوء، وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» (۱). وَكَذَلِكَ هُو فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي لَمْرَوْرَ (۱). وَكَذَلِكَ هُو فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة (۱). وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِم عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ أَنَّهُ هُرَيْرَة (۱). وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِم عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ أَنَّهُ فَلَنَارِ (۱). وَعَنْ قَالَ: "أَسْبِغُوا الْوُضُوء، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ (۱). وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ [جَزْء] أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: عَبْدِاللهِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ [جَزْء] أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ (۱). (2). وَوَاهُ الْبِيهَقِيُّ وَلُكَ اللهِ عَلَى السَّعِلَ اللهِ عَلَى السَّعِيْ وَالْمَامِ مِنَ النَّارِ (۱). (2) وَوَاهُ الْبِيهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٍ .

وَقَدْ رَوَى مُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابَ: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» (٥٠). ورَوَى الْنَبِيُ ﷺ وَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ (٥٠). الْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَقِيُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِع الظُّفْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ (٢٠).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَى رَجُلاً يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لَمْعَهُ قَدْرِ اللهِ ﷺ أَنَّ يُعِيدَ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ أَنَّ يُعِيدَ اللهُ صُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ يُعِيدَ اللهُ صُونً . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ بَقِيَّةً، وَزَادَ: وَالصَّلاَةُ ( ) . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ بَقِيَّةً، وَزَادَ: وَالصَّلاةُ ( ) . وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ صَحِيحٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ. [السَّلاةُ اللهُ عَلَمُ. [اللَّمُ صَابِع]

وَفِي حَدِيثِ خُمْرَانَ عَنْ عَنْمَانَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ يَّا اللهُ أَنَّهُ خَلَّلَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (٥). وَرَوَى أَهْلُ السُّنَنِ عَنْ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا (١٠٠٠).

وَوَى اللَّهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ (۱۱). وقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَوْسِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ وَتَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ (۱۲).

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: أَنَا أَسْلَمْتُ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، وَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَّا يَمْسَحُ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ (١٣٠). تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ

عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ: تَفْعُلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدةِ (١٤٠٤). لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَقَدْ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُورِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَشْرُوعِيَّةُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ قَوْلًا مِنْهُ وَفِعْلًا.

[اَلْأَمْرُ بِالنَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَم وُجُودِ الْمَاءِ وَلِلْمَرِيضِ]
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ أَحَدُ
مِنكُم مِنَ الْنَالِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِسَاءَ فَلَمْ عَجَدُوا مَاءَ فَتَيْمَعُوا
صَعِيدًا طَتِبًا فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْدُهُ ﴾ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ
صَعِيدًا طَتِبًا فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْدُهُ ﴾ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ ﴾ أَيْ فَلِهَذَا سَهَّلَ عَلَيْكُمْ وَيَسَّرَ، وَلَمْ يُعَسِّرْ، بَلْ أَبَاحَ التَّيَشُمَ عِنْدَ الْمَرَضِ، وَعِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ تَوْسِعَةٌ عَلَيْكُمْ، وَ التَّيَشُمَ عِنْدَ الْمَرَضِ، وَعِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ تَوْسِعَةٌ عَلَيْكُمْ، وَحَمَةً بِكُمْ، وَجَعَلَهُ فِي حَقِّ مَنْ شُرِعَ لَهُ: يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ إِلَّا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهُ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَكَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي إِلَّا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهُ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، وَكَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱/ ۱۹۱۳ ومسلم: ۱/ ۲۱۶ (۲) فتح الباري: ۱/ ۳۲۱ (۵) البيهقي: ۱/ ۳۲۱ (۵) البيهقي: ۱/ ۳۲۰ ومسلم: ۱/ ۲۱۰ (۵) البيهقي: ۱/ ۲۰۰ والحاكم: ۱/ ۱۹۲۱ (۵) مسلم: ۱/ ۲۱۰ (۲) البيهقي: ۱/ ۲۰۰ (۷) أجمد: ۳/ ۲۶۶ (۸) أبو داود: ۱/ ۱۹۹ و تحفة مجمع الزوائد: ۱/ ۲۳۵ (۱۰) أبو داود: ۱/ ۱۹۹ و تحفة الأحوذي: ۱/ ۱۶۹ والنسائي: ۱/ ۲۹۷ وابن ماجه: ۱/ ۱۲۲ (۱۱) أحمد: ٤/ ۱۲۲ (۱۲) أجمد: ٤/ ۲۲۲ (۱۰) فتح الباري: ۱/ ۱۸۹ ومسلم: ۱/ ۲۲۸ (۱۰) فتح الباري: ۱/ ۱۸۹ ومسلم: ۱/ ۲۲۸ (۱۰) فتح الباري: ۱/ ۱۸۹ ومسلم: ۱/ ۲۲۸ (۱۰)

كِتَابِ الْأَحْكَامِ الْكَبِيرِ.

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ نِعَمَهُ عَلَيْكُمْ فَيمَا شَرَعَهُ لَكُمْ مِنَ التَّوْسِعَةِ وَالرَّأُفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَالتَّسْهِيلِ وَالسَّمَاحَةِ.

#### [اَلدُّعَاءُ بَعْدَ الْوُضُوءِ]

وَقَدْ وَرَدَتِ السُّنَةُ بِالْحَثِّ عَلَى الدُّعَاءِ عَقِبَ الْوُضُوءِ بِأَنْ يَبِعْكَلَ فَاعِلَهُ مِنَ الْمُمْطَهُرِينَ الدَّاخِلِينَ فِي امْتِثَالِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، كَمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَهْلُ السُّنَنِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَذْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَذْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْدِثُ النَّاسَ، فَأَذْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: هَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْدِثُ النَّاسَ، فَأَذَرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: هَا مِنْ مُشْلِم عَلَيْهِمَا يَعُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا يَعُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا يَقُولُ اللهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " قَالَ: قُلْتُ : مَا أَجُودُ مِنْهَا، هَذَا! فَإِذَا عُمْرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي قَبْلَهَا أَجُودُ مِنْهَا، فَقَالَ: إِنِّي قَدْرَأَيْكَ جِئْتَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْرَأَيْكَ جِئْتَ فَقَالَ: اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ اللهُ وَلَا مُعُودُ مِنْهَا، وَلَهُ مَا مَنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبُلِعُ حَاوْ فَيُسْبِعُ حَلَى اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلّا فُتُهِ مُنْ أَحْدِ يَتَوَضَّا أَنْهَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلّا فَيْعَا شَاءً اللهُ مُنْ أَنْ اللهُ مُنْ الْمَلَى اللهُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ أَيْهَا شَاءً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ المِنْ اللهُ ا

#### [فَضَّلُ الْوُضُوءِ]

وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيتَةِ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَاهُ مَعَ اللَّهُوبِ " أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ " (٢) وَاهُ مُسْلِمٌ (٣) .

وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الطَّهُورُ شَطْرُ الْإيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا يَقْبَلُ اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا يَقْبَلُ اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا يَقْبَلُ اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا يَقْبَلُ اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا يَقْبَلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُوا إِعَايِتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصَحَبُ الْجَحِيمِ اللهِ عَلَيْحَمُ مَا الَّذِينَ عَامَنُواْ اَذْ كُرُواْ يَعْمَتُ اللهِ عَلَيْحَمُ مَا إِذْ هُمْ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ آيَدِيهُمْ أَيْدِيهُمْ أَيْدِيهُمْ أَيْدِيهُمْ أَيْدِيهُمْ أَيْدِيهُمْ أَيْدِيهُمْ أَيْدِيهُمْ أَيْدِيهُمْ أَيْدِيهُمْ أَنْ يَسْطُواْ إِلَيْكُمْ آيَدِيهُمْ أَيْدِيهُمْ اللهِ فَلَيْتُوكِلُ اللهُ فَكَفَ أَيْدِيهُمْ مَا اللهُ فَلَيْتُوكِلُ اللهُ فَكَفَ أَيْدِيهُمْ أَنْ فَكَ مَا اللهُ فَلَيْتُوكُمْ اللهُ فَكَنَامِنَهُمُ النّهُمُ النّهُ مُلَا اللهُ اللهُ وَعَنَرَتُهُمُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَعَكُمُ اللهُ وَعَنَرَتُهُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا اللهُ اللهُ وَعَنَرَتُهُمُ اللهُ وَعَنَرَتُهُمُ وَاقَرَضْتُمُ اللهَ قَرْضًا مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ»(٥). ﴿ وَادْكُرُواْ نِغْـمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقُهُ ٱلَّذِى وَاتَقَكُم بِهِ إِذْ

قُلْتُمُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَآتَقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيدٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ فَي يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَمِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ وَالْقِسْطِ وَلَا يَجْمِمُ عَلَيْمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى اللّه تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْدِرُ لِللّهَ عَبِدُوا اللّهَ عَبِدُوا هُوَ اللّهَ عَبِدُ لِيمَا تَعْمَلُونَ فَي وَعَدَ اللّهُ اللّهِ عَبِدُ لِيمَا تَعْمَلُونَ فَي وَعَدَ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ فَي وَعَدَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَعْفِورَةً وَاجْرُ وَعَدِلُوا اللّهَ اللّهِ عَلَيْكِمَ اللّهُ عَلَيْكَ مَعْفِرةً وَاجْرُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكِمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

[اَلتَّذْكِيرُ بِنِعْمَةِ الرِّسَالَةِ وَالْإِسْلَامِ] يَقُولُ تَعَالَى مُذَكِّرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ فِي

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۱۵۳/۶ ومسلم: ۲۰۹/۱ وأبو داود: ۱۱۸/۱ والنسائي: ۲/۱۱ وابن ماجه: ۱۵۹/۱ (۲) الموطأ: ۳۲/۱ (۳) مسلم: ۱/۲۱۷ (٤) مسلم: ۲۰۳/۱ (٥) مسلم: ۲۰٤/۱

شَرْعِهِ لَهُمْ هَذَا الدِّينَ الْعَظِيمَ وَإِرْسَالِهِ إِلَيْهِمْ هَذَا الرَّسُولَ الْكَرِيمَ، وَمَا أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ فِي مُبَايَعَتِهِ عَلَى مُتَابَعَتِهِ وَمُنَاصَرَتِهِ وَمُؤَازَرَتِهِ، وَالْقِيَامِ بِدِينِهِ وَإِبْلَاغِهِ عَنْهُ، وَقُبُولِهِ مِنْهُ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱذْكُرُوا بِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنْقَهُ ٱلَّذِى وَاتَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ وَهَذِهِ هِيَ الْبَيْعَةُ الَّتِي كَانُوا يُبَايعُونَ عَلَيْهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ إِسْلَامِهِمْ كَمَا قَالُوا: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا لَكُمُّ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُرُ لِلْثَقِيمُوا بِرَيَكُرُ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُرُ إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ﴾ [الحديد: ٨] وَقِيلَ: هَذَا تِذْكَارٌ لِلْيَهُودِ بِمَا أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوَاثِيقِ وَالْعُهُودِ فِي مُتَابَعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَالِانْقِيَادِ لِشَرْعِهِ. رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَّقُوا أَللَهَ﴾ تَأْكِيدٌ وَتَحْرِيضٌ عَلَى مُوَاظَبَةِ التَّقْوَى فِي كُلِّ حَالٍ، ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَخْتَلِجُ فِي الضَّمَائِرِ مِنَ الْأَسْرَارِ وَالْخُوَاطِرِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ .

[اَلْأَمْرُ بِالْتِزَامِ الْعَدْلِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ ﴾ أَيْ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْحَقِّ لللهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا لِأَجْلِ النَّاسِ وَالسُّمْعَةِ، وَكُونُوا ﴿ شُهَدَآهُ بِٱلْقِسْطِّ ﴾ أَيْ بِالْغَدْلِ لَا بِالْجَوْرِ. وَقَدْ تَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ أَنَّهُ قَالَ: نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةً: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَجَاءَهُ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِى، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلُهُ؟» قَالَ: لَا ، فَقَالَ: «اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ». وَقَالَ: «إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» قَالَ: فَرَجَعَ أَبِي فَرَدًّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ( ۖ ) . ۖ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ ﴾ أَيْ لَا يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْضُ قَوْمَ عَلَى تَرْكِ الْعَدْلِ فِيهِمْ، بَلِ اسْتَعْمِلُوا الْعَدْلَ فِي كُلِّ أَحَدٍ صديقًا كَانَ أَوْ عَدُوًّا، وَلَهَذَا قَالَ ﴿ٱعۡدِلُواْ هُوَ ٱقۡـَرَبُ لِلتَّقۡوَئَّ﴾ أَيْ عَدْلُكُمْ أَقْرَبُ إِلَى التَّقْوَى مِنْ تَرْكِهِ، وَدَلَّ الْفِعْلُ عَلَى الْمَصْدَرِ الَّذِي عَادَ الضَّمِيرُ عَلَيْهِ، كَمَا فِي نَظَائِرِهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ لَهُوَ أَزَّكَى لَكُمُّ ﴾ [النور:

وَقَوْلُهُ: ﴿هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَئَ﴾ مِنْ بَابِ اِسْتِعْمَالِ أَفْعَلِ

التَّفْضِيل فِي الْمَحَلِّ الَّذِي لَيْسَ فِي الْجَانِبِ الْآخِر مِنْهُ شَيْءٌ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِـذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرُّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٤] وَكَقَوْلِ بَعْض الصَّحَابيَّاتِ لِعُمَرَ: أَنْتَ أَفَظَّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ '' ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَانَّقُواْ اللَّهُ إِنَ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا نَّعْـمَلُونَ﴾ أَيْ وَسَيَجْزيكُمْ عَلَى مَا عَلِمَ مِنْ أَفْعَالِكُمُ الَّتِي عَمِلْتُمُوهَا، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الضَّلِحَتِ لَمُّهُمْ . مَّغْفِرَةٌ ﴾ أَيْ لِذُنُوبِهِمْ ﴿وَآجُرُ عَظِيمٌ ﴾ وَهُوَالْجَنَّةُ الَّتِي هِيَ مِنْ رَحْمَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ، لَا يَنَالُونَهَا بِأَعْمَالِهِمْ بَلْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْل، وَإِنْ كَانَ سَبَبَ وُصُولِ الرَّحْمَةِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَهُوَ نَعَالَى الَّذِي جَعَلَهَا أَسْبَابًا إِلَى نَيْل رَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ وَعَفْوهِ وَرضْوَانِهِ. فَالْكُلُّ مِنْهُ وَلَهُ، فَلَهُ الْحَمُّدُ وَالْمِنَّةُ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِنَايِنَيْنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَكُ الْجَحِيمِ ﴾ وَهَذَا مِنْ عَدْلِهِ تَعَالَى، وَحِكْمَتِهِ، وَحُكْمِهِ الَّذِي لَا يَجُورُ فِيهِ، بَلْ هُوَ الْحَكَمُ الْعَدْلُ الْحَكِيمُ

[كَفُّ أَيْدِي الْكُفَّارِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمُ ﴾. رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ جَابِر: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَزَلَ مَنْزِلًا، وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ تَحْتَهَا، وَعَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ سِلَاحَهُ بِشَجَرَةٍ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى سَيْفِ رَسُولِ اللهِ عَيْكِينً ، فَأَخَذَهُ فَسَلَّهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكِينً فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قَالَ: «اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». قَالَ الْأَعْرَابِيُّ، مَرَّتَيْن أَوْ تَلَاثًا: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اللهُ». قَالَ: ُ فَشَامَ الْأَعْرَابِيُّ السَّيْفَ، فَدَعَا النَّبِيُّ عَيَّا إِلَّهُ أَصْحَابَهُ، فَأَخْبَرَهُمْ خَبَرَ الْأَعْرَابِيّ، وَهُوَ جَالِسٌ إِلَى جَنْبهِ، وَلَمْ يُعَاقِبْهُ. ۚ وَقَالَ مَعْمَرٌ : كَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ نَحْوَ هَذَا، وَيَذْكُرُ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْعَرَبِ أَرَادُوا أَنْ يَفْتِكُوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلُوا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ، وَتَأَوَّلَ: ﴿ أَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ۗ الْآيَةُ " . وَقِصَّهُ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ - وَهُوَ غَوْرَتُ بْنُ الْحَارِثِ - ثَابِتَةٌ فِي الصَّحِيحِ (٢٠).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۰۰/۰ ومسلم: ۱۲٤۲/۳ (۲) صحیح البخاري (۲۰۸۵،۳٦۸۳،۳۲۹۶) (۳) عبد الرزاق: ۱۸۵۱ (٤) البخاري: ١٣٥، ١٣٦، ١٣٩٤

وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بَسَارٍ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَهُ وَعَيْرُ وَاحِدِ: أَنَهَا نَزَلَتْ فِي شَأْنِ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أَرَادُوا أَنْ يُلُقُوا عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّصِينُهُمْ فِي دِيَةِ الْعَامِرِيَّيْنِ، وَوَكَّلُوا عَمْرَو بْنَ جِحَاشِ بْنِ يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةِ الْعَامِرِيَّيْنِ، وَوَكَّلُوا عَمْرَو بْنَ جِحَاشِ بْنِ كَعْبِ بِذَلِكَ، وَأَمَرُوهُ إِنْ جَلَسَ النَّبِيُ عَلَى تَعْتَ الْجِدَارِ وَاجْتَمَعُوا عِنْدَهُ أَنْ يُلْقِيَ تِلْكَ الرَّحَىٰ مِنْ فَوْقِهِ، فَأَطْلَعَ الله وَعَلَى النَّبِي عَلَى مَا تَمَالُؤُوا عَلَيْهِ، فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَبِعَهُ النَّبِي عَلَى مَا تَمَالُؤُوا عَلَيْهِ، فَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَبِعَهُ أَصْحَابُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ هَذِهِ الْآيَةَ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: اللهِ كَفَاهُ مَنْ شَرِّ النَّاسِ وَعَصَمَهُ، ثُمَّ أُمِر اللهُ مَا أَهَمَّهُ، وَحَفِظَهُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ وَعَصَمَهُ، ثُمَّ أُمِر رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ كَفَاهُ رَنْ شَرِّ النَّاسِ وَعَصَمَهُ، ثُمَّ أُمِر رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ كَفَاهُ وَا عَلَيْهِمْ، فَحَاصَرَهُمْ حَتَى أَنْزَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِلَيْهِمْ، فَحَاصَرَهُمْ حَتَى أَنْزَلَهُمْ وَلَهُ اللهِ مَلَا اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

وَ اللّهُ وَلَقَدُ أَخَذَ اللّهُ مِيثُنَى بَوْتِ إِسَرَّوِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ الْفَكُوةَ وَاللّهُ إِنّي مَعَكُمٌ لَيِنْ أَقَمْتُمُ الصَكُوةَ وَ النّبَتُمُ الرَّكُوةَ وَ المَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَنْمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ وَالْبَتْتُمُ الرَّكُوةَ وَ المَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَنْمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ فَرَضًا حَسَنَا لَأَكُونَ مَعَكُمْ سَيْعَاتِكُمْ وَلَا يَظْنَاكُم جَنَّاتِ بَحْرِى مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُلُو فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ مَقَد مَن مَوَاضِعِهِ وَسَمُ فَقَد صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَي فَيمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا فَلُوبَهُمْ قَلْسِيلًا فَي فَيمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا فَلُوبَهُمْ قَلْمُ مِيثَقَهُمْ لَعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا مَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظّا مِمَا ذُكُولُوا بِيْء وَلَا نَرَالُ تَطْلِعُ عَلَى خَايِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا فَيلِلاً حَظّا مِمَا ذُكُولُوا بِيْء وَلا نَرَالُ تَطْلِعُ عَلَى خَايِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا فَيلاً مَنْ مَا اللّهُ عَلَى خَايِنةٍ مِنْهُمْ إِلّا فَيلاً مَنْ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَى خَايِنةٍ مِنْهُمْ إِلّا فَيلاً مَنْ اللّهُ عَلَى خَايِنةٍ مَنْهُمْ إِلّا فَيلاً اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى خَايِنةٍ مَنْهُمْ إِلّا فَيلاً مَنْ اللّهُ عَلَى خَايِنةٍ مِنْهُمْ الْمُعْلَامُ وَمُنْ اللّهُ عَلَى خَالِينةٍ مَنْهُمْ الْمَالِمُ عَلَى خَايِنةٍ مِنْهُمْ الْمُؤَا إِنَّا نَصَدَرَى أَخَذَنَا مِيشَقَهُمْ فَلَسُوا حَظًا مِمَا اللّهُ مَلَامُ وَالْمُؤْمِنَا بَيْنَا مُنْ مَا مُعْمَا اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمَالِعُ عَلَى خَالِيلُومُ الْمَالِمُ عَلَى مَالِمُ اللّهُ مَلَى مَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن مِن مُعْتَلَمُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَسَوْفَ يُنَزِئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُوا بَصْنَوُكَ ﴾ [مَينَاقُ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَعْنُهُمْ عَلَى نَقْضِهِ]

لَمَّا أَمَرَ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَفَاءِ بِعَهْدُو وَمِينَاقِهِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِمْ عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَمَرَهُمْ بِالْقِيَامِ بِالْحَقِّ، وَالشَّهَادَةِ بِالْعَدْلِ، وَذَكَّرَهُم نِعَمَهُ عَلَيْهِمُ الظَّهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ فِيمَا هَدَاهُمْ لَهُ مِنَ الْحَقِّ وَالْهُدَى، عَلَيْهِمُ الظَّهْرَةُ وَالْبَاطِنَةَ فِيمَا هَدَاهُمْ لَهُ مِنَ الْحَقِّ وَالْهُدَى، قَلَمَا نَقضُوا شَبَعُ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ: الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى، فَلَمَّا نَقضُوا عُهُودَهُ وَمَوَائِيقَةُ أَعْقَبُهُمْ ذَلِكَ لَعْنَا مِنْهُ لَهُمْ، وَطَرْدًا عَن بَابِهِ عُهُودَهُ وَمَوَائِيقَةُ أَعْقَبُهُمْ ذَلِكَ لَعْنَا مِنْهُ لَهُمْ، وَطَرْدًا عَن بَابِهِ وَجَنَابِهِ، وَحِجَابًا لِقُلُوبِهِمْ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى الْهُدَى وَدِينِ وَجَنَابِهِ، وَحِجَابًا لِقُلُوبِهِمْ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وَهُو الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ، فَقَالَ تَعَالَى: هُورَكَقَدَ أَخَذَ اللَّهُ مِينَتَى بَوْتَ إِلَى قَلَامُ الصَّالِحُ، فَقَالَ تَعَالَى: عَلَى عَنَى قَبَائِلِهِمْ بِالْمُبَايَعَةِ وَالسَّمْع عَلَى قَبَائِلِهِمْ بِالْمُبَايَعَةِ وَالسَّمْع عَلَى فَيَعْ فَالْمُهُمْ إِلْمُبَايَعَةِ وَالسَّمْع عَلَى فَيَائِلِهِمْ بِالْمُبَايَعَةِ وَالسَّمْع عَلَى فَيَائِلِهِمْ بِالْمُبَايَعَةِ وَالسَّمْع عَلَى فَيَائِلِهِمْ بِالْمُبَايَعَةِ وَالسَّمْعِ عَلَى فَيَائِلِهِمْ بِالْمُبَايَعَةِ وَالسَّمْعِ عَلَى فَيَائِلِهِمْ فِيالْمُهُمْ إِلَامُهُمْ الْمُنَاقِعَةُ وَالسَّمْعِ عَلَى فَيَائِلِهُمْ فِي الْمُعَلَى أَيْ الْمُعَالِعُ عَلَى فَيَالِهُ وَالْمَعْ عَلَى فَيَائِلُومِ الْمُنْفِي الْهُ عَلَى فَيَائِلُومُ الْمَالِعُ الْمُعَالِقُولُ الْمَلْفِي الْمُعَلِي عَلَى فَيَائِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمَائِلِهِمْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفُلُولِهِمْ الْمُؤْمِ الْمِلْفِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَّنَرَىٰٓ أَخَذَنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَأَغَرَهَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصَّنعُونَ ١ ﴿ يَكَاْهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُمْ تُخَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُّبِينُ ١ يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَهُ، سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ء وَيَهْ دِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوۤ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْسَكُمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَالِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْكَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْيَخُلُقُ مَايَشَآةً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَالطَّاعَةِ لللهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ. وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: أَنَّ هَذَا كَانَ لَمَّا تَوَجَّهَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقِتَالِ الْجَبَابِرَةِ، فَأُمِرَ بِأَنْ يُقِيمَ نُقَبَاءَ، مِنْ كُلِّ سِبْطٍ نَقِيبٌ (١).

#### [نُقَبَاءُ الْأَنْصَارِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ]

وَهَكَذَا لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَنْصَارَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، كَانَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا: ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْسِ: وَهُمْ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ، وَسَعْدُ بْنُ خَيْمَةَ، وَرِفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ، وَيُقَالُ بَلَكَةُ: أَبُو الْهَيْنَمِ بْنُ التَّيِّهَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَبَسْعَةٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَهُمْ: أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ، وَسَعْدُ بْنُ الْخَزْرَجِ وَهُمْ: أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ، الرَّبِيع، وَعَبْدُاللهِ بْنُ رَوَاحَةً، وَرَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَالْمَنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ الْعَجْلَانِ، وَعَبْدَاللهِ بْنُ عَمْرُ وَ بْنِ حَرَام، وَالْمُنْذِرُ بْنُ عُمَرَ بْنِ [خُنيّس] وَعَبْدُ اللهِ غِي شِعْرِ لَهُ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمْ، وَقَدْ ذَكَرَهُمْ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ فِي شِعْرِ لَهُ.

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۱۳/۱۰

قَتَادَةُ: هَذِهِ الْآيَةُ ﴿فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَصْفَتُّ ۗ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: كَمَا أَوَرَدَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ رَحِمَهُ اللهُ(١). وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ ﴿ فَنَالُوا الَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُوْمِ الْآخِر ﴾ . . . هَؤُلَاءِ كَانُوا عُرَفَاءَ عَلَى قَوْمِهِمْ لَيْلَتَئِذٍ عَنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ الْآيَةَ [التوبة: ٢٩]<sup>(٣)</sup>. لَهُمْ بِذَلِكَ، وَهُمُ الَّذِينَ وَلُوا الْمُعَاقَدَةَ وَالْمُبَايَعَةَ عَنْ قَوْمِهِمْ [مِيثَاقُ النَّصَارَى وَنِسْيَانُهُمْ لَهُ وَنَتِيجَتُهُ] لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ.

وَّقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٌ ۗ ۚ أَيْ بِحِفْظِي وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّا نَصَكَوَىٰٓ ٱخَكَٰٰٓنَا مِيثَنَقَهُمْ ﴾ أَيْ وَمِنَ الَّذِينَ إِدَّعَوْا لِأَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَصَارَى وَكَلَاءَتِي وَنَصْرِي ﴿ لَهِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي﴾ أَيْ صَدَّقْتُمُوهُمْ فِيمَا يَجِيئُونَكُمْ بِهِ مِنَ مُتَابِعُونَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَيْسُوا كَذَلِكَ، أَخَذْنَا عَلَيْهِمُ الْغُهُودَ وَالْمَوَاثِيقَ عَلَى مُتَابَعَةِ الْوَحْي ﴿ وَعَزَرْتُمُوهُمْ ﴾ أَيْ نَصَرْتُمُوهُمْ وَوَازَرْتُمُوهُمْ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ، وَمُنَاصَرَتِهِ، وَمُؤَازَرَتِهِ، وَاقْتِفَاءِ آثَارهِ، الْحَقِّ ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ لَلَّهَ قَرْضًا حَسَنَا﴾ وَهُوَ الْإِنْفَاقُ، فِي وَعَلَى اَلْإِيمَانِ بِكُلِّ نَبِيٍّ يُرْسِلُهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ، سَبيلِهِ وَابْتِغَاءِ مَرْضَاتِهِ ﴿لَأَكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أَيْ ذُنُوَبَكُمْ، أَمْحُوهَا وَأَسْتُرُهَا وَلَا أُوَّاخِذُكُمْ بِهَا ﴿وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ فَفَعَلُوا كَمَا فَعَلَ الْيَهُودُ، خَالَفُوا الْمَوَاثِيقَ، وَنَقَضُوا جَنَّاتٍ يَجَرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُكُ أَيْ أَدْفَعُ عَنْكُمُ الْمَحْذُورَ، الْعُهُودَ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَنَشُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ وَأُحَصِّلَ لَكُمُ الْمَقْصُودَ. بِهِ ۚ فَأَغْرَبَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةُ ۗ أَيْ فَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ لِبَعْضِهِمْ بَعْضًا، وَلَا

[الميثاق وَنَقْضُه]

يَزَالُونَ كَذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. وَكَذَلِكَ طَوَائِفُ وَقَوْلُهُ: ﴿ فَمَن كَفَرَ بَعْـٰذَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ النَّصَارَى عَلَى اخْتِلَافِ أُجْنَاسِهِمْ لَا يَزَالُونَ مُتَبَاغِضِينَ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ﴾ أَيْ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا الْمِيثَاقَ بَعْدَ عَقْدِهِ مُتَعَادِينَ يُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَكُلُّ وَتَوْكِيدِهِ وَشَدِّهِ، وَجَحَدَهُ وَعَامَلَهُ مُعَامَلَةَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ، فَقَدْ فِرْقَةٍ تُحَرِّمُ الْأُخْرَى، ۚ وَلَا تَدَعُهَا تَلِجُ مَعْبَدَٰهَا، فَالْمَلَكِيَّةُ أَخْطأَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ، وَعَدَلَ عَنِ الْهُدَى إِلَى الضَّلَالِ، تُكَفِّرُ الْيَعْقُوبِيَّةَ، وَكَذَلِكَ الْآخَرُونَ، وَكَذَلِكَ النَّسْطُوريَّةُ ئُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَمَّا حَلَّ بهمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ عِنْدَ مُخَالَفَتِهمْ وَالْآرْيُوسِيَّةُ، كُلُّ طَائِفَةٍ تُكَفِّرُ الْأُخْرَى فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِيثَاقَهُ وَنَقْضِهمْ عَهْدَهُ، فَقَالَ: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِيثَقَهُمْ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَسَوْفَ يُنَيِّئُهُمُ لَعَنَّهُمْ ﴾ أَيْ فَبِسَبَب نَقْضِهِمُ الْمِيثَاقَ الَّذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ بِمَا كَاثُوا يَصْنَعُونَ ﴾. وَهَذَا نَهْدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ لَعَنَّاهُمْ، أَيْ أَبْعَدْنَاهُمْ عَنَ الْحَقِّ، وَطَرَدْنَاهُمْ عَنِ الْهُدَى لِلنَّصَارَى عَلَى مَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللهِ وَعَلَى ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيَةً ﴾ أَيْ فَلَا يَتَّعِظُونَ بَمَوْعِظَةٍ رَسُولِهِ، وَمَا نَسَبُوهُ إِلَى الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَتَعَالَى وَتَقَدَّسَ لَغِلَظِهَا وَقَسَاوَتِهَا ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - ﴾ أَيْ فَسَدَتْ فُهُومُهُمْ وَسَاءَ تَصَرُّفُهُمْ فِي آيَاتِ اللهِ، وَتَأْوَّلُوا كِتَابَهُ عَلَى غَيْر مَا أَنْزَلَهُ، وَحَمَلُوهُ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِ، وَقَالُوا عَلَيْهِ مَالَمْ يَقُلْ، يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. عِيَاذًا بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ ﴿وَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكِرُوا بِقِـ﴾ أَيْ وَتَرَكُوا الْعَمَلَ بِهِ رَغْبَةً عَنْهُ. ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَايِنَةٍ مِنْهُمْ ﴾ يَعْنِي مَكْرَهُمْ وَغَدْرَهُمْ لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ: يَعْنِي بِذَلِكَ تَمَالُؤَهُمْ عَلَى الْفَتْكِ برَسُولِ

> 1座 灩(\*\*). ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُّ ﴾ وَهَذَا هُوَ عَيْنُ النَّصْرِ وَالظَّفَرِ، كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: مَا عَامَلْتَ مَنْ عَصَى اللهَ فِيكَ بِمِثْل أَنْ تُطِيعَ اللهَ فِيهِ. وَبهَذَا يَحْصُلُ لَهُمْ تَأْلِيفٌ وَجَمْعٌ عَلَى الْحَقِّ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يَهْدِيَهُمْ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحَسِنِينَ﴾ يَعْنِي بِهِ الصَّفْحَ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. وَقَالَ

عَنْ قَوْلِهِم عُلُوًّا كَبِيرًا مِنْ جَعْلِهُمْ لَهُ صَاحِبَةً وَوَلَدًا. تَعَالَى الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا يِّمًا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَيْدٌ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَبٌ مُبِيثُ ١ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَكُمُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُستَفِيدِ ١

<sup>(</sup>۱) ابن هشام: ۸۷،۸۶/۲ (۲) الطبري: ۱۳۱/۱۰ (۳) الطبرى: ١٣٤/١٠

[بَيَانُ الْحَقِّ بِالرَّسُولِ وَالْقُرْآنِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ
رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ إِلَى جَمِيعِ أَهْلِ
الْأَرْضِ: عَرَبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ، أُمِّيِّهِمْ وَكِتَابِيهِمْ، وَأَنَّهُ بَعَثَهُ
بِالْبَيِّنَاتِ وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، فَقَالَ تَعَالَى:
﴿ يَتَأَهُلَ الْكِتَا لِيُبِيْكُ لَكُمْ رَسُولُنَا لِيُبَيِّكُ لَكُمْ

كِيْدِ أَيْ يُبَيِّنُ مَا بَدَّلُوهُ وَحَرَّفُوهُ وَأَوَّلُوهُ، وَافْتَرَوْا عَلَى اللهِ فِيهِ، وَيَسْكُتُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا غَيَّرُوهُ وَلَا فَائِدَةً فِي عَلَى اللهِ فِيهِ، وَيَسْكُتُ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا غَيَّرُوهُ وَلَا فَائِدَةً فِي بَيْنِهِ، وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْتَذْرَكِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قَوْلُهُ: ﴿ يَكَأَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ كَانَ الرَّجْمُ مِنَا أَخْفُوهُ لَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَمْ مَا أَخْفُوهُ اللهُ اللهِ عَمْ مَمَّا أَخْفُوهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَمْ مَمَّا أَخْفُوهُ اللهِ اللهِ عَمْ مَمَّا أَخْفُوهُ اللهُ اللهُ عَمْ مَمَّا أَخْفُوهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَمْ مَمَّا أَخْفُوهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُوك مِنَ ٱلْكِتَكِ وَيَعْفُواْ عَن

قَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَوِيمِ فَقَالَ: ﴿ وَكَتَبُ مُبِيثُ ۞ يَمَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَبُ مُبِيثُ ۞ يَمَ اللَّهَ مَنِ التَّبَعَ رِضْوَنَكُم سُبُلَ السَّلَامِ اللَّهُ مَنِ التَّبَعَ رِضْوَنَكُم سُبُلَ السَّلَامِ اللَّهُ مَنِ التَّبَعَ رِضْوَنَكُم سُبُلَ السَّلَامِ اللَّهُ مَنِ التَّبَعَ وَمُنَاهِجَ الْإِسْتِقَامَةِ ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِنَ اللَّهَ مَنِ اللَّهُ مَنِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْمُنْفَالَالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللِمُولَا اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّه

الظُّلُمُكِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ أَيْنَ وَيُوضِّح لَهُمْ أَبْيَنَ الْمَسَالِكِ، وَيُوضِّح لَهُمْ أَبْيَنَ الْمَسَالِكِ، فَيَصْرِفُ عَنْهُمُ الْمَحْذُورَ، وَيُحَصِّلَ لَهُمْ أَحَبَّ الْمُمُورَ، وَيُحَصِّلَ لَهُمْ أَحَبَّ الْأُمُور، وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى أَقْوَمَ الظَّلَالَةَ، وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى أَقْوَم

حَالَةٍ.

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْبَعُ فَلُ اللَّهِ عَلَى الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْبَعُمْ فَلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْبَكُمْ وَأُمَنَكُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ فَهِ اللَّمْرُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَقْلُقُ

جَمِيعًا ۚ وَلِلَهِ مُمْلَكُ السَّكُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغَلُقُ مَا يَشَائُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَلِيرٌ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَكَرَىٰ خَنُ اَلِنَوُا اللَّهِ وَأَجِبَّتُؤُمُّ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوكِكُمْ بَلْ اَشُدُ بَثَثُرٌ مِّمَنَ خَلَقً يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ

وَلِلَّهِ مُلْكُ اَلسَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ اَلْمَصِيرُ۞﴾ [شِيرْكُ النَّصَارَى وَكُفْرُهُمْ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا وَحَاكِمًا بِكُفْرِ النَّصَارَى فِي اِدَّعَائِهِمْ فِي الْمَعَائِهِمْ فِي الْمُعَائِهِمْ فِي الْمُعَائِهِمْ فَي الْمُسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ - وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَخَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِ - أَنَّهُ هُوَ اللهُ، تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِم عُلُوًا كَبِيرًا. ثُمَّ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوَٱلنَّصَـُرَىٰ خَنْ أَبْنَكُوُّٱللَّهِ وَأَحِبَّتَوُّهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ حَلَقَ يَغْفِرُلِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتَرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَانَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَوْسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ۚ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمَ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَنْفَوْمِ أَدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَندُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١٩ قَالُواْ يَمُوسَىۤ إِنَّ فِيهَا قَوْمَاجَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ ١٠ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَا فُونَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدُّخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونً وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِ بِنَ ٢

قَالَ مُخْبِرًا عَنْ قُدْرَتِهِ عَلَى الْأَشْبَاءِ وَكَوْنِهَا تَحْتَ قَهْرِهِ وَسُلْطَانِهِ ﴿ قُلُ فَكَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنَ أَرَادَ أَن يُمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنَ أَرَادَ أَن يُمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْئًا إِنَ أَرَادَ ذَلِكَ، فَمَنْ ذَا الّذِي كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْهُ، وَمَن ذَا اللّذِي كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْهُ، أَوْ مَنْ ذَا الّذِي كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْهُ مِنْهُ مَلْكُ اللّهَ عَلَى عَرْفِهِ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلِلّهِ مَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلِلّهِ مَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلِلّهِ مَلْكُ لَكُهُ وَخَلْقُهُ، وَهُو الْقَاوِرُ عَلَى مَا يَشَاءُ ، لَا يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَلُ بِقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ وَعَدْلِهِ وَعَلْلِهِ مَعْلَاهِ وَعَذْلِهِ وَعَلْلِهِ مَعْلَاهِ مَا لَيْسَاءُ ، لَا يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَلُ بِقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ وَعَدْلِهِ وَعَذْلِهِ وَعَلْمَةِ ، وَهُو الْقَافِرُ عَلَى النَّصَارَى ، عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ وَعَذْلِهِ وَعَظْمَتِهِ ، وَهُذَا رَدِّ عَلَى النَّصَارَى ، عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللهِ وَعَلْمُ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ .

[اَلرَّدُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ فِي قَوْلِهِم: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ]
ثُمَّ قَالَ تَعَالَى رَادًّا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي كَذِيهِمْ
وَافْتِرَائِهِمْ: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى غَنُ أَبْنَكُوا اللهِ
وَافْتِرَائِهِمْ أَيْ نَحْنُ مُنْتَسِبُونَ إِلَى أَنْبِيَائِهِ وَهُمْ بَنُوهُ، وَلَهُ بِهِمْ

<sup>(</sup>١) الحاكم: ٤/ ٣٥٩

تَأْوِيلِهِ، وَحَرَّفُوهُ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِمْ غَيْرُ وَاحِدٍ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ عُقَلَائِهِمْ وَقَالُوا: هَذَا يُطْلَقُ عِنْدَهُمْ عَلَى التَّشْرِيفِ وَالْإِكْرَامِ. كَمَا نَقَلَ النَّصَارَى عَنْ كِتَابِهِمْ: أَنَّ عِيسَى قَالَ لَهُمْ: إِنِّي وَأَبِيكُمْ، يَعْنِي رَبِّي وَرَبَّكُمْ. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَدَّعُوا لِأَنْفُسِهِمْ مِنَ البُنُوَّةِ مَا ادَّعَوْهَا فِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا مِنْ ذَلِكَ مَعَزَّتُهُمْ لَدَيْهِ وَحُظُوتَهُمْ عِنْدَهُ، وَلِهَذَا قَالُوا: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَجِبَاؤُهُ، وَحُظُوتَهُمْ مِذَاكُمْ بِذُنُوبِكُمْ فَا أَوْلَا فَلَمَ أَعَدَّ لَكُمْ بِذُنُوبِكُمْ فَا أَنْ عَلَيْهِمْ فَقُلْ فَلِمَ يُعَرِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ فَا أَيْعَا فَلَوا: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَجِبَاؤُهُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى رَادًا عَلَيْهِمْ ﴿ قُلُلُ فَلِمَ يُعَرِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ فَا أَيْنَاءُ اللهِ عَلَى كُفْرِكُمْ وَكَذِيكُمْ وَافْتِرَائِكُمْ ؟

﴿ بَلَّ أَنتُكُ بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقً ﴾ أَيْ لَكُمْ أُسْوَةُ أَمْثَالِكُمْ مِنْ

عِنَايَةٌ، وَهُوَ يُحِبُّنَا. وَنَقَلُوا عَنْ كِتَابِهِمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ

لِعَبْدِهِ إِسْرَائِيلَ: «أَنْتَ ابْنِي بِكْرِي» فَحَمَلُوا هَذَا عَلَى غَيْر

يَقُولُ تَعَالَى مُخَاطِبًا أَهْلَ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِأَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَلَا رَسُولَ، بَلْ هُوَ الْمُعَقِّبُ لِجَمِيعِهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿عَلَى فَتْرَوْ مِنَ الرُّسُلِ﴾ أَيْ بَعْدَ مُدَّةِ مُتَطَاوِلَةٍ مَا بَيْنَ إِرْسَالِهِ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

مده متطاوِله ما بين إرسالهِ وغيسى ابنِ مريم.
وقدِ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ هَذِهِ الْفَتْرَةِ كَمْ هِيَ؟ فَقَالَ أَبُو عُنْمَانَ الْفَارِسِيِّ كَمْ هِيَ؟ فَقَالَ أَبُو عُنْمَانَ الْفَارِسِيِّ (٢٠ . وَعَنْ قَتَادَةً : وَرَواهُ البُخَارِيُّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ (٢٠ . وَعَنْ قَتَادَةً : خَمْسُمِائَةٍ وَسِتُّونَ سَنَةً (٣٠ . وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : خَمْسُمِائَةٍ وَالرَّبَعُونَ سَنَةً (٤٠ . وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ يَقُولُ : سِتُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ سَنَةً ، وَلَا مُنَافَاةً بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الْقَائِلَ الْأَوَّلَ أَلَاهُ سِتَّمِائَةٍ سَنَةٍ شَمْسِيَّةً . وَالْآخَرَ أَرَادَ : قَمَرِيَّةً ، وَبَيْنَ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ شَمْسِيَّةٍ وَبَيْنَ الْقَمَرِيَّةِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَلِهَذَا قَالَ سَنَةٍ شَمْسِيَّةٍ وَبَيْنَ الْقَمَرِيَّةِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَلِهَذَا قَالَ سَنَةِ شَمْسِيَّةٍ وَبَيْنَ الْقَمَرِيَّةِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي قَطَّةِ أَهْلِ الْكَهْفِ ﴿ وَلِبَدُوا فِي كَهْفِهُمْ ثَلَاثِ مِنْ نَلَاثُ مِنْ فَلَاثُ مِنْ نَلَاثُ مِنْ اللَّهُ فَوْ كَهْفِهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَعَيْقِ أَهْلِ الْكَهْفِ ﴿ وَلِمَانُوا فِي كَهْفِهُمْ ثَلَاثُ مِنْ اللَّهُ فَلَالَمُونُ فَي كَهْفِهُمْ ثَلَاثُ مِنْ قَلَالَ مَائَةً مَالَاقِهُ مِنْ فَلَالُ فَاللَّالَ فَالَالَ الْقَالَ الْقَائِلُ الْقَائِلَ الْمُؤَافِقَ الْقَالَ الْمُعْرَقِيْقِ فَلَا الْكَهْفِ ﴿ وَلِمُوالَى فِي قَلِهُمْ مُثَلَاثُ وَلَا الْكَهُونِ فَلَا اللّهُ مَالِكُونَ مَنْ لَلَاثُولُ الْمُنْ مِنْ لَلْكُولُولُونَ مَنْ اللّهُ مُنْ لَا اللّهُ الْمُعْمَالِيَةً اللّهُ اللّهُ الْوَلَالِ اللّهُ الْلِهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُولِيَةُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ مَالِنَا اللْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقِيلَ الْمُؤْمِلُ اللْفُهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْلِهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ ال

سِنِينَ وَازْدَادُواْ شِعًا﴾ [الكهف: ٢٥] أَيْ قَمَرِيَّةٌ لِتَكْمِيلِ ثَلَاثِمِائَةٍ الشَّمْسِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ مَعْلُومَةً لِأَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَانَتِ الْفَتْرَةُ بَيْنَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ آخِرِ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرِائِيلَ وَبَيْنَ مُرْيَمَ نَخِي آدَمَ عَلَى النَّبِيِّن مِن بَنِي آدَمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي الْإِطْلَاقِ، كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ

مَرْيَمَ لَأَنَا، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيُّ (<sup>(0)</sup>.
وَهَذَا فِيهِ رَدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ بُعِثَ بَعْدَ عِيسَى نَبِيِّ، يُقَالُ
لَهُ خَالِدُ بْنُ سِنَانٍ كَمَا حَكَاهُ الْقُضَاعِيُّ وَغَيْرُهُ. وَالْمَقْصُودُ:
أَنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُل، وَطُمُوسٍ مِنَ السُّبُلِ، وَتَغَيِّرِ الْأَدْيَانِ، وَكَثْرَةٍ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَالنَّيْرَانِ السُّبُلِ، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ أَمْرٌ وَالسُّلْبَانِ، فَكَانَتِ النَّعْمَةُ بِهِ أَتَمَّ النَّعْمِ، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ أَمْرٌ عَنَّ حَدِي الْآكِر، وَالمَّأْوَانِ عَالَمَ مَا النَّعْمَ، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ أَمْرٌ عَنَّ حَدِي الْآكِر، وَالنَّارَانِ عَلَى فَتَرَةً عِبَادَةً اللَّهُ اللهِ الْعَلَى فَانَّ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَالصَّلْبَانِ، فَكَانَتِ النَّعْمَةُ بِهِ أَتَمَّ النَّعْمِ، وَالْحَاجَةُ إِلَيْهِ أَمْرٌ عَمَّمٌ، فَإِنَّ الْفَسَادَ كَانَ قَدْ عَمَّ جَمِيعَ الْبِلَادِ، وَالطَّغْيَانُ وَالْجَهْلُ قَدْ ظَهَرَ فِي سَائِرِ الْعِبَادِ، إِلَّا قَلِيلًا مِنَ الْمُتَمَسِّكِينَ بِبَقَايَا مِنْ دِينِ الْأَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِينَ، مِنْ بَعْضِ أَحْبَارِ الْيُهُودِ بِبَقَايَا مِنْ دِينِ الْأَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِينَ، مِنْ بَعْضِ أَحْبَارِ الْيُهُودِ وَعُبَّادِ النَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ.

كَمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ ذَاتَ يَوْم، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «وَإِنَّ رَبِّي أَمَّرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِّلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي فِي يَوْمِي هَذَا: كُلُّ مَالٍ نَخَلْتُهُ عِبَادِي حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ أَتَتْهُمْ فَأَضَلَّتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، ۚ وَأَمَرَتْهُمْ ۚ أَنْ يُشْرِكُواْ بِي مَا لَمْ أُنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا. ثُمًّ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ ۗ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ، عَرَبَهُمْ وعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وقَالَ: إنَّمَا بَعَثُتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَأُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ. ثُمَّ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ: يَارَبٌ إِذَنْ يَثْلَغُوا رَأْسِي، فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، فَقَالَ: اسْتَخْرِجُهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، واغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَتْ جَيْشًا نَبْعَتْ خَمْسَةَ أَمْثَالِهِ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطًانِ مُقْسِطٌ مُوَقَّقٌ مُتَصَدِّقٌ. وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ

<sup>(</sup>۱) البغوي: ۲/۳۲ (۲) فتح الباري: ۳۲٤/۱۰۱ (۳) البغوي: ۲/۳۲ (٤) عبد الرزاق: ۱۸۲/۱ (٥) فتح الباري:

وَالْمَقْصُودُ مِنْ إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: "وَإِنَّ اللهَ وَالْمَقْصُودُ مِنْ إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ: "وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَجَمَهُمْ وَعَرَبَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ" وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ: "مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ" (٢). وَكَانَ الدِّينُ قَدِ الْنَبَسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهُمْ حَتَّى بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ، فَهَدَى الْخَلاثِق وَأَخْرَجَهُمُ اللهُ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَتَرَكَهُمْ عَلَى وَأَخْرَجَهُمُ اللهُ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَتَرَكَهُمْ عَلَى الْمُحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ وَالشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعْالَى: وَتَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ ﴾ أَيْ لِئَلَّا تَحْتَجُوا الْمُحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ وَالشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعْالَى: وَتَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ ﴾ أَيْ لِئَلَّا تَحْتَجُوا وَتَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ ﴾ أَيْ لِئَلَّ تَحْتَجُوا وَتَقُولُوا مِن يُشِيرٍ وَيُنْذِرُ مِنَ الشَّرِ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرُ وَيُنْذِرُ مِنَ الشَّرِ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرِ وَيُنْذِرُ مِنَ الشَّرِ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَيُنْذِرٌ مِنَ الشَّرِ، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَيُنْذِرُ مِنَ الشَّرِ، مَعْمَانِي، وَنَوَابِ مَنْ عَصَانِي، وَنَوَابِ مَنْ طَعَانِي، وَنُوابِ مَنْ طَعَلَى اللهُ مَنْ عَصَانِي، وَنُوابِ مَنْ طَعَانِي، وَنُوابِ مَنْ طَعَانِي، وَنُوابِ اللهُ مَنْ طَعَانِي وَلَا اللهُ الْمَاعَنِي اللهُ الْمَاعَنِي اللهَالْ الْعَلَى عَقَابِ مَنْ عَصَانِي، وَنُوابِ مَنْ طَعَانِي مَنْ عَصَانِي، وَنُوابِ مَنْ عَطَانِ مَنْ عَمَانِي وَلَا اللهَالْمُ الْمَاعَنِي اللهِ اللهُ الْمَاعَنِي اللهُ الْمَاعَنِي اللهُ الْمَاعَنِي اللهِ اللهُ ال

وَيَدُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ الْحَكِينَ فَيَكُمْ الْلِينَةَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَ النَكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ آحَدًا مِنَ الْمُقَدِّسِةَ الْتِينَ كَنَبَ اللّهُ لَكُمْ الْمُقَدِّسِةَ الْتِينَ كَنَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا نَذَنُدُواْ عَنَ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ وَلَا نَذُنُولُواْ عَلَيْهِ الْخَيْسِينِ اللّهَ قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّ فِيهَا فَوَى جَنَادِينَ وَإِنَّا لَن نَدَخُلَهَا حَتَّى يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَعَلَيُونَ وَإِنَّا لَن نَدَخُلَهَا حَتَى يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَعَلَيُونَ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهُونَ اللّهِ عَلَيْهِنَ إِنَّا لَنَ مَنْهَا فَإِن كَمُنَا مَنْ وَمَنْ إِنَّا لَن كُنتُم مُؤْلِونَ اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْلِونِ إِنَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْلِونَ إِنَّ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلِيلُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُؤْلِونِ إِنَّ لَا أَمِلُولُ اللّهِ فَتَوَكُلُونَ إِنَّ اللّهِ فَتَوَكُمُ اللّهِ فَتَوَكُلُونَ إِنَّ اللّهِ فَتَوَكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ فَتَوَكُمُ اللّهِ فَتَوَكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ فَتَوَكُمُ وَاللّهُ اللّهِ فَتَولِكُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ فَتَولَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أَرْبَعِينَ سَنَةً نَيْنِهُوكَ فِي ٱلْأَرْضُ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ الْمُرْضَ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ الْفَيْسِفِينَ ﴿ الْفَاسِفِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

[تَذْكِيرُ مُوسَى قَوْمَهُ بِنِعَمِ اللهِ وَأَمْرُهُ بِدُخُولِهِمْ فِي الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَتَمَرُّدُهُمْ عَلَيْهِ]

يَقُولُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَكَلِيمِهِ مُوسَى بْنِ

عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ فِيمَا ذَكَرَ بِهِ قَوْمَهُ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَآلَا ثِهِ لَدَيْهِمْ فِي جَمْعِهِ لَهُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَتِهِمُ الْمُسْتَقِيمَةِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَلْبِياءَ ﴾ أَيْ كُلَمَا هَلَكَ نَبِيٌ قَامَ فِيكُمْ نَبِيٌّ مِنْ لَدُنْ أَبِيكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ نَبِيٌّ مِنْ لَدُنْ أَبِيكُمْ إِنْ رَاهِيمَ الْأَنْبِياءُ إِبْرَاهِيمَ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ، وَكَذَلِكَ كَانُوا لَا يَزَالُ فِيهِمُ الْأَنْبِياءُ يَدُعُونَ إِلَى اللهِ، وَيُحَذِّرُونَ نِقْمَتُهُ، حَتَّى خُتِمُوا بِعِيسَى ابْنِ يَدْعُونَ إِلَى اللهِ، وَيُحَذِّرُونَ نِقْمَتُهُ، حَتَّى خُتِمُوا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ أَوْحَى اللهُ إِلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَى إِلْمُلْلُوقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْمَنْسُوبِ إِلَى إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِاللهِ الْمَنْسُوبِ إِلَى إِلَى إِلَى السَّلَامُ، وَهُو أَشْرَفُ مِنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ تَقَدَّمُهُ إِلَى مَنْ كُلِّ مَنْ تَقَدَّمَهُ إِيْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَهُو أَشْرَفُ مِنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ تَقَدَّمُهُ وَيُعْمُ اللّهُ الْمُنْسُوبِ إِلَى مَنْ كُلِّ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَهُو أَشْرَفُ مِنْ كُلُّ مَنْ تَقَدَّمُهُ وَيُهُمْ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَهُو أَشْرَفُ مِنْ كُلُّ مَنْ كُلِّ مَنْ تَقَدَّمُهُ وَالْمُهُمْ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، وَهُو أَشْرَفُ مِنْ كُلُ مَنْ كُلُّ مَنْ تَقَدَّمُهُ الْمُنْهُمْ وَالْمُؤْمُونَ الْهُولَ الْمِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَلَو الْمُؤْمِنَ الْمَالَقُ لِهِمَا السَّلَامُ اللْمُنْ الْمَالِي اللهِ الْمَنْ الْولَاقِ الْمَالِقُ مَنْ كُلُولُ مَنْ عَلَيْهِمَا السَّهُ الْمَالِقُ الْمَنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمَالَعُونَ اللّهِ الْمُؤْمِنَا السَّهُ الْهُ الْمَالَعُونَ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُو

وَقُوْلُهُ: ﴿وَجَعَلَكُمُ مُلُوكًا﴾ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلَكُمُ مُّلُوكًا﴾ قَالَ: اَلْخَادِمُ وَالْمَرْأَةُ

<sup>(</sup>۱) أحمد: ١٦٢/٤ (٢) مسلم: ٢١٩٧/٤ (٣) الطبري: ١٠/

<sup>101</sup> 

وَالْبَيْتُ<sup>(١)</sup>. وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: الْمَرْأَةُ وَالْخَادِمُ. ﴿وَءَاتَنكُم مَّا لَمَ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ قَالَ: الَّذِينَ هُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ يَوْمَثِذٍ. ثُمَّ قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ (٢). وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانُوا أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ الْخَدَمَ<sup>(٣)</sup>.

وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافِّي فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا»(٤). وقَوْلُهُ: ﴿ وَمَاتَنكُم مَّا لَمَ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالِمِينَ ﴾ يَعْنِي

عَالِمِي زَمَانِكُمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَشْرَفَ النَّاسِ فِي زَمَانِهِمْ مِنَ

الْيُونَانِ وَالقِبْطِ وَسَائِرِ أَصْنَافِ بَنِي آدَمَ، كَمَا قَالَ: ﴿وَلَقَدْ ءَالَيْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ٱلْكِنْكِ وَٱلْمُكُمِّ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَفْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ﴾ [الجاثية: ١٦] وَقَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ مُوسَٰى لَمَّا قَالُوا: ﴿ يَنْمُوسَى ٱجْعَلَ لَّنَا ۚ إِلَّهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَا ۗ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ يَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُتَكِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ﴾ [الأعراف: ١٣٨-١٤٠] وَالْمَقْصُودُ: أَنَّهُمْ كَانُوا أَفْضَلَ زَمَانِهمْ، وَإِلَّا فَهَذِهِ الْأُمَّةُ أَشْرَفُ مِنْهُمْ، وَأَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ، وَأَكْمَلُ شَرِيْعَةً، وَأَقْوَمُ مِنْهَاجًا، وَأَكْرَمُ نَبِيًّا، وَأَعْظَمُ مُلْكًا، وَأَغْزَرُ أَرْزَاقًا، وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، وَأَوْسَعُ مَمْلَكَةً، وَأَدْوَمُ عِزًّا. قَالَ اللهَ تَعَالَى ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ ﴿ [البقرة: ١٤٣]، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيثَ الْمُتَوَاتِرَةَ فِي فَصْل هَذِهِ الْأُمَّةِ وَشَرَفِهَا وَكَرَمِهَا عِنْدَ اللهِ، عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُنُّتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ تَحْريض مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى الْجِهَادِ وَالدُّخُولِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسُ الَّذِي كَانَ بأَيْدِيهِمْ فِي زَمَانِ أَبِيهِمْ يَعْقُوبَ، لَمَّا ارْتَحَلَ هُوَ وَبَنُوهُ وَأَهْلُهُ إِلَى بَلَادِ مِصْرَ أَيَّامَ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ لَمْ يَزَالُوا بِهَا حَتِي خَرَجُوا مَعَ مُوسِي، فَوَجَدُوا فِيهَا قَوْمًا مِنَ الْعَمَالِقَةِ الْجَبَّارِينَ قَدِ اسْتَحْوَذُوا عَلَيْهَا وَتَمَلَّكُوهَا، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلامُ بِالدُّخُولِ إِلَيْهَا، وِبقِتَالِ أَعْدَائِهِمْ، وَبَشَّرَهُمْ بِالنُّصْرَةِ وَالظَّفَرِ عَلَيْهِمْ، فَنَكَلُوا وَعَصَوْا وَخَالَفُوا أَمْرَهُ، فَعُوقِبُوا بِالذَّهَابِ فِي النَّبِهِ، وَالتَّمَادِي فِي سَيْرِهِمْ حَائِرِينَ، لَا يَدْرُونَ كَيْفَ يَتُوَجَّهُونَ فِيهِ إِلَى مَقْصِدٍ، مُدَّةً أَرْبَعِينَ سَنَةً، عُقُوبَةً لَهُمْ عَلَى تَفْرِيطِهِمْ فِي أَمْرِ اللهِ

تَعَالَى. فَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ مُوسِي أَنَّهُ قَالَ: ﴿يَكَوُّورِ أَدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلمُقَدَّسَةَ ﴾ أي الْمُطَهَّرة .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَٰتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ أَيْ ٱلَّتِي وَعَدَكُمُوهَا اللهُ عَلَى لِسَانِ أَبيكُمْ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ وَرَاثَةُ مَنْ آمَنَ مِنْكُمْ ﴿وَلَا نَرْنَدُوا عَلَىٰ أَدَبَارِكُمْ﴾ أَيْ وَلَا تَنْكُلُوا عَنِ الْجِهَادِ ﴿ فَلَنَقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَغْرُجُواْ مِنْهَا ۚ فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ أَيْ اِعْتَذَرُوا بِأَنَّ فِي هَذِهِ الْبُلْدَةِ الَّتِي أَمَرْتَنَا بِدُخُولِهَا وَقِتَالِ أُهْلِهَا، قَوْمًا جَبَّارِينَ، أَيْ ذَوِيَ خَلْقِ هَائِلَةٍ، وَقُوَّى شَدِيدَةٍ، وَإِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى مُقَاوَمَتِهِمْ وَلَا مُصَاوَلَتِهمْ، وَلَا يُمْكِنُنَا الدُّخُولُ إِلَيْهَا مَادَامُوا فِيهَا، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا دَخَلْنَاهَا، وَإِلَّا فَلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِمْ.

## [خُطْبَةُ يُوْشَعَ وَكَالِبِ عَنِ الْجِهَادِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا﴾ أَيْ فَلَمَّا نَكَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَمُتَابَعَةِ رَسُولِ اللهِ مُوْسَى ﷺ، حَرَّضَهُمْ رَجُلَانِ للهِ عَلَيْهِمَا نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ، وَهُمَا مِمَّنْ يَخَافُ أَمْرَ اللهِ وَيَخْشٰى عِقَابَهُ، وَقَرَأَ بَعْضُهُمْ: (قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يُخَافُونَ). أَيْ مِمَّنْ لَهُمْ مَهَابَةٌ وَمَوْضِعٌ مِنَ النَّاسِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُمَا يُوْشَعُ بْنُ نُونٍ، وَكَالِبُ بْنُ يُوفَنَّا. قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسَ وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ، وَعَطِيَّةُ وَالسُّدِّيُّ، وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ رَحِمَهُمُ اللهُ (٥٠). فَقَالًا: ﴿ أَدْخُلُوا عَلَيْهُمُ ٱلْبَابِ ۚ فَإِذَا دَخَـُلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلْهُونَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِ ينَ﴾ أَيْ إِنْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللهِ وَاتَّبَعْتُمْ أَمْرَهُ، وَوَافَقْتُمْ رَسُولَهُ، نَصَرَكُمُ اللهُ عَلَى أَعْدَآئِكُمْ، وَأَيَّدَكُمْ وَظَفَرَكُمْ بِهمْ، وَدَخَلْتُمُ الْبَلْدَةَ الَّتِي كَتَبَهَا اللهُ لَكُمْ، فَلَمْ يَنْفَعْ ذَاكَ فِيهِمْ شَيْئًا ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا ۚ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۚ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَائِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ وَهَذَا نُكُولٌ مِنْهُمْ عَن الْجِهَادِ، وَمُخَالَفَةٌ لِرَسُولِهِمْ، وَتَخَلَّفٌ عَنْ مُقَاتَلَةِ الْأَعْدَاءِ.

## [حُسْنُ جَوَابِ الصَّحَابَةِ يَوْمَ بَدُر]

وَمَا أَحْسَنَ مَا أَجَابَ بِهِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ بَدْر رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ اسْتَشَارَهُمْ فِي قِتَالِ النَّفِيرِ، الَّذِينَ جَاؤُوا لِمَنْعِ الْعِيرِ، الَّذِي كَانَ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ،

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق: ۱/۱۸۷ (۲) الحاكم: ۳۱۲/۲ (۳) الطبري: ١٦٣/١٠ (٤) الترمذي: ٢٣٤٦ (٥) الطبري: ١٠/ 174-177

فَلَمَّا فَاتَ اِقْتِنَاصُ الْعِيرِ، وَاقْتَرَبَ مِنْهُمُ النَّقِيرُ، وَهُمْ فِي جَمْعِ مَا بَيْنَ النِّسْعِمِائِةِ إِلَى الْأَلْفِ فِي الْعُدَّةِ، وَالْبَيْضِ وَالْبَيْفِ، فَتَكَلَّمَ مَنْ تَكَلَّمَ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَرَسُولُ تَكَلَّمَ مَنْ تَكَلَّمَ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَرَسُولُ اللهِ عَنِي يَقُولُ: ﴿ أَشِيرُوا عَلَيَّ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ ﴾ وَمَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا لِيسْتَعْلِمَ مَا عِنْدَ الْأَنْصَارِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا جُمْهُورَ النَّاسِ يَوْمَئِذِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: كَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا يَا النَّاسِ يَوْمَئِذِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ: كَأَنَّكَ تُعَرِّضُ بِنَا يَا الْبَحْرَ، فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ، مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلُّ اللهِ عَلَى الْبَحْرَ، فَخُضْتَهُ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ، مَا تَخَلَّفَ مِنَّا لَصُبُرٌ فِي اللَّهَ عَلَى بَا عَدُونَا غَدًا، إِنَّا لَصُبُرٌ فِي وَاحِدٌ، وَمَا نَكُرَهُ أَنْ تَلْقَى بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ، فَسُرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله

وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُويْهِ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا سَارَ إِلَى بَدْرِ إِسْتَشَارَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عُمْرُ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِيَّاكُمْ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالُوا: إِذًا لَا نَقُولُ لَهُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسِى: ﴿ فَأَذَهَبُ أَنَ وَرَبُّكَ لَهُ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسِى: ﴿ فَأَذَهَبُ أَنَ وَرَبُّكَ فَقَالِيَ لِمُوسِى: ﴿ فَأَذَهَبُ أَنَ وَرَبُّكَ فَقَالِيَا لِمُوسِى: ﴿ فَأَذَهَبُ أَنَ وَرَبُّكَ فَقَالِيَا لِمُوسِى: ﴿ فَأَذَهَبُ أَنَ وَرَبُّكَ فَقَالِيَا لِمُوسِى: ﴿ فَأَذَهَبُ أَنَ وَرَبُّكَ فَلَا لَمُ عَلَى بِالْحَقِّ اللهِ فَعَلَيْكَ بِالْحَقِّ اللهِ ضَرَبْتَ أَكْبَادَهَا إِلَى بِرِيكِ الْخِمَادِ لَا تَبْعَنَاكَ. وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَخْمَدُ وَالنَّانِيُ قَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِقُ وَرَوَاهُ اللهِ عَبَانَ (٢٠).

#### [دُعَاءُ مُوسٰی عَلَی الْیَهُودِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِي لاَ أَمَلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِيَّ فَافْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيِّكَ الْقَوْمِ الْفَنسِقِينَ ﴾ يَعْنِي لَمَّا نَكُلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَنِ الْقِتَالِ غَضِبَ عَلَيْهِمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَقَالَ دَاعِيًا عَلَيْهِمْ: ﴿رَبِ إِنِي لاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِيَّ ﴾ أَيْ دَاعِيًا عَلَيْهِمْ: ﴿رَبِ إِنِي لاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِيَّ ﴾ أَيْ لَيْسَ أَحَدٌ يُطِيعُنِي مِنْهُمْ فَيَمْتَثِلَ أَمْرَ اللهِ وَيُجِيبَ إِلَى مَا لَيْسَ أَحَدٌ يُطِيعُنِي مِنْهُمْ فَيَمْتَثِلَ أَمْرَ اللهِ وَيُجِيبَ إِلَى مَا دَعَوْتَ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَا وَأَخِي هَارُونَ ﴿ فَأَفْرَقَ بَيْنَنَا وَبَيِّتَ لَكُونَ الْمُوسِقِينَ ﴾ قَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: يَعْنِي اقْضِ ابْنِ عَبَاسٍ: يعْنِي اقْضِ ابْنِي وَبَيْنَهُمْ (1). وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طُلْحَةً عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ (٥). وَكَذَا قَالَ الضَّحَّاكُ: إِقْضِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، وَافْتَحْ نَسْنَا وَسُنْهُمْ (٢). وَقَالَ غَنْرُهُ: أُفْرُقْ: إِفْصِلْ بَسْنَا وَسُنْهُمْ.

بَيْنَنَا وَّبِيْنَهُمْ (٦٠). وَقَالَ غَيْرُهُ: ٱفْرُقْ: اِفْصِلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ. [تَحْرِيمُ دُخُولِ الْيَهُوْدِ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً]

#### [فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ أَرْعِينَ سَنَةً ﴾ مَنْصُوبٌ بِقَولِهِ ﴿ يَتِيهُوكَ فِي الْأَرْضُ ﴾ فَلَمَّا الْفَضَتِ الْمُدَّهُ، خَرَجَ بِهِمْ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ بِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، وَبِسَائِرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ الْجَيلِ النَّانِي، فَقَصَدَ بِهِمْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَحَاصَرَهَا، فَكَانَ فَتْحُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا تَضَيَّفَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ وَخَشِيَ دُخُولَ السَّبْتِ عَلَيْهِمْ، قَالَ: إنَّكِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْ. فَحَبَسَهَا إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْ. فَحَبَسَهَا اللهُ تَعَالَى حَتى فَتَحَهَا، وَأَمَرَ الله يُوشَعَ بْنَ نُونٍ، أَنْ يَلُمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ يَدْخُلُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، أَنْ يَلْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ يَدْخُلُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، أَنْ يُونَى يَلْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ يَدْخُلُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، أَنْ يَلُونَ اللهُ يُوسَعَ بْنَ نُونٍ، أَنْ يُونَى يَلْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ يَدْخُلُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، أَنْ يُوسَعَ بْنَ نُونٍ، أَنْ يَلُونَ يَلْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ حِينَ يَدْخُلُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، أَنْ يُرَائِيلَ عِينَ يَدْخُلُونَ بَيْتَ الْمُقْدِسِ، أَنْ يُوسَعَ بْنَ نُونِ، اللهُ يُوسَعَ بْنَ نُونٍ، أَنْ يَلْمُونَ عَلَى يَدْخُلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى فَيُولُونَ: حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا لَلْهُمُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَوْلَهُ: ﴿فَإِنَّهَا مُحْرَّمَةً عَلَيْهُمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَلِيَهُونَ فِى أَلَازَضْ ﴿ قَالَ: فَهَاكَ مُوسَى وَهُلَّ مَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَّا وَهَارُونُ فِي التِّيهِ، وَكُلُّ مَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَّا مَضَتِ الْأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَلَمَّا مَضَتِ الْأَرْبَعُونَ سَنَةً، نَاهَضَهُمْ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ، وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية: ٣ / ٢٦٢ (٢) أحمد: ٣ / ١٠٥ والنسائي في الكبرى: ٦/ ٣٣٤ وابن حبان: ٧/ ١٠٩ (٣) البخاري: ٤٦٠٩ (٤) الطبري: ١٨٨ /١٠ (٥) الطبري: ١٨٩/١٠ (٦) الطبري: ١٨٩/١٠

الَّذِي قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَ مُوسَى، وَهُوَ الَّذِي افْتَتَحَهَا (۱٬ ). وَهُوَ الَّذِي افْتَتَحَهَا الْأَنْ وَهُوَ الَّذِي قِبَلَ لَهُ: «الْيُوْمَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ». فَهَمُّوا بِافْتِتَاحِهَا وَدَنَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ، فَخَشِيَ إِنْ دَخَلَتْ لَيْلَةُ السَّبْتِ وَدَنَتِ الشَّمْسُ: إِنِّي مَأْمُورٌ، وَإِنَّكِ مَأْمُورَةٌ، فَوَقَفَتْ حَتَّى افْتَتَحَهَا، فَوَجَدَ فِيهَا مِنَ الْأَمْوَاكِ مَا لَمْ يُرَ مِثْلُهُ فَطَّ، فَقَرَبُوهُ إِلَى النَّارِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ، فَدَعَا رَوُّوسَ الْأَسْبَاطِ وَهُمُ اثْنًا عَشَرَ رَجُلَا فَلَكَ فَلَاعَهُمْ، وَالْتَصَقَتْ يَدُ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِيدِهِ فَقَالَ: الْغُلُولُ فَلَاكَ فَلَاكَ فَلَاكَ عَشَرَ رَجُلَا عِنْهُمْ بِيدِهِ فَقَالَ: الْغُلُولُ عَنْكِ عَنْدَكَ فَأَخْرَجَ رَأْسَ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ لَهَا عَيْنَانِ عِنْدَكَ فَأَخْرَجَ رَأْسَ بَقَرَةٍ مِنْ ذَهَبٍ لَهَا عَيْنَانِ مِنْ لُؤُلُو فَوضَعَهُ مَعَ الْقِرْبَانِ، فَأَتَتِ مِنْ يَافُونُ وَضَعَهُ مَعَ الْقِرْبَانِ، فَأَتَتِ مِنْ يَافُونُ وَالنَّارُ فَأَكَلَتُهُ مَعَ الْقِرْبَانِ، فَأَتَتِ وَالنَّارُ فَأَكَلَتُهُ مَعَ الْقِرْبَانِ، فَأَتَتِ مِنْ ذَهِ لِلَهُ السَّاقِ فَوضَعَهُ مَعَ الْقِرْبَانِ، فَأَتَتِ مَنْ اللَّارُ فَأَكَلَتُهُ . وَهَذَا السَّيَاقُ لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ.

[تَسْلِيَةُ اللهِ لِمُوسٰى]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَسِفِينَ﴾ تَسْلِيَةٌ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُمْ، أَيْ لَا تَأْسَفْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ فِيمَا حَكَمْتَ عَلَيْهِمْ بهِ، فَإِنَّهُمْ مُسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ، وَهَذِهِ الْقِصَّةُ تَضَمَّنَتْ تَقْرِيعَ الْيَهُودِ، وَبَيَانَ فَضَائِحِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ للهِ وَلِرَسُولِهِ، وَنُكُولِهِمْ عَنْ طَاعَتِهِمَا فِيمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنَ الْجِهَادِ، فَضَعُفَتْ أَنْفُسُهُمْ عَنْ مُصَابَرَةِ الْأَعْدَاءِ وَمُجَالَدَتِهِمْ وَمُقَاتَلَتِهِمْ، مَعَ أَنَّ بَيْنَ أَظْهُرهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَلِيمَه وَصَفِيَّهُ مِنْ خَلْقِهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَهُوَ يَعِدُهُمْ بِالنَّصْر وَالظَّفَر بِأَعْدَائِهِمْ، هَذَا مَعَ مَا شَاهَدُوا مِنْ فِعْلِ اللهِ بِعَدُوِّهِمْ فِرْعَوْنَ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ وَالْغَرَقِ لَهُ وَلِجُنُودِهِ فِي الْيَمِّ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، لِتَقَرَّ بِهِ أَعْيُنُهُمْ، وَمَا بِالْعَهْدِ مِنْ قِدَم، ثُمَّ يَنْكُلُونَ عَنْ مُقَاتَلَةِ أَهْل بَلَدٍ هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى دِيَارِ مِصَّرَ لَا تُوَازِي عُشْرَ الْمِعْشَارِ فِي عُدَّةِ أَهْلِهَا وَعَدَدِهِمْ، فَظَهَرَتْ قَبَائِحُ صَنِيعِهمْ لِلْخَاصِّ وَالْعَامِّ، وَافْتَضَحُوا فَضِيحَةً لَا يُغَطِّيهَا اللَّيْلُ، وَلَا يَسْتُرُهَا النَّيْلُ، هَذَا وَهُمْ فِي جَهْلِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَفِي غَيِّهمْ يَتَرَدُّونَ، وَهُمُ الْبُغَضَاءُ إِلَى اللهِ وَأَعْدَاؤُهُ، وَيَقُولُونَ مَعَ ذَلِكَ: نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، فَقَبَّحَ اللهُ وُجُوهَهُمُ الَّتِي مُسِخَ مِنْهَا الْخَنَازِيرُ وَالْقُرُودُ، وَأَلْزَمَهُمْ لَعْنَةً تَصْحَبُهُمْ إِلَى النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ، وَيَقْضِي لَهُمْ فِيهَا بِتَأْيِيدِ الْخُلُودِ، وَقَدْ فَعَلَ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي جَمِيع الْوُجُودِ.

﴿ ﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آبَنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبًا قُرْبَانَا فَلْقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَلْلَنَكُ قَالَ إِنَّمَا يَنَقَبَلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ لَيْنَ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكُ لِنَقْلُنِي مَا ٱلْأَ

بِمَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُكُ أِنِيَ أَخَافُ اللّهَ رَبَ الْمَكْمِينَ ﴿ إِنِّ أَخَافُ اللّهَ رَبَ الْمَكْمِينَ ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوا إِلَيْمِي وَإِنْجِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النّارِ وَذَلِكَ جَرَّوَا الظّلِمِينَ ﴿ فَطَوَعَتْ لَمُ نَفْسُمُ قَلْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَمُ فَأَصْبَحَ مِن الْمُسِيرِينَ ﴿ فَأَعَتَ اللّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيمُ مِن الْمُسْرِينَ ﴿ فَالَ يَنويَلَقَى أَعَجَرْتُ أَنَّ الْمُونَ مِثْلَ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةً أَخِيهُ قَالَ يَنويَلَقَ أَعَجَرْتُ أَنَّ الْمُونَ مِثْلَ هَلَا الْفُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةً أَخِي فَأَصَبَحَ مِن النّلدِمِينَ ﴿ فَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ النّلدِمِينَ ﴿ فَاللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكِ مِينَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلَيْكُ الْمُعْتَلُولُ عَلَيْكُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَي

يَقُولُ تَعَالَى مُبَيِّنًا وَخِيمَ عَاقِبَةِ الْبَغْيِ وَالْحَسَدِ وَالظُّلْمِ، فِي خَبرِ ابْنَيْ آدَمَ لِصُلْبِهِ وَهُمَا قَابِيلُ وَهَابِيلُ كَيْفَ عَدَا أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَنَلَهُ، بَغْيًا عَلَيْهِ وَحَسَدًا لَهُ فِيمَا وَهَبَهُ اللهُ مِنَ النَّعْمَةِ، وَتَقَبَّلُ الْقُرْبَانَ الَّذِي أَخْلَصَ فِيهِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَفَازَ الْمَقْتُولُ بِوَضْعِ الْآثَامِ وَالدُّخُولِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَجَلَّ، فَفَازَ الْمَقْتُولُ بِوضْعِ الْآثَامِ وَالدُّخُولِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَخَابَ الْقَاتِلُ وَرَجَعَ بِالصَّفْقَةِ الْخَاسِرةِ فِي الدَّارَيْنِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ ابْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِي ﴾ أي الشَّطُومِ وَأَمْثَالِهِمْ وَأَشْبَاهِهِمْ، خَبرَ ابْنَيْ آدَمَ، وَهُمَا هَابِيلُ وَلَايُعُودِ وَأَمْثَالِهِمْ وَأَشْبَاهِهِمْ، خَبرَ ابْنَيْ آدَمَ، وَهُمَا هَابِيلُ وَقَابِيلُ، فِيمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلُفِ وَالْخَلَفِ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَالْحَقِّ ﴾ أَيْ عَلَى الْجَلِيَّةِ وَالْأَمْرِ الَّذِي لَا لُبْسَ فِيهِ وَلَا كَذِب، وَلَا وَهُمَ وَلَا تَبْدِيلَ، وَلَا زِيَادَةَ وَلَا نَهْصَانَ، كَفَوْ الْمَعَمُ الْمَقَلَ الْهُو الْمَعَمُ الْمَقَلَ الْهُو الْمَعَمُ الْمَقَلُ الْهُو الْمَعَمُ الْمَقَلُ الْهُو الْمَعَمُ الْمَقَلُ الْهُو الْمَعَمُ الْمَقُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]. وقولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَالِكَ عِيسَى أَبنُ مَرْمَ مَ فَوَكَ الْمَعَقِ اللّهَ وَالْكَهِف عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ مَرَمَ اللّهُ وَلِكَ عِيسَى أَبنُ مَرْمَ فَوَلِكَ اللّهَ وَالْحَهِف اللّهَ وَالْخَلَفِ: أَنَّ الله تَعَالَى شَرَع لِادَمَ عَلَيْهِ وَالْخَلَفِ: أَنَّ الله تَعَالَى شَرَع لِادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنْ يُزَوِّجَ بَنَاتَهُ مِنْ بَنِيهِ لِضَرُورَةِ الْحَالِ، وَلَكِنْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ فِي كُلِّ اللّهَ نَعَالَى شَرَع لِادَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نُهِيَ أَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةُ أَخَاهَا تَوْأَمَهَا، وَأُمِرَ أَنْ يَنْكِحَهَا غَيْرُهُ مِنْ إِخْوَتِهَا، وَكَانَ يُوْلَدُ لَهُ فِي كُلِّ بَطْن رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَبَيْنَمَا هُمْ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۹۳/۱۰

كَذَلِكَ إِذْ وُلِدَ لَهُ امْرَأَةٌ وَضِيئَةٌ، وَوُلِدَ لَهُ أُخْرَى قَبِيحَةٌ دَمِيمَةٌ، فَقَالَ أَخُو الدَّمِيمَةِ: أَنْكِحْنِي أُخْتَكَ وَأُنْكِحُكَ أُخْتِى، فَقَالَ لَا ، أَنَا أَحَقُّ بِأُخْتِي، فَقَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِّلَ مِنْ صَاحِبِ الْكَبْشِ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ صَاحِبِ الزَّرْع، فَقَتَلَهُ (١٠). إِسْنَادٌ جَيِّدٌ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ أَيْ مِمَّن اتَّقَى اللهَ فِي فِعْلهِ ذَلِكَ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: لَأَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّ اللهَ قَدْ تَقَبَّلَ لِي صَلَّاةً وَاحِدَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ﴾. وَقَوْلُهُ: ﴿لَينَ بَسَطتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْلُلَنِي مَاۤ أَنَّا بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْنُكُ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ يَقُولُ لَهُ أَخُوهُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ الَّذِي تَقَبَّلَ اللهُ قُرْبَانَهُ لِتَقْوَاهُ، حِينَ تَوَعَّدَهُ أَخُوهُ بِالْقَتْلِ عَلَى غَيْرِ مَا ذَنْبٍ مِنْهُ إِلَيْهِ ﴿لَهِنَا بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِنَقْنُلُنِي مَا ۚ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي ۚ إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكُ ﴾ أَيْ لَا أُقَابِلُكَ عَلَى صَنِيعِكَ الْفَاسِدِ بِمِثْلِهِ فَأَكُونَ أَنَا وَأَنْتَ سَوَاءٌ فِي الْخَطِيئَةِ ﴿إِنِّى آخَافُ اللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ أَيْ مِنْ أَنْ أَصْنَعَ كَمَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ، بَلْ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ. قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ

وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَرِيضًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ((()). وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ عِنْدَ فِئْتَهُ عُنْمَانَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ فِئْتُهُ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخُلَ عَلَى بَنْ اللَّهُ مِنْ السَّاعِي قَالَ: ﴿ وَلَا اللَّهُ عِنْ الْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنْ كَابْنِ دَخُلَ عَلَى بَنْ الْأَرَتُ وَلَيْ كَابْنِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُولِي وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ وَأَبِي بَكْرٍ وَابْن مَسْعُودٍ وَأَبِي وَاقِلِهِ وَأَبِي مُوسَلَى وَخَرَشَةَ ().

عَمْرُو: ۚ وَايْمُ اللهِ ۚ إِنْ كَانَ لَأَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ، وَلٰكِنْ مَنَعَهُ

التَّحَرُّجُ، يَعْنِي الْوَرَعُ. وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيْحَيْن عَن

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَأَلْقَاتِلُ

الْمَوْعِظَةِ وَهَذَا الزَّجْرِ، وَقَالَ ابْنُ جَرِيرِ: لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلُهُ جَعَلَ يَلْوِي عُنُقَهُ، فَأَخَذَ إِبْلِيسُ دَابَّةً ۖ وَوَضَعَ رَأْسَهَا عَلَى حَجَر، ثُمَّ أَخَذَ حَجَرًا آخَرَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَهَا حَتَّى قَتَلَهَا، وَابْنُ آدَمَ يَنْظُرُ، فَفَعَلَ بِأَخِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ (٦). رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم، وَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بْن زَيْدِ بْن أَسْلَمُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخَذَ بِرَأْسِهِ لِيَقْتُلُهُ فَاضْطَجَعَ لَهُ، وَجَعَلَ يَغْمِزُ رَأْسَهُ وَعِظَامَهُ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ يَقْتُلُهُ، فَجَاءَهُ إِبْلِيسُ فَقَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَخُذْ هَذِهِ الصَّخْرَةَ فَاطْرَحْهَا عَلَى رَأْسِهِ، قَالَ: فَأَخَذَهَا فَأَلْقَاهَا عَلَيْهِ فَشُدِخَ رَأْسُهُ، ثُمَّ جَاءَ إِبْلِيسُ إِلَى حَوَّاءَ مُسْرِعًا فَقَالَ: يَا حَوَّاءُ، إِنَّ قَابِيلَ قَتَلَ هَابِيلَ، فَقَالَتْ لَهُ: وَيْحَكَ! وَأَيُّ شَيءٍ يَكُونُ الْقَتْلُ؟ قَالَ: لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَتَحَرَّكُ، قَالَتْ: ذَلِكَ الْمَوْتُ. قَالَ: فَهُوَ الْمَوْتُ، فَجَعَلَتْ تَصِيحُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا آدَمُ وَهِيَ تَصِيحُ، فَقَالَ: مَالَكِ؟ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ، فَرَّجَعَ إِلَيْهَا مَرَّتَيْن فَلَّمْ تُكَلِّمْهُ فَقَالَ: عَلَيْكِ الصَّيْحَةُ وَعَلَى بَنَاتِكِ، وَأَنَا وَبَنِيَّ مِنْهَا لَبِرَاءُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم (٧). وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ أَيْ فِي اللَّذُنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَأَيُّ خَسَارَةٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذِهِ؟ وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ َسَنَّ الْقَتْلَ» $^{(\Lambda)}$ . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ $^{(\Lambda)}$ . وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَشْقَى النَّاسِ رَجُلًا لَابْنُ آدَمَ الَّذِّي قَتَلَ أَخَاهُ، مَا سُفِكَ دَمٌ فِي الْأَرْضِ مِنْذُ قَتَلَ أَخَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا

لَحِقَ بِهِ مِنْهُ شَرِّ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ<sup>(١١)</sup>. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِلْمِيكُهُ (١) الطبري: ٢٢٣/١٠ (٢) فتح الباري: ٣٥/١٣ ومسلم: ٤/

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۱/۱۰ (۱) فتح الباري: ۱۰/۱۱ ومسلم. ۲۲ (۳) أحمد: ۱۸/۱۱ (٤) تحفة الأحوذي: ٤٣٦/٦ (٥) الطبري: ٤٣٦/١ (١) الطبري: ٤٣٦/٥ (٧) عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وهذا الحديث رواه عبدالرحمن بن زيد عن أبيه [(تقريب) وقال الإمام أبو عبدالله المحاكم روى عن أبيه أحاديث موضوعة [المدخل إلى الصحيح] (٨) أحمد: ١٩٨٨ (٩) فتح الباري: ١٩٨/١ ومسلم: ٣/ ١٩٠٨ وبن ماجه: ١٩٨/١ (١) الطبري: ١٩٨/١ فيه محمد بن وابن ماجه: ٢/٨٧٨ (١٠) الطبري: ١٩١٩ فيه محمد بن عباد بن ضيف مختلف فيه

كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ آخِيهُ قَالَ يَوَيَلَقَى آعَجَرْتُ أَنَ آكُونَ مِشْلَ هَلَذَا الْغُلُبِ فَأُورِى سَوْءَةَ آخِى فَأَصْبَحَ مِنَ النَّلْدِمِينَ فَالَ السُّدِّيُ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّم إِلَى الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: لَمَّا السُّدِّيُ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّم إِلَى الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: لَمَّا مَاتَ الْغُلَامُ تَرَكَهُ بِالْعَرَاءِ، وَلَا يَعْلَمُ كَيْفَ يَدْفِنُ، فَبَعَثَ اللهُ عَنْهُمْ عَرَبُ فَعَدَ لَهُ عَرَابَيْنِ أَخَوَيْنِ فَافْتَتَكَر ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَحَفَر لَهُ، غُرَابَيْنِ أَخَوَيْنِ فَافْتَتَكَر ، فَقَالَ : ﴿يَوَيِلَيْنَ آعَجُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَا اللّهُ إِلَى غُرَابٍ مَيْتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنَ النُّرَابِ عَلَّى وَارَاهُ، فَقَالَ اللّهِ عَرَابٍ مَيْتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنَ النُّرَابِ حَتَّى وَارَاهُ، فَقَالَ اللّهِ يَقَلَ أَخَاهُ: ﴿يَوَيَلِيَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَرَابٍ مَيْتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنَ النُّرَابِ حَتَّى وَارَاهُ، فَقَالَ اللّهُ إِلَى غُرَابٍ مَيْتٍ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنَ النُّرَابِ حَتَّى وَارَاهُ، فَقَالَ اللّهُ إِلَى غُرَابٍ مَيْتِ، فَحَدَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللللللّ

وَقَوْلُهُ: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ﴾ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: عَلَاهُ اللهُ بِنَدَامَةٍ بَعْدَ خُسْرَانٍ.

[تَعْجِيلُ عُقُوبَةِ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِم]

وَقَدْ وَرَدَ فِي ٱلْحَدِيثِ أَنَّ ٱلَّنِّيَ ﷺ قَالَ: ﴿ مَا مِنْ ذَنْبِ اَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلُ اللهُ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لِصَاحِبِهِ فِي الْآنِيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لِصَاحِبِهِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ (٣٠٠). وَقَدِ اجْتَمَعَ فِي فِعْل قَابِيلَ هَذَا وَهَذَا ، فَإِنَّا للهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

﴿ مِنْ أَجُلُ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَيْ إِسْرَةِ عِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِعَثِيرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَخْيَاهَا فَكَأَنَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَخْيَاهَا فَكَأَنَّا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدَ جَآءَتُهُ مُ رُسُلُنَا بِٱلْبَتِنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلأَرْضِ لُسُلُو وَلَسُولُهُ وَيَسْعَوَنَ لَسُمْ وَوَكُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوَنَ لَسُمْ وَوَكُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوَنَ فِي ٱلأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَلِّوا أَوْ يُصَكِبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَرَجُمُهُم مِن خِلَفٍ أَوْ يُنفَوا مِنَ ٱلأَرْضِ فَلْكَ لَهُمْ فِي ٱلأَخْرَةِ عَذَاكُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَا لَكُنِينَ عَلَوكُ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَاكُ عَظِيمٌ ﴾ إلّا خِرْقُ عَلَامُ عَظِيمٌ ﴾ إلّا يَقْدَرُوا عَلَيْحَ، فَاعْلُوا أَن يُعَلِيمُ أَنَ مَنْ فَيْلُولُ عَلَيْحَ، فَاعْلُوا أَن يَعْفَرُكُ عَلَيْمٌ فَاعْلُوا أَن يَعْفَرُكُ عَلَيْمٌ فَاعْلَوا أَن يَعْفَرُكُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَلُولًا عَلَيْحَ، فَاعْلَوا أَن يُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَلُوا مِن قَبْلُولُ اللَّهُ عَلَيْمَ أَنْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا أَن يُعْمَلُوا أَن يُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا أَنْ لِلْعَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ عَلَيْمُ اللْمُنْ الْمِنْ أَلِي اللْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

تَحِبُ ثُ الْإِنْسَانِ أَنْ يَحْتَرِمَ الْإِنْسَانَ] [يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانَ]

ايجب على الإسان ال يحترم الإسان اليخترم الإسان اليخترم الإسان اليخترم الإسان اليخترم الإسان اليغوث تعالى: مِنْ أَجْلِ قَتْلِ الْبِنِ آدَمَ أَخَاهُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا هُمْ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَى أَيْ شَرَعْنَا لَهُمْ وَأَعْلَمْنَاهُمْ الْأَنْفُ مِن فَتَكُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّنَا وَقَتَلَ النَّاسَ حَمِيعًا وَمَن أَخْيَاهَا فَكَانَبَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَخْيَاهَا فَكَانَبَا أَنْفَى النَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَخْيَاهَا بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ، وَاسْتَحَلَّ قَتْلَهَا بِلَا سَبَبٍ وَلا جِنَايَةً، فَكَانَّمَا فَيْلُ النَّاسَ جَمِيعًا، لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ عِنْدُهُ بَيْنَ نَفْسٍ وَنَفْسٍ وَنَا النَّاسَ جَمِيعًا، لِلْآلَهُ لَا وَنُو عَلَيْهُ أَيْ وَنُا وَالْمَاهُ الْمَاسُ وَنَفْسٍ وَنَفْسٍ وَنَفْسٍ وَنَفْسٍ وَنَفْسٍ وَنَفْسٍ وَنَفْسٍ وَنَفْسٍ وَنَفْسٍ وَنَفْسِ وَنَا لِلْنَاسَ مَعِمِيعًا، لِلْآلَهُ لَا فَوْلَ عَلْمُ الْمَاسَ الْمَعْمِيعُا وَلَيْكُوا لَيْلَاهُ الْمَاسِ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمُؤْمِلُ الْمَاسَ الْمِلْمُ الْمَاسَ الْمَالَةُ الْمَاسَ الْمِي الْمَاسَ الْمَاسَلَيْنَا الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَ الْمَاسَلَيْنَا الْمَاسَ الْمَاسَلَيْنَا الْمَاسَ الْمَاسَلُولُ الْمَاسَلُولُ الْمَاسَلُولُ الْمَاسَ الْمَاسَلُولُ

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ مَنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ النَّاسَ مِعْعَا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ دُرُسُلُنَا بِالْبَيِنَنِ تُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْ هُدَو يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ مَنْ هُوكَ وَالْأَرْضِ مَنْ عُلَى الْأَرْضِ مَنْ عُلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ مَنْ عُلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْيُصَابُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِ يهِمْ مَنْ خِلَفٍ أَوْيُصَابُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِ يهِمْ وَأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْيُصَابُوا أَوْتُقَطَّعَ أَلِكُ عَظِيمً وَأَوْيُصَابُوا أَوْتُقَلَّعُ مَنْ فَلَا خَرَةٍ عَذَابُ عَظِيمً وَأَوْيَصِابُوا أَوْتُكُمْ وَالْوَلَى اللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ مَنْ فَلَكُ وَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ فَا اللَّذِينَ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ وَالْمَامُوا اللَّهُ مَا اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ وَالْمَامُوا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ وَالْمَامُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَامُوا اللَّهُ وَالْمَامُوا اللَّهُ وَالْمَامُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَامُوا اللَّهُ وَالْمَامُوا اللَّهُ وَالْمَامُولُ اللَّهُ وَالْمَامُوا اللَّهُ وَالْمَامُولُ اللَّهُ وَالْمَامُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَامُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّذِينَ كَعُولُوا لِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَامُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَامُولُوا اللَّهُ وَلَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ ا

﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا ﴾ أَيْ حَرَّمَ قَتْلَهَا وَاعْتَقَدَ ذَلِكَ، فَقَدْ سَلِمَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَكَأَنَّا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ فَكَأَنَّا الْخَيْرَةُ مَنْ أَبِي طَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُنْمَانَ يَوْمَ الذَّارِ فَقُلْتُ: جِئْتُ لَانْصُرَكَ، وَقَدْ طَابَ الضَّرْبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: يَا أَبَاهُرَيْرَةَ، أَيسُرُكَ أَنْ تَقْتُلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَإِيَّايَ مَعَهُمْ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَإِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَ رَجُلًا وَإِنَّانَ النَّاسَ جَمِيعًا، فَانْصَرِفْ مَأْذُورٍ، قَالَ: فَانْصَرَفْتُ وَلَمْ أُقَاتِلْ. (١٤) مَأْتُورًا فَيْرَ مَأْزُورٍ، قَالَ: فَانْصَرَفْتُ وَلَمْ أُقَاتِلْ. (١٤)

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هُو كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَتَيَا اللهُ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ وَإِحْيَاؤُهَا أَلَّا يَقْتُلَ نَفْسًا حَرَّمَهَا اللهُ ،

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۲۰/۱۰ (۲) الطبري: ۲۲۲/۱۰ (۳) أبو داود: ۲۰۸/ (٤) [الطبقات لابن سعد ۱۵/۳ فيه الأعمش سلمان ابن مهران ثقة حافظ لكنه يدلس ولم يصرح

فَذَلِكَ الَّذِي أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، يَعْنِي أَنَّهُ مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَّا بِحَقِّ، حَيِيَ النَّاسُ مِنْهُ (١). وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿وَمَنْ أَدُيكُهَا كَانُ مُجَاهِدٌ: ﴿وَمَنْ أَدْيكُهَا كَانُ مُجَاهِدٌ: ﴿وَمَنْ

وَقَالَ الْعَوْفِيُ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ اللهُ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾، يَقُولُ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا وَاحِدَةٌ حَرَّمَهَا اللهُ فَهُو مِثْلُ مَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (٣). وَقَالَ سَمِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: مَنِ اسْتَحَلَّ دِمَاءَ النَّاسِ جَمِيعًا ، مَنِ اسْتَحَلَّ دَمَاءَ النَّاسِ جَمِيعًا ، قَالَ وَمَنْ حَرَّمَ دَمَ مُسْلِم فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ دِمَاءَ النَّاسِ جَمِيعًا . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْأُغْرِجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَكَأَنَّمَا النَّفْسَ الْمُؤمِنَةُ مُتَعَمِّدًا ، جَعَلَ النَّهُ جَزَاءَهُ جَهَنَّمَ ، وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَلَعَنّهُ ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا اللّهُ جَزَاءَهُ جَهَنَّمَ ، وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَلَعَنّهُ ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلَيْهِ وَلَعَنّهُ ، وَأَعَدَّ الْفَكْ النّاسَ جَمِيعًا لَمْ يَرْدُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ عَظِيمًا ، يَقُولُ: فَوَ قَتَلَ النّاسَ جَمِيعًا لَمْ يَوْدُ لَهُ عَلَى النّاسَ جَمِيعًا لَمْ يَرَدُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ النّاسُ مِنْهُ أَنْ النّاسُ جَمِيعًا ﴾ قَالَ: مَنْ لَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا فَقَدْ خَيِي النّاسُ مِنْهُ أَلَا اللّهُ مَنْ لَمْ يَقْتُلُ أَحَدًا فَقَدْ حَيَى النّاسُ مِنْهُ أَلَا اللّهُ مَنْ لَمْ يَقْتُلُ أَحَدًا النّاسُ مِنْهُ أَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

#### [تَهْدِيدُ الْمُسْرِفِينَ]

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدَ جَآءَتَهُمَّ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ أَيْ بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ وَالدَّلَائِلِ الْوَاضِحَةِ ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَشِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ وَهَذَا تَقْرِيعٌ لَهُمْ وَتَوْبِيخٌ عَلَى ارْتِكَابِهِمُ الْمَحَارِمَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ بِهَا، كَمَا كَانَتْ بَنُو قُرَيظَةَ وَالنَّضِيرُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ مِمَّنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ مِنَ الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا يُقَاتِلُونَ مَعَ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمُ الْحُرُوبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ إِذَا وَضَعَتِ الْحُرُوبُ أَوْزَارَهَا. فَدَوْا مَنْ أَسَرُوهُ، وَوَدَوْا مَنْ قَتَلُوهُ، وَقَدْ أَنْكَرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا نَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقَرَّرُتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۗ ثُمَّ أَنتُمْ اللهُ الل تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ تُفَدُدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْتُمْ إِخْرَاجُهُمُّ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضُ فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُّ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَأَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْعَذَابُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا نَعْمَلُونَ ﴿ الْعَرْةِ: .[10 6 12

# [جَزَاءُ الْمُحَارِبِينَ وَالْأَشْرَارِ]

وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّمَا جَزَاقُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَسْعَوْنَ

فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُوٓا أَوْ يُصَكِّلُبُوٓا أَوْ تُقَـطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوَ يُنفَوْأُ مِنَ ٱلْأَرْضُ ﴾... الْآيَةَ، الْمُحَارَبَةُ هِيَ الْمُضَادَّةُ وَالْمُخَالَفَةُ، وَهِيَ صَادِقَةٌ عَلَى الْكُفْر، وَعَلَى قَطْع الطَّريق، وَإِخَافَةِ السَّبيل. وَكَذَا الْإِفْسَادُ فِي الْأَرْضِ يُطْلَقُ عَلَى أَنْوَاع مِنَ الشَّرِّ، رَوَى ابْنُ جَرير عَنْ عِكْرِمَةَ وَٱلْحَسَنِ الْبُصْرِيُّ، قَالَا: ﴿إِنَّمَا جَزَآٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ﴾ إِلَى ﴿أَنَ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيـدُۥ﴾ نَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ. وَلَيْسَتْ تَحْرُزُ هَذِهِ اَلْآيَةُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْحَدِّ إِنْ قَتَلَ، أَوْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ، أَوْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ، ثُمَّ لَحِقَ بِالْكُفَّارِ، قَبْلَ أَنْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي أَصَابَ (٥٠). وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِئُ مِنْ طَرِيقٍ عِكْرِمَةَ. عَنِ ابْن عَبَّاس: ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوَّنَ فِيَ ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾، نَزَلَتْ فِي الْمُشْرِكِينَ، مَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ الَّذِي

أَصَابَهُ (٢). وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرِهِمْ وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ - وَاسْمُهُ عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدِ الْجِرْمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ - وَاسْمُهُ عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدِ الْجِرْمِيُّ الْبَصْرِيُّ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنْ نَفَرًا مِنْ عُكُلٍ ثَمَانِيَةً، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا إِلَى فَاسْتُوْخَمُوا الْمَدِينَة، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا إِلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْإِسْلام، وَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَالْمَدِينَة وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا إِلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ وَالْبَانِهَا وَالْبَانِهَا وَالْبَانِهَا فَصَحُوا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَطَرَدُوا الْإِيلِ ، فَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَعَلُوا: بَلَى، فَخَرُجُوا وَطَرَدُوا الْإِيلِ ، فَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَعَلُوا: بَلَى، فَتَرَعُ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. لَقْظُ وَسُمَرَتُ أَعْنِنُهُمْ، ثُمَّ نُبِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَى مَاتُوا. لَفْظُ وَسُمَرَتْ أَعْنِنُهُمْ، وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: مِنْ عُكُلٍ أَوْ عُرَيْنَةً، وَفِي لَفْظٍ: وَسُمِّرَتْ أَعْنِنُهُمْ، وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: مِنْ عُكُلٍ أَوْ عُرَيْنَةً، وَفِي لَفْظٍ: وَسُمَّرَتُ أَعْنِنُهُمْ، وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: مِنْ عُكُلٍ أَوْ عُرَيْنَةً، وَفِي لَفْظٍ: وَالْمَرَافِي لَهُ الْمَالِمِ مَا اللهَ عُرَيْنَةً ، وَفِي لَفْظٍ: وَالْمَالِمُ اللهِ عَلَى الشَّهُ وَلَا يُسْتَوْنَ اللهِ اللهُ عَرَيْنَةً ، وَفِي لَفْظٍ: وَالْمَالِمُ اللهُ عُرْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهُ عُرْلِيْكُولُ اللهُ عُرَيْنَةً ، وَفِي لَفْظٍ:

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰/ ۲۳۰ (۲) الطبري: ۲۳۲/۱۰ (۳) الطبري: ۱/ ۲۳۳ وقد تقدم الكلام على العوفي وعائلته (٤) الطبري: ۱/ ۲۳۵ (٥) الطبري: ۲۲/۱۰ أبو داود: ۲۲۳۵ والنسائي: ۱/۱۰۱ (۷) فتح الباري: ۱/۱۲۱ ومسلم: ۳/

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ أَن يُقَـنَّلُواْ أَوْ يُصَكَّلَبُواْ أَوْ تُقَـطَّعَ أَيْدِيهِ مْ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوّا مِنَ ٱلْأَرْضِّ﴾ قَالَ ابْنُ أَبى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي الْآيَةِ: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي فِئَةِ الْإِسْلَام، وَأَخَافَ ٱلسَّبِيلَ ثُمَّ ظُفِرَ بِهِ وَقُدِرَ عَلَيْهِ فَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ(١). وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَالضَّحَّاكُ. وَرَوَى ذَلِكَ كُلَّهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ <sup>(٢)</sup> وَمُسْتَنَدُّ هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّ ظَاهِرَ (أَوْ) لِلتَّخْيِيرِ كَمَا فِي نَظَأَثِرِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ، كَقَوْلِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ ﴿فَجَزَامٌ مِّتْلُ مَا قَنَلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِـ. ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ أَوْ كَفَنْرَةٌ طَعَـامُ مَسَكِكينَ أَوَّ عَدَّلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المآئدة: ٩٥] وَكَفَوْلِهِ فِي كَفَّارَةِ الْفِدْيَةِ: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ ۚ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍّ﴾ [البقرة: ١٩٦] وَكَقَوْلِهِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ وَ إِلْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُّ أَو كِسُوتُهُمِّ أَو تَحَرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المآئدة: ٨٩] هَذِهِ كُلُّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ فَكَذَلِكَ فَلْتَكُنْ هَذِهِ الْآيَةُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَآق يَنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَنْ يُطْلَبَ حَتَّى يُقْدَرَ عَلَيْهِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. أَوْ يَهْرُبَ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالضَّحَاكِ وَالرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَقَالَ أَنْسٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَقَالَ السَّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ مُعَامَلَتِهِ بِالْكُلِيةِ (٣). وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ السَّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ مُعَامَلَتِهِ بِالْكُلِيةِ (٣). وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو الشَّعْنَاءِ وَالْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ، وَالضَّحَاكُ وَمُقَاتِلُ ابْنُ حَيَّانَ: إِنَّهُ يُنْفَى وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ اللَّهْرِيُّ، وَالشَّحَاكُ وَمُقَاتِلُ ابْنُ حَيَّانَ: إِنَّهُ يُنْفَى وَلَا يُخْرَبُ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ اللَّهُ مُونَ أَرْضِ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ السَّحْنُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَالِكَ لَهُمْ خِزَى فِي الدُّنَيَ الدُّنَيَ وَلَهُمْ فِي الْكَثِمَ وَعِنْ الْكَثِمَ وَعَنْ الْكَثِمَ وَعَنْ الْكَثِمَ وَعَنْ الْكَثِمَ وَعَلَيْهِمْ وَعَنْ اللّهِمْ وَقَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ مِنْ خِلَافٍ وَنَفْيِهِمْ - خِزْيٌ لَهُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَعَ مَا ادَّخَرَ اللهُ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَهَذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَهُمْ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - وَهَذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَ مَنْ قَالَ: مُمْ اللهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْ عُنَا اللهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ شَيْعًا، وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا وَلَا يَشْوِلَ بِاللهِ شَيْعًا، وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا

بَعْضًا، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ فِي ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ فَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَعُوقِبَ فِي قَالَتُ مَعْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ فَلُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَعُرَهُ مِنْ أَذْنَبَ فَلُهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَثْنِي عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ فَعُوتِ فَي الدُّنْيَا فَعَرَلُ مِنْ أَنْ يَعْنِي عَقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ، وَمَنْ أَذْنَبَ فَعُودَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَعُودَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ " وَقَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَاللهُ النَّرُودِيُ وَاللهُ النَّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ غَرِيبٌ. وقَدْ مُؤْلُ النَّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ غَرِيبٌ. وقَدْ مُؤْلُ النَّرَامُ اللهُ وَقَالَ التَرْمِذِيُّ : حَسَنٌ غَرِيبٌ. وقَدْ مُؤْلُ النَّرَامُ فَوْلًا الدَّرُومِذِي اللهُ الْمَامُ الْمَولِيثِ (٢٠) فَقَالَ: رُوي مَوْلُولُ الدَّرُومُ فَوْفًا، قَالَ: وَرَفْعُهُ صَحِيحٌ.

بِهَا فِيهَا هُعَذَابٌ عَظِيدُهُ يَعْنِي عَذَابَ جَهَنَمُ ١٠٠. [تَسْقُطُ حُدُودُ المُحَارِبِينَ إِذَا تَابُوا قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلّا ٱلّذِيبَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْمَ فَاعَلَى وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلّا ٱلّذِيبَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْمَ فَا الْمُحَارِبُونَ الْمُسْلِمُونَ، فَإِذَا فِي أَهْلِ الشِّرُكِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْمُحَارِبُونَ الْمُسْلِمُونَ، فَإِذَا تَابُوا قَبْلِ الشِّرُكِ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْمُحَارِبُونَ الْمُسْلِمُونَ، فَإِذَا تَابُوا قَبْلُ النَّهُ الْفَيْرِ وَعَلَيْهِمْ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُمْ انْحِتَامُ الْقَتْلِ وَقَطْعِ الرِّجْلِ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي شَقُوطَ الرَّجْمِيع، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الصَّحَابَةِ. كَمَا رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم الْجَمِيعِ، وَعَلَيْ عَلَى الصَّحَابَةِ. كَمَا رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ حَارِثَةُ بْنُ بَدْرِ التَّمِيمِيُّ مِنْ أَهْلِ الْجَمِيعِ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ الصَّحَابَةِ. كَمَا رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِم عَنِ الشَّعْبِيِ قَالَ: كَانَ حَارِثَةُ بْنُ بَدْرِ التَّمِيمِيُ مِنْ أَهْلِ الْبُومِي وَحَارَبَ، فَكَلَمَ رِجَالَا فِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ قُرَيْشٍ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَابْنُ عَبَاسٍ وَعَبْدُاللهِ بْنُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَكَلَمُوا عَلِيًا فِيهِ فَلَمْ يُؤْمِنُهُ، فَأَتَى سَعِيدَ بْنَ قَيْسٍ مِنْهُمُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ وَابْدُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: يَا أُمِيرَ جَعْفُر، فَكَلَّمُ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَائِيتَ مَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَسَعَى فِي الْمُؤْمِنِينَ، أَرَائِيتَ مَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَسَعَى فِي الْمُؤْمِنِينَ، أَرَائِيتَ مَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَسَعَى فِي الْمُؤْمِنِينَ، أَرَائِيتَ مَنْ حَارَبَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَسَعَى فِي الْمُؤْمِنِينَ، أَرَائِهُ الْمَانَا، قَالَ الْمَوْدُوا عَلَيْهِ فَلَا عَلَى وَسَعَى فَي اللّهُ وَرَسُولُهُ مَلَى الْمَالَا، قَالَ الْمَائِهِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمَالَاءِ الللهُ وَلَو الْمَالَاءَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلُولَ عَلَى الْمَالَاءِ الْمُؤْمِلِينَ الْمَالَاءَ الْمُؤْمِلِي اللهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلِي اللّهِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِي الْم

 <sup>(</sup>١) الطبري: ٢٦٣/١٠ (٢) الطبري: ٢٦٣،٢٦٢ (٣) الطبري: ١٦٣،٢٦٢ (٥) أحمد: ١٩٣٨ (٥) أحمد: ١٥٩١ وتحفة الأحوذي: ٧/٣٧ وابن ماجه: ٢٨٦٨ (٦) الدارقطني: ٣/ ٢١٥ (٧) الطبري: ١٠/ ٢٧٦

سَعِيدُ بْنُ قَيْسٍ: فَإِنَّهُ حَارِثَةُ بْنُ بَدْرٍ. وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ (١). وَرَوَى ابْنُ جَرير عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ إِلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ عَلَى الْكُوفَةِ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَمَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ، أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ المُرَادِيُّ، وَإِنَّى كُنْتُ حَارَبْتُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَيْتُ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وَإِنِّي تُبْتُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيِّ، فَقَامَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ: إِنَّ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَإِنَّهُ كَانَ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وَإِنَّهُ تَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، فَمَنْ لَقِيَهُ فَلَا يَغْرِضْ لَهُ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنْ يَكُ صَادِقًا فَسَبِيلُ مَنْ صَدَقَ، وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا تُدْرِكُهُ ذُنُوبُهُ، فَأَقَامَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ، فَأَدْرَكَهُ اللهُ تَعَالَى بِذُنُوبِهِ فَقَتَلَهُ. ثُمَّ رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيِّ: أَنَّ عَلِيًّا الْأَسَدِيُّ خَارَبَ وَأَخَافَ السَّبيلَ وَأَصَابَ الدَّمَ وَالْمَالَ فَطَلَبَهُ ۖ الْأَئِمَّةُ وَالْعَامَّةُ، فَامْتَنَعَ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ حَتَّى جَاءَ تَائِبًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَكِمِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰۤ أَنْفُسِهِمْ لَا نَقَـنَطُواْ مِن زَمْهَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣] فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا عَبْدَاللهِ، أَعِدْ قِرَاءَتَهَا، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَغَمَدَ سَيْفَهُ، ثُمَّ جَاءَ تَائِيًا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِيِنَةَ مِنَ السَّحَرِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ قَعَدَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي غِمَارِ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا أَسْفَرُوا عَرَفَهُ النَّاسُ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: لَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيَّ، جِئْتُ تَاثِبًا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيَّ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ، وَأَخَذَ بِيدِهِ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم، وَهُوَ أُمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةً، فَقَالَ: هَذَا عَلِيٌّ جَاءَ تَائِبًا، وَلَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَلَا قَتْلَ، فَتُركَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، قَالَ وَخَرَجَ عَلِيٌّ تَائِبًا مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ فِي الْبَحْرِ، فَلَقُوا الرُّومَ فَقَرَّبُوا سَفِينَتَهُ إِلَى سَفِينَةٍ مِنْ سُفُنِهمْ فَاقْتَحَمَ عَلَى الرُّوم فِي سَفِينَتِهِمْ فَهَرَبُوا مِنْهُ إِلَى شَقَّهَا

الآخرِ، فَمَالَتْ بِهِ وَبِهِمْ فَغَرِقُوا جَمِيعًا ('').

﴿يَتَايُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَى لَهُمْ مَكُهُ لِيفَتَدُوا بِهِ، مِنْ لَوْ أَنَى لَهُمْ مَكَهُ لِيفَتَدُوا بِهِ، مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَا لُقُتِيلَ مِنْهُمَّ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ عَلَامِ مَنَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُنْقِيمٌ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَهُ فَٱقْطَعُوٓا أَيْدِيَهُ مَاجَزَآءً إِمَاكَسَبَانَكَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيدً ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمَرْتَعَلَّمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآةُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآةُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ لَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْكُفُرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ امَنَّا بِأَفْوَهِهِ مْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِكَ ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ سَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخُرِينَ لَدْ يَأْتُولُكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِكِمْ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَا افَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْ لِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمْ مَّ لَمُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُ مُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

# عَدَابٌ مُقِيمٌ ﴿ ﴾ [اَلْأَمْرُ بِالتَّقْوَى وَالْوَسِيلَةِ وَالْجِهَادِ]

يَقُولُ تَعَالَى أَمِرًا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِتَقُواهُ، وَهِيَ إِذَا قُرِنَتْ بِطَاعَتِهِ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا الْإِنْكِفَافُ عَنِ الْمَحَارِمِ قُرِنَتْ بِطَاعَتِهِ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا الْإِنْكِفَافُ عَنِ الْمَحَارِمِ وَتَدْ قَالَ بَعْدَهَا: ﴿ وَاَبْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ . قَالَ سُفْيَانُ النَّوْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَي الْقُرْبَةُ (٣) . وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَأَبُو وَائِلُ وَالْحَسَنُ وَقَتَادَةُ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ كَثِيرٍ وَالسُّدِيُّ وَابْنُ زَيْدٍ وَقَالَ قَتَادَةُ: أَيْ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ (٤) . وَقَالَ قَتَادَةُ: أَيْ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ (٤) . وَقَالَ قَتَادَةُ: أَيْ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ (٤) . وَقَالَ قَتَادَةُ: الْإِنْ رَبِّهِ ﴿ أَوْلَتِكَ اللَّذِينَ يَتَعُونَ عَلَى اللَّذِينَ يَتَعُونَ الْوَيْهِ فَالْعَلِهِ الْوَيْهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ (٤) . وَقَالَ قَتَادَةُ الْإِلْ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ (٤) . وَقَالَ قَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَيْهِ الْوَلِيقِ الْفَاعِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۰/ ۲۸۰ إسناده ضعيف فيه مجالد بن سعيد وتقدم الكلام عليه (۲) الطبري: ۲۸٤/۱۰ ضعيف فيه الوليد بن مسلم كثير التدليس وهو يدلس تدليس التسوية ولم يصرح هنا .(۳) الطبري: ۲۹۱/۱۰ (۵) الطبري: ۲۹۱/۱۰

وَالْوَسِيلَةُ هِيَ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ. وَالْوَسِيلَةُ أَيْضًا عَلَمٌ عَلَى أَعْلَى مَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ مَنْزِلَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَارُهُ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ أَقْرَبُ أَمْكِنَةِ الْجَنَّةِ إِلَى الْعَرْش، وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِم عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْ لَهُ لَأَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذَّنَ فَقُولُوا مِثْلٌ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِى إِلَّا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ (٢).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ. لَمَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ لَمَّا أَمَرَهُمْ بَتَرْكِ الْمَحَارِم وَفِعْلِ الطَّاعَاتِ، أَمَرَهُمْ بِقِتَالِ الْأَعْدَاءِ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ الْخَارِجِينَ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيم، وَالتَّارِكِينَ لِلدِّينِ الْقَوِيم، وَرَغَّبَهُمْ َفِي ذَلْكَ بالَّذِي أَعَدُّهُ لِلمُجَاهِدِين فِي سَبيلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْفَلَاح، وَالسَّعَادَةِ الْعَظِيمَةِ الْخَالِدَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ الَّتِي لَا تَبيدُ وَلَا تَحُولُ وَلَا تَزُولُ فِي الْغُرَفِ الْعَالِيَةِ الرَّفِيعَةِ، الْآمِنَةِ الْحَسَنَةِ مَنَاظِرُهَا، اَلطَّيَّةِ مَسَاكِنُهَا، الَّتِي مَنْ سَكَنَهَا يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، وَيَحْيَى لَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ.

[لَا تُقْبَلُ الْفِلْيَةُ مِنَ الْكُفَّارِ وهُمْ يَسْتَمِرُّونَ فِي عَذَاب

ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى بِمَا أَعَدَّ لِأَعْدَائِهِ الْكُفَّارِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَتَ لَهُمُ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْـلَهُم مَعكُهُ لِيَفْتَـدُواْ بِدِ. مِنْ عَذَاب يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَا نُقُبَلَ مِنْهُمِّ وَلَهُمْ عَلَاكُ أَلِيمٌ﴾ أَيْ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِلْءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَبِمِثْلِهِ لِيَفْتَدِيَ بِلَـٰلِكَ مِنْ عَذَابِ اللهِ الَّذِي قَدْ أَحَاطَ بهِ، وَتَبَقَّنَ وُصُولَهُ إِلَيْهِ، مَا تُقُبِّلَ ذَلِكُ مِنْهُ، بَلْ لَا مَنْدُوحَةَ عَنْهُ وَلَا مَحِيصَ وَلَا مَنَاصَ، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ﴾ أَيْ مُوجِعٌ ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلَّمَا أَزَادُوۤا أَن يُخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غُيِّم أُعِيدُوا فِيهَا﴾... الْآيَةَ [الحج: ٢٢] فَلَا

يَزَالُونَ يُرِيدُونَ الْخُرُوجَ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنْ شِدَّتِهِ وَأَلِيم مَسِّهِ، وَلَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ ، وَكُلَّمَا رَفَعَهُمُ اللَّهَبُ فَصَارُّوا فِي أَعْلَى جَهَنَّمَ ضَرَبَتْهُمُ الزَّبَانِيَةُ بِمَقَامِعِ الْحَدِيدِ، فَيَرُدُّوهُمْ إِلَى أَسْفَلِهَا ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ مُومِيٌّ ﴾ أَيْ دَانِيمٌ مُسْتَمِرٌ لَا خُرُوجَ لَهُمْ مِنْهَا، وَلَا مَحِيدَ لَهُمْ عَنْهَا ۚ. عَنْ أَنَسُ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلَ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، كَيْفَ وَجَدْتَ مَضْجَعَكَ؟ فَيَقُولُ: شَرَّ مَضْجَع، فَيُقَالُ: هَلْ تَفْتَدِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ ذَهَبًا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَغُمْ يَارَبِّ، فَيَقُولُ اللهُ: ۚ كَذَبَّتَ، قَدْ َسَأَلْتُكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ تَفْعَلْ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ (٣).

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَ عُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآةً بِمَا كُسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدُ ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللَّهَ يَنُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ﴿ اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ يُعَذِبُ مَن يَشَآهُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَآهُ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ﴿ [اَلْأَمْرُ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ]

يَقُولُ تَعَالَى حَاكِمًا وَآمِرًا ۖ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ، وَقَدْ كَانَ الْقَطْعُ مَعْمُولًا بِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُرِّرَ فِي الْإِسْلَام، وَزِيدَتْ شُرُوطٌ أُخَرُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، ٰ كَمَا كَانَتِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ وَالْقِرَاضُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْرِيرِهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَزِيَادَاتٍ هِيَ مِنْ تَمَامٍ الْمَصَالِحُ . [مَتَى تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ؟]

وَئَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ»(٤) .

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارِ فَصَاعِدًا»<sup>(٥)</sup> وَلِمُسْلِم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْع دِينَارِ فَصَاعِدًا» (٦٠). فَهَذَا الحَدِيثُ فَاصِلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَنَصُّ فِي اِعْتِبَارِ رُبْعِ الدِّينَارِ لَا مَا سَاوَاهُ. وَحَدِيثُ ثَمَنِ الْمِجَنِّ -

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٨/ ٢٥١ (٢) مسلم: ١/ ٢٨٨ (٣) مسلم: ٤/ 

وَأَنَّهُ كَانَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ - لَا يُنَافِي هَذَا، لِأَنَّهُ إِذَ ذَاكَ كَانَ اللَّينَارُ بِاثْنَي عَشَرَ دِرْهَمّا، فَهِي ثَمَنُ رُبْعِ دِينَارٍ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بِهَذَا الطَّرِيقِ، وَيُرْوَى هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَثُمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَبِهِ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْهُمْ، وَبِهِ يَقُولُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ وَالْأُوزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي وَالْأُوزَاعِيُّ وَالشَّاهِرِيُّ، رَحِمَهُمُ رَوَايَةٍ عَنْهُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ الظَّهِرِيُّ، رَحِمَهُمُ اللهُ.

وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، إِلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ رُبْعِ الدِّينَارِ وَالظَّلَاثَةِ دَرَاهِمَ مَرَدٌّ شَرْعِيٌّ، فَمَنْ سَرَقَ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ مَا يُسَاوِيهِ قُطِعَ.

وَأَمَّا الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَرُخَهُ وَزُفَرُ، وَكَذَّا سُفْيَانُ النَّوْدِيُّ، رَحِمَهُمُ اللهُ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنْ النِّصَابَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ غَيْرِ مَغْشُوشَةٍ، [وَالثَّابِتُ هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْقَطْعُ فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِدًا].

وَإِنَّمَا نَاسَبَ فِي بَابِ السَّرِقَةِ أَنْ يَكُونَ الْقَدَرُ الَّذِي تُقْطَعُ فِيه رُبْعَ دِينَارٍ، لِئَلَّا يُسَارِعَ النَّاسُ فِي سَرَقَةِ الْأَمْوَالِ، فَهَذَا هُو عَيْنُ الْحِكْمَةِ عِنْدَ ذَوِي الْأَلْبَابِ، وَلِهِذَا قَالَ: ﴿جَزَاءُ هُوَ عَيْنُ الْحَكْمَةُ أَيْ مُجَازَاةً عَلَى مَنْ كَسَبَا نَكَلَّا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ أَيْ مُجَازَاةً عَلَى صَنِيعِهِمَا السَّيِّعِ فِي أَخْذِهِمَا أَمْوَالَ النَّاسِ بِأَيْدِيهِمْ، صَنِيعِهِمَا السَّيِّعِ فِي أَخْذِهِمَا أَمْوَالَ النَّاسِ بِأَيْدِيهِمْ، فَنَاسَبَ أَنْ يُقْطَعَ مَا اسْتَعَانَا بِهِ فِي ذَلِكَ ﴿وَاللَّهُ عَنِيرُ اللهِ، أَيْ فَي اللهِ بِهِمَا عَلَى ارْتِكَابِ ذَلِكَ ﴿وَاللَّهُ عَنِيرُ اللهِ أَي فِي الْبُوهِ وَنَهْبِهِ وَشَرْعِهِ وَقَدَرِهِ. [تَقْبَهُ السَّارِق مَقْبُولُةً]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَهَنَ تَابَ مِنْ بَعَدِ ظُلِّهِ. وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ فِلَ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾ أَيْ مَنْ تَابَ بَعْدَ سَرِقَتِهِ وَأَنَابَ إِلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ.

رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ بِهَا الَّذِينَ سَرَقَتْهُمْ، سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ بِهَا الَّذِينَ سَرَقَتْهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «اقْطَعُوا يَدَهَا» فَقَالُوا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِخَمْسِمائَةِ دِينَارٍ، فَقَالَ: «اقْطَعُوا يَدَهَا» يَدُهَا لُؤمْنَى، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: هَلْ لِي مِنْ يَدِينَا لِي مِنْ تَطِيتَتِكِ تَوْرَةٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيتَتِكِ كَيُومٌ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ» فَأَنْزَلَ اللهُ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿فَنَ تَابَ كَيُومٌ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ» فَأَنْزَلَ الله فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿فَنَ تَابَ

مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ، وَأَصْلَحَ فَإِنَ اللَّهَ يَنُوبُ عَلَيْهٍ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ (١) . وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ، وَحَدِيثُهَا ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشًا ۚ أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَخَّتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟» فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اِسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَطَبَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّريفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا» ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَوْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ، وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ (٢٠). وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم. وَفِي لْفُظِ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِقَطْع يَدِهَا (٣).

المتاع وتجحده، فامر النبي على يقطع يدها أن الله مُلكُ المستمنوت ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكُ اللهَ لَهُ مُلكُ السّمنوت وَالْأَرْضُ ﴾ أَيْ هُو الْمَالِكُ لِجَمِيع ذَلِكَ، الْحَاكِمُ فِيهِ، الَّذِي لا مُعَقِّب لِحُكْمِهِ، وَهُو الفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ يُعَدِّبُ مَن يَشَاكُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاكُ وَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ٤٠]. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاكُ وَاللهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ٤٠]. مِن الذِينَ هَادُوا مَا الرَسُولُ لَا يَحَزُنكَ الَّذِينَ يُسَعَعُونَ فِقُومُ وَلَمْ تُؤْمِن فُلُوبُهُم وَمِن الذِينَ هَادُوا سَمّنعُونَ لِلْوَهِمِ عَاجَرِينَ لَو يَأْتُوكُ اللهُ وَمَن يُرِدِ اللهُ فِتَلْتَمُ فَلَن فَكُو اللهُ أَن فَكُو اللهُ أَن فَكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۱۷۷/۲ (۲) فتح الباري: ۱۱۹/۷ ومسلم: ۳/ ۱۱۹ (۳) مسلم: ۱۳۱۲/۳

يَضُرُوكَ شَيْعًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسَطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ فَي عُكِمُونَكَ وَعِندُهُمُ التَّوْرَدُهُ فِيها حُكُمُ اللّهَ ثُمَّ الْمُفْسِطِينَ فَي وَكَيْفَ يُحَكِمُ وَلَكَ وَمَا أَوْلَتَهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ فَي اللّهَ ثُمَّ بَهَا النّبِيُوتَ اللّهِ ثُمَّ بَهَا النّبِيُوتَ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهُ مِن اللّهَ عَلَيْهُ مِن اللّهَ عَلَيْهِ شَهَدَاءً فَلَا تَخْشُوا النّاسَ وَالْحَرْقَ فَيْهَا فَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُوا النّاسَ وَاخْشُونَ وَالْأَخْبَارُ بِمَا السِّحُفِظُوا مِن كِنْبِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُوا النّاسَ وَاخْشُونَ وَلا تَشْفَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قِلِيلًا وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ وَاخْشُونَ فَي اللّهُ فَالْ اللّهُ فَاوْلَتِيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَي

[اَلتَّلْقِينُ بِعَدَم الْحُزْنِ عَلَى تَصَرُّفَاتِ الّْيَهُودِ وَالْمُنَافِقِينَ ]
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَاتُ فِي الْمُسَارِعِينَ فِي الْكُفْرِ،
الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ، الْمُقَدِّمِينَ آرَاءَهُمْ
وَأَهْوَاءَهُمْ عَلَى شَرَائِعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مِنَ اللَّايِنَ قَالُوا الْمَانَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ،
وَأَهْوَاءَهُمْ خَرَابٌ خَاوِيةٌ مِنْهُ، وَهُؤُلَاءِ هُمُ الْمُنَافِقُونَ ﴿ وَمِنَ اللَّينَ هَادُولُهُ أَيْ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[تَحْرِيفُ الْيَهُودِ وَمُحَاوَلَةُ انْحِرَافِهِمْ عَنِ الرَّجْمِ فِي قِصَّةِ الْيَهُودِيَّيْن]

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكُلِدَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ قِرْ ﴾ أَيْ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى عَنْ عَلْمُونَ عَلَى اللهِ عَلْمُونَ عَلَى اللهِ عَلْمُونَ اللهِ عَنْ الْمَدُوهُ وَإِن لَدَ اتْوَتَوْهُ فَأَحْدُوهُ وَإِن لَدَ اتْوَتَوْهُ فَأَحْدُوهُ فَإِن لَدَ اتْوَتَوْهُ فَأَحْدُوهُ فَإِن لَدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَالْصَّحِيحُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِيَيْنِ اللَّذَيْنِ زَنَيَا، وَكَانُوا فَدْ بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْأَهْرِ بِرَجْمِ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، فَحَرَّفُوهُ وَاصْطَلَحُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى الْجَلْدِ مِاقَةِ جَلْدَةٍ، وَالتَّحْمِيمِ وَالْإِرْكَابِ عَلَى حِمَارٍ مَقْلُوبَيْنِ، فَلَمَّا مِاقَةِ جَلْدَةٍ، وَالتَّحْمِيمِ وَالْإِرْكَابِ عَلَى حِمَارٍ مَقْلُوبَيْنِ، فَلَمَّا وَقَعَتْ تِلْكَ الْكَائِنَةُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ قَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ: تَعَالُوا خَتَى نَتَحَاكُمَ إِلَيْهِ، فَإِنْ حَكَمَ بِالْجَلْدِ وَالتَّحْمِيمِ فَخُذُوا عَنْهُ، وَتَتَى اللهِ، وَيَكُونُ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ وَالتَّحْمِيمِ فَخُذُوا عَنْهُ، وَالْجَعْلُوهُ حُجَّةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللهِ، وَيَكُونُ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ قَدْ حَكَمَ بِالرَّجْمِ فَلَا تَتَبِعُوهُ فِي قَدْ حَكَمَ بِالرَّجْمِ فَلَا تَتَبِعُوهُ فِي

سَمَّعُوْتُ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتُ فَإِنْ جَاءُوكَ السَّمَعُونَ لِلسُّحْتُ فَإِنْ جَاءُوكَ الْمَعْرُضُ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُم اللَّهِ عَلَيْهُم اللَّهِ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهِ عُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ الللللْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ذَلِكَ .

وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلْكُرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَكُرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً وَنِيا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ اللهِ مِنْ اللَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ اللهِ مِنْ التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ اللهِ مِنْ اللَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا بَعْدَهُمَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلامِ: إِرْفَعْ يَدَكَ، فَقَرَأَ مَا عَبْدُ اللهِ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلامِ: إِرْفَعْ يَدَكَ، فَقَرَأُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ فَرُجِمَا، فَرَا يُتُ الرَّجُلِ اللهِ عَلَيْهُ فَرُجِمَا، فَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَدِ: «مَا تَصْنَعُون بِهِمَا؟» لِيَحْوَرِيعِ مَا أَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَدِ: «مَا تَصْنَعُون بِهِمَا؟» اللهُخَارِيعِ مَا وَمُوهُهُمَا وَنُخْزِيهِمَا، قَالَ: ﴿ فَلَوْرَاةِ فَلَوْرَاةِ فَلَالُوا: نُسَخِّمُ وَجُوهُهُمَا وَنُخْزِيهِمَا، قَالَ: ﴿ فَلَوْرَاةِ فَلَاوُوا لِللهُ مَنْ يُرْضُونَ أَعْوَرَ: إِقْرَأَ، فَقَرَأً حَتَى فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مِمَّنُ يَرْضُونَ أَعْوَرَ: إِقْرَأً، فَقَرَأً حَتَى فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مِمَّنْ يَرْضُونَ أَعْوَرَ: إِقْرَأً، فَقَرَأً حَتَى فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مِمَّنْ يَرْضُونَ أَعْوَرَ: إِقْرَأً، فَقَرَأً حَتَى فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مِمَّنُ يَرْضُونَ أَعْوَرَ: إِقْرَأً، فَقَرَأً حَتَى فَقَالُوا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مِمَّنْ يَرْضُونَ أَعْوَرَ: إِقْرَأً، فَقَرَأً حَتَى اللهُ مَنْ مَلَا عَلَى الْمَالَا لِلْمُعْرَا مَنَا اللهُ اللهِ الْعَلَا اللهُ ا

انْتَهَى إِلَى مَوْضِع مِنْهَا، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: اِرْفَعْ يَدَكُ، فَرَغَعَ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْم، وَلَكِنَّا نَتَكَاتَمُهُ بَيْنَا، فَأَمَر بهمَا فَرُجِمَا (١١).

وَعَٰنَدُ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتِي بِيَهُودِيَّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟» قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهِهُمَا وَنُحَمِّمُهُمَا، وَنَحْمِلُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ وَنُحَمِّمُهُمَا، قَالَ: ﴿فَأَتُولُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ: ﴿فَأَتُولُهُمَا وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ: ﴿فَأَتُولُهُ فَاللَّهُ مَا اللَّهِ مَلَاقِينَ وَاللَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، إِنَّا لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ وَقَرَأُ مِنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُخُومَ يَدَهُ، فَوَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا مَوْ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُخِمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا مِنَ الْحِجَارَةِ بِنَفْسِهِ (٢).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ فَلَكَوْ رَصُولَ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْقُفِّ، فَأْتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِم، إِنَّ رَجُلًا مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاحُكُمْ. قَالَ: وَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «افْتُونِي بِالتَّوْرَاةِ» فَأَتِي بِهَا، فَنَزُعَ الْوِسَادَة مِنْ تَحْتِهِ وَوَضَعَ التَّوْرَاة عَلَيْهَا، وَقَالَ: «آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَكِ» ثُمَّ قَالَ: «اتْتُونِي بِأَعْلَمِكُمْ» فَأْتِي بِفَتَى شَابٌ... أَنْزَكِ الرَّجْم نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِع (٣).

مَهُ مَوْدَ الْأَحَادِيثُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ رَّسُولَ اللهِ ﷺ حَكَمَ بِمُوافَقَةِ حُكْمِ النَّوْرَاةِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِكْرَامِ لَهُمْ بِمَا يَعْتَقِدُونَ صِحَّتَهُ، لِأَنْهُمْ مَأْمُورُونَ بِاتّباعِ الشَّرْعِ الْمُحَمَّدِيِّ لَا مَحَالَةً، وَلَكِنْ هَذَا بِوَحْي خَاصٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ بِنَكِكَ.

وَسُؤَالُهُ إِيَّاهُمْ عَنْ ذَلِكَ: لِيُقَرِّرَهُمْ عَلَى مَا بِأَيْدِيهِمْ - مِمَّا تَوَاطَؤُوا عَلَى كِتْمَانِهِ وَجَحْدِهِ وَعَدَمِ الْعَمَلِ بِهِ تِلْكَ الدُّهُورَ الطَّوِيلَةَ. - فَلَمَّا اعْتَرَفُوا بِهِ، مَعَ عَمَلِهِمْ عَلَى خِلَافِهِ: بِأَنَّ الطُّوِيلَةَ. - فَلَمَّا اعْتَرَفُوا بِهِ، مَعَ عَمَلِهِمْ عَلَى خِلَافِهِ: بِأَنَّ الطَّوِيلَةَ. - فِنَ الْكِتَابِ رَبْعُهُمْ وَتَكُذِيبَهُمْ - لِمَا يَعْتَقِدُونَ صِحَّتَهُ - مِنَ الْكِتَابِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ . . . (\*)

وَعُدُولُهُمْ إِلَى تَحْكِيمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ عَنْ هَوًى مِنْهُمْ، وَشَهْرَةِ لِمُوَافَقَةِ آرَائِهِمْ لَا لِاعْتِقَادِهِمْ صِحَّةَ مَا يَحْكُمُ مِنْهُمْ، وَشَهْرَةِ لِمُوَافَقَةِ آرَائِهِمْ لَا لِاعْتِقَادِهِمْ صِحَّةَ مَا يَحْكُمُ بِهِ، وَلِهَذَا قَالُوا: ﴿إِنّ أُوتِيتُمْ هَذَا﴾ أَيْ: الْجَلْدَ وَالتَّحْمِيمَ

﴿ فَخُذُوهُ ﴾ أَيْ إِفْبَلُوهُ، ﴿ وَإِن لَمْ تُؤَوَّهُ فَأَخَذَرُوا ﴾ أَيْ مِنْ قَبُولِهِ وَاتِّبَاعِهِ.

وَفَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتَّنَتُهُ فَكَن تَمَّلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيَّعًا أُوْلَكِيكَ الَّذِينَ لَمَ يُودِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُّ لَمُمَّ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَّيٌّ وَلَهُمَ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُّ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيدٌ ﴿ أَي الْبَاطِل ﴿ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ﴾ أي الْحَرَام، وَهُوَ الرِّشْوَةُ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ<sup>(؛)</sup>. أَيْ <sup>'</sup>َوَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ كَيْفَ يُطَهِّرُ اللهُ قَلْبَهُ، وَأَنَّى يَسْتَجِيبُ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لِنَبِيِّهِ: ﴿فَإِن جَآءُوكَ﴾ أَيْ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْكَ ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَغَرِضْ عَنْهُمٌّ وَإِن تُعْرِضْ عَنَّهُمْ فَكَنَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ﴾ أَيْ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَا يَقْصِدُونَ بِتَحَاكُمِهِمْ إِلَيْكَ اتَّبَاعَ الْحَقِّ، بَلْ مَا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاس وَمُجَاهِدٌ وَعِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، وَالسُّدِّيُّ، وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، وَالْحَسَنُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَنِ اَحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا ۚ أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ (٥). ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَصْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِهُ أَيْ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ، وَإِنْ كَانُوا ظَلَمَةً خَارِجِينَ عَنْ طَرِيقِ الْعَدْلِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ .

ارِجِينَ عَنْ طَرِيقِ الْعَدَلِ ﴿ إِنَّ اللهُ يَجِبُ الْمُفْسِطِينَ ﴾ . [ذَمُّ مَقَاصِدِ الْيَهُودِ الزَّائِغَةِ وَمَدْحُ كِتَابِهِمُ التَّوْرَاةِ] وُ اللهُ عَنَا اللهِ مُنْكِنًا مَنْكِا كَانَ مُنْ مِنْ اللهِ عَنْهُ اللَّوْرَاةِ]

ثُمُّ قَالَ تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ فِي آرَائِهِمُ الْفَاسِدَةِ، وَمَقَاصِدِهِمُ النَّائِعَةِ فِي تَرْكِهِمْ مَا يَعْتَقِدُونَ صِحَّتَهُ مِنَ الْكِتَابِ اللَّذِي بِأَيْدِيهِمْ، اللَّذِي يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِالتَّمَسُّكِ بِهِ أَبَدًا، ثُمَّ حَرَجُوا عَنْ حُكْمِهِ، وَعَدَلُوا إِلَى غَيْرِهِ بِالتَّمَسُّكِ بِهِ أَبَدًا، ثُمَّ حَرَجُوا عَنْ حُكْمِهِ، وَعَدَلُوا إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا يَعْتَقِدُونَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بُطْلَانَهُ وَعَدَمَ لُزُومِهِ لَهُمْ، فَقَالَ: ﴿ وَكَفَ مُكُمُ اللّهِ ثُمَّ التَوْرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ ثُمَّ اللّهِ ثُمَّ مَنَوَلَوْنَ وَمَا الْوَرَنَةُ فِيهَا حُكُمُ اللّهِ ثُمَّ مَنَا مُورَانَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّا أَنْزَلَهَا عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَا أَنْزَلَهَا التَوْرَنَةَ فِيهَا هُدَى وَفُرُدُّ يَعَكُمُ بِهَا مُدَى وَفُرُدُّ يَعَكُمُ مِهَا مُدَى وَفُرُدُّ يَعَكُمُ مِهَا النَّيْوَنَ وَاللَّهُ الْدَيْنِ وَاللَّهُ الْمُورَانَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَا أَنْزَلَهَا التَوْرَنَةَ فِيهَا هُدَى وَفُرُدُّ يَعَكُمُ مِهَا النَّيْ يُونَ وَاللَّهِ الْمُعَلِي وَلَا يَخْرُجُونَ عَنْ عَمْرَانَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَا أَنْزَلَهَا التَوْرَنَةَ فِيهَا هُدَى وَفُرُدُ مَعْ اللّهِ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَا أَنْزَلَهَا التَوْرَنَةَ فِيهَا هُدَى وَفُرُدُ مَعْمُ عَرْمُ وَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللْ

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ۱۹۲۲ (۲) مسلم: ۱۳۲۲ (۳) أبو داود: 8/ ٥٩ (\*) الظاهر أن جواب "لمّا" غير مذكور، أي لما اعترفوا بذلك كله وقعت عليهم الحجة. ووقع في بعض النسخ مع علمهم أي وقع التقرير عليهم لعلمهم بهذا كله. والله أعلم (٤) الطبري: ۱۹/ ۳۲۲-۳۳۲

وَالْأَحْبَارُ وَهُمُ: الْعُلَمَاءُ ﴿ بِمَا اَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْبِ اللهِ ۗ أَيْ
بِمَا اسْتُودِعُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ الَّذِيْ أُمِرُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ
وَيَعْمَلُوا بِهِ ﴿ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآةً فَكَ تَخْشُواْ النّاسَ
وَاخْشَوْنِ ﴾ أَيْ لَا تَخَافُوا مِنْهُمْ وَخَافُوا مِنِّي ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ
بِعَائِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَأُولَتَهِكَ هُمُ
الْكَيْفِرُونَ ﴾ فِيهِ قَوْلَانِ سَيَأْتِي بَيَانُهُمَا.

سَبَبٌ آخَرُ فِي نُزُولِ هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ:

﴿ وَمَن لَّمَ يَحَكُّم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَيْفُرُونَ ﴾ ﴿ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ ﴿ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِفُونَ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتِ الْأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى ارْتَضَوْا وَاصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ قَتِيلِ قَتَلَتْهُ الْعَزِيزَةُ مِنَ الذَّليلَةِ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ وَسْقًا، وَكُلُّ قَتِيل َّقَتَلَنْهُ الذَّلِيلَةُ مِنَ الْعَزِيزَةِ فَدِيَتُهُ مِائَةُ وَسْقِ، فَكَانُوا عَلَى ذَّلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ [فَذَلَّتِ الطَّائِفَتَانِ كَلْتَاهُمَا لِمَقْدَم رَسُولٍ ﷺ وَيَوْمَئِذٍ لَمْ يَظْهَرْ، وَلَمْ يُوْطِئْهُمَا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصُّلْحِ] فَقَتَلَتِ النَّلِيلَةُ مِنَ الْعَزِيزَةِ قَتِيلًا، فَأَرْسَلَتِ الْعَزِيزَةُ إِلَى الذَّلِيلَةِ أَنِ ابْعَثُوا لَنَا بِمِائَةِ وَسْق، فَقَالَتِ الذَّلِيلَةُ: وَهَلْ كَانَ هَذَا فِي حَيَّيْنِ قَطَّ دِينُهُمَا وَاحِدٌ، وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ، وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ: دِيَةُ بَعْضِهمْ نِصْفُ دِيَةِ بَعْض، إِنَّمَا أَعْطَيْنَاكُمْ هَذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا، وَفَرَقًا مِنْكُمْ، فَأَمًّا إِذْ قَلِمَ مُحَمَّدٌ فَلَا نُعْطِيكُمْ ذَلِكَ، فَكَادَتِ الْحَرْبُ تَهَيَّجُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَتِ الْعَزِيزَةُ فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا مُحَمَّدُ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ، وَلَقَدْ صَدَقُوا، مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا وَقَهْرًا لَهُمْ، فَدُسُّوا إِلَى مُحَمَّدٍ مَنْ يُخْبِرُ لَكُمْ رَأْيَهُ، إِنْ أَعْطَاكُمْ مَا تُريدُونَ حَكَّمْتُمُوهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِكُمْ حَذَرْتُمْ فَلَمْ تُحَكِّمُوهُ. فَدَشُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ نَاسًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ لِيُخْبِرُوا لَهُمْ رَأْيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا جَاؤُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَخْبَرَ اللهُ رَسُولَهُ ﷺ بأَمْرهِمْ كُلِّهِ وَمَا أَرَادُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرَعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ فَفِيهمْ وَاللهِ أُنْزِلَ، وَإِيَّاهُمْ عَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ( ). وَرَوَاهُ أَبُو

دَاوُدَ بِنَحْوِهِ (٢). وَرَوَى أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ قَوْلُهُ: ﴿ فَأَخْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمُ ۗ ﴾ إِلَى

وَقَقَيْنَاعَلَىٰ اَتْوَهِم بِعِيسَ اَبْنِ مَرَّيَم مُصَدِّقَالِمَابَيْنَ يَكَيْهِمِنَ التَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورُ وَمُصَدِّقَالِمَابَيْنَ التَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَمُوعِظَةً لِلمُتَّقِينَ اللَّهُ وَالْمَابَيْنَ اللَّهُ فَالْمَ قَعِينَ اللَّهُ وَالْمَدَّقِينَ اللَّهُ وَالْمَائِينَ اللَّهُ فَالْمُتَقِينَ اللَّهُ فَالْمَ الْفَاسِقُونَ اللَّهُ فَالْمُتَقِينَ اللَّهُ فَالْمُتَقِينَ اللَّهُ فَالْمُتَقِينَ اللَّهُ فَالْمُتَقِينَ اللَّهُ فَالْمُونَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا لَنَا إِلَيْكَ الْمُحْتَى اللَّهُ فَا مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ اللَّهِ وَمَن لَمْ يَعَلَى اللَّهُ وَلَا تَنْبَعَ أَهُواءَهُمُ مِنَا اللَّهُ وَلَا تَنْبِعَ أَهُواءَهُمُ فَى عَمَّا جَاءَكُ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَا جَالَا مِنكُمْ شَرَعَةً وَمِنْهَا جَالَا مِنكُمْ شَرَعَةً وَمِنْهَا جَالَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ ٱلْمُفْسِطِينَ ﴾ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي الدِّيةِ فِي بَنِي النَّضِيرِ وَبَنِي فَرُيْظَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ قَتْلَى بَنِي النَّضِيرِ كَانَ لَهُمْ شَرَفٌ، تُؤْدَى لَهُمُ الدِّيةُ وَلَيْظَةً كَانُوا يُؤدَى لَهُمْ فِضْفُ الدِّيةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ ذَلِكَ فِيهِمْ، فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، فَجَعَلَ الدِّيَةَ فِي فَحَمَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو ذَلِكَ سَوَاءً، وَاللهُ أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ (٢٣). وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو ذَلِكَ سَوَاءً، وَاللهُ أَعْلَمُ أَيَّ ذَلِكَ كَانَ (٢٣). وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَالِكَ مَا يَعْوِو (٤٤).

وَقَدْ رَوَى الْعَوفِيُّ وَعَلِيُّ بِنُ أَبِي طَلْحَٰةَ الْوَالِبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِيَّيْنَ اللَّذِينَ زَنَيَا، عَبَّاسٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِيَّيْنَ اللَّذِينَ زَنَيَا، كَمَا تَقَدَّمَتِ الْأَخَادِيثُ بِذَلِكَ، وَقَدْ يَكُونُ اجْتَمَعَ هَذَانِ السَّبَبَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، السَّبَبَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَهُدُا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿ وَكَبَّنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ النَّفْسِ وَالْعَيْنَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَ الْمَدِينَ ﴾ إلى آخِرِهَا، وَهَذَا يُقَوِّي النَّفْسِ وَالْعَيْنَ عِلْمُ الْمَدِينِ ﴾ إلى آخِرِهَا، وَهَذَا يُقَوِّي

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲٤٦/۱ (۲) أبو داود: ۷/۷ (۳) الطبري: ۱۰/ ۳۲۲ (٤) أحمد: ۲/۳۲۳ وأبو داود: ۱۹/۸ والنسائي: ۸/۸

أَنَّ سَبَبَ النُّزُولِ فَضِيَّةُ الْقِصَاصِ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَأُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبِ وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو مِجْلَزٍ وَأَبُو رَجَاءِ الْغُطَارِدِيُّ وَعِكْرِمَةُ وَعُبَيْدُ اللهِ اللهِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ النُّكِ الْبُكِ لَا الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ اللهِ الْكِتَابِ (١). زَادَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: وَهِي عَلَيْنَا وَاجِبَةٌ (٢).

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْدِيِّ، عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَرَضِيَ اللهُ لِهَذِهِ الْأَمَّةِ بِهَا. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِ (٣٠. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ: ﴿ وَمَن وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَوْلُهُ: ﴿ وَمَن

لَهُ يَعْكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ فَهُوَ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ، رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ (٤٠).
وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَّا مَعْمَرٌ عَنِ [ابْنِ] طَاوُسٍ، قَالَ:

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَّا مَعْمَرٌ عَنِ [ابْنِ] طَاوُسٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَمَن لَدَ يَمِّكُمُ ﴾...الْآيَةُ، قَالَ: هِيَ بِهِ كُفْرٌ.

قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَلَيْسَ كَمَنْ يَكُفُّرُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبُهِ وَرُسُلِهِ. وَقَالَ النَّورِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقِ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرِ (٥٠). وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَ أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ قَالَ: لَلّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ قَالَ: لَيْسَ بِكُفْر يَنْقُلُ عَن الْهِلَّةِ (٢٠).

﴿ وَكِنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْمُدُوحَ وَالْأَدُنُ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْمُرُوحَ قَصَاصُ فَمَن نَصَدَقَ بِدِ. فَهُوَ كَفَارَةٌ لَلَّهُ وَمَن لَمْ يَصَاصُ فَمَن نَصَدَقَ بِدِ. فَهُوَ كَفَارَةٌ لَلَّهُ وَمَن لَمْ يَعْمُ الظَّلِمُونَ اللَّهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمُونَ اللَّهِ الْمُعْلِمُونَ اللَّهِ فَالْمُونَ اللَّهِ فَالْمُؤْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقِ اللَّهِ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقِ اللْهُونَ اللَّهُ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُؤْلِقِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقِ الللْهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللْمُؤَالِقُولَةُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُلُولُ الللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُلْمُؤَالِمُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الللَّهُ اللْمُؤْلِقُلَ

وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا وُبِّخَتْ بِهِ الْيَهُودُ وَقُرَّعُوا عَلَيْهِ، فَإِنَّ عِنْدَهُمْ فِي نَصِّ التَّوْرَاةِ أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفْسِ، وَهُمْ بُخَالِفُونَ حُكْمَ ذَلِكَ عَمْدًا وَعِنَادًا، وَيُقِيدُونَ النَّضَرِيَّ مِنَ الْقُرَطِيِّ، وَلَا يُقِيدُونَ النَّضَرِيَّ مِنَ الْقُرَطِيِّ، وَلَا يُقِيدُونَ النَّصَرِيِّ، بَلْ يَعْدِلُونَ إِلَى الدِّيَةِ، وَلَا يُقِيدُونَ الْقُرَطِيِّ مِنَ النَّصْرِيِّ، بَلْ يَعْدِلُونَ إِلَى الدِّيَةِ، كَمَا خَالَفُوا حُكْمَ التَّوْرَاةِ الْمَنْصُوصَ عِنْدَهُمْ فِي رَجْمِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَعَدَلُوا إِلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ مِنَ الْجَلْدِ وَالتَّحْمِيمِ وَالْإِشْهَارِ، وَلِهَذَا قَالَ هَنَاكَ: ﴿وَمَن لَمَ يَعَكُمُ اللهِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ قَأُولَتِكَ هُمُ ٱلكَفِوْرُنَ اللهِ لِأَنَّهُم جَحَدُوا حُكْمَ اللهِ مِصَدًا مِنْهُمْ وَعِنَادًا وَعَمْدًا، وَقَالَ هَهُنَا: ﴿ فَأَوْلَتِكَ هُمُ مُ

الظَّلِلُمُونَ ﴾ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُنْصِفُوا الْمَظْلُومَ مِنَ الظَّالِمِ فِي الْأَمْرِ اللَّالِمِ فِي الْأَمْرِ اللَّهُ بِالْعَدْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِيهِ، فَخَالَفُوا وَظَلَمُوا وَتَعَدَّوا (٧) عَلَى بَعْضِهِمْ بَعْضًا .

## [يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ]

وَقَدْ حَكَى الْإِمَامُ أَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ «الشَّامِلِ». إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ، عَلَى الاحْتِجَاجِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ، وَقَدِ احْتَجَّ الْأَيْمَةُ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَكَذَا وَرَدَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَكَذَا وَرَدَ اللَّهُ عَلَى أَنَّ رَسُولَ فِي الْحَدِيثِ النَّدِي رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ يُقْتَلُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُونَ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَيُوْيِّدُ مَاقَالَهُ ابْنُ الصَّبَاعِ مِنَ الِاحْتِجَاجِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الْحَدِيثُ النَّابِتُ فِي ذَلِكَ، كَمَا رَوَى الْإِمَامُ الْحَرِيمَةِ الْحَدِيثُ النَّابِتُ فِي ذَلِكَ، كَمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ الرُّبِيِّعَ عَمَّةً أَنسِ، كَسَرَتْ ثَنِيَّةً جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَى الْقُوْمِ الْعَفْوَ فَأَبُوا، فَأَبُوا، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ: «القِصَاصَ»، فَقَالَ أَخُوهَا أَنسُ بْنُ اللهِ عَنْ فَقَالَ: «القِصَاصَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: اللهِ عَنْ فَلَانَةً؟! فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ لَا مُحْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلاَنَةً؟! فَقَالَ رَسُولُ لَا مُحْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلاَنَةً؟! قَالَ: فَقَالَ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفُوا، وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ، فَقَالَ رَسُولُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفُوا، وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ، فَقَالَ رَسُولُ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْقَوْمُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ الل

### [قِصَاصُ الْجُرُوح]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُقْتَلُ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَتُفْقَأُ الْغَيْنِ، وَيُقْطَعُ الْأَنْفُ بِالْأَنْفِ، وَتُنْزَعُ السِّنُ بِالسِّنِّ، وَتُقْتَصُّ الْجِرَاحُ بِالْجِرَاحِ ( ( ) . فَهَذَا يَسْتَوِي فِيهِ أَحْرَارُ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ، إِذَا كَانَ عَمْدًا، فِي النَّفْسِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْعَبِيدُ رِجَالُهُمْ فِي النَّفْسِ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْعَبِيدُ رِجَالُهُمْ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۲۰/۳۵۷ (۲) الطبري: ۳۰/۳۵۷ (۳) الطبري: ۳۰//۰۰ (۳) الطبري: ۳۰//۰۰ (۵) عبد الرزاق: الطبري: ۶۰/۳۰۵ (۵) عبد الرزاق: ۱۹/۱۰ والطبري: ۶۰/۳۰۵ (۷) کذا في الأصل والوجه أن يقال: وتعدى بعضهم على بعض. (۸) النسائي: ۸/۸۰ (۹) ابن ماجه: ۲/۸۹۸ (۱۰) أحمد: ۳/ ۱۲۷ (۱۱) فتح الباري: ۸/۸۲ ومسلم: ۳۰۰/۱۳ (۱۲) الطبري: ۲۰/۱۰

وَنِسَاؤُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ، إِذَا كَانَ عَمْدًا فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ، رَوَاهُ ابْنُ جَرِٰيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ. قَ**اعِ**دَةٌ مُهِمَّةٌ

لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَصَّ مِنَ الْجَرَاحَةِ حَتَّى تَنْدَمِلَ جَرَاحَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، فَإِنِ اقْتُصَّ مِنْهُ قَبْلَ الْإِنْدِمَالِ ثُمَّ زَادَ جُرْحُهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ يَكِيُّةٍ فَقَالَ: أَقِدْنِي ، فَقَالَ: ا حَتَّى تَبْرَأً»، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَرِجْتُ، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ» ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْح حَتَّى يَبْرَأُ صَاحِبُهُ (١). تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ.

رَّمَسْأَلَةٌ) فَلَو اقْتَصَّ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنَ الْجَانِي فَمَاتَ مِنَ الْقِصَاص، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور مِنَ الصَّحَابَةِ ۗ وَالتَّابِعِينِ وَغَيْرِهِمْ. [اَلْعَفْوُ كَفَّارَةٌ لِللَّنُوبِ]

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦَ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُۥ﴾ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِـ﴾ يَقُولُ: فَمَنْ عَفَا وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِلْمَطْلُوبِ وَأَجْرٌ لِلطَّالِبِ<sup>(٢)</sup>. وَقَالَ سُفْيَانُ النَّورِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِلْجَارِحِ. وَأَجْرُ ّالْمَجْرُوحَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ<sup>(٣)</sup>. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمَ.

وَعَنْ جَابِر بْنِّ عَبْدِاللهِ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَكَن تَصَدَّفَ بِهِ ـ فَهُو كَفَارَةٌ لَهُم الله قَالَ: لِلْمَجْرُوح، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي أَحَدِ قُوْلَيْهِ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلِ يُجْرَحُ مِنْ جَسَدِهِ جَرَاحَةٌ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مَّثِلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ<sup>»(٤)</sup> وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ جَرِيرٍ (٥).

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن لَّمَ يَعِّكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ﴾ قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ طَاوُس وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا: كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْم، وَفِسُّقٌ دُونَ فِسْتٍ.

﴿ وَقَقَّيْنَا عَلَىٰ ءَانْكِهِم بِعِيسَى أُمِّنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذِّهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيَةِ ۚ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحُكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيدٍّ وَمَن لَّمَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَنسِقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾

## [ذِكْرُ عِيسَى وَمَدْحُ الْإِنْجيل]

يَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَقَفَيْ نَا ﴾ أَيْ أَتْبُعْنَا ﴿ عَلَىٰ ءَاتُدِهِم ﴾ يَعْنِي أَنْبِيَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ بِعِيسَى أَبِّنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَذِّيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ﴾ أَيْ مُؤْمِنًا بِهَا حَاكِمًا بِمَا فِيهَا ﴿وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَثُورٌ ﴾ أَيْ هُدًى إِلَى الْحَقِّ وَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ فِي إِزَالَةِ الشُّبُهَاتِ وَحَلِّ الْمُشْكِلَاتِ ﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ ﴾ أَيْ مُتَّبِعًا لَهَا غَيْرَ مُخَالِفٍ لِمَا فِيهَا إِلَّا فِي الْقَلِيلِ مِمَّا بَيَّنَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْضَ مَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْمُسِيحِ أَنَّهُ قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَلِأُحِلَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمُّ ﴾ [آل عمران: ٥٠] وَلِهَذَا كَانَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلَى الْعُلَمَاءِ أَنَّ الإنْجيلَ نَسَخَ بَعْضَ أَحْكَام التَّوْرَاةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَهُدُى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ﴾ أَيْ وَجَعَلْنَا الْإِنْجِيلَ ﴿هُدَى﴾ يُهْتَذَى بِهِ ﴿ وَمَوْعِظَةً ﴾ أَيْ زَاجِرًا عَن ارْتِكَابِ الْمَحَارِم وَالْمَآثِم ﴿ لِلْمُتَقِينَ ﴾ أَيْ لِمَن اتَّقَى اللهَ وَخَافَ وَعِيدَهُ وَعِقَابَهُ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَيْحَكُمُ أَهَلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيدًا ﴾ قُرىءَ (وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ) بَالنَّصْبِ عَلَى أَنَّ اللَّامَ لَامُ كَيْ، أَيْ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ لِيَحْكُمَ أَهْلُ مِلَّتِهِ بِهِ فِي زَمَانِهِمْ، وَقُرِىءَ ﴿ وَلَيْحَكُمُ ﴾ بِالْجَزْمِ عَلَى أَنَّ اللَّامَ لَامُ الْأَمْرِ، أَيْ لِيُؤْمِنُوا بِجَمِيع مَا فِيهِ، وَلْيُقِيمُوا مَا أُمِرُوا بِهِ فِيهِ، وَمِمَّا فِيهِ الْبشَارَةُ بَبغْثَةِ مُحَمَّدٍ، وَالْأَمْرُ بِاتِّبَاعِهِ وَتَصْدِيقِهِ إِذَا وُجِدَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوَرَطةَ وَٱلْإِنجِيــلَ وَمَا أُنزِلَ إِليَّكُمْ مِّن رَّبِكُمُّ ۗ . . . الْآيَةَ [المآئدة: ٦٨]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّتَى ٱلْأَمِيَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُم مَكَّنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. وَلِهَذَا قَالَ هَهُنَا: ﴿ وَمَن لَّذ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوكَ ﴾ أَي الْخَارِجُونَ عَنْ طَاعِةِ رَبِّهِمْ، ٱلْمَائِلُونَ إِلَى الْبَاطِل، التَّارِكُونَ لِلْحَقِّ. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي

النَّصَارَى. وَهُوَ ظَاهِرٌ مِنَ السِّيَاق.

<sup>(</sup>۱) أحمد: ۲۱۷/۲ (۲) الطبري: ۳۱۷/۱۰ (۳) الطبري: ۱۸ ۳۲۲ (۶) الطبري: ۲/ ۳۲۲ (۶) أحمد: ۲۸ ۳۱۲ (۰) النسائي في الكبرى: ۲٫ ۳۳۵ والطبري: ۲۰/ ۳۲۴

﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتْنَبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَتْنِ وَمُهَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَتْنِ وَمُهَدِينًا عَلَيْهُ فَلَا عَنْ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمْنَةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا عَانَكُمْ أَلَا اللّهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيمًا مَا ءَانَكُمْ فَاسْتَبِعُوا أَلْخَيْرَاتُ إِلَى اللّهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيمًا مَا عَانَكُمْ فَاسْتَبِعُوا أَلْخَيْرَاتُ إِلَى اللّهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيمًا مَا عَانَكُمْ فَاسْتَبِعُوا أَلْخَيْرَاتُ إِلَى اللّهِ مَرْجِمُكُمْ جَمِيمًا

فَيُنَيِّكُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَيْفُونَ ﴿ وَأِن اَخْكُم بَيْتُهُم بِمَا أَنْلَ اللّهُ وَلَا تَتَبِع أَهْوَآءَهُم وَاَخْدَرُهُم أَن يَفْتِتُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْلَ اللّهُ وَلَا تَتَبِع أَهْوَآءَهُم وَاَخْدَرُهُم أَنَا يُهِدُ اللّه أَن يُصِيبُهم سِتغضِ أَنْلَ اللّه إللّه أَن يُصِيبُهم سِتغضِ ذُنُوهِم فَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿ اللّهِ كَمُنَا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ مُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ يَنغُونَ وَمَن أَخْسَنُ مِن اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَمَن أَخْسَلُ مِن اللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَمَن اللّهِ حَكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ وَمَن اللّهِ عَكْمًا لِقَوْمِ لِمُوقِنُونَ ﴿ وَمَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى التَّوْرَاةَ الَّتِي أَنْزَلَهَا عَلَى مُولِسَى كَلِيمِهِ،

وَمَدَحَهَا وَأَنْنَى عَلَيْهَا، وَأَمَرَ بِالنَّباعِهَا حَبْثُ كَانَتْ سَائِغَةَ الاِنْبَاعِ، وَذَكَرَ الْإِنْجِيلَ وَمَدَحَهُ وَأَمَرَ أَهْلَهُ بِإِقَامَتِهِ وَاتّبَاعِ مَا فِيهِ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، شَرَعَ فِي ذِكْرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الْكَرِيمِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الْكَرِيمِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْمُقْوِقِ أَيْ بِالصِّدْقِ الَّذِي لا رَيْبَ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ الْكُتُبِ اللهِ ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ كَيْهِ مِنَ الْحَتْبِ ﴾ أَيْ مِنَ الْكُتُبِ اللهِ الْمُتَضَمِّنَةِ ذِكْرَهُ وَمَدْحَهُ، وَأَنَّهُ سَيَنْزِلُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَكَانَ نُزُولُهُ كَمَا أَخْبَرَتْ بِهِ، مِمَّا زَادَهَا صِدْقًا عِنْدَ حَامِلِيهَا مِنْ ذَوِي الْبَصَائِرِ الَّذِينَ اللهِ مَمَّا زَادَهَا صِدْقًا عِنْدَ حَامِلِيهَا مِنْ ذَوِي الْبَصَائِرِ اللَّذِينَ اللهِ وَصَدَّقُوا رُسُلَ اللهِ، وَصَدَّقُوا رُسُلَ اللهِ، وَصَدَّقُوا رُسُلَ اللهِ، وَمَا قَوْا رُسُلَ اللهِ، وَمَا قَوْا رُسُلَ اللهِ، وَمَا قَالَ يَعَالَى: ﴿ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

مَّلِهِۦ إِذَا يُشَـٰكَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِزُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدَا۞ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ

إِن كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا ﴾ [الإسرآء:١٠٨،١٠٧] أَيْ إِنْ كَانَ

مَا وَعَدَنَا اللهُ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ مَجِيءِ مُحَمَّدٍ

عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ لَمَفْعُولًا ﴾ أَيْ لَكَائِنَا لَا مَحَالَةَ وَلَا بُدَّ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمُهَيِّمِنَا عَلَيْهُ ﴾ قَالَ سُفْيَانُ الثَّورِيُ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَيْ مُؤْتَمِنًا عَلَيْهُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَبَّاسٍ: الْمُهْيْمِنُ الْأَمِينُ، قَالَ: الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ ( آ ). وَوَقَالَ عَلِي بُنْ أَبِي طَلْحَةً عَنِ ابْنِ كِتَابٍ قَبْلَهُ ( آ ). وَوَقَالَ عَلَيْ وَقَتَادَةً وَعَطَاءِ النَّخُرَاسَانِيِّ وَمُجَاهِدٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُجَاهِدٍ وَمُخَاهِدٍ وَمُعَلَى وَالْمُدِي وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: اللْقُونُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ مُونَالُ اللَّهُ مِنْهَا فَهُو حَقَى الْمُؤْدِ وَعَلَى الْمُعَلِّي الْمُعَمِّدِ وَمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْدَى اللْمُعَلِي وَعَلَى الْمُؤْدِ وَعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْدِ وَقَالَ الللَّذِي الْقُولُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِولِ الْمُعَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي

وَعَنِ الْوَالِبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَمُهَيِّمِنَّا﴾ أَيْ شَهِيدًا (٤). وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ وَالسُّدِّيُّ.

وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿وَمُهَيْمِنَا﴾ أَيْ حَاكِمًا عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الْكُتُبِ(٥).

وَهَذِهِ الْأَقُوالُ كُلُّهَا مُتَقَارِبَةُ الْمَعْنَى، فَإِنَّ اسْمَ الْمُهَيْمِنِ يَخَصَمَّنُ هَذَا كُلَّهُ، فَهُو أَمِينٌ وَشَاهِدٌ وَحَاكِمٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ يَخَفَمَ هَذَا كُلَّهُ، فَهُو أَمِينٌ وَشَاهِدٌ وَحَاكِمٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ، جَعَلَ اللهُ هَذَا الْكِتَابَ الْعَظِيمَ الَّذِي أَنْزَلَهُ: آخِرَ الْكُتُبِ وَخَاتِمَهَا وأَعْظَمَهَا وأعْظَمَهَا وأكْمَلَهَا، حَيْثُ جَمَعَ فِي مَحَاسِنَ مَا قَبْلَهُ، وَزَادَهُ مِنَ الْكُمَالَاتِ، مَا لَيْسَ فِي غَيْرِه، فَلِهَذَا جَعَلَهُ شَاهِدًا وَأَمِينًا وَحَاكِمًا عَلَيْهَا كُلِّهَا، وَتَكَفَّلُ تَعَالَى: ﴿إِنَا قَرَادَهُ لِمِنْ الْكُرِيمَةِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَهُ لَمُعْطُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آَزَلَ الله ﴾ أَيْ فَاحْكُمْ يَا مُحَمَّدُ بَيْنَ النَّاسِ، عَرَبِهِمْ وَعَجَمِهِمْ، أُمِيهِمْ وَعَجَمِهِمْ، أُمِيهِمْ وَعَجَمِهِمْ، أُمِيهِمْ وَكَابِيهِمْ، بِمَا أَنْزَلَ الله إلَيْكَ فِي هَذَا الْكِتَابِ الْعَظِيم، وَبِمَا قَرَّرَهُ لَكَ مِنْ حُكْم مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمْ يَسْمَخْهُ فِي شَرْعِكَ (٢). هَكَذَا وَجَهَهُ ابْنُ جَرِير بِمَعْنَاهُ، رَوَى يَسْمَخْهُ فِي شَرْعِكَ (٢). هَكَذَا وَجَهَهُ ابْنُ جَرِير بِمَعْنَاهُ، رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ مُخَيِّرًا إِنْ شَاءَ حَكَم بَيْنَهُمْ فَرَدَهُمْ إِلَى الله وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ فَرَدَهُمْ إِلَى أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ الله وَلا تَتَيْعُ أَعْرَضَ عَنْهُمْ فِمَا فِي الْمَوْلُ اللهِ عَيْقَ أَنْ يَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كَابِنَا (٧).

وَقَوْلُهُ ﴿ وَلَا تَنَّبِعُ آهُوَآءَهُمْ ﴾ أَيْ آرَاءَهُمُ الَّتِي اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا، وَتَرَكُوا بِسَبِهَا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رُسُلِهِ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَنَّبِعُ آهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ أَيْ لَا تَعْالَى: ﴿ وَلَا تَنْصَرِفْ عَنِ الْحَقِّ الَّذِي أَمَرَكَ اللهُ بِهِ إِلَى أَهْوَاءِ هُوُلَاءِ الْجَهَلَةِ الْأَشْقِيَاءِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَنِهُ مَعَالَى: ﴿ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَنِهُ مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَنِهُ مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَالْمَآئِدة : ٤٨] قَالَ: سَبِيلًا (^^) وَعَنْهُ: سَبِيلًا وَمُنْةً.

﴿ وَلَوْ شَاآءَ أَلِنَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَحِدَةً ﴾ وَهَذَا خِطَابٌ

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۳۷۸/۱۰ (۲) الطبري: ۳۷۹/۱۰ (۳) الطبري: ۷۰//۳۷ (۸) الطبري: ۲۰//۳۷۷ (۵) الطبري: ۲۰//۳۷۷ (۸) الطبري: ۳۲/۱۰ (۸)

۳۷۹ (٦) الطبري: ۳۸۲/۱۰ (۷) الطبري: ۳۳۲/۱۰ (۸) الطبري: ۳۳۲/۱۰ إسناده ضعيف فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس ولم يصرح.

شَاءَ لَجَمَعَ الْنَاسَ كُلَّهُمْ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ، وَشَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ، لَا يُشْخُ شَيْءٌ مِنْهَا، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى شَرَعَ لِكُلِ رَسُولٍ شَرِيعَةً عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ نَسَخَهَا أَوْ بَعْضَهَا بِرِسَالَةِ الْآخِرِ الَّذِي بَعْدَهُ، عَلَى خَتَى نَسَخَ الْجَمِيعَ بِمَا بَعَثَ بِهِ عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ مُحَمَّدًا ﷺ، وَتَى نَسَخَ الْجَمِيعَ بِمَا بَعَثَ بِهِ عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ مُحَمَّدًا ﷺ، وَتَى نَسَخَ الْجَمِيعَ بِمَا بَعَثَ بِهِ عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَلَيْ الْبَعَثَةُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَاطِبَةً، وَجَعَلَهُ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَمَلَكُمْ أَمَٰهُ وَحِدَةً وَلَكِنَ لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا عَالَى شَرعَ الشَّرَائِعَ مَلْحُولُهُ أَوْ عَزَمُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَلَى طَاعَتِهِ وَمَعْصِبَتِهِ بِمَا فَعَلُوهُ أَوْ عَزَمُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى طَاعَتِهِ وَمَعْصِبَتِهِ بِمَا فَعَلُوهُ أَوْ عَزَمُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى طَاعَتِهِ وَمَعْصِبَتِهِ بِمَا فَعَلُوهُ أَوْ عَزَمُوا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَلَى عَلِيهِ مِنْ ذَلِكَ كُلِي وَاللّهُ بُنُ كَثِيرٍ: ﴿ فِي مَا ءَاتَنَكُمْ ﴾ يَعْنِي مِن فَلِكَ الْكِتَابِ.

لِجَمِيعِ الْأُمَمِ، وَإِخْبَارٌ عَنْ قُدْرَتِهِ تَعَالَى الْعَظيمَةِ، الَّتِي لَوْ

أَثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى نَدَبَهُمْ إِلَى الْمُسَارَعَةِ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا، فَقَالَ: ﴿ فَاسْتَقُواْ الْخَيْرَتِ ﴾ وَهِي طَاعَةُ اللهِ وَالنَّبَاءُ مُ شَرْعِهِ الَّذِي جَعَلَهُ نَاسِخًا لِمَا قَبْلَهُ، وَالتَّصْدِيقُ بِكِتَابِهِ النَّوْرَانِ الَّذِي هُوَ آخِرُ كِتَابِ أَنْزَلَهُ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَمَصِيرُكُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ﴿ فَيُنَيِّكُمُ مِنَا كُمُتُمْ فِيهِ تَغْلَفُونَ ﴾ أَيْ فَيُخْبِرُكُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْعَلَمُ فَي فَيُخْبِرُكُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْعَلَمُ فَي فَي خَيْرِي الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَيَجْزِي الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، وَيُعْفِرُ وَيُعْفِرُ الْكَافِرِينَ الْمُكَذِينِ الْمُكَذِينَ بِالْحَقِّ الْعَادِلِينَ عَنْهُ الْمُتَافِقُونَ الْمُرَاهِينِ وَيُعْفِرُ الْمُكَذِينِ الْمُكَذِينَ الْمُكَافِينَ عَنْهُ الْمُعَادِينَ الْمُكَافِينَ الْمُعَدِينَ الْمُكَدِينَ الْمُكَدِّينَ الْمُكَوِينَ الْمُعَادِينَ عَنْهُ الْمُعَادِينَ الْمُكَافِينَ عَنْهُ النَّاسُ مَعْمُ مُعَانِدُونَ لِلْبُرَاهِينِ وَلَكُمْ الْمُعَدِينَ الْمُكَدِينَ الْمُعَدِينَ الْمُعَدِينَ الْمُعَدِينَ الْمُعَلِينَ عَنْهُ اللّهُ وَلَا النَّاسُ وَقِيهِ أَمَّةُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ الْمَافِقِينِ أَمَّةُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ الْمَعْدِينَ أَمْهُ مُعْمَدِ وَالْأُولُ أَطْهُولُ الْمُعْرَدِي الْمَعْدِينَ أَمَّةً مُحَمَّدٍ وَقَالَ وَالْأُولُ أَطْهُرُ وَلَا الْمُعْرَدِي الْمُعَلِي الْعَلَامُ وَالْمُؤْلُ الْمُعْرَدِ الْمُعْدِي الْمُعْلِقُونَ الْمُعْرَدِي الْمُعْدُ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدُولِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِي الْمُعْدُولِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْرِي الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِي الْمُعْدُولُ الْمُعْدُدِي الْمُعْدُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولِي الْمُعْدُولُ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِي الْمُعْدُولُ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدُولُ الْمُعْدِي الْمُعْلِقُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدُولُ الْمُع

وَالأُوْلُ اظْهَرُ.
وَقَوْلُهُ: ﴿ وَآنِ اَحْكُمْ بَيْتُهُمْ بِمَا آنِلَ اللّهُ وَلَا تَقَيِّعُ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَآنِ اَحْكُمْ بَيْتُهُمْ بِمَا آنِلَ اللّهُ وَلا تَقَيِّعُ أَهْوَآءَهُمْ ﴾ تأكيدٌ لِمَا تَقَدَّمُ مِنَ الْأَمْرِ بِلَٰلِكَ وَالنّهْيِ عَنْ خِلَافِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَاَحْذَرُهُمْ أَن يَقْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا آنِلَ اللّهُ الْلَكُ ﴾ أَيْ وَاحْذَرُ أَعْدَاءَكَ الْيَهُودَ أَنْ يُدَلّسُوا عَلَيْكَ الْحَقِّ فِيمَا يُنْهُونَهُ إِلَيْكَ مِنْ أُمُورٍ، فَلَا تَعْتَرَّ بِهِمْ، فَإِنّهُمْ كَذَبَةٌ كَفَرَةٌ يَتُهُونَهُ إِلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ فِيمَا فَوْنَهُ إِلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ فِيمَا يَتُحْكُمُ بِهِ بَيْنَهُمْ مِنَ الْحَقِّ فِيمَا فَخُوالُهُ أَنْ يُعِيبَهُم مِنَ الْحَقِّ فِيمَا فَوْرَاللّهُ وَخَالَهُوا شُرْعَ اللهِ ﴿ وَعَلَيْنَ عَنْ قَدَرِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ وَخَلَيْهُمْ أَنْ ذَلِكَ كَائِنٌ عَنْ قَدَرِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ وَخَلَيْهُمْ أَنْ يَعْمِنُ اللّهُ مَا أَنْ يُعِيبَهُم مِنَ الذَّنُوبِ وَخِكْمَتِهِ اللّهِ اللّهُ مَا أَنْ يَعْمِنُ اللّهُمْ وَنَكَالُهُمْ ﴿ وَلِنّ كَثِيرًا مِنَ اللّهُ وَحِكْمَتِهِ السّالِفَةِ الَّتِي اقْتَضَتَ إِضْلَالَهُمْ وَنَكَالُهُمْ فَوْلَا كَيْرًا مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا فَوْلَ كَلِيمًا لَهُمْ وَنَكَالُهُمْ وَلَا لَعُلْمُ مُنَ اللّهُ مُ وَلَكَالُهُمْ مُخَلِلُهُمْ وَلَكَالُهُمْ وَلَا لَعَلِمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا كَثِيلًا مِن اللّهُ وَلَا كَعْرَا مِن اللّهُ وَلَا كَعَلَى اللّهُ وَلَا كَتَعْلَقُولُ عَنْهُ مُ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا لَكُولُونَ عَنْهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا مَا كَنَالُهُ مُولَا اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَا كَنَالُهُ مُنْ مُخْلِلُهُ مُولِلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنَا وَلَا لَعُلُولُ اللّهُمُ مِنَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَعُلُولُ اللّهُ اللّهُ مُعَلِلْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَعُلُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا لَا اللّهُ مُولِكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أَحَثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوَ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣]. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُعِلِّعُ أَكَثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهَ ﴾ . . . الْآيَة [الأنعام: ١١٦].

وَرَوَى مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ كَعْبُ بْنُ أَسَدٍ وَابْنُ صَلُوبَا وَعَبْدُاللهِ بْنُ صُورِيًا وَشَأْسُ بْنُ قَيْسٍ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى مُحَمَّدٍ لَعَلَّنَا نَفْتِنَهُ عَنْ وَيَسْ ، بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى مُحَمَّدٍ لَعَلَّنَا نَفْتِنَهُ عَنْ وَيَسْ ، فَأَتُوهُ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، وَإِنَّا إِنِ اتَبَعْنَاكَ اِتَبَعَنَا يَهُودُ يَهُودُ، وَأَشْرَافُهُمْ ، وَإِنَّ إِنِ اتَبَعْنَاكَ اِتَبَعَنَا يَهُودُ وَلَمْ يُخَالِفُونَا ، وَإِنَّ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا خُصُومَةً ، فَتُحَاكِمُهُمْ وَلَمْ يُخْوَمِنَ لَكَ وَنُصَدَّقُكَ ، فَأَبَى وَلَمْ يَوْلُو فَرْمِنُ لَكَ وَنُصَدَّقُكَ ، فَأَبَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ : ﴿ وَأَنِ اتَحْمُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ : ﴿ وَأَنِ اتَحْمُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَقَوْلُهُ تَعَالَٰى: ﴿ أَفَحُكُمُ الْجُنْهِلِيَةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ خُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ﴾ يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْم اللهِ الْمُحْكَم الْمُشْتَمِل عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، اَلنَّاهِي عَنْ كُلِّ شَرِّ، وَعَدَلَ إِلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْآرَاءِ وَالْأَهْوَاءِ ۖ وَالاِصْطِلَاحَاتِ الَّتِي وَضَعَهَا الرِّجَالُ، بِلَا مُسْتَنَدٍ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ، كَمَا كَانَ أَهْلُّ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْكُمُونَ بِهِ مِنَ الضَّلَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ، مِمَّا يَضَعُونَهَا بِآرَائِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ، وَكَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السُّيَاسَاتِ الْمُلْكِيَّةِ الْمَأْخُوذَةِ عَنْ مَلِكِهِمْ جَنْكِيزْخَانْ الَّذِي وَضَعَ لَهُمُ «الْيُسَاقَ»، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ مَجْمُوع مِنْ أَحْكَام قَدِ اقْتَبَسَهَا مِنْ شَرَائِعَ شَتَّىٰ: مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرُّانِيَّةِ، وَالْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَام أَخَذَهَا مِنْ مُجَرَّدِ نَظَرهِ وَهَوَاهُ، فَصَارَتْ فِي بَنِيهِ شَرْعًا مُتَّبِعًا يُقَدِّمُونَهُ عَلَى الْحُكُّم بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَهُو كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ. فَلَا يُحَكَّمُ سِوَاهُ فِي قَلِيل وَلَا كَثِيرٍ، ۚ قَالَ تَعَاَّلَى: ﴿أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ أَيْ يَبْتُغُونَ وَيُرِيدُونَ، وَعَنْ حُكْم اللهِ يَعْدِلُونَ؟ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكَّمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ﴾؟ أَيْ وَمَنْ أَعْدَلُ مِنَ اللهِ فِي حُكْمِهِ لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ شَرْعَهُ، وَآمَنَ بِهِ، وَأَيْقَنَ وَعَلِّمَ أَنَّ اللهَ أَحْكُمُ